لِلْإِمِكَ الْمِصَالِكِ بِنِ أَنْسَ التوفياسَيَة ١٧١٨

التِّهِيُدُ وَالاشِتِذِكَارُ

رِلُهِ عُمَرُيُوسُ بِي عَلِيلِينٍ عَبْلِلِبَرِ المتوفى سَنَة ٤٦٢ هِ

القِّنكِسِ

لِأَبِ بَكِرِمِمَّدِينِ عَبْدِلِنِدِ ابْنِ الْعَرِبِيِّ الْمَاكِ المَّتَوِقِ سَنَةَ ٤١٥ هِ

جمِيَن الدَّكُوْرِرَعَبْداللَّهِ بَن عَبْداللَّحْسِ الرَّكِيّ بالنّائ<sup>ي</sup> مَعَ مَرَرُهُجِ لِبَجُوثِ والدّراتِ الْجَرَبْدِ والإنبِ لَامَيْر

الدكتور / عبد السند حسن يمامة

انجزء الثأنى

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى القاهرة ٢٠٠٦هـ – ٢٠٠٥





المُنْ الْحُمْ الْحُمْ

## كتابُ وقوتِ الصلاةِ وقوتُ الصلاةِ

التمهيد

القبس

ذكرُ ابْتدائِه: اختلفت مقاصِدُ المؤلِّفِينَ على ستَّةِ أنحاء؛ فمنهم مَن بدَأُ بالوحْي (۱) ، ومنهم مَن بدَأُ بالإسْتِنْجاءِ (۱) ، ومنهم مَن بدَأُ بالإسْتِنْجاءِ (۱) ، ومنهم مَن بدَأُ بالوصوءِ (۱) ، ومنهم مَن بدَأُ بالصَّلاةِ (۱) ، ومنهم مَن بدَأُ بالوُقوتِ (۱) ، وهو أَسْعدُهم في بالوُضوءِ ، ومنهم مَن بدَأُ بالصَّلاةِ (۱) ومنهم مَن بدَأُ بالوُقوتِ (۱) ، وهو أَسْعدُهم في الإصابةِ ؛ لأن الوَحْيَ والإيمانَ عِلْمٌ عَظيمٌ مُنفرِدٌ بنفْسِه ، إن ذكر منه قليلًا لم يُغنِه في المقصودِ ، وإن ذكر كثيرًا صُرف عمّا تصدَّى له .

وأمّا مَن بدَأَ بغيرِ ذلك فإنه لا يُلزِمُ الاستنجاءَ ولا الوضوءَ ولا الصلاةَ إلا عندَ دُخولِ الوقتِ ، ولذلك قال مُحقِّقو عُلمائِنا رَحْمةُ اللهِ عليهم : إنه ليس في الشَّريعةِ نَفْلٌ يُجزِئُ عن فَرْضِ ( إلا الوضوءُ " قبلَ الوقتِ .

وسمِعتُ الشَّاشِيُّ (٢) بمدينةِ السَّلامِ (٨) يقولُ : إن الوضوءَ واجبٌ عليه في وقتٍ

<sup>(</sup>۱) كالبخارى.

<sup>(</sup>٢) كمسلم.

<sup>(</sup>۳) کأبي داود .

<sup>(</sup>٤) كالترمذي.

<sup>(</sup>٥) كالسرخسي.

<sup>(</sup>٦) كمالك.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر أبو بكر الشاشى، رئيس الشافعية بالعراق فى عصره، له كتاب «المستظهرى»، وهو دحلية العلماء»، توفى سنة سبع وخمسمائة. سير أعلام النبلاء ٩ / ٣٩٣، وطبقات الشافعية ٢/ ٧٠.

 <sup>(</sup>٨) مدينة السلام: هي بغداد، وسميت بذلك لأن دجلة يقال لها: وادى السلام. معجم البلدان
 ١/ ٩٧٨.

١- حدّثني يَحْيَى بنُ يَحْيَى، عن مَالِكِ بن أَنَس، عن ابن شِهابٍ ، أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ أخَّرَ الصَّلَاةَ يومًا ، فَدَخَلَ عليه عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ ، فأخْبَرُهُ أنَّ المغيرَةَ بنَ شُعْبَةَ أخَّرَ الصلاةَ يومًا وهو بالكُوفَةِ ، فَدَخَلَ عَلَيهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ ، فقال : ما هذا يا مُغِيرَةُ ؟ أليس قد عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثم صَلَّى ، فَصَلَّى رسولُ اللَّهِ عَيَالَةٍ ، ثم صَلَّى ، فصَلَّى رسولُ اللَّهِ عَيَالَةٍ ، ثم صَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثم صَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثم قال :

مالك ، عن ابنِ شِهابٍ ، أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أخَّرَ الصلاةَ يومًا ، فدَخَل عليه عُروَةُ بنُ الزبيرِ (١) ، فأخبَرَه أنَّ المُغيرةَ بنَ شُعبَةَ أخَّرَ الصلاةَ يومًا وهو بالكوفةِ ،

التبس غير معيَّن ، فمتى فعَله أجزَأُه . وهذا ضعيفٌ ؛ لأنه لا يَصِحُ وُجوبُ الفرع مع عدمٍ وُجوبِ الأصلِ، ولا وُجوبُ الشَّرطِ مع عَدمِ وُجوبِ المشروطِ .

تنبية : قال مالكٌ رضِي اللهُ عنه : وُقُوتُ الصلاةِ .

وقد اتَّفقَ أربابُ اللغةِ على أن فُعُولًا جمعُ الكثرةِ وأَفعالًا جمعُ القِلَّةِ . وكذلك فعَل هو رضِي اللَّهُ عنه ، فإنه أدخَل تحتَ الترجمةِ ثلاثةَ عشَرَ وقتًا ، كلُّ وقتٍ منها ينفَرِدُ عن صاحبِه بحُكمِ ويُغايرُه مِن وَجْهٍ .

<sup>(</sup>١) قال أبو عمر : «هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ، القرشي الأسدى ، قد ذكرنا نسب أبيه في والصحابة ، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق . يكني أبا عبد الله. وكان أحد العشرة الفقهاء من تابعي أهل المدينة، وهم سعيد، وأبو سلمة، وعروة، والقاسم، وسالم، وأبو بكر، وعبيدالله، وسليمان، وخارجة، وقبيصة. وكان عروة أحفظهم كلهم، وأغزرهم حديثًا. روى عنه أنه قال: أدركت حصار عثمان بن عفان. وكان يوم الجمل=

| 7 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      | 1.4           |
|---|-----------------------------------------|------|---------------|
|   |                                         |      | 16            |
|   |                                         | <br> | • • • • • • • |
|   |                                         |      |               |

الإسنادُ: ذكر مالكُ رضِي اللهُ عنه حديثَ صلاةِ جبريلَ مُعدَّدًا على خمس،

= ابن ثلاث عشرة سنة ، وولد سنة ست وعشرين من الهجرة . قال مصعب الزبيري : بشر عبد الله ابن الزبير بأخيه عروة بن الزبير مقدمه من إفريقية، وذلك سنة ست وعشرين من الهجرة. واستصغر حين خرجوا يوم الجمل، فرد من الطريق هو وأبو بكر بن عبد الرحمن. ومات عروة سنة أربع، أو خمس وتسعين، وهو ابن تسع وستين سنة. وقيل: بل مات عروة سنة إحدى ومائة. حكى هذه الجملة الواقدي، ومصعب الزبيري، ويحيى بن معين. ذكر الحلواني قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: استصغرنا يوم الجمل، فرددت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال: وحدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: وجدت عروة بن الزبير بحرا لا تكدره الدلاء. قال: وحدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: قلت ليحيى بن سعيد: إن ابن شهاب قال: وجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء. فقال يحيى: أما أعلمهم بالسنن وأقضية عمر بن الخطاب فابن المسيب، وأما أكثرهم حديثا فعروة بن الزبير. قال: وحدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: تزوج عروة، فأرادوه على أن يفطر، فأبي، وكان يسرد الصوم، فأرادوه على الخلوق، فأبي، فلما نام خلقوه وهو نائم. قال أيوب: وكان عروة إذا دخل أرضه، قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وروينا أن عروة قدم على الوليد بن عبد الملك **في الشام، فأصابته الأكلة في رجله، فقطعها وهو عند الوليد، ولم يتحرك، ولا نطق، ولم يشعر** الوليد بها حين قطعت، حتى كويت، فوجد رائحة الكي، وبقى بعد ذلك ثماني سنين. واحتفر بالمدينة بثراً، يقال لها: بتر عروة. ليس بالمدينة بتر أعذب منها. وذكر عباس، عن ابن معين، قال: حدثني الأصمعي، قال: أخبرني مالك، عن الزهري، قال: سألت ابن صعير عن شيء من الفقه - وكنت أتعلم منه النسب - فقال: ألك بذا حاجة ؟ عليك بهذا الشيخ. وأشار إلى سعيد ابن المسيب، فجالسته سبع سنين، لا أحسب أن عالما غيره، ثم تحولت إلى عروة بن الزبير، ففجرت به بحرا. وروينا عن ابن شهاب أيضا أنه قال: كنت أطلب العلم من ثلاثة؛ سعيد بن المسيب، وكان أفقه الناس، وعروة بن الزبير، وكان بحراً لا تكدره الدلاء، وكنت لا تشاء أن =

الموطأ بهذا أُمِرْتَ. فقال عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ: اعْلَمْ ما تُحَدِّثُ بهِ يا عُرْوَةُ ، أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ هُو الذِّي أَقَامُ لُرْسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقْتَ الصلاةِ؟ قال عُرْوَةُ: كذلك كان بَشِيرُ بنُ أبى مَسْعُودٍ

التمهيد فدخَل عليه أبو مسعود الأنصاري، فقال: ما هذا يا مغيرة ؟ أليس قد عَلِمتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثم صَلَّى، فَصَلَّى

القبس وفي مسلم أنه مُعدَّدٌ على عشرٍ ، وذكره رضِي اللهُ عنه مُجْمَلًا . وكذلك ذكره مسلمٌ

= تجد عند عبيد الله طريقة من علم لا تجدها عند غيره إلا وجدتها. وذكر ابن بكير، عن الليث ابن سمد، عن جعفر بن ربيعة، قال: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة ؟ فقال: أما أفقههم فقها، وأعلمهم بقضايا رسول الله ﷺ، وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان، وأعلمهم بما مضى عليه الناس، فسعيد بن المسيب، وأما أغزرهم حديثا فعروة، ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بحرا إلا فجرته. وحدثني خلف بن القاسم، قال: حدثنا ابن المفسر، قال: حدثنا أحمد بن على، قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا يوسف بن الماجشون قال: حدثنا ابن شهاب، قال: كنت إذا حدثني عروة ، ثم حدثتني عمرة ، زاد ذلك عندى صدقا حديث عروة بحديث عمرة ، فلما تبحرتهما إذا عروة بحر لا ينزف. وحدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا ابن المفسر، قال: حدثنا أحمد بن على ، قال : حدثنا أحمد بن عيسى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثنى يحيى ابن أيوب، عن هشام بن عروة، قال: كان أبي يقول: سلوني إذا خلوت. وكان يعجب من حفظي، والله ما تعلمنا منه جزءا من ألفي جزء من حديثه. قال هشام: وما سمعت أحدا من أهل الأهواء يذكر أبي إلا بخير. قال أبو عمر: خرج عروة من المدينة، وترك سكناها، فعوتب في ذلك ، فذكر ما ذكرناه عنه في كتاب (بيان العلم). قال الواقدى: توفى في أمواله بمجاج بناحية الفرع، ودفن هناك. وقال غيره: توفي بقصره بالعقيق. وقال عبد الله بن نمير: توفي على ابن الحسين، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير سنة أربع وتسعين. قال الواقدى: فكان يقال: سنة الفقهاء. وكان عالما، عابدا، يسرد الصوم، حافظا، حريصا على نشر العلم». تهذيب الكمال ٩١/٢٠ ، وسير أعلام النبلاء ٢١/٤ .

الأنْصارِىُّ يُحَدِّثُ عن أبيه. قال عُرْوَةُ: ولقد حدَّثَننِي عائشةُ الرطأ زَوْجُ النبیِّ ﷺ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يُصَلِّي [٢ر] العَصْرَ والشَّمْسُ فِي مُحْجَرَتِهَا قبلَ أن تَظْهَرَ.

رسولُ اللَّهِ ﷺ، ثم صلَّى، فصلَّى رسولُ اللَّهِ ﷺ، ثم صلَّى، فصلَّى التمهد رسولُ اللَّهِ ﷺ، ثم صلَّى، فصلَّى رسولُ اللَّهِ ﷺ، ثم قال: بهذا أُمِرتَ. فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: اعلَمْ ما تُحدِّثُ به يا عُروَةُ، أوَ إِنَّ جبريلَ هو الذي أقام لرسولِ اللَّهِ ﷺ وقتَ الصلاةِ؟ قال عروةُ: كذلك كان بَشيرُ بنُ أبى مسعودِ الأنصاريُ يُحدِّثُ عن أبيه. قال عُروةُ: ولقد حدَّثتني عائشةُ زوجُ النبيِّ ﷺ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يصلِّى العصرَ والشمسُ في مُجرَتِها قبلَ أن تظهَرَ (١).

وغيرُه ، ورُوِى مِن طريقِ ابنِ عباسٍ وغيرِه مفسَّرًا : « أَمَّنى جبريلُ عندَ<sup>(١)</sup> البيتِ القبس مَرَّتَين » . الحديثَ إلى آخِرهِ .

وفيه نُكْتةٌ بديعةٌ أَغْفَلها عُلَماؤنا رضِي اللهُ عنهم ؛ وذلك قولُه ﷺ : « فَصَلَّى بيَ الظَّهْرَ في اليومِ الأُوَّلِ » . معناهُ : ابتدأُ ، وكذلك في جميع الصلواتِ . و : « صلَّى

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية أبى مصعب (۱) . وأخرجه أحمد ۳۹/۳۷ (۲۲۳۵۳)، والدارمي (۱۲۲۳)، والبخاري (۲۱)، ومسلم (۲۱۰) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>۲) بعده فی د ، م : ۹ باب ، .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في ص ١١٥.

<sup>(</sup>٤) في ج، م: (ابتداء).

هكذا رؤى هذا الحديثَ عن مالكِ جماعَةُ الرُّواةِ عنه فيما بَلَغني . وظاهِرُ مُساقِه في رِوايَةِ مالكِ يَدُلُّ على الانقطاع؛ لقولِه: أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ أخَّرَ الصلاةَ يومًا ، فدخَل عليه عُروةً . ولم يَذكُرْ فيه سَماعًا لابنِ شِهابِ من عروةً ، ولا سَماعًا لعروةً مِن بَشيرِ بنِ أبي مسعودٍ . وهذه اللَّفظةُ – أعنى « أنَّ » – عندَ جماعَةٍ مِن أهلِ العلم بالحديثِ محمولةٌ على الانقطاع ، حتى يتبيَّنَ السَّماعُ واللَّقاءُ. ومنهم مَن لا يلتَفِتُ إليها، ويَحمِلُ الأمرَ على المعروفِ مِن مُجالسةِ بعضِهم بعضًا ، ومشاهدةِ بعضِهم لبعضِ ، وأخذِهم بعضِهم عن بعضِ ، فإن كان ذلك معروفًا لم يَسألُ عن هذه اللَّفظةِ ، وكانَ الحديثُ عندَه على الاتصالِ . وهذا يُشبِهُ أَنْ يَكُونَ مَذَهِبَ مَالَكِ ؛ لأَنَّه في « مُوَطَّئِه » لا يُفرِّقُ بينَ شيءٍ من ذلك .

وهذا الحديثُ مُتَّصِلٌ عندَ أهلِ العلم، مسندٌ صحيحٌ؛ لوجوهِ، منها، أنَّ مُجالسةَ بعضِ المذكورين فيه لبعضِ معلومةٌ مشهُورةٌ. ومنها، أنَّ هذه القصة قد صحَّ شهودُ ابنِ شِهابٍ لما جَرَى فيها بينَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ وعُروَةً بنِ الزبيرِ بالمدينةِ ، وذلك في أيَّامِ إمارةِ عمرَ عليها لعبدِ الملكِ'' وابنِه

القبس بيَ الظُّهرَ في اليومِ الثاني » . معناهُ : فرَغ ، في (٢) جميع الصلواتِ ، وبذلك يُحدُّدُ (٢) الأوِّلُ مِن الأوقاتِ والآخِرُ .

<sup>(</sup>١) عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو الوليد الأموى، الخليفة الفقيه، كان قبل الخلافة عابدا ناسكا بالمدينة اشتهر بغزارة علمه، وكان من رجال الدهر ودهاة الرجال، وكان الحجاج من ذنوبه، توفي في شوال سنة ست وثمانين عن نيف وستين سنة . سير أعلام النبلاء ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٢) في ج، م: (من).

<sup>(</sup>٣) في د: ايتحرر).

الوليدِ (١) . وهذا محفوظٌ مِن رِوايةِ الثقاتِ لهذا الحديثِ عن ابنِ شهابٍ . ونحن نذكرُ الرواياتِ في ذلك عن ابن شهابِ ؛ ليَبينَ (٢) لك ما ذكرنا ، ثم نذكرُ الآثارَ في إمامةِ جبريلَ ؛ ليُستَدَلُّ على المرادِ من معنى الحديثِ ، فإنَّ العلمَ يُفسِّرُ بعضُه بعضًا ، ويَفتحُ بعضُه بعضًا ، ثم نَقصِدُ للقَولِ (٢٠) فيما يوجبُه الحديثُ على ذلك من المعانى . وباللَّهِ العونُ لا شريكَ له .

تُوفِّيَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ مَرُوانَ بنِ الحكم رحِمه اللَّهُ سنةَ إحدَى ومائةٍ ، في رجب، لخَمسِ ليالِ بَقِينَ منه ، بحِمصَ ، ودُفنَ بدَيرِ سَمعَانَ من حِمصَ ، وهو يومَ ماتَ ابنُ تسع وثلاثينَ سنةً وثلاثةٍ أشهرٍ . وكانت خلافتُه سنتينِ وخمسةً أشهرِ وأربعةَ أيَّام .

وممَّن ذكر مشاهدةَ ابنِ شهابِ للقصةِ عندَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع عُروةَ بنِ الزبيرِ في هذا الحديثِ من أصحابِ ابنِ شهابٍ - مَعمرٌ ، واللَّيثُ بنُ سعدٍ ، وشُعيبُ بنُ أبى حمزةً ('')، وابنُ جُريجٍ .

فأمًّا روايةُ اللَّيثِ ، فحدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ يحيى ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ زَبَّانَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ رُمح ، قال : حدَّثنا

القيس

<sup>(</sup>١) الوليد بن عبد الملك بن مروان أبو العباس الخليفة الأموى الدمشقى ، الذي أنشأ جامع بني أمية ، كان قليل العلم، نهمته في البناء، أنشأ مسجد رسول الله ﷺ وزخرفه، ورزق فتوحات في دولته، توفى سنة ست وتسعين. سير أعلام النبلاء ٢٤٧/٤.

<sup>(</sup>٢) في م : ( لنبين ) .

<sup>(</sup>٣) في ق: ( القول ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٠٠٧)، والبيهقي ١/ ٤٤١، والخطيب في المدرج ٦٦٢/٢ من طريق شعيب

اللّيثُ بنُ سعدٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، أنّه كان قاعدًا على منابرِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ في إمارتِه على المدينةِ ، ومعه عُروَةُ بنُ الزّبيرِ ، فأخّر عمرُ العصرَ شيقًا ، فقال له عُروةُ : أمّا إنّ جبريلَ قد نزَل فصلًى أمامَ رسولِ اللّهِ عَلَيْةٍ . فقال له عمرُ : اعلَم ما تقولُ يا عُروةُ . فقال : سمِعتُ ابنا مسعودِ يقولُ : سمِعتُ أبنا مسعودِ يقولُ : سمِعتُ أبنا مسعودِ يقولُ : سمِعتُ أبنا مسعودِ يقولُ : « نزَل جبريلُ فأمّني ، فصلّيتُ معه ، ثم صلّيتُ معه ، ثم صليتُ معه ، ثم صلواتِ (١٠) .

وأمًّا حديثُ مَعمَرِ وابنِ جريجٍ عن ابنِ شهابٍ في ذلك ، فحدَّتني خَلَفُ ابنُ سعيدِ قراءةً منّى عليه ، قال : حدَّتنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عليّ ، قال : حدَّتنا أحمدُ بنُ خالدِ بنِ يزيدَ ، قال : حدَّتنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبَّادٍ ، قال : حدَّتنا عبدُ الرَّزاقِ ، عن مَعمَرٍ ، عن الزُّهريّ ، قال : كنا مع عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، فأخر (صلاةَ العصرِ مرّةً ) ، فقال له عُروةُ : حدَّتني بَشِيرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، فأخر (أصلاةَ العصرِ مرّةً أحر الصّلاةَ مرّةً - يعني العصر - فقال له أبي مسعودِ الأنصاريّ ، أنَّ المغيرةَ بنَ شُعبَةَ أخر الصّلاةَ مرّةً - يعني العصر - فقال له أبو مسعودٍ : أمّا واللَّهِ يا مُغيرَةُ ، لقد عَلمتَ أنَّ جبريلَ نزل فصلّى ، فصلّى رسولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ ، فصلًى رسولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ ، فصلًى رسولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (۱۳۵۹) من طريق محمد بن زبان به، وأخرجه ابن ماجه (۱۲۸) عن محمد بن رمح به، وأخرجه أبو عوانة (۱۰۰۰)، وابن حبان (۱۶٤۸)، وأبو نعيم في مستخرجه (۱۳۵۹) من طريق الليث به.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ني ق: (الصلاة).

وصلَّى الناسُ معه . حتى عدَّ خمسَ صلواتٍ ، فقال له عمرُ : انظرُ ما تقولُ يا التعروةُ ، أَوَ إِنَّ جبريلَ هو سَنَ<sup>(١)</sup> وقتَ الصَّلاةِ ؟ فقال له عروةُ : كذلك حدَّثنى بشيرُ بنُ أبى مسعودٍ . قال : فما زال عمرُ يَعتلِمُ وقتَ الصَّلاةِ بعلامةٍ حتى فارَق الدُّنيا<sup>(٢)</sup> .

قال عبدُ الرزاقِ (٢) : وأخبَرنا ابنُ جريجٍ ، قال : حدَّثنى ابنُ شِهابٍ ، أنَّه سمِع عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يسألُ عُروةَ بنَ الزبيرِ ، فقال عروةُ بنُ الزبيرِ : مَسَّى المغيرةُ بنُ شعبةَ بصلاةِ العصرِ وهو على الكوفةِ ، فدخل عليه أبو مسعودِ الأنصاريُ ، فقال له : ما هذا يا مغيرةُ ؟ أمّا واللَّهِ لقد علمتَ ، لقد نزَل جبريلُ فصلَّى ، فصلَّى رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (١) ، فصلَّى الناسُ (عمسَ مراتِ يقولُه . ثم قال : هكذا أُمِرْتَ . فقال عمرُ لعروةَ : اعلمُ ما تقولُ () ، أو إنَّ جبريلَ هو أقامَ وقتَ الصلاة ؟ فقال عروةُ : كذلك كان بشيرُ بنُ أبى مسعودٍ يُحدِّثُ عن أبيه .

وبهذا الإسنادِ عندَنا مُصنَّفُ عبدِ الرزاقِ ، ولنا - والحمدُ للهِ - فيه إسنادانِ غيرُ هذا ، مذكوران في موضعِهما ، فقد بان بما ذكرنا مِن روايةِ الثقاتِ عن ابنِ

<sup>(</sup>١) في م: (يبين).

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق (۲۰۶۶)، ومن طریقه أحمد ۳۱۷/۲۸ (۱۷۰۷۹)، وأبو عوانة (۱۰۰۱)، والطبرانی ۲۱/۲۵۶، ۲۵۷ (۲۱۱)، والخطیب فی المدرج ۲/۳۶۳.

 <sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٢٠٤٥)، ومن طريقه الطبراني ٢٥٧/١٧ (٧١٢)، والخطيب في المدرج ٢/ ٢٥٩.
 وأخرجه أبو عوانة (٢٠٠١) من طريق ابن جريج به .

<sup>(</sup>٤) في ق: وصلى الله عليهما ).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، م: «معه ثم نزل فصلى فصلى رسول الله ﷺ وصلى الناس معه حتى عد خمس صلوات فقال له عمر انظر ما تقول يا عروة».

التمسد

شِهابِ لهذا الحديثِ اتصالُه ، وسماعُ ابنِ شهابٍ له مِن عروة ، وسَماعُ عروة مِن بشيرٍ . وبان بذلك أيضًا أنَّ الصَّلاةَ التي أخَّرَها عمرُ هي صلاةُ العصرِ ، وأنَّ الصَّلاةَ التي أخَّرَها المغيرةُ هي تلك أيضًا . وبان بما ذكرنا أيضًا أنَّ جبريلَ صلَّى برسولِ اللَّهِ عَلِيْتُ الخمسَ صلواتِ في أوقاتِهنَّ ، وليس في شيءٍ مِن معنى حديثِ ابنِ شهابٍ هذا ما يدلُّ على أنَّ جبريلَ صلَّى برسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ مرتينِ ؛ كلَّ صلاةً في وقتينِ .

وظاهرُ حديثِ ابنِ شهابٍ هذا يدلُّكَ على أنَّ ذلك إِنَّمَا كَانَ مرَّةً واحدةً لا مرتينِ ، وقد رُوىَ من غيرِ ما وَجهٍ في إمامةِ جبريلَ للنبيِّ ﷺ ، أنَّه صلَّى به مرتينِ ، كلَّ صلاةٍ من الصلواتِ الخمسِ في وقتينِ ، وسنذكرُ الآثارَ المرويةَ (١) في ذلك ؛ ليبينَ (٢) ما ذكرنا إن شاءَ اللَّهُ .

وروايةُ ابنِ عُيَينةَ لهذا الحديثِ عن ابنِ شهابٍ ، بمثلِ معنى حديثِ اللَّيثِ ومن ذكرنَا معه في ذلك . وفي حديثِ معمرٍ وابنِ مُريحٍ ، أنَّ الناسَ صَلَّوا خلفَ رسولِ اللَّهِ ﷺ حينكذِ ، وقد رُوى ذلك مِن غيرِ حديثِهما . فاللَّهُ أعلمُ .

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال حدَّثنا الزهرى ، إسماعيلَ ، قال : حدَّثنا الزهرى ، قال : أخَّر عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ الصلاةَ يومًا ، فقال له عروةُ بنُ الزبيرِ : إنَّ رسولَ اللَّهِ قال : ( نزَل جبريلُ فأمَّنى ، فصلَّيتُ معه ، ثم نزَل فأمَّنى ، فصلَّيتُ معه ، ثم نزَل فأمَّنى ، فصلَّيتُ معه ، ثم نزَل فأمَّنى ، فصلَّيتُ معه ، ثم نزل فأمَّنى ، فصلَّيتُ معه ، ثم نزل فأمَّنى ، فصلَّيتُ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ وَالرُّوايَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: (لنبين).

معه». حتى عدَّ الصَّلواتِ الخمسَ ، قال له عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : اتَّقِ اللَّهَ يا عروةُ ، التمهيد وانظُرْ ما تقولُ . فقال عروةُ : أخبَرَنِيه بَشيرُ بنُ أبي مسعودٍ ، عن أبيه ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ (۱)

فهذا يوضِّحُ ما ذكرنا مِن أنَّه إِنَّما صلَّى به الصلواتِ الخمسَ مرَّةً واحدةً ، وهو ظاهرُ الحديثِ ، إلَّا أنَّ في روايةِ ابنِ أبي ذِئبِ وأُسامَةَ بنِ زيدِ اللَّيثيِّ عن ابنِ شهابِ في هذا الحديثِ ، ما يدلُّ على أنَّه صلَّى به مرتينِ في يومينِ ، على نحوِ ما ذكر غيرُ ابن شهابِ في حديثِ إمامَةِ جبريلَ .

فأمًّا روايةُ ابنِ أبى ذِئبٍ له ، فإنَّ ابنَ أبى ذِئبٍ ذكره فى « مُوطَّيه » ، عن ابنِ شهابٍ ، أنَّه سمِعَ عروةَ بنَ الزُّيرِ ، يُحدِّثُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ، عن ابنِ أبى مسعودِ الأنصاريِّ ، أنَّ المغيرةَ بنَ شعبةَ أخَّر الصلاةَ ، فدخَل عليه أبو مسعودِ ، فقال : ألم تعلمُ أنَّ جبريلَ نزَل على محمدِ ﷺ فصلَّى ، وصلَّى ، وصلَّى ، وصلَّى ، وصلَّى ، ثم قال : وصلَّى ، ثم صلَّى ، ثم صلَّى ، ثم صلَّى ، ثم قال : هكذا أُمرتَ ؟ (٢)

أَحْبَرِنَا بِهِ مُوطًّا أَبِنِ أَبِي ذِئبٍ ﴾ إجازَةً أبو عُمرَ يُوسُفُ بنُ محمدِ بنِ عمرُوسِ الإستِجِيُّ ، قال حدَّثنا أبو الطَّاهرِ محمدُ بنُ جعفرِ بنِ أحمدَ بنِ إبراهيمَ السَّعيديُّ ، قال : حدَّثنا أبو زكريا يحيى بنُ أيُّوبَ بنِ بادِى العَلَّافُ ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>۱) الحمیدی (۵۰۱) – ومن طریقه الطبرانی ۲۵۸/۱۷ (۷۱۱) – وأخرجه الشافعی ۱/ ۷۱، وابن أمی شیبة ۱/ ۳۱۹، وأبو عوانة (۹۹۸)، والطبرانی ۲۵۸/۱۷ (۷۱۱)، والبیهقی ۳٦۳/۱ من طریق سفیان به .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن رجب في فتح الباري ١٦٤/٤ عن ابن أبي ذئب.

أحمدُ بنُ صالح المصرى ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ أبى فُديكِ ، قال : حدَّ ثنى محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ المُغيرَةِ بنِ أبى ذِئبٍ . فذَكره .

وأمَّا حديثُ أَسامةَ بن زَيدٍ عن ابن شهابٍ في ذلك ، فأخبَرني عبدُ اللَّهِ بنُ محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكر ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ سلمة (١٠٠٠ المُرَادِيُّ ، قال : حدَّثنا ابنُ وهب ، عن أسامةَ بن زيدٍ اللَّيثيِّ ، أنَّ ابنَ شهابِ أخبره ، أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كان قاعدًا على المنبَرِ ، فأخَّرَ العصرَ شيئًا ، فقال له عروةُ بنُ الزبير : أمّا إنَّ جبريلَ عليه السلامُ قد أخبرَ محمدًا عَيْنَةُ بِوَقتِ الصلاة . فقال له عمرُ : اعلَمْ ما تقولُ . فقال عُروةُ : سَمِعتُ بشيرَ بنَ أبي مسعود يقولُ: سمِعتُ أبا مسعود الأنصاريُّ يقولُ: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ يقولَ: ﴿ نَزَلَ جَبِرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَأَخْبَرْنَى بُوقْتِ الصَّلَاةِ ، فَصَّلَّيْتُ معه ، ثم صَلَّيتُ معه ، ثم صلَّيتُ معه ، ثم صَلَّيتُ معه ، ثم صَلَّيتُ معه » . يحسُبُ بأصابعِه (٢) حمسَ صلواتِ ، فرأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ صلَّى الظُّهرَ حِينَ تزولُ الشَّمِسُ ، ورُبُّما أخَّرَها حينَ يشتدُّ الحرُّ ، ورأيتُه يُصلِّي العصرَ والشمسُ مُرتفعةٌ بيضًا و قبلَ أن تدخُلُها الصُّفرة ، فينصَرفُ (٢) الرجلُ من الصلاة فيأتي ذا الحُليفةِ قبلَ غُروبِ الشمس ، ويصلِّي المغربَ حينَ تَسقُطُ الشمسُ ، ويصلِّي العشاءَ حينَ يشودٌ الأَفْقُ ، ورُبُّما أُخَّرَها حتى يجتمِعَ الناسُ ، وصلَّى الصُّبحَ مَرةً بغَلَس ، ثم صلَّى مرَّةً أَخرَى فأسفَرَ بها ، ثم كانت صَلاتُه بعدَ ذلك التَّغليسَ حتى ماتَ ، لم

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ سلامة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: وبأصبعه).

<sup>(</sup>٣) في ق، م: (ينصرف).

يَعُدُ بعدُ إلى أن يُسفِرَ (١)

التمهيد

قال أبو داود : رُوى هذا الحديثَ عنِ الزَّهرِيِّ مَعمَرٌ ، ومالِكٌ ، وابنُ عُيينَةَ ، وشُعيبُ بنُ أبى حَمزَةَ ، واللَّيثُ بنُ سَعدٍ ، وغيرُهم ، لم يَذكُرُوا الوقتَ الذي صلَّى فيه ، لم يُفسِّروه . وكذلك أيضًا رَوَاه هشامُ بنُ عُروةَ ، وحبيبُ بنُ أبى مَرزُوقٍ ، عن عُروةَ ، نحوَ روايةِ مَعمَرِ وأصحابِه ، إلَّا أنَّ حبيبًا لم يذكُرْ بَشيرًا .

قال أبو عمر: هذا كلام أبى داود ، ولم يَسُقْ في كِتابِه رِوايَة معمر ، ولا مَن ذكر معه عن ابنِ شِهابٍ لهذا الحديثِ ، وإنّما ذكر رِوايَة أُسامَة بنِ زيدٍ هذه عن ابنِ شهابٍ وحدَها ، مِن رِواية ابنِ وهبٍ ، ثم أردفها بما ذكرنا مِن كلامِه . وصدَق فيما حكى ، إلّا أنَّ حديثَ أُسامَة ليسَ فيه مِن البيانِ ما في حديثِ ابنِ أبي ذِئبٍ من تكريرِ الصلواتِ الخمسِ مَرَّتينِ مَرَّتينِ ". وكذلك رِواية مَعمر ، ومالكِ ، واللَّيثِ ، ومَن تابَعهم ؛ ظاهِرُها مرة واحدة ، وليسَ فيها ما يُقطعُ به على أنَّ ذلك كذلك . وقد ذكرنا رِواية معمر ، ومالكِ ، واللَّيثِ ، وغيرِهم ، في كتابِنا هذا ؛ ليَقِفَ الناظِرُ فيه على سياقِهم للحديثِ ، واختلافِ ألفاظِهم فيه ، فليسَ الخبرُ كالمُعايَنةِ .

وقد رُوى اللَّيثُ بنُ سعدٍ ، عن يزيدَ بنِ أبى حبيبٍ ، عن أَسامَةَ بنِ زيدٍ ، عن ابنِ شهابٍ هذا الحديثَ ، بمثلِ روايَةِ ابنِ وهبٍ عن أسامةَ بنِ زَيدٍ سواءً (٢) .

(١) أبو داود (٣٩٤) . وأخرجه ابن خزيمة (٣٥٢) ، وابن المنذر في الأوسط (٣٦٦) ، وابن حبان

<sup>(</sup>۱۶۶۹) من طریق ابن وهب به .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٨٧)، والطحاوي في شرح المعاني ١/١٥٤،=

وقال محمدُ بنُ يحيى الذَّهلِيُّ : في روايَةِ أبي بَكرِ بنِ حَزمٍ (اعن عروةَ بنِ الزَّبيرِ ما يُقوِّى رِوايةَ أُسامةَ النَّ روايةَ أبي بَكرِ بنِ حَزمٍ (شَبيهَةٌ بروايةِ أُسامةَ أنَّه صلَّى الوَقتينِ ، وإن كانَ لم يُسنِدْه عنه إلَّا أيُّوبُ بنُ عتبةً ، فقد روَى مَعنَاه عنه مرسلًا يحيى بنُ سعيدٍ وغيرُه من الثِّقاتِ .

قال أبو عمر : قد رَوَى هذا الحديثَ جماعةٌ عن (عروة بنِ الزُّبيرِ) ، منهم هِشامُ ابنُ عروة ، وحبيبُ بنُ أبى مرزوقٍ ، وأبو بَكرِ بنُ محمدِ بنِ عَمرِو بنِ حزمٍ ، وغيرُهم .

فأمًّا رِوايةً هِشَامِ بِنِ عروةَ عن أَبِيه لهذا الحديثِ ، فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ ، قال : حدَّثنا أسيحُ بنُ النَّعمانِ ، قال : حدَّثنا فُليحٌ ، عن هشامِ بنِ عُروةَ ، عن أبيه ، قال : أخَّرَ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ الصَّلاةَ يومًا ، فدَخلتُ عليه ، فقلتُ : إنَّ المُغيرةَ بنَ شُعبَةَ أَخَّرَ الصَّلاةَ يومًا ، فدَخل عليه أبو مَسعُودٍ . فذكر الحديثَ ، وقال فيه : كذلك سَمِعتُ بشيرَ بنَ أبي مَسعُودٍ يُحدِّثُ عن أبيه . قال : ولقد حدَّثتني عائِشةُ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يُصلِّي العَصرَ والشمسُ في مُجرَتِها لم تَظْهَرُ (٢) .

قال أحمدُ بنُ زُهيرٍ : وحدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ ، قال : حدَّثَنا حمَّادُ بنُ سلمَةَ ، قال : أخبرَنا هِشامُ بنُ عروةَ ، عن أَيِه ، أنَّ المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ كانَ يُؤخِّرُ

<sup>=</sup> ١٧٦، ١٨٨، ١٩١، والطبراني ٢٥٩/١٧ (٧١٦)، وفي الأوسط (٨٦٩٤) من طريق الليث به.

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ق: (بن شهاب).

 <sup>(</sup>٣) ذكره الدارقطني في العلل ١٨٦/٦ عن فليح به ، وأخرجه سعيد بن منصور - كما في فتح
 البارى ٦/٢ - من طريق هشام به .

وأمًّا رِوايةُ حبيبِ بنِ أَبِي مَرزُوقِ ، فحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسِم ، قال : حدَّثنا كثيرُ بنُ قاسمُ بنُ أَصبغَ ، قال : حدَّثنا الحارثُ بنُ أَبِي أُسامة ، قال : حدَّثنا حَعفرٌ ، قال : حدَّثنى حبيبُ بنُ أَبِي مَرزُوقِ ، عن عروة بنِ هِشامٍ ، قال : حدَّثنى أبو مسعُودٍ ، أنَّ جبرِيلَ نزَل فصلَّى ، فصلَّى رسولُ اللَّهِ عَلِيْ ، ثم نزَل فصلَّى ، فصلَّى رسولُ اللَّهِ عَلِيْ ، ثم نزَل فصلَّى ، فصلَّى رسولُ اللَّهِ عَلِيْ ، ثم نزَل فصلَّى ، فصلَّى رسولُ اللَّهِ عَلِيْ ، ثم نزَل فصلَّى ، فصلَّى رسولُ اللَّهِ عَلِيْ ، ثم نزَل فصلَّى ، فصلَّى رسولُ اللَّهِ عَلِيْ . حتى أثمَّها ، فقال له عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : انظُر يا عروةُ ما تقولُ ؛ إنَّ جبريلَ هو الذي وقَّتَ مواقيتَ الصَّلُواتِ ؟ قال : كذلك حدَّثنى أبو مَسعودٍ . فبحث عمرُ عن ذلك حتى وجد الطَّهُ أَواتِ ؟ قال : كذلك حدَّثنى أبو مَسعودٍ . فبحث عمرُ عن ذلك حتى وُجِد ثَبَتَهُ ( ) فما زالَ عمرُ عندَه علاماتُ السَّاعاتِ ينظُرُ فيها ، حتى قُبضَ رَحِمه اللَّهُ ( )

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ق .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (١٠٧ - بغية) من طريق حماد به.

<sup>(</sup>٣) في م: وانصفا ٤.

<sup>(</sup>٤) الثبت: الحجة والبينة. ينظر اللَّسان (ث ب ت).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحارث - كما في فتح الباري ٦/٢ - وذكره الدارقطني في العلل ١٨٦/٦ عن حبيب به .

قال أبو عمر: قد أحسن حبيب بنُ أبى مَرْزُوقِ فى سِياقَةِ هذا الحديثِ على ما سَاقَه أصحابُ ابنِ شهابٍ فى الحَمسِ صَلَواتٍ ، لوقتٍ واحدٍ ،مرَّةً واحدةً ، إلَّا أنَّه قال فيه : عن عُروة ، حدَّثنى أبو مسعود . والحُفَّاظُ يقُولُونَ : عن عُروة ، عن الله بشيرِ بنِ أبى مسعودٍ ، عن أبيه . وبَشيرٌ هذا وُلدَ على عهدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وأبُوه أبو مسعودٍ الأنصاريُّ ، اسمُه عُقبةُ بنُ عمرٍ و ، يُعرفُ بالبدرِيِّ لأنَّه كانَ يَسكُنُ بدرًا . وقد ذكرنَاه في كِتابِنا في «الصَّحابةِ » (المَّحابةِ » (المَّعابة » عن ذِكره هلهنا .

وأمَّا رِوايةُ أَبِي بَكِرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ ، فَمِثلُ رِوايَةِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ وأَسَامةَ بنِ زَيدٍ عن ابنِ شهابٍ ، في أنَّه صلَّى الصَّلواتِ الخمسَ مرَّتينِ مرَّتينِ لوقتينِ . وحدِيثُه أَبينُ في ذلك وأوضحُ ، وفيه ما يُضارعُ (٢) قولَ حَبيبِ بنِ أبي مَرَدُوقٍ ، عن عروةَ ، عن أبي مَسعُودٍ .

حدَّ ثنا حَلَفُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ ابنُ خالدٍ ، وأخبرنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ يحيى ، قال : حدَّ ثنا اللهِ بنُ محمدِ بنِ يحيى ، قال : حدَّ ثنا إبراهيمَ بنِ جامعِ السكريُّ ، قالا : حدَّ ثنا على بنُ عبدِ العزيزِ ، قال : حدَّ ثنا أبو بَكرِ بنُ حزمٍ ، أنَّ أحمدُ بنُ يونُسَ ، قال : حدَّ ثنا أبو بَكرِ بنُ حزمٍ ، أنَّ عروةَ بنَ الرُّبيرِ كانَ يُحدِّثُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ وهو يومَ ثذِ أميرُ المَدينةِ في زمنِ عروةَ بنَ الرُّبيرِ كانَ يُحدِّثُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ وهو يومَ ثذِ أميرُ المَدينةِ في زمنِ

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ٣/ ١٠٧٤.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ يعارض ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ: وإبراهيم بن جامع). وأشار ناسخ وق، إلى صوابه في الحاشية، وينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٤/١٦.

الحجَّاج والوليدِ بن عبدِ المُلكِ ، وكانَ ذلك زمانًا يُؤخِّرونَ فيه الصَّلاةَ ، فحدَّثَ عروةُ عمرَ ، قال : حدَّثني أبو مَسعُودِ الأنصاريُّ ، أو بشيرُ بنِّ أبي مَسعُودٍ - قال : كلاهُما قد صَحِبَ النبيُّ عَيْلَةٍ - أنَّ جِبريلَ جاءَ إلى النبيُّ عَيْلِةٍ حينَ دَلكَتِ الشَّمسُ \_ قال أيُّوبُ : فقلتُ : وما ذُلُوكُها ؟ قال : حينَ زالت \_ قال : فقال : يا مُحمَّدُ ، صلِّ الظُّهرَ . قال : فصلَّى . قال : ثم جاءَه حينَ كانَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله ، فقال : يا محمد ، صلِّ العصر . قال : فصلَّى . قال : ثُمَّ أتاه حينَ غرَبَتِ الشَّمسُ ، فقال : يا محمدُ ، صلِّ المغربَ . قال : فصلَّى . قال : ثم جاءَهُ حينَ غابَ الشَّفَقُ ، فقال : يا محمدُ ، صلِّ العشاءَ . قال : فصلَّى . ثم أتاه حينَ انشقَّ الفجر ، فقال : يا محمد ، صلِّ الصبح . قال : فصلَّى (١) . ثم أتاه الغدَ حينَ كان ظِلُّ كلِّ شيءِ مثلَه ، فقال : يا محمدُ ، صلِّ الظهرَ . قال : فصلَّى . قال : ثم أتاه حِينَ كَانَ ظلُّ كلِّ شيءِ مثلَيه ، فقال : يا محمدُ ، صلِّ العصرَ . قال : فصلَّى . قال: ثم أتاه حينَ غَرَبتِ الشمسُ ، فقال: يا محمدُ ، صلِّ المغربَ . قال: فصلَّى. قال: ثم أتاه حينَ ذهب ساعةً منَ اللَّيل، فقال: يا محمدُ، صَلِّ العِشاءَ. قال: فصلَّى (٢) . ثم أتاه حينَ أضاءَ الفجرُ وأسفَرَ ، فقال: يا محمدُ ، صلَّ الصبحَ. قال: فصلَّى. قال: ثم قال: ما بينَ هذين وقتُّ. يعني أمسِ واليومَ. قال عمرُ لعروةَ : أجبريلُ أتاه ؟ قال : نعم (٢٠) .

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، وبعده في ق: ﴿ قال ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: (قال).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني ٢٦٠/١٧ (٧١٨) - ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١٢٢٠) عن على ين عبد العزيز به.

ففى هذا الحديث، وفى هذه الرّواية عن عروة ، بيانٌ واضح أنَّ صلاة جبريلَ بالنبى ﷺ فى حين تعليمِه له الصَّلاة فى أوَّلِ وَقتِ فَرضِها ، كانت فى يَومَينِ لوَقتَينِ وَقتَينِ لكلِّ صلاةٍ ، (احاشا المغرِبَ ، فلها وَقتُ واحدًا).

وكذلك رواه معمرٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبَى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزم، عن أبيه، أنَّ جِبريلَ نزَل فصلَّى. فذكر مثلَه سوَاءً، إِلَّا أَنَّه مُرسَلِّ (٢).

وكذلك رواه الثَّورِيُّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبَى بَكْرٍ وَيَحْيَى بنِ سَعَيْدِ جَمِيعًا ، عن أَبَى بَكْرٍ وَيَحْيَى بنِ سَعَيْدِ جَمِيعًا ، عن أَبَى بَكْرٍ اللَّهِ بنِ حزمٍ مثلَه سَواءً ، أنَّ جَبْرِيلَ صلَّى الصَّلُواتِ الحُمْسَ بالنبيِّ ﷺ مَوَّتَيْنَ فَى يَوْمِينِ لُوَقَتَيْنِ (۱) .

ومراسِيلُ مثلِ هؤلاءِ عندَ مالِكِ حجَّةٌ ، وهو خلافُ ظاهِرِ حديثِ « المُوطَّأَ » ، وحديثُ هؤلاءِ بالصَّوابِ أُولَى ؛ لأنَّهم زادُوا وأوضحُوا وفَسَّرُوا ما أجملَه غيرُهم وأهمَلَه .

ويشهَدُ لصِحَّةِ ما جاءُوا به رِوايةُ ابنِ أبى ذِئبٍ ومَن تابَعَه عن ابنِ شهابٍ، وعامَّةُ الأحادِيثِ في إمامَةِ جِبرِيلَ على ذلك جاءَت

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٣٢) عن معمر به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٣٣) عن الثورى به .

مُفسَّرةً لوَقتَين، ومعلومٌ أنَّ حديثَ أبى مَسعُودٍ من روايةِ ابنِ شهابِ النمهيد وغيرِه في إمَامَةِ جبريلَ وردَ، فرِوايَةُ من زادَ وأتمَّ وفسَّرَ أُولَى من رِوايةِ مَن أَجمَلَ وقصَّرَ.

وقد رُويَت إمامةُ جبريلَ بالنبيِّ ﷺ مِن حديثِ ابنِ عباسٍ ، وحديثِ جابِرٍ ، وأبي سعيدِ الخُدريِّ ، على نحو ما ذكرنا .

فأمًّا حديثُ ابنِ عباسٍ ، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرِ بنِ حرب ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرِ بنِ حرب ، قال : حدَّثنا سفيانُ الثوريُّ ، عن (عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ربيعة ، عن حكيمِ (بنِ حكيمِ) بنِ عَبَّادٍ ، عن الحارِثِ بنِ عَبَّاثٍ بنِ عباسٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : «أَمَّنى جبرِيلُ نافِع بنِ مُجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : «أَمَّنى جبرِيلُ عند البيتِ مرتين ؛ فصلَّى بي الظهرَ حينَ زالَتِ الشمسُ على مثلِ قدرِ الشِّراكِ ، ثم صلَّى بي العصرَ حين كان كلُّ شيءٍ قدرَ ظلَّه ، ثم صلَّى بي الفجر (المنائم ، ثم صلَّى بي الفجر عبن كان كلُّ شيءِ الظهرَ من الغدِ حينَ كان كلُّ شيءِ قدرَ ظلَّه ، ثم صلَّى بي الفجر عبن كان كلُّ شيءِ مثلَى ظلِّه ، ثم صلَّى بي العصرَ حين كان كلُّ شيءِ مثلَى ظلِّه ، ثم صلَّى بي العصرَ حين كان كلُّ شيءِ مثلَى ظلِّه ، ثم صلَّى بي العصرَ حين كان كلُّ شيءِ مثلَى ظلَّه ، ثم صلَّى بي العصرَ حين كان كلُّ شيءِ مثلَى ظلَّه ، ثم صلَّى بي العصرَ حين كان كلُّ شيءِ مثلَى ظلَّه ، ثم صلَّى بي العصرَ حين كان كلُّ شيءِ مثلَى ظلَّه ، ثم صلَّى بي العصرَ حين كان كلُّ شيءِ مثلَى ظلَّه ، ثم صلَّى بي العصرَ حين كان كلُّ شيءِ مثلَى ظلَّه ، ثم صلَّى بي العصرَ حين كان كلُّ شيءِ مثلَى ظلَّه ، ثم صلَّى بي العشاءَ حين ذهب ثلثُ

<sup>(</sup>١ – ١) في الأصل: (الحارث)، وفي م: (عبد الرحمن الحارث).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م. وينظر تهذيب الكمال ١٩٣/٧.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: (عن). وينظر تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) بعده في النسخ: ومن الغد، والمثبت من مصادر التخريج.

اللَّيلِ، ثم صلَّى بى الفجرَ – قال أبو نعيمٍ: لا أُدرِى ما قال فى الفجرِ – ثم التفَت إلى ، فقال: يا محمدُ، هذا وقتُك ووقتُ الأنبياءِ قَبلَكَ » (١) .

قال أبو عمرَ: لا يُوجَدُ هذا اللَّفظُ: ﴿ وَوَقَتُ الْأَنبِياءِ قَبِلَكَ ﴾ . إلَّا في هذا الإسنادِ . واللَّهُ أعلمُ .

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرِ ، قال : حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ ابنُ وَضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بَكرِ بنُ أبى شَيبَةَ ، قال : حدَّثنا وَكِيعٌ ، عن سفيانَ ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ عيَّاشِ بنِ أبى ربيعةَ ، قال : حدَّثنى حَكيمُ بنُ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ عيَّاشِ بنِ أبى ربيعةَ ، قال : حدَّثنى حَكيمُ بنُ حكيمِ بنِ عبّادِ بنِ مُطعمٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيّ عبدِ بنِ عبدِ بنِ مُطعمٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيّ عبدِ بنِ عبدٍ بنِ مُطعمٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيّ عبدٍ بنِ مُطعمٍ ، عن النبيّ عبد المُعمدُ ، وقال في آخرِه : « ثمّ صلّى الفجرَ حينَ أَسفرَ ، ثمّ التفتَ إليّ فقال : يا محمدُ » . وذكر مثلَه .

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ ، قال : حدَّثنا سعدُ أَن عبدِ الحميدِ بنِ جعفرٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنِ أبى الزِّنادِ ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبى الزِّنادِ ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبى الزِّنادِ ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي الرِّنادِ ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ الرَّعمنِ بنِ أبي الرِّنادِ ، عن عبدِ الرَّعمنِ بنِ أبي الرِّنادِ ، عن عبدِ الرَّعمنِ بنِ اللَّنادِ ، عن عبدِ الرَّعمنِ بنِ أبي الرَّنادِ ، عن عبدِ الرَّعمنِ بنِ أبي الرِّنادِ ، عن عبدِ الرَّعمنِ بنِ أبي الرَّنادِ ، عن عبدِ الرَّعمنِ بنِ أبي الرِّنادِ ، عن عبدِ الرَّعمنِ بنِ أبي الرَّنادِ ، عن عبدِ الرَّعمنِ بنِ أبي الرَّنادِ ، عن عبدِ الرَّعمنِ بنِ الرَّنادِ ، عن عبدِ الرَّعمنِ بنِ أبي الرَّنادِ ، عن عبدَ الرَّنادِ ، عن الرَّنادِ ، عن الرَّنادِ ، عن الرَّنادِ الرَّنادِ ، عن الرَّنادِ الرَّنادِ ، عن الرَّنادِ الرَبْ الرَّنادِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢٠٤/٥ (٣٠٨٢)، وأبو يعلى (٢٧٥٠)، وابن الجارود (١٥٠)، والطبرانى (١٠٥٠)، والطبرانى (١٠٧٥)، من طريق أبى نعيم به، وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٨)، وأحمد ٢٠٢/٥) من طريق سفيان به. وعبد بن حميد (٣٠٢) من طريق سفيان به. (٢٠) في الأصل: «عن».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١/ ٣١٧، ١٤/ ٢٥٣. وأخرجه أحمد ٥/ ٣٤٤ (٣٣٢٢)، وابن خزيمة (٣٢٥)، وابن خزيمة (٣٢٥)، والبيهقي ٢٧٤/١ من طريق وكيع به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ سعيد ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ١٠/ ٢٨٥، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: ﴿ أَبِي ﴾ ، ومكانها بياض في: ق. وينظر تهذيب الكمال ١٧/٣٧.

حكيم ، عن نافع بنِ مجبير ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أُمَّنَى التمهيد جبريلُ عندَ البيتِ مؤتين ﴾ . فذكر الحديثَ ، وقال في آخرِه : ﴿ ثم صلَّى الصبحَ حينَ أَسفَرَ جدًّا ﴾ . ثم ذكرَ مِثلَه ، وزاد : ﴿ الوقتُ فيما بينَ هَذينِ الوَقتينِ ﴾ (١)

قال أبو عمر : تكلَّم بعضُ الناسِ في إسنادِ حديثِ ابنِ عباسٍ هذا بكلامٍ لا وَجهَ له ، ورواتُه (٢) كلُّهم (معرُوفُو النَّسبِ ، مشهُورُونَ ) بالعلمِ ، وقد خرَّجه أبو داود وغيرُه .

وذكر عبدُ الرَّزَّاقِ<sup>(؛)</sup> عن الثَّوريِّ وابنِ أبي سَبرَةً ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بإسنادِه مثلَ رِوايَة وَكِيعِ وأبي نُعَيمِ .

وذكره عبدُ الرَّزَّاقِ أيضًا (<sup>()</sup>)، عن العُمريِّ ، عن عمرَ بنِ نافعِ بنِ مجبيرِ بنِ مُطعِم ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ مثلَه .

وأمّا حديثُ جابرٍ ، فحدَّ ثناه عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ أحمدُ بنُ الحجَّاجِ ، وحدَّ ثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ مععيبِ ، قال : حدَّ ثنا شويدُ بنُ نصرٍ ، قالا : حدَّ ثنا ابنُ المُباركِ ، قال : أخبرنى معيبِ ، قال : حدَّ ثنا جابرُ حسينِ ، قال : أخبرنى وهبُ بنُ كيسانَ ، قال : حدَّ ثنا جابرُ حسينِ ، قال : أخبرنى وهبُ بنُ كيسانَ ، قال : حدَّ ثنا جابرُ

<sup>(</sup>۱) أحرجه الترمذی (۱٤۹)، والطحاوی فی شرح المعانی ۱۲۷/۱، والطبرانی (۱۰۷۵٤) من طریق این أبی الزناد به .

<sup>(</sup>٢) في م: دهو والله، .

<sup>(</sup>۳ - ۳) فى ق: (معروف النسب مشهور).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٢٠٢٨).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٢٠٢٩).

ابنُ عبدِ اللّهِ ، قال : جاءَ جبريلُ إلى النبي عَيَّا حِينَ مالتِ الشمسُ ، فقال : قُمْ يا محمدُ فصلٌ الظهرَ . فصلًى الظهرَ حينَ مالتِ الشمسُ ، ثم مكَث حتى إذا كانَ في الرّجُلِ مثلَه جاءَه للعَصرِ ، فقال : يا محمدُ ، قُم فَصلُّ العَصرَ . فصلًاها مينَ فمكَث حتى إذا غابتِ الشمسُ جاءَ فقال : قُم فصلٌ الغربَ . فقامَ فصلًاها حينَ غابتِ الشمسُ ، ثم مكث حتى إذا غابَ الشّفقُ جاءَه ، فقال : قُم فصلٌ العِشاءَ . فقامَ فصلًاها ، ثم جاءه حينَ سَطع الفجرُ بالصبحِ ، فقال : يا محمدُ ، قُم فصلُ الصبحَ . فقامَ فصلٌ العبحَ . فقامَ فصلٌ العبحَ . فقال : يا محمدُ ، قُم فصلٌ العبحَ . فقال : يا محمدُ ، قُم فصلٌ الفهرَ . فصلًى ، ثم جاءه حينَ كانَ فيءُ الرُّجُلِ مثلَه ، فقال : يا محمدُ ، قُم فصلٌ العصرَ . `` فصلًى العصرَ `` ، ثم جاءة مثل مثليه (') ، فقال : يا محمدُ ، قُم فصلٌ العصرَ . `` فصلًى العصرَ `` نم جاءة للمغربِ حينَ غابتِ الشمسُ ؛ وقتًا واحدًا لم يَغِبْ عنه ، فقال : قُم فصلٌ المغربِ حينَ غابتِ الشمش ؛ وقتًا واحدًا لم يَغِبْ عنه ، فقال : قُم فصلٌ المعرب حينَ ابيضٌ جدًا ، فقال : قُم فصلٌ . فصلٌ العساءَ . ثم جاءة للصبحِ حينَ ابيضٌ جدًا ، فقال : قُم فصلٌ . فصلٌ . فصلٌ ، ثم قال له : الصلاةُ ما بينَ الوقتينِ . وقال شويد بنُ نصرٍ في حديثِه : «ما بينَ هذينِ وقتٌ كلّه ) `` . هذينِ الوقتينِ . وقال شويد بنُ نصرٍ في حديثِه : «ما بينَ هذينِ وقتٌ كلّه ) `` .

وحدَّ ثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّ ثنا حمزةُ حدَّ ثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، وحدَّ ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أسدِ ، قال : حدَّ ثنا حمزةُ ابنُ محمدٍ ، قال : أخبَرنا يوسفُ بنُ واضحٍ ، ابنُ محمدٍ ، قال : أخبَرنا يوسفُ بنُ واضحٍ ، قال : حدَّ ثنا قُدامةُ بنُ شهابٍ ، عن بُرْدٍ ، عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، عن جابرِ بنِ قال : حدَّ ثنا قُدامةُ بنُ شهابٍ ، عن بُرْدٍ ، عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، عن جابرِ بنِ

لقبس

<sup>(</sup>١) في م: دمثله .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) النسائي (٥٢٥)، وفي الكبرى (١٥٠٨). وأخرجه أحمد ٤٠٨/٢٢ (١٤٥٣٨)، والترمذي

<sup>(،</sup> ٥٠) ، وابن حبان (١٤٧٢) من طريق ابن المبارك به.

عبدِ اللَّهِ ، أنَّ جبريلَ أتَى النبيُّ عَيَالِيُّ يُعلِّمُه مواقيتَ الصَّلَواتِ ، فتقدَّمَ جبريلُ ، ورسولُ اللَّهِ ﷺ خلفَه ، والناسُ خلفَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فصلَّى الظهرَ حينَ زالتِ الشمسُ . وأتاهُ حينَ كانَ الظُّلُّ مثلَ شَخصِه ، فصنَع كما صنَع ، فتقَدَّمَ جبريلُ ، ورسولُ اللَّه ﷺ خلفَه ، والناسُ خلفَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فصلَّى العصرَ . ثم أتاهُ حِينَ وجبت الشمسُ ، فتقدَّمَ جبريلُ ، ورسولُ اللَّهِ ﷺ خلفَه ، والناسُ خلفَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فصلَّى المغربَ . ثم أتاهُ حينَ غابَ الشَّفقُ ، فتقدَّمَ جبريلُ ، ورسولُ اللَّهِ ﷺ خلفَه ، والناسُ خلفَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فصلَّى العشاءَ . ثم أتاهُ حِينَ انشقَّ الفجرُ ، فتقدَّمَ جبريلُ ، ورسولُ اللَّهِ ﷺ خلفَه ، والناسُ خلفَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فصلَّى الغَدَاةَ . ثم أتاهُ اليومَ الثانِي حينَ كانَ ظلَّ الرَّجُل '' مثلَ شَخصِه (٢)، فصنَع مثلَ ما صنَع بالأمسِ ؛ صلَّى الظهرَ . ثم أتاه حينَ كانَ ظلَّ الرَّجُل مثلَ شخصَيه ، فصَنَع كما صنَع بالأمس ، فصلَّى العصر . ثم أتاه حين وبجبتِ الشمسُ ، فصَنَع كما صنَع بالأمس ، فصلَّى المغربَ . فنِمنَا ثم قُمنا ، ثم نِمنَا ثم قُمنا ، فأتاهُ ، فصنَع كما صنعَ بالأمس ، فصلَّى العشاءَ . ثم أتاه حينَ امتدَّ الفجرُ وأصبَحَ ، والنُّجُومُ بادِيةٌ مُشتَبِكَةٌ ، فصَنَع كما صنَع بالأمس، فصلَّى الغَدَاةَ ، ثم قال : « ما بينَ الصلاتينِ وقتٌ » (٢) .

ورواه أبو الرّدادِ ، عن بُرْدِ ، عن عطاءِ ، عن جابرٍ ، مثلَه سَواءً ، إلَّا أنَّه قال في

<sup>(</sup>١) في الأصل: [الرمح).

<sup>(</sup>٢) في م: (شخصيه).

<sup>(</sup>٣) النسائى (١١٥)، وفى الكبرى (١٥٠٧) - ومن طريقه الطبرانى فى الأوسط (١٦٨٩)، وتمام فى فوائده (٥١٠) - وأخرجه الطبرانى فى مسند فى فوائده (٣٧٠)، والمزى فى تهذيب الكمال ٣٤/٥٥ من طريق يوسف بن واضح به.

اليومِ الثانى فى المغربِ: ثم جاءَه حينَ وبحبَت الشمسُ لوَقتِ واحدٍ. فذكره. قال: ثم جاءَ نحوَ ثُلثِ اللَّيلِ للعشاءِ. فذكره، قال: ثم جاءَ حينَ أضاءَ الصبح. ولم يَقُلْ: والنَّجُومُ بادِيةٌ مُشتبِكةٌ.

أخبَرِ فاه سعيدُ بنُ عثمانَ النَّحوى ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحيمِ بنِ خليلٍ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الصَّوَّافُ ، قال : حدَّثنا أبو الرّدادِ عمرُو بنُ بشرِ الحارثي . فذكرَه بإسنادِه (١) .

وأمّا حديثُ أبي سعيدِ الخدريّ ، فحدَّ ثناهُ عبيدُ بنُ محمدِ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ اللّهِ بنُ مسرورِ ، قال : حدَّ ثنا عيسَى بنُ مِسكينِ ، وحدَّ ثنا قاسِمُ بنُ محمدِ ، قال : حدَّ ثنا خالِدُ بنُ سعيدِ ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ عَمرِ و ، قالا : حدَّ ثنا محمدُ بنُ سنجرَ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ لَهِيعةَ ، قال : حدَّ ثنى سنجرَ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ لَهِيعةَ ، قال : حدَّ ثنى بن سعيدِ بنِ سُويدِ السَّاعديّ ، أنَّه سَمِعَ أبا سعيدِ بنِ سُويدِ السَّاعديّ ، أنَّه سَمِعَ أبا سعيدِ الخَدريَّ يقولُ : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ أَمّنى جبريلُ في الصَّلاةِ ؛ فصلَّى الظهرَ حينَ خانت الشَّمسُ قامةً ، وصلَّى المغربَ حينَ غابتِ الشَّمسُ ، وصلَّى العصرَ حينَ خاب الشَّمسُ قامةً ، وصلَّى العصرَ حينَ غابتِ الشَّمسُ ، وصلَّى العشاءَ حينَ غابِ الشَّمسُ في وقتٍ واحدٍ ، وصلَّى العصرَ والفَيءُ قامتانِ ، وصلَّى المغربَ حينَ غربتِ الشَّمسُ في وقتٍ واحدٍ ، وصلَّى العشاءَ ثلُثَ اللَّيل ، وصلَّى الصبحَ حينَ كادت الشَّمسُ أنْ تطلُع ، ثم قال : العشاءَ ثلُثَ اللَّيل ، وصلَّى الصبحَ حينَ كادت الشَّمسُ أنْ تطلُع ، ثم قال : العشاءَ ثلُثَ اللَّيل ، وصلَّى الصبحَ حينَ كادت الشَّمسُ أنْ تطلُع ، ثم قال :

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطنى ۲۰۷/۱ - ومن طريقه البيهقى ۳۹۸/۱ ، ۳۹۹ - عن يحيى بن محمد بن صاعد به ، وأخرجه الحاكم ۱/۱۹۱، وتمام فى فوائده (۲٤۱ - روض) من طريق إسحاق بن إبراهيم الصواف به .

التمهيد

الصَّلاةُ فيما بينَ هذينِ الوقتينِ ﴾ ` .

فهذا ما في إِمَامَةِ جبريلَ النبيُّ عليهما السُّلامُ من صَحيح الآثارِ . ولا خِلافَ بينَ أهلِ العلم وجماعةِ أهل السِّيرِ أنَّ الصَّلاةَ إِنَّمَا فُرضَتْ على النبيِّ عَيْكِيْرٍ بَكَّةَ في حينِ الإسراءِ، حينَ عُرجَ به إلى السَّماءِ. ولكنَّهمُ اختلَفُوا في هَيئيها حينَ فُرضَتْ ؛ فَرُوىَ عن عائِشَةَ أنَّها فُرضَت رَكعتَينِ رَكعتَينِ ، ثم زِيدَ في صلاةِ الحَضَرِ فأُكمِلَتْ أَربَعًا ، وأُقِرَّتْ صلاةُ السُّفَرِ على رَكعَتينِ "، وبذلك قال الشُّعبيُّ ، وميمُونُ بنُ مِهرَانَ (٢٦) ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ (٤) .

ورُويَ عن ابن عباس أنَّها فُرضَت في الحضر أربعًا ، وفي السَّفر رَكعتَين (٥٠). وقال نافعُ بنُ مُجبيرِ (١) – وكانَ أحدَ عُلماءِ قُريشِ بالنَّسبِ وأيَّامِ العَربِ والفِقهِ ، وهو راوية حديثِ ابن عباس في إمامة جِبريلَ - : إنَّها فُرضَت في أوَّلِ ما فُرضَت

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۳٥٠/۱۷ (۱۱۲٤٩)، والطحاوي في شرح المعاني ۱/۱٤٧، والطيراني (٥٤٤٣) من طريق ابن لهيمة به.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) عالم الجزيرة ومفتيها ، أبو أيوب الجزرى الرقى ، تولى الخراج والقضاء بالجزيرة ، وحدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر، توفي سنة سبع عشرة ومائة. سير أعلام النبلاء ٥/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسحاق بن يسار، العلامة الحافظ الأخباري، أبو بكر، وقيل: أبو عبد الله القرشي المطلبي مولاهم المدني ، صاحب ( السيرة النبوية ) ، رأى أنس بن مالك بالمدينة ، وسعيد بن المسيب ، مات سنة خمسين ومائة. سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٣.

<sup>(</sup>٥) سیأتی تخریجه ص ۳۹ ، ۶ .

<sup>(</sup>٦) سيترجم له المصنف في شرح الحديث (١١٢٧) من الموطأ .

التمسد

أربَعًا ، إلَّا المغربَ ، فإنَّها فُرضَت ثلاثًا ، والصبحَ ركعتين . وكذلك قال الحسنُ ابنُ أبي الحسنِ البصريُ ، وهو قولُ ابنِ مجريج ، ورُوى عن النبي ﷺ من حديثِ القُشيرِيُ ، وغيرِه ما يُوافِقُ ذلك . ولم يَختلِفُوا في أنَّ جبريلَ هبَط صَبيحة ليلةِ الإسراءِ عندَ الزَّوالِ ، فعَلَّم النبي ﷺ الصَّلاةَ ومَواقيتَها وهَيئتَها .

وقال أبو إسحاق الحربي ": أوَّلَ ما فُرِضَتِ الصلاةُ بمكَّة ؛ فركعتان في أوَّلِ النَّهارِ ، وركعتان في آخِرِه . وذكر حديث عائشة قالت : فرَض رسولُ اللَّهِ عَلَيْ الصَّلاةَ ركعتين ركعتين ، ثم زَادَ فيها في الحَضَرِ . هكذا حدَّث به الحربي ، عن أحمدَ بنِ الحجَّاجِ ، عن ابنِ المبارَكِ ، عن ابنِ عجلانَ ، عن صالحِ بنِ كيسانَ ، عن عُروة ، عن عائشة ، قالت : فرض رسولُ اللَّهِ عَلَيْ الصَّلاة ركعتين ركعتين . وليس في حديثِ عائشة هذا دليلٌ على صِحَّةِ ما ذهبَ إليه من قال : إنَّ الصَّلاةَ فُرضَت ركعتين في أوَّلِ النَّهارِ وركعتين في آخِرِه . وليسَ في حديثِ عائشة دليلٌ على أنَّ الصَّلاةَ التي يُوجَدُ هذا في أثَر صحيحِ ، بل في حديثِ عائشة دليلٌ على أنَّ الصَّلاة التي يُوجَدُ هذا في أثَر صحيحِ ، بل في حديثِ عائشة دليلٌ على أنَّ الصَّلاة التي

<sup>(</sup>١) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، شيخ الحرم ، أبو خالد وأبو الوليد ، القرشى الأموى المكى ، مولى أمية بن خالد ، صاحب التصانيف ، وأول من دون العلم بمكة ، توفى سنة خمسين ومائة . سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) هو أنس بن مالك الكعبى القشيرى، أبو أمية، ويقال: أبو أميمة، ويقال: أبو مية، معدود فى الصحابة، كان ينزل البصرة، روى عن النبى ﷺ حديثًا واحدًا - وسيأتى فى ص ٤١،٤٠ روى له الأربعة. الاستيعاب ١/١١، وتهذيب الكمال ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادى ، كان إماما فى العلم ، رأسا فى الزهد ، عارفا بالفقه ، بصيرا بالأحكام ، حافظا للحديث ، مميزا لعلله ، قيما بالأدب ، جمَّاعة للغة ، صنف «غريب الحديث» وكتبا كثيرة ، توفى سنة خمس وثمانين ومائتين . سير أعلام النبلاء ٣٥٦/١٣ .

فُرضَت ركعتين ركعتين الصلواتُ الخمسُ ، ثم زِيدَ في صَلاةِ الحَضِ ، وأُقرَّتْ صلاةُ السَّفرِ ؛ لأنَّ الإشارَةَ بالأَلِفِ واللَّمِ إلى الصَّلاةِ في حديثِ عائشةَ هذا إشارَةٌ إلى الصلاةِ المعهودةِ ، وهذا هو الظَّاهرُ المعروفُ في الكلامِ . وقد أجمَعَ العلماءُ أنَّ الصلواتِ الخمسَ إنَّما فُرضَت في الإسراءِ ، والظَّاهرُ من حديثِ عائشةَ العلماءُ أنَّ الصلواتِ الخمسَ إنَّما فُرضَت في الإسراءِ ، والظَّاهرُ من حديثِ عائشةَ أنَّها أرادت تلك الصلاةَ . واللَّهُ أعلمُ .

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا الوليدُ أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبرنا محمدُ بنُ هاشم البعلبكِّي ، قال : أخبرنا الوليدُ ابنُ مسلمٍ ، قال : أخبرني أبو عمرو - يعنى الأوزاعيَّ - أنَّه سأَلَ الزُّهريُّ عن صلاةِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ بمكَّةَ قبلَ الهِجرَةِ إلى المدينةِ ، فقال : أخبَرني عروةُ ، عن عائشةَ ، قالت : فرَض اللَّهُ الصلاةَ على رسولِه أوَّلَ ما فَرضَها ركعتين ركعتين ، ثم عائشة ، قالت : فرَض اللَّهُ الصلاةَ السَّفرِ على الفريضَةِ الأُولى (٢) .

فهذا ومثلُه يدُلُّ على أنَّها الصلاةُ المعهودَةُ ، وهى الخَمسُ المُفتَرضَةُ فى الإسرَاءِ ، لا صلاتانِ . ومن ادَّعى غيرَ ذلك كان عليه الدَّليلُ من كتابٍ أو سنَّةٍ ، ولا سبيلَ له إليه .

وقال جماعةً من أهلِ العِلم: إنَّ النبيَّ ﷺ لم تكنْ عليه صلاةً مفروضَةً قبلَ

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل ، م .

<sup>(</sup>۲) النسائی (٤٥٣). وأخرجه ابن أبی شیبة ۱۲۹/۱۶، وأبو عوانة (۱۳۲۱، ۱۳۲۵)، والبیهقی ۳۹۳۸ من طریق الأوزاعی به، وأخرجه البخاری (۲۹۰، ۳۹۳۰)، ومسلم (۲۸۰)، والنسائی (٤٥٢) من طریق الزهری به. وسیأتی فی الموطأ (۳۳۵).

الإسراءِ، إلا ما كانَ أُمرَ به مِن صلاةِ اللّيل على نحوِ قيامِ رمضانَ ، من غيرِ تَوقيتِ ولا تحديدِ ، لا لرَ كعاتِ معلُوماتِ ، ولا لوقتِ محصُورٍ . وكان ﷺ يقومُ أَدنى من ثُلقى اللّيلِ ، ونصفَه ، وثلثه . وقام المسلمونَ معه نحوًا من حَولِ ، حتى شقَّ عليهم ذلك ، فأنزلَ اللّهُ عزَّ وجلَّ التَّوبَةَ عليهم ، والتَّخفيفَ في ذلك ، ونسَخه وحطَّه بقولِه : ﴿ عَلِمَ أَن لَن تَحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيَكُمُ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيسَرَ مِن الْقُرَءَانِ ﴾ وحطَّه بقولِه : ﴿ عَلِمَ أَن لَن تَحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيَكُمُ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيسَرَ مِن الْقُرَءُانِ ﴾ وألزمل : ٢٠] . فنسَخَ آخرُ السُّورةِ أَوَّلَها فضلًا منه ورحمة ، فلم تبق في الصَّلاةِ فريضةٌ إلَّا الحمش . ألا ترَوا إلى حديثِ طلحَة بنِ عُبيدِ اللَّهِ في الأعرَابيُّ النَّجديِّ ، إذ سألَ رسولَ اللَّهِ ﷺ عمَّا عليه من الصلاةِ ، فقال له : « الصَّلُواتُ الحمش » . فقال : هل على غيرُها ؟ قال : « لا » . .

وذكر وكيت ، عن مسعر ، عن سماك الحنّفي ، قال : سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ : لمَّا أُنزِلَت : « يأيُّها المزمِّلُ » . كانُوا يقُومُون نحوًا من قِيَامِهم في شهرِ رمضانَ ، حتى نزَلت آخِرُها ، وكانَ بينَ آخِرِها وأوَّلِها حولُ " .

وعن عائشةَ مثلَه بَعناه ، وقالت : فجُعِل قيامُ اللَّيلِ تطَوُّعًا بعدَ فريضة (٣) . وعن الحسنِ مثلَه ، قال : نزَلتِ (٤) الرُّخصَةُ بعدَ حولٍ (٥) .

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٤٢٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى شيبة ١١٨/١٤، وأبو داود (١٣٠٥)، والنحاس فى ناسخه ص ٧٥٢ من طريق وكيع به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢١٤/٤٠ (٢٤٢٦٩)، ومسلم (٧٤٦)، وأبو داود (١٣٤٢)، والنسائي

<sup>(</sup>٤) في م: وأنزلت ٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٣٦٢.

قال أبو عمر: روّى مالكُ بنُ مغوَل ، عن الزبيرِ بنِ عدىٌ ، عن طلحة بنِ مُصرِّف ، عن مُرَّة ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعود ، قال : لما أُسرى برسولِ اللَّهِ ﷺ أَنتُهِى ، وهى فى السماءِ السادسَةِ ، وإليها ينتهى ما يُعرجُ به من الأرواحِ فيُقبَضُ منها ، وإليها يَنتهى ما يُهبطُ به من فوقِها فيُقبضُ منها . قال : وأُعطى رسولُ اللَّهِ ﷺ عندَها ثلاثًا ؛ الصَّلَواتِ الخمسَ ، وخواتِمَ سُورةِ . «البقرةِ » ، وغُفرَ لمن ماتَ من أُمَّتِه لا يُشركُ به شيئًا () .

وأمًّا حديثُ الإسراءِ، فحدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعيدُ بنُ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسُفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ السماعيلَ البُخارِيُّ، وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدٍ، أنَّ أَاهُ أخبره، قال: أخبرنا عبدُ اللَّهِ بنُ يونُسَ، قال: أخبرنا بَقيُ بنُ مَخلدٍ – قالوا أباه أخبره، قال: أخبرنا عبدُ اللَّهِ بنُ يونُسَ، قال: أخبرنا بَقيُ بنُ مَخلدٍ – قالوا جميعًا: حدَّثنا هُدبَةُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا هَمّامٌ أن قال: حدَّثنا قتادةُ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن مالكِ بنِ صعصعة . قال البُخاريُّ: وقال لي خليفَةُ: حدَّثنا أنسُ ابنُ مالكِ ، عن مالكِ بنِ صعصعة . وقال بقيٌّ: حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى ، قال: عدَّثنا ابنُ أبي عديٌّ ، عن سعيدٍ ، عن قتادةَ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن مالكِ بنِ صعصعة — والألفاظُ متقاربَةٌ ، والمعنى واحدٌ – أنَّ نبيَّ اللَّهِ عَلَيْ حدَّثهم عن ليلَةٍ صعصعة — والألفاظُ متقاربَةٌ ، والمعنى واحدٌ – أنَّ نبيَّ اللَّهِ عَلَيْ حدَّثهم عن ليلَةِ عَلَيْ حَدَّثهم عن ليلَةٍ عصصعة قا – والألفاظُ متقاربَةٌ ، والمعنى واحدٌ – أنَّ نبيَّ اللَّهِ عَلَيْ حدَّثهم عن ليلَةٍ عصصمة قا – والألفاظُ متقاربَةٌ ، والمعنى واحدٌ – أنَّ نبيَّ اللَّهِ عَلَيْهُ حدَّثهم عن ليلَةٍ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ أَسِ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَ

القبس القبس

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۸۱/٦ (٣٦٦٥)، ومسلم (۱۷۳)، والنسائى (٤٥٠)، وابن منده فى الإيمان (٧٤١)، وأبو نعيم فى الدلائل (٢٨٢) من طريق مالك بن مغول به . وفى هذه المصادر سوى الإيمان والدلائل: «الأرض». بدلا من: «الأرواح».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «هشام». والمثبت من صحيح البخاري.

التمصد

أُسرى به ، قال : ( بينما أنا في الحَطِيم - وربما قال : في الحِجرِ - عند البيتِ مُضطجِعًا بين النَّائم واليقظَانِ ، إذ أتاني (١) آتٍ ، فسمِعتُ قائلًا يقولُ : أحدُ الثَّلاثَةِ بين الرَّجُلينِ . فأخذَني ، فشقَّ من نَحرى إلى مَراقٌ بطنِي (٢) ، واستَخرَجَ قلبي، ثم أُتيتُ بطَسْتٍ من ذهبِ مملوءةٍ حِكمَةً وإيمانًا، فَغُسِلَ قَلبي، وأُتيتُ ِ بدائَّةٍ أَبِيضَ ، دُونَ البَغلِ وفَوقَ الحمارِ ، وهو البُراقُ ، فَحُمِلتُ عليهِ ، فانطَلَقَ بي جبريلُ حتى أُتَينا (٢) سمَاءَ الدُّنيا ، فاستفتح » . وساقُوا الحديثَ بتَمامِه إلى قولِه : ﴿ ثُم فُرضَت على الصلاةُ ؛ خمشونَ صلاةً كلُّ يوم ، فأُقبَلتُ فمررتُ على مُوسَى ، فقال : بَمَ أُمرتَ ؟ قُلتُ ( ُ ) أُمرتُ بخمسين صلاةً كلَّ يومٍ . قال : إنَّ أُمَّتكَ لا تستطيعُ خمسينَ صلاةً كلُّ يوم ، وإنِّي قد خَبَرتُ الناسَ قبلَكَ، وعالجتُ بني إسرائِيلَ أَشدُّ المُعالِجَةِ ، فارجِعْ إلى رَبُّكَ فاسأَلهُ التَّخفيفَ لأُمَّتِكَ . فرجَعتُ ، فوضَع عنى عشرًا وجعَلها أربعينَ، ثم مثلَه، ثم ثلاثينَ، ثم مثلَه فجعَلها عشرين ، ثم مثله فجعَلها عشرًا . فأتيتُ مُوسى ، فقال مثله ، فجعَلها خمسًا ، فأتيتُ مُوسى ، فقال : ما صَنَعتَ ؟ قُلتُ : جعَلها خمسًا . فقال مثلَه ، فقلتُ : سلَّمتُ » . وساقَ بقيُّ بنُ مخلَدِ الألفاظَ بتمامِها ، وتَردَادَ المسألَةِ في ذلك ، ولم يقُلْ: «ثم مثلَه ، ثم مِثلَه » . ثم قال هنهنا: «قد سألتُ ربّي حتى استحييتُ ، ولكنِّي أَرضَى وأَسلُّمُ . فلما جاوزتُ نادَى مُنادٍ - وقال البخاريُ : فتُودى .ثم

القيس

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أَتِي ﴾.

<sup>(</sup>٢) مراق البطن: ما سفل من البطن ورق من جلده ، وأصله مراقق ، وسميت بذلك لأنها موضع رقة الجلد. فتح البارى ٦/٨٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: (أتيت).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ق: (قال).

اتَّفقا - : أَنْ قد أَمضَيتُ فَريضَتِي ، وخَفَّفتُ عن عبادِي » (١) . ألتمهيد

> ورُواه اللَّيْثُ ، عن يُونُسَ ، عن ابن شِهابٍ ، عن أنسٍ ، عن أبي ذرِّ ، عن النبيِّ عَيْلِيَّةٍ مثلَه (\*). وقتادةُ أحسنُ سياقَةً لهذا الحديثِ .

ورواه أبو ضَمْرَة أنسُ بنُ عياض ، عن يُونُسَ بن يزيدَ ، عن ابن شِهابٍ ، عن أنسٍ ، عن أبيِّ ". وليس بشيءٍ ، وإنَّما هو عن أبي ذرٌّ ، واللَّهُ أعلمُ .

قال أبو عمرَ : احتجَّ من زعَم أنَّ جبريلَ صلَّى بالنبيِّ ﷺ في اليوم الذي يلي ليلةَ الإسراءِ مرَّةً واحدةً الصَّلواتِ كلُّها لا مرَّتينِ ، على ظاهرِ حديثِ مالكِ في ذلك .

القيس

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۲۰۷). وأخرجه ابن حبان (٤٨)، والطبراني ۲۷۱/۱۹ (۵۹۸) من طريق هدبة به ، وأخرجه أحمد ٣٧٤/٢٩ (١٧٨٣٥) ، وابن خزيمة (٣٠٢) ، وأبو عوانة (٣٣٨) من طريق همام به، وأخرجه النسائي في الكبرى (٣١٣)، وأبو عوانة (٣٣٨)، والطبراني ٢٧١/١٩ (٩٩٥) من طريق يزيد بن زريع به، وأخرجه أحمد ٣٧٠/٢٩ (١٧٨٣٣)، ومسلم (٢٦٥/١٦٤)، والنسائي (٤٤٧) من طريق هشام به ، وأخرجه مسلم (٢٦٤/١٦٤) ، وأبو عوانة (٣٣٨) من طريق محمد بن المثنى به ، وأخرجه الترمذي (٣٣٤٦)، وابن خزيمة (٣٠١) من طريق ابن أبي عدى به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٠٥، وأحمد ٢٩/ ٣٨٠، ٣٨١ (١٧٨٣١، ١٧٨٣٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى (٣٤٩) من طريق الليث به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٣٥/ ٧٠، ٢١١ (٢١١٣٥، ٢١٢٨)، وأبو يعلى (٣٦١٤) من طريق أبي ضمرة به.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م. وينظر علل ابن أبي حاتم (٣١٥، ٣١٦، ٢٧١٤)، وعلل الدارقطني ٢/٣٣٧، ٢٣٤، وأطراف المسند ١٨٣/١.

التمهية

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير ، قال : حدَّثنا هُدبةُ بنُ خالدٍ ، عن همَّام ، عن قتادةَ ، قال : فحدَّثنا الحسنُ أنَّه ذُكِر له أنَّه لمَّا كان عندَ صلاةِ الظُّهرِ نُودِي أنِ الصَّلاةَ جامعَةً . فَفَرِعَ الناسُ فاجتَمَعُوا إلى نبيُّهم ﷺ وَاللَّهُ ، فصلًى بهم الظهرَ أربَعَ رَكَعاتٍ ، يَوُمُّ جبريلُ محمدًا، ويؤمُّ محمدٌ الناسَ، (ايقتَدِي محمدٌ بجبريلَ، واليقتَدي الناسُ بمحمدٍ ، لا يُسمِعُهم فِيهنَّ قِراءَةً ، ثم سلَّمَ جبريلُ على محمدٍ ، وسلَّمَ محمدٌ على الناس. فلمَّا سقَطَتِ الشمسُ نُوديَ أنِ الصَّلاةَ جامِعَةً. فَفَرَعَ الناسُ واجتَمعُوا إلى نَبيِّهم ، فصلَّى بهم العصرَ أربعَ رَكَعاتٍ ، لا يُسمِعُهم فيهن قراءَةً ، وهي أخَفُّ ، يؤُمُّ جبريلُ محمدًا ، ويؤُمُّ محمدً الناسَ ، يقتَدى محمدٌ بجبريلَ ، ويقتَدِي الناسُ بمحمدِ ، ثم سلَّم جبريلُ على محمدٍ ، وسلَّم محمدٌ على الناس. فلمًّا غابتِ الشمسُ نُودي : الصَّلاةَ جامِعةً . ففَزعَ الناسُ ، واجتَمَعُوا إلى نبيُّهم ، فصلَّى بهم ثلاثَ رَكَعاتٍ ؛ أسمَعَهمُ القِراءَةَ في ركعتين ، وسبَّحَ في الثالثَةِ -يعني به: قامَ ولم يُظهِرِ القِراءَةَ - يؤُمُّ جبريلُ محمدًا، ويؤُمُّ محمدٌ الناسَ، ويقتَدى محمدٌ بجبريلَ ، ويقتَدِى الناسُ بمحمدٍ ﷺ ، ثم سلَّمَ جبريلُ على محمدٍ ، وسلَّمَ محمدٌ على الناسِ . فلمَّا بدَتِ النُّجومُ نُوديَ أنِ الصَّلاةَ جامِعَةً . ففزِعَ الناسُ واجتمَعُوا إلى نبِيِّهم ، فصلَّى بهم (٢) أربَعَ ركَعاتٍ ؛ أسمَعَهمُ القِراءَةَ في ركعتين، وسبَّحَ في الأخريينِ، يؤُمُّ جبريلُ محمدًا، ويؤُمُّ محمدٌ الناسَ، يقتدي محمدٌ بجبريل ، ويقتدي الناسُ بمحمدٍ ، ثم سلَّم جبريلُ على محمدٍ ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من : م.

وسلَّم محمدٌ على الناسِ. ثم رَقَدُوا ولا يدرُونَ أَيُزادُونَ أَم لا ، حتى إذا طلَع الفَجرُ نُودىَ أَنِ الصَّلاةَ جامعةً . ففَزِع الناسُ واجتمعُوا إلى نبيَّهم ، فصِلَّى بهم ركعتين أسمَعهم فيهما القِراءَةَ ، يؤُمُّ جبريلُ محمدًا ، ويؤُمُّ محمدٌ الناسَ ، يقتدِى محمدٌ بجبريلَ ، ويقتدِى الناسُ بمحمدٍ ، ثم سلَّم جبريلُ على محمدٍ ، وسلَّم محمدٌ على الناسِ ، صلَّى اللَّهُ على جبريلَ ومحمدٍ ، وسلَّم تَسليمًا (١) كثيرًا (٢) .

ففى هذا الخَبَرِ أَنَّ جبريلَ لم يُصلِّ الصَّلَواتِ الحَمسَ بالنبيِّ عَيَّلِيَّةٍ إِلَّا مرَّةً واحدةً . وهو وإنْ كانَ مُرسلًا ، فإنَّه حديثٌ حسنٌ مُهذَّبٌ .

واحتَجُوا أيضًا بما حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أبراهِيمُ بنُ سعدٍ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن عُتبةَ بنِ محمدِ بنِ أيُّوبَ ، قال : حدَّثنا إبراهِيمُ بنُ سعدٍ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن عُتبةَ بنِ مُسلمٍ مولَى تيمٍ ، عن نافعِ بنِ جُبيرٍ - قال : وكانَ نافعٌ كشيرَ الرِّوايةِ عن ابنِ عباسٍ - قال : لمَّا فُرضَتِ الصَّلاةُ ، وأصبَحَ النبي عَلَيْدٍ (٢).

وذكره عبدُ الرَّزَّاقِ (١) ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : ( قال نافعُ بنُ جبيرٍ وغيرُه ' :

..... القبس

<sup>(</sup>١) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (١٢)، والبيهقي ١/ ٣٦٢، وفي الدلائل ٤٠٧/٢ من طريق قتادة به .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٢٤٥. وأخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه - كما في التلخيص الحبير ١٧٤/١ - عن أحمد بن محمد به . وفي المصادر السابقة أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي ﷺ الصلوات الحمس مرتين في يومين .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١٧٧٣، ٢٠٣٠).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

التمهيد لَمَّ أَصْبَحِ النبيُّ ﷺ مَنَ اللَّيلةِ التي أُسرى به فيها ، لم يَرُعه إِلَّا جبريلُ يَنزلُ ﷺ حينَ زاغَتِ الشمسُ ، ولذلك سُمِّيتِ الأُولَى ، فأمَر ، فصيحَ بأُصحابِه : الصَّلاةَ جامِعَةً . فاجتَمَعُوا ، فصلَّى جبريلُ بالنبيِّ ﷺ ، وصلَّى النبيُّ ﷺ بالناسِ ؛ طوَّلَ الركعتين الأُوليين ، ثم قصَّرَ الباقيتين ، ثم الله جبريلُ على النبي عَلَيْكُمْ ، وسلَّم النبيُّ ﷺ على الناسِ، ثم نزلَ في العَصرِ على مِثلِ ذلك، ففعَلوا كما فعَلوا في الظهرِ ، ثم نزَل في أوَّلِ اللَّيل ، فصيحَ : الصَّلاةَ جامِعةً . فصلَّى جبريلُ للنبيُّ (أ عَيْدَةٍ ، وصلَّى النبي عَيَالِيَّةِ للناسِ " ؛ طوَّلَ في الأُولَيينِ ، وقصَّرَ في الثالِثَةِ ، ثم سلَّمَ جبريلُ على النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهما وسلَّم، وسلَّم النبيُّ ﷺ على الناسِ، ثم لمَّا ذَهَب ثُلثُ اللَّيل نزَل ، فصيحَ : الصَّلاةَ جامعةً . فاحتَمعُوا ، فصلَّى جبريلُ للنبيِّ (١) ﷺ ، وصلَّى النبيُّ ﷺ للناسِ ، فقَرَأَ في الأوليين ، فطوَّل وجهَر ، وقصَّر في الثانيَتين، ثم سلَّم جبريلُ على النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهما وسلَّم، وسلَّم النبيُّ ﷺ على الناس، فلمَّا طلَّع الفَجرُ صيحَ : الصَّلاةَ جامِعةً . فصلَّى جبريلُ للنبيِّ " ﷺ ، وصلَّى النبيُّ ﷺ للناسِ ، فقرأ فيهما فجهَر وطوَّلَ ، ورفَع صوتَه ، وسلَّم جبريلُ على النبيِّ عليهما السَّلامُ ، وسلَّم النبيُّ ﷺ على الناسِ .

قال أبو عمرَ: قولُه: الصَّلاةَ جامِعةً. لأنَّه لم يكنْ يَومَئذِ أَذَانٌ ، وإنَّمَا كَانَ الأذانُ بالمَدِينَةِ بعدَ الهِجرَةِ بعام أو نحوِه ، حينَ أَرِيَه عبدُ اللَّهِ بنُ زيدٍ في النوم . فقال من ذكَرنا قَولَه : حديثُ نافِع بنِ مُجبيرٍ هذا مثلُ حديثِ الحَسَنِ ؟ في أنَّ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ بِالنَّبِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ق، م: (بالناس).

جبريلَ لم يُصلِّ فى وَقتِ فرضِ الصَّلاةِ بالنبىِّ ﷺ الصَّلواتِ الخَمسَ إلَّا مرَّةً التمه واحدةً . وهو ظاهرُ حديثِ مالكِ .

والجوابُ عن ذلك ما تقدَّمَ ذِكُونا له مِن الآثارِ الصِّحاحِ التُّصِلةِ في إمامَةِ جبريلَ لوقتينِ وقولِه: ما بينَ هذينِ وقتٌ. وفيها زيادة يجبُ قَبُولُها والعَمَلُ بها ؟ لنقلِ العُدُولِ لها. وليس تقصيرُ من قصَّرَ عن حفظِ ذلك وإتقانِه والإتيانِ به بحُجَّةٍ ، وإنَّما الحُجَّةُ في شَهادَةِ من شَهد، لا في قولِ من قصَّر (١) وأجمَلَ واختصر. على أنَّ هذه الآثارَ مُنقطِعة ، وإنَّما ذكرناها لما وصَفنا ، ولأنَّ فيها أنَّ الصَّلاة فُرضَت في الحَضِرِ أربَعًا ، لا رَكعتينِ ، على خِلافِ ما زَعَمتْ عائِشة . الصَّلاة فُرضَت في الحَضِرِ أربَعًا ، لا رَكعتينِ ، على خِلافِ ما زَعَمتْ عائِشة . وقال بذلك جماعة ، وردُّوا حديثَ عائشة ، وإن كانَ إسنادُه صحيحًا ، بضُرُوبٍ من الاعتِلالِ ، سنذ كُرُ ذلك كلَّه أو بعضَه ، في بابِ صالحِ بنِ كيسَانَ ، من كتابِنا هذا إن شاءَ اللَّهُ ، فعنه رَوَى مالِكُ حديثَ عائشةَ أنَّ الصَّلاةَ فُرضت ركعتين ، ثم هذا إن شاءَ اللَّهُ ، فعنه رَوَى مالِكُ حديثَ عائشةَ أنَّ الصَّلاة فُرضت ركعتين ، ثم زيدَ في صَلاةِ الحَضَرِ ".

ومن محجّة من ذهب إلى أنَّ الصَّلاة فُرضت أربَعًا في الحَضرِ، وفي السَّفَرِ ركعتين، ولم يُزَدْ في شيء من ذلك ولا نُقصَ، ما حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عليّ، قال: أخبرَنا يحيّى وعبدُ الرَّحمنِ، قالا: حدَّثنا أبو عوانةَ، عن بُكيرِ بنِ الأخنسِ، عن مُجاهدٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: فُرضتِ الصَّلاةُ على لمسانِ النبيّ ﷺ في الحَضرِ أربعًا، وفي السَّفَرِ فُرضتِ الصَّلاةُ على لمسانِ النبيّ ﷺ في الحَضرِ أربعًا، وفي السَّفَرِ

<sup>(</sup>١) بعده في م: (عن حفظ ذلك).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٣٣٥).

التمهيد ركعتين، وفي الخَوفِ ركعةً . .

قال أبو عمر : يعنى مع الإمام ، ثم يُتتُمونَ برَكعةٍ أُخرى . واللَّهُ أعلم . وقد قيل : إنَّ ركعةً تُجزئُ في الخوفِ . وليسَ هذا موضعَ ذِكرِ اختلافِهم في صلاةِ الخوفِ .

وقالتْ طائِفةٌ: فرضُ الصَّلاةِ على حَسَبِ ما قد استُقِرَّ عليه في إجماعِ المسلمينَ، وقصرُ الصَّلاةِ في السَّفَرِ كانَ بعدَ ذلك رُخصةً من اللَّهِ عزَّ وجلَّ وصدَقَةً وتوسِعةً ورحمَةً. قالوا: ولم يَقصُرْ رسولُ اللَّهِ ﷺ آمنًا بعدَ نُزولِ آيةِ القَصرِ في صلاةِ الحوفِ، وكان نُزولُها بالمدينَةِ، وفُرضَتِ الصَّلاةُ بمكَّةً.

واحتَجُوا بآثارٍ سنذكُرُها في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن رَجُلٍ من آلِ خالدِ بنِ أَسيدٍ<sup>(۲)</sup> إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لأنَّه موضِعُها .

ومن محجّتِهم أيضًا ما حدَّثناه أحمدُ بنُ فتح وعبدُ الرَّحمنِ بنُ يحيى ، قالا : حدَّثنا إسماعيلُ حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدِ بنِ أبى رافِع البغداديُّ بمصرَ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ إسحاقَ القاضِي ، قال : حدَّثنا وهيبُ بنُ ابنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا وُهيبُ بنُ خالدٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ سوادَةَ القُشيريُّ ، عن أبيه ، عن أنسِ بنِ مالكِ - خالدٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ سوادَةَ القُشيريُّ ، عن أبيه ، عن أنسِ بنِ مالكِ - رَجُلِ منهم - أتى المدينةَ ، وأتى النبيُّ وَعَلِيدٌ وهو يتغدَّى ، فقال : «هلُمَّ إلى

<sup>(</sup>۱) النسائی (۵۰۵)، وفی الکبری (۳۱۸). وأخرجه أحمد ۲۸/۲، ۱۶۲، ۳٤۹/۰ (۲۱۲٤، ۲۱۲۶، ۲۱۲۶) وابن ماجه (۲۲۹۳، ۲۲۹۳)، وابن ماجه (۱۰۳۸) من طریق أبی عوانة به.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في شرح الحديث (٣٣٤) من الموطأ .

<sup>(</sup>٣) في حاشية ق: ﴿ أَنْ رَجَلًا ﴾ .

الغَدَاءِ». فقال: يا نَبئَ اللَّهِ ، إنِّى صائِمٌ . فقال له النبئُ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وضَع عن التمهيد المسافِرِ الصومَ وشَطْرَ الصَّلاةِ ﴾ (١) . قالوا: ﴿ ووضَع ﴾ لا يكونُ إلَّا من فَرضٍ مُتقدِّم . واللَّهُ أعلمُ .

وروَى هذا الحديثَ أيُّوبُ (٢) ، وأبو قِلابَةَ (٦) ، وأبو هِلالِ الرَّاسبيُ (١) ، وجماعةٌ من عُلماءِ البصرةِ مثلَه ، ولكنَّه حديثٌ فيه من رِوايَةِ أبي قِلابَةَ وأبي هِلالِ اضطرابٌ كثيرٌ .

وأمَّا قولُ الشَّعبيّ ، وميمُونِ بنِ مِهرانَ ، وابنِ إسحاقَ : إنَّ الصَّلاةَ فُرِضت ركعتين ، ثم زيدَ في صلاةِ الحضرِ . فذكر ابنُ أبي شَيبة (٥) ، قال : حدَّثنا عُبيدةُ بنُ حُميدِ ، عن داودَ بنِ أبي هندِ ، عن الشَّعبيّ ، قال : أوَّلَ ما فُرِضتِ الصَّلاةُ فُرِضت ركعتين ، فلمَّا أتى النبيُ عَلَيْ اللّهِ ينَةَ زاد مع كلِّ ركعتين ركعتين ، إلَّا المغربَ .

قال أبو عمرَ: قولُ الشَّعبيِّ هذا أصلُه مِن حديثِ عائشَةَ، وقد أيمكنُ أن يأخُذَه عن الأسودِ أو عن (١) مَسرُوقٍ عن عائشةً ؛ فأكثرُ ما عندَه عن

..... القيس

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائى (۲۳۱٤)، والفسوى فى المعرفة ۲/ ٤٧١، والبيهقى ١٥٤/٣ من طريق مسلم ابن إبراهيم به. وأخرجه البيهقى ٢٣١/٤ من طريق وهيب به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢٩، والطحاوى في شرح المشكل (٤٢٦٥، ٤٢٦٨) من طريق أيوب به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٥/٢٩، والطحاوى في شرح المشكل (٤٢٦٥ – ٤٢٦٨) من طريق أبي قلابة به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٤/٣٤٧، ٥/٢٩، وأبو داود (٢٤٠٨)، والترمذى (٧١٥)، وابن ماجه (١٦٦٧) من طريق أبى هلال به .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٣٢/١٤.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

التمهيد عائشةً هو عنهماً.

وروى يُونُسُ بنُ بُكيرٍ ، عن سالم مولى أبى المهاجِرِ ، قال : سمعتُ ميمُونَ ابنَ مِهرانَ يقولُ : كانَ أوَّلُ الصَّلاةِ مثنى ، ثم صلَّى رسولُ اللَّهِ ﷺ أربعًا ، فصارَت سُنَّةً ، وأُقرَّتِ الركعتان للمُسافرِ ، وهى تمامٌ . وهذا إسنادٌ لا يُحتجُ بَمِثلِه .

وقولُه : فصارَتْ سُنَّةً . قولٌ مُنكرٌ ، وكذلك استثناءُ الشَّعبيِّ المغربَ وحدَها ولم يَذكُرِ الصبح ، قولٌ لا معنَى له ، ومن قال بهذا مِن أهلِ السِّيرِ قال : إنَّ الصَّلاةَ أَتِمَّت بالمَدينةِ بعدَ الهِجَرةِ بشَهرٍ وأربَعَةِ أَيَّامٍ .

وقد أَجمَعَ المسلمونَ أَنَّ فرضَ الصَّلاةِ في الحضرِ أُربعٌ ، إلَّا المغربَ والصَّبحَ ، ولا يعرِفُون غيرَ ذلك عَمَلًا ونقلًا مُستفيضًا ، ولا يضُرُهم الاختلافُ فيما كان أصلَ فرضِها ، وإنَّما فائدةُ قولِ عائشةَ : فُرضتِ الصَّلاةُ ركعتين ركعتين . إن صحَّ قولُها - إيجابُ فرضِ القصرِ في السَّفرِ ، وسنبيَّنُ اختلافَ العُلماءِ في ذلك ووجهَ الصَّوابِ فيه ، إن شاءَ اللَّهُ ، في بابِ صالحِ بنِ كيسانَ (٢) ، من كتابِنا هذا بحولِ اللَّهِ .

وأجمَعوا أنَّ فرضَ الصَّلاةِ إِنَّمَا كان في حينِ الإسراءِ. واختلَفُوا في تاريخِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۲۰/۲۳، ۳۱۷ (۲۲۲۸۲، ۲۲۸۲۲)، والبيهقى ۱٤٥/۳ من طريق داود عن الشعبى عن عائشة، وأخرجه ابن خزيمة ۳۰۵، ۹٤٤، والطحاوى فى شرح المعانى ۱/ ٤١٥، وفى المشكل (٤٢٦٠)، وابن حبان (٢٧٣٨)، والبيهقى ٢/٣٦٣ من طريق داود عن الشعبى عن مسروق عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في شرح الحديث (٣٣٥) من الموطأ.

الإسراء؛ فقال أبو بكر محمدُ بنُ عليٌ بنِ القاسمِ الذَّهبيُ (') في «تاريخِه »: ثم أُسرى بالنبيِّ ﷺ مِن مكَّة إلى بيتِ المقدِسِ ، وعُرِج به إلى السَّماءِ ، بعدَ مَبعَثِه بثمانيَة عشرَ شَهرًا.

قال أبو عمرَ : لا أعلمُ أحدًا مِن أهلِ السُّيرِ قال ما حَكَاه الذَّهبيُ ، ولم يُسنِدُ قَولَه إلى أحدِ مُّن يُضافُ إليه هذا العلمُ منهم ، ولا رَفَعَه إلى من يُحتجُّ به عليهم .

وقال أبو إسحاق الحربي: فلمّا كانت ليلةُ سَبع وعشرينَ من ربيع الأوّلِ (۱) قبلَ الهِجرةِ بسنة ، أُسرى برسولِ اللّهِ عَلَيْهُ وفُرضَ عليه خمسُونَ صلاةً ، ثم نُقِصت إلى خمسِ صلواتٍ ، فأتاه جبريلُ فأمّه عندَ البيتِ ، فصلّى الظّهرَ أربعًا ، والعَصرَ أربعًا ، والغصرَ أربعًا ، والفجرَ ركعتينِ ، كلُّ ذلكَ نحوُ يب المقدسِ ، فلمّا كانَ الموسمُ مِن هذه السّنةِ لقِيّه الأنصارُ فبايعُوه ثم انصرَفُوا . يب المقدسِ ، فلمّا كانَ الموسمُ مِن هذه السّنةِ لقِيّه الأنصارُ فبايعُوه ثم انصرَفُوا . وذكر قِصَّةَ البَرَاءِ بنِ معرُورٍ ، وصَلاتَه إلى الكعبةِ وحدَه ، دُون النبي عَلَيْهُ ودونَ الناسِ . وقِصَّتُه مشهُورَةٌ عندَ جميعٍ أهلِ العِلمِ بالسّيرِ والأثرِ . وهكذا قال : إنَّ صلاةَ جبريلَ بالنبي عَلَيْهُ كانت بمكّة إلى بيتِ المقدِس . وهذا موضِعٌ قد خالفه صلاةَ جبريلَ بالنبي عَلَيْهُ كانت بمكّة إلى بيتِ المقدِس . وهذا موضِعٌ قد خالفه فيه من هو أكبرُ منه . وروى ابنُ وهبٍ ، عن يونسَ (۱) ، عن ابنِ شهابٍ ، أنَّ فيه من هو أكبرُ منه . وروى ابنُ وهبٍ ، عن يونسَ (۱) ، عن ابنِ شهابٍ ، أنَّ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن بشكوال فى «الصلة» فى الشيوخ الذين أخذ عنهم أحمد بن موفق بن نمر فقال: ورحل إلى المشرق وحج سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة ، وأخذ عن أبى محمد بن على بن القاسم الذهبى . الصلة ١٢/١.

<sup>(</sup>۲) الذى ذكره عنه النووى فى شرح صحيح مسلم ۲/ ۲۰۹، وابن حجر فى فتح البارى ۲۰۳/۷ أنه فى ربيع الآخر.

<sup>(</sup>٣) في م: ( موسى ) .

عبدَ الرَّحمنِ بنَ كعبِ بنِ مالكِ أخبرَه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لمَّا قَدِمَ المَدينَةَ مُهاجرًا ، صلَّى نحوَ بيتِ المَقدسِ اثنَى عشَرَ شَهرًا . وقد ذكرَ ابنُ شهابِ أنَّ فى صَلاتِه بَكَّةَ اخْتِلافًا ؛ قيلَ : كانت صَلاتُه إلى الكَعبَةِ . وقيلَ : إلى بيتِ المقدِسِ .

ورَوى همَّامٌ ، عن قَتادَة ، قال : كانُوا يُصلُّونَ إلى بيتِ المَقدسِ ورسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ مِكَّةَ قبلَ الهِجرَةِ ، وبعدَ ما هاجرَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ صلَّى إلى بيتِ المقدِسِ ستَّةَ عشرَ شهرًا (١) .

وهكذا قال في الإسراءِ أنَّه كانَ قبلَ الهِجرةِ بسنةٍ . وهو قولُ مُوسى بنِ عُقبةً .

واختُلِفَ فى ذلك عن ابنِ شهابٍ ، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذِرِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ قُليحٍ ، عن مُوسى بنِ عقبَةَ ، عن ابنِ شهابٍ ، قال : ثم أُسرى برَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إلى بيتِ المقدسِ قبلَ خُروجِه إلى المدينةِ بسنةٍ ، قال : ثم أُسرى برَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إلى بيتِ المقدسِ قبلَ خُروجِه إلى المدينةِ بسنةٍ ، وفرَضَ اللَّهُ عليه الصَّلاةُ (٢) . قال ابنُ شهابٍ : وزعم ناسُ (١) ، واللَّهُ أعلمُ ، أنَّه كانَ يسجُدُ نحوَ بيتِ المقدسِ ، ويجعَلُ وراءَ ظهرِه الكَعبَةَ وهو بمكَّةَ . ويزعُمُ ناسٌ أنَّه لم يَزَلُ مُستقبِلَ الكَعبَةِ حتى خرَج منها ، فلمَّا قَدِمَ المدينةَ استقبَلَ بيتَ المقدِسِ . قال : فقد اختُلِفَ فى ذلك . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢/ ٤٥٢، وفي التاريخ ٤١٧/٢ من طريق همام به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الدلائل ٣٥٤/٢ من طريق إبراهيم بن المنذر به.

<sup>(</sup>٣) بعده في ق: ( من أهل العلم ) ...

قال أبو عمر: الاختلاف، كما قال ابنُ شِهابٍ، في صَلاتِه بمكَّة؛ النمهيد هل كانت إلى الكَعبَةِ أو إلى بيتِ المقدسِ؟ وسنذْكُرُ ذلك بعدُ إن شاءَ اللَّهُ.

قال أبو عمر : هكذا قال مُوسى بنُ عُقبةَ عن ابنِ شهابٍ أنَّ الإسراءَ كان قبلَ الهجرةِ بسَنةٍ .

قال أبو عمرَ : وذلك بعدَ مَبعَثِه بتسعِ (۱) سنينَ ، أو باثنتَى عَشْرَةَ سنةً ، على حسبِ اختِلافِهم فى مُقامِه بمكَّةَ بعدَ مَبعَثِه ، على ما قدَّمنا ذِكرَه فى بابِ ربيعة (۲) .

ورَوى يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عروة ، عن عائشَة ، قالت : تُوفِّيت خديجة قبلَ أن تُفرضَ الصَّلاةُ . قال ابنُ شهابِ . وذلك بعدَ مبعَثِ النبيِّ يَخْلَقُهُ بسبعةِ أعوامٍ . وخالفه الوَقَّاصيُّ ، عن ابنِ شهابٍ ، فقال : أُسرِى به بعدَ مَبعَثِه بخمس سِنينَ .

قَرَأْتُ على عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ يُوسُفَ ، أنَّ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ يحيى حدَّثهم ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجبَّارِ العُطارِديُ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ عبدِ الجبَّارِ العُطارِديُ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ

..... القبس

<sup>(</sup>١) في م: (بسبع).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في شرح الحديث (١٧٧٣) من الموطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني ٤٥١/٢٢ (١٠٩٩) من طريق يونس به.

<sup>(</sup>٤) ذكره المصنف في الاستيعاب ٤/ ١٨٢٥.

عَبدِ الرَّحَمنِ ، عن الزُّهرِيِّ قال : فُرِضَتِ الصَّلاةُ بمكَّةَ بعدَ ما أُوحَى اللَّهُ إلى النبيِّ عَبِدِ الرَّحَمسِ سنينَ ، وفُرِضِ الصِّيامُ بالمدِينَةِ قبلَ بدرٍ ، وفُرضتِ الزَّكاةُ والحَجُّ بالمدِينةِ ، وحُرِّمتِ الخمرُ بعدَ أُحُدٍ .

وقال ابنُ إسحاقَ : أُسرى به من المسجِدِ الحرامِ إلى المسجدِ الأقصى ، وهو بيتُ المقدسِ ، وقد فشَا الإسلامُ بمكَّةَ ، وفي القَبائِلِ كُلِّها (١) .

قال يُونُسُ بنُ بُكيرٍ وغيرُه ، عن ابنِ إسحاق : ثم إنَّ جبريلَ أتى النبيَّ عَيَّلِيَّةً حينَ افتُرِضَت عليه الصَّلاةُ - يعنى في الإسراءِ - فهمَز له بعقبِه في ناحيةِ (الوادي ، فانفجَرَتْ عينُ ماءٍ مُزنِ ، فتوضَّا جبريلُ ومحمدٌ ينظُرُ ، فوضَّا وجهه ، واستنشَق ، ومضمض ، ومسَح برأسِه وأُذُنيه ورجليه إلى الكعبين ، ونضَح فرجه ، ثم قام يُصلِّى ركعتين وأربعَ سَجداتٍ ، فرجع رسولُ اللَّهِ عَلَيْ وقد أقرَّ اللَّهُ عينَه ، وطابت نفسُه ، وجاءَه ما يُحبُّ من أمرِ اللَّهِ تعالى ، فأخذَ بيدِ خديجة فأتى بها العينَ ، فتوضَّا كما توضًا جبريلُ ، ثم ركع ركعتين وأربعَ سجداتٍ هو وحديجة ، ثم كانَ هو وخديجة يُصليان سواءً ".

قال أبو عمرَ: هذا يَدُلُّكَ على أنَّ الإسراءَ كانَ قبلَ الهِجرةِ بأعوامٍ ؛ لأنَّ خدِيجةَ تُوفِّيت قبلَ الهِجرةِ بخمسِ سنينَ ، وقد قيلَ : بثلاثَةِ أعوامٍ . وقيلَ : بأربَعِ سنينَ . وقد ذكرنا القائِلينَ بذلك في بابِ خدِيجَةَ من كتابِ

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲۹٦/۱.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٢٤٤. وأخرجه ابن جرير في تاريخه ٣٠٧/٢ من طريق ابن إسحاق به.

« الصّحابةِ » . التمهيد

وقولُ ابنِ إسحاقَ مُخالفٌ لقولِ ابنِ شهابٍ في الإسراءِ ، على أنَّ ابنَ شِهابٍ قد اختُلفَ عنه في ذلك ، على ما ذكرنا من رِوايةِ ابن عُقبَةَ ،ورِوايةِ يونسَ ، وروايةِ الوَقَّاصيِّ ، وهي رِواياتٌ مُختلفاتٌ على ما ترَى .

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ ، حدَّ ثنا قاسمٌ ، حدَّ ثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ ، حدَّ ثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ ، حدَّ ثنا حمَّادٌ ، عن هِ شامِ بنِ عُروةَ ، عن عُروةَ ، عن عائشَةَ قالت : فتَرَوَّ جنى رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بعدَ مُتوفَّى خدِيجةَ ، وقبلَ مخرجِه (٢) إلى المدينَةِ بسنتينِ أو ثلاثِ (٢) .

وأمًّا صلاتُه إلى الكعبَةِ ، فإنَّ ابنَ جُريجِ ذكرَ في (تفسيرِه) - رَوَاه عنه حجَّاجٌ وغيرُه ، وذكرَه سُنيدٌ ، عن حجَّاجٍ ، عن ابنِ جُريجٍ - قال : صلَّى النبئ عَيَّا قُلْ وَعَيْرُه ، وذكرَه سُنيدٌ ، عن حجَّاجٍ ، عن ابنِ جُريجٍ - قال : صلَّى النبئ عَيَّا قُلْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُو

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ٤/١٨٢٥.

 <sup>(</sup>۲) بعده في م: (وبعد تحويله).

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في الاستيعاب ٤/ ١٨٨٢، وأخرجه أحمد ٤٠٤/٤٣ (٢٦٣٩٧)، والفسوى في المعرفة ٣/ ٣٢٧، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٠٠٩)، وأبو يعلى (٢٦٠٠)، والطبراني ١٩/٢٣ (٤٦٠)، والبيهقي في الدلائل ٤٠٩/٢ من طريق حماد به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢/ ٦٢٣، ٦٢٤ من طريق سنيد به.

هكذا قال ابنُ جريجٍ ، أنَّ أوَّلَ صَلاةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ كانت إلى الكَعبةِ . وهذا أمرٌ قد اختُلفَ فيه ؛ وأحسنُ شيءٍ رُوىَ في ذلك ما حدَّثناه خلفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّثنا أبو الطَّيِّ وجيهُ بنُ الحسنِ بنِ يوسُفَ ، قال : حدَّثنا بكَّارُ ابنُ قُتيبةَ أبو بكرةَ القاضِي سنةَ سبعين وماتَتين ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ حمَّادٍ ، ابنُ قَتيبةَ أبو بكرةَ القاضِي سنةَ سبعين وماتَتين ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّثنا أبو عَوانةَ ، عن سُليمانَ ، عن (1) مُجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يُصلِّى نحو بيتِ المقدِسِ وهو بمكَّةَ والكعبَةُ بينَ يدَيه ، وبعدَ ما هاجرَ إلى المدينةِ ستَّةَ عشرَ شهرًا ، ثم صُرفَ إلى الكعبةِ (٢) .

وروى على بنُ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قال : كانَ أَوَّلَ ما نُسخَ من القُرآنِ القِبلَةُ ؛ وذلكَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لمَّا هاجرَ إلى المدينَةِ ، وكانَ أكثرَ أهلِها اليهودُ ، أَمَرَه اللَّهُ أَن يستَقبلَ بيتَ المقدسِ ، ففرحتِ اليَهُودُ ، فاستقبَلها رسولُ اللَّهِ ﷺ بضعة عشرَ شهرًا ، ثم انصَرفَ إلى الكعبَةِ ". وقد ذكرنا الخبرَ بهذا عن ابنِ عباسٍ من وُجُوهٍ في بابِ عبدِ اللَّهِ بن دينارٍ () . والحمدُ للهِ .

ففى قولِ ابنِ عباسٍ هذا مِن الفِقهِ أنَّ الصَّلاةَ لم يُنسَخْ منها شيَّ قبلَ القِبلةِ . وفيه أنَّه كانَ يُصلِّى بمكَّةَ إلى الكعبةِ ، وهو ظاهِرُه أنَّه لم يُصلِّ إلى

<sup>(</sup>١) في م: (بن).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد ۲۶۳/۱، وأحمد ۱۳٦/۰ (۲۹۹۱)، والبزار (۲۱۸ - كشف)، والنحاس في ناسخه ص ۷۱- ۷۳، والطبراني (۱۱،۹۱۱) من طريق يحيي بن حماد به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢/ ٤٥٠، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٢٤٨، ٣٥٣ (١٣٢٩، ١٣٢٩. ١٣٥٥)، والنحاس في ناسخه ص ٧١، والبيهقي ١٢/٢ من طريق على بن أبي طلحة به.

<sup>(</sup>٤) سيأتي في شرح الحديث (٤٦١) من الموطأ .

بيتِ المقدسِ إلَّا بالمدينَةِ ، وقد يَحتملُ غيره . وسنذكُرُ الآثارَ في صَلاتِه إلى التمهيا بيتِ المقدسِ ، وتحويلِه بعدُ إلى الكعبَةِ ، في بابِ يحيى بنِ سعيدِ (١) إن شاءَ اللَّهُ .

وقال أبو إسحاق الحربى: ثم قدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ المدِينَةَ في ربيعِ الأُوَّلِ ، فَصلَّى إلى بيتِ المقدسِ تمامَ سنةِ إحدَى عشرَةَ ، وصلَّى من سنَةِ ثنتينِ ستَّةَ أشهرٍ ، ثم محوِّلتِ القِبلةُ في رجبِ .

وقال مُوسَى بنُ عُقبَةَ ، وإبراهيمُ بنُ سعدٍ ، عن ابنِ شِهابٍ ، عن عبدِ الرَّحمنِ ابنِ عبدِ اللَّهِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ : إنَّ القِبلةَ صُرِفت في مُحمادي (٢).

وقال الواقدِيُّ : إِنَّمَا صُرفت صلاةَ الظَّهرِ يومَ الثَّلاثاءِ في النِّصفِ من شعبانَ (''

وأمَّا قولُ ابنِ إسْحاقَ أنَّه صلَّى حينئذِ ركعتين وأربعَ سَجَداتٍ . فأظُنَّه أَخَذَه ، واللَّهُ أَعلمُ ، من قولِ عائشةَ .

<sup>(</sup>١) سيأتى فى شرح الحديث (٤٦٢) من الموطأ .

<sup>(</sup>٢) ذكره النحاس في ناسخه ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عمر بن واقد الأسلمى أبو عبد الله الواقدى المدينى القاضى ، صاحب التصانيف والمغازى ، سمع صغار التابعين ، جمع فأوعى ، وخلط الغث بالسمين ، فاطّرَحوه ، ومع هذا فلا يستغنى عنه فى المغازى وأيام الصحابة ، مات سنة سبع ومائتين . سير أعلام النبلاء ٩/٤٥٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في تاريخه ٢/٦/٢.

هيد بالوُضُوءِ. فإنَّما أخَذه ، واللَّهُ أعلم ، من حديثِ زيدِ بنِ حارثة .

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا الحارِثُ بنُ أَبِي أُسامةَ ، قال : حدَّثنا الحَسنُ بنُ مُوسى ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ لَهيعةَ ، قال : حدَّثنا عُقيلُ بنُ خالدٍ ، عن ابنِ شِهابِ الزَّهريِّ ، عن عبدُ اللَّهِ بنُ لَهيعةَ ، قال : حدَّثنا عُقيلُ بنُ خالدٍ ، عن ابنِ شِهابِ الزَّهريِّ ، عن عبدُ اللهِ بنُ أَسامةَ بنِ زيدٍ ، عن أبيه زيدِ بنِ حارثةَ ، أنَّ النبي عَيَالِيَةِ في أوَّلِ ما أُوحي عُروةَ ، عن أَلهُ جبريلُ عليه السلامُ فعلَّمه الوُضُوءَ ، فلمَّا فرَغ من الوُضُوءِ أَخَذ غَرفةً من ما فرجه (۱) .

وأمًّا قولُه في الحديثِ: إِنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أخَّر الصَّلاةَ يومًا. فمعناه ، واللَّهُ أعلمُ ، أنّه أخَّرها حتى خرَج الوقتُ المستحبُ المرغُوبُ فيه ، ولم يؤخِّرها حتى غرَبتِ الشمسُ. وقولُه : أخَّر الصَّلاة يومًا . الأغلبُ فيه ، واللَّهُ أعلمُ (٢) ، أنّه لم يكن ذلك كثيرًا منه ، ولو كان ذلك (٢) ما قيل : يومًا . وإن كانت مُلوكُ بنى أميَّةَ على تأخيرِ الصَّلاةِ ، كان ذلك شأنهم قديمًا من زمنِ عثمانَ ، وكان ابنُ عقبةَ يؤخِّرها في زمنِ عثمانَ ، وكان ابنُ مسعودِ يُنكِرُ ذلك عليه ، ومن أجلِه حدَّث ابنُ مسعودِ بالحديثِ في ذلك . وكانت وَفَاةُ ابنِ مسعودٍ في خِلافَةِ عُثمانَ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة ۱٬۱۸۱، وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (۲۰۹) من طريق الحسن بن موسى به، وأخرجه أحمد ۲۰/۲۹ (۱۷٤۸۰)، وعبد بن حميد (۲۸۳ - منتخب ) من طريق الحسن بن موسى به، وعندهما: « عن زيد بن حارثة عن النبى ﷺ أن جبريل أتاه ... ، .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ﴿الإغبابِ وِهُ ، وَفَي مَ : ﴿ وَ ۗ . ـ

<sup>(</sup>٣) بعده في م: (كثيرا).

أخبَرِنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصبَغَ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحسنِ الحريثُ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ إسحاقُ بنُ الحسنِ الحريثُ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ ابنُ عيَّاشٍ ، قال : حدَّثنا عاصمٌ ، قال زرِّ : قال عبدُ اللَّهِ : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لعلَّكُم تُدركُون أقوامًا يُؤخِّرون الصَّلاةَ ، فإن أدرَ كتُموهم فصلُوا في بُيوتِكم الوقتَ الذي تَعرفُون ، وصلُوا معَهم واجعلُوها شبحةً » (١)

وبهذا الإسنادِ عن أبي بكرِ بنِ عيَّاشٍ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفيعٍ ، عن إبراهيمَ ، عن علي اللَّهِ ، عن النبيِّ عَلِيْقِيْدٍ .

أخبَرنا محمدُ بنُ زكريًا قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ أحمدُ ابنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ أحمدُ ابنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا مؤوانُ بنُ عبدِ اللّكِ، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ غِياثٍ، عن عُبيدةً - يعنى ابنَ مُعتِّبٍ - الأشَجُ، قال: كنا نُصلّى مع الحجَّاجِ الجُمُعةَ، ثم ننصَرِفُ فنُبادِرُ مسجدَ سِماكِ نُصلّى المغربَ.

وذكر عبدُ الرزاقِ"، عن معمرٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ المسعوديُّ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٣٦٥)، والخطيب ٢٧/١٤ من طريق أبي طالب الهروى به، وأخرجه أحمد ٨٥/٦)، والنسائي (٧٧٨)، وابن ماجه (١٢٥٥) من طريق أبي بكر بن عياش به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (١٣٦٥)، وأبو نعيم فى الحلية ١/ ٣١١، والخطيب ٦٧/١٤ من طريق أبى طالب الهروى به .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٣٧٩٠).

عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : أَخَّر الوليدُ بنُ عُقبةَ الصَّلاةَ مرَّةً ، فأَمَر ابنُ مسعودِ المُؤذِّنَ فثوَّب بالصَّلاةِ ، ثم تقدَّمَ فصلَّى بالناسِ ، فأرسَل إليه الوليدُ : ما صنَعتَ ؟ أجاءَكَ من أميرِ المُؤمنينَ حَدَثٌ أم ابتدعتَ ؟ فقال ابنُ مسعودِ : كلُّ ذلك لم يكنْ ، ولكنْ أَبَى اللَّهُ ورسولُه أَن ننتظِرَك بصلاتِنا وأنتَ في حاجتِك .

وذكر معمرٌ أيضًا ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عثمانَ بنِ خُثيمٍ ، عن القاسمِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال له : «كيفَ بك يا أبا عبدِ الرحمنِ إذا كان عليك أُمراءُ يُطفئُون السُّنَّة ، ويُؤخِّرونَ الصَّلاة عن ميقاتِها ؟ » قال : فكيفَ تأمرُني يا رسولَ اللَّه ؟ فقال النبيُّ عَلَيْ : « يَسأَلُني ابنُ أمِّ عبدٍ : كيفَ يفعلُ ! لا طاعة لمَخلُوقٍ في مَعصيةِ اللَّه » .

فإن ظنَّ ظانٌّ أنَّ في هذا الخبَرِ دليلًا على أنَّهم كانُوا يؤخِّرونَها حتى يخرُجَ الوقتُ كلَّه ، ولهذا استحقُّوا اسمَ العِصيانِ للهِ . قيلَ له : يَحتَمِلُ أن يكونَ قولُه خرَج على مُحملةِ طاعَةِ اللَّهِ وعِصيانِه في سائرِ الأُمورِ ، وعلى أنّه لا يُؤمَنُ على مَن كان شأنُه تأخيرَها أبدًا أن يَفُونَه الوَقتُ .

وأمَّا الآثارُ عنهم فتدُلُّ على ما ذكرنا .

روى معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، أنَّ ابنَ مسعود قال لأصحابِه يومًا: إنِّى لا آلُوكُم عن الوَقتِ . فصلَّى بهم الظُّهرَ - حسِبتُه

القيس

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٣٧٨٨) – ومن طريقه أحمد ٤٣٢/٦ (٣٨٨٩) – عن معمر به.

قال: حينَ زالتِ الشمسُ - ثم قال: إنَّه سيكونُ عليكم أمراءُ يُؤخِّرون الصَّلاةَ ، فصلُّوا الصَّلاةَ لوَقتِها ، فإن أدرَكَتْكُم معهم فصلُّوا (١) .

ومعمرٌ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى الأحوصِ، عن ابنِ مسعودٍ، قال : إنَّكُم في زمانٍ قليلٍ خُطباؤُه، كثيرٍ عُلماؤُه، يُطيلُونَ الصَّلاةَ، ويُقصِّرونَ الخُطبَةَ، وإنَّه سيأتي عليكم زَمانٌ كثيرٌ خُطباؤُه، قليلٌ عُلماؤُه، يُطيلُون الخُطبَةَ، ويُؤخِّرون الصَّلاةَ، حتى يُقال : هذا شَرَقُ الموتَى (٢) قلتُ (٣) : ما شَرَقُ المُوتَى ؟ قال : إذا اصفَرَّتِ الشمسُ جدَّا، فمَن أدرَكَ ذلك فليُصلِّ الصَّلاةَ لوقتِها، فإن احتُبسَ فليُصلِّ معهم، وليجعَلْ صَلاتَه وحدَه الفَريضَة، وصَلاتَه معهم تطَوُّعًا (٤) .

وممَّا يدُلُّ على ذلك أنَّ الفُقهاءَ في ذلك الرَّمانِ كانُوا يُصلُّون معهم ، ويأمُرون بذلك .

روَى معمرٌ ، عن رجُلٍ ، عن الحسنِ ، وعن الزُّهريِّ ، وقتادةَ ، أنَّهم كانوا يصلُّون مع الأمراءِ وإن أخَّروا (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٣٧٨٦) عن معمر به، وفيه: ﴿ أَدْرَكُتُم ﴾. بدلًا من: ﴿ أَدْرَكُتُكُم ﴾.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأعرابي: وفيه معنيان؛ أحدهما ، أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب. والثاني ، أنه من قولهم: شرق الميت بريقِه. إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت. صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: (قال).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٧٨٧) عن معمر به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (٣٧٩٤) عن معمر به.

ومعمرٌ ، عن ثابتٍ ، قال : خطب الحجّاجُ يومَ الجُمُعةِ فأخَّرَ الصَّلاةَ ، فجعَل إنسانٌ يُريدُ أن يثِبَ إليه ، ويحبِسُه الناسُ .

وذكر عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن ابنِ جريج ، قال : قلتُ لعطاء : أرأيت إمامًا يُؤخِّرُ الصَّلاةَ حتى يُصلِّيها مُفرُطًا فيها ؟ فقال : صلِّ معهم ، الجماعةُ أحبُ الصَّلاةَ حتى يُصلِّيها مُفرُطًا فيها ؟ فقال : صلِّ معهم ، الجماعةُ إلى قولِ ابنِ مسعود في ذلك ؟ قال : الجماعةُ أحبُ إلى قولِ ابنِ مسعود في ذلك ؟ قال : الجماعةُ أحبُ إلى ما لم تَفُتْ . قلتُ : وإنِ اصفرَّتِ الشمسُ للغُرُوبِ ولحِقَت برُءوسِ الجبالِ ؟ قال : نعم ، ما لم تغِبْ (١) .

وعن الثَّورِيِّ ، عن الأعمشِ ، عن النَّخعيِّ وخَيثمَةَ ، قال (°): كانا يُصلِّيانِ الظُّهرَ والعصرَ مع الحجَّاجِ ، وكان يُمسى (١) .

وعن ابنِ جُريجٍ ، عن عطاءٍ ، قال : أخَّر الوليدُ مرَّةً الجُمُعةَ حتى أمسى . قال : فصلَّيتُ الظَّهرَ قبلَ أن أجلسَ ، ثم صلَّيتُ العصرَ وأنا جالسٌ وهو يخطُبُ . قال : أضعُ يدىً على رُكبتى ، وأُومى برأسِي (٧) .

وعن الثُّوريِّ ، عن محمدِ بنِ أبي (٨) إسماعيلَ ، قال : رأيتُ سعيدَ بنَ مُجبيرٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٣٧٩٣) عن معمر به.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٣٧٩٢).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ق.

<sup>(</sup>٤) في ق، م: (تفت).

<sup>(</sup>٥) في م: (أنهما).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق (٣٧٩٢) عن الثورى به .

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق (٣٧٩٥) عن ابن جريج به .

<sup>(</sup>٨) سقط من: م. وينظر تهذيب الكمال ٤٩٣/٢٤، ٤٩٤.

وعطاءَ بنَ أبى رباحٍ ، وأخَّرَ الوليدُ بنُ عبدِ الملكِ الصَّلاةَ ، فرأَيتُهما يُومِقَانِ إيماءُ التمهيد وهما قاعِدَانِ (١)

وعن النَّوريِّ ، عن الأعمشِ ، عن أبي الضَّحي ، عن مسروقِ وأبي عُبيدَة ، أنَّهما كانا يُصلِّيان الظُّهرَ إذا حانتِ الظُّهرُ ، وإذا حانتِ العَصرُ صلَّيا العصرَ في المَّسجدِ مكانَهما ، وكان ابنُ زِيادٍ يُؤخِّرُ الظَّهرَ والعصرَ .

وعن إسرائيلَ ، عن عامرِ بنِ شقيقِ ، عن شقيقِ ، قال : كان يأمرُنا أن نُصلِّى الجُمُعةَ في بيُوتِنا ، ثم نأتي المسجِدَ ، وذلك أنَّ الحجَّاجَ كان يُؤخِّرُ الصَّلاةَ (٢) .

وذكر سُنيدٌ: حدَّثنا أبو مُعاويَة ، عن الأعمَشِ ، عن مُسلِم بنِ صُبيحٍ أبى الضَّحَى ، قال رأيتُ مسرُوقًا وأبا عُبيدَة بنَ عبدِ اللَّهِ مع بعضِ الأُمراءِ وأخَّرَ الضَّحَى ، قال رأيتُ مسرُوقًا وأبا عُبيدَة بنَ عبدِ اللَّهِ مع بعضِ الأُمراءِ وأخَّرَ الوقتَ ('') ، فأومأا في وقتِ الصَّلاةِ ، ثم بجلسَا حتى صلَّيا معه تلك الصَّلاة . قال : فرأيتُهما فعَلا ذلك مِرارًا ('') .

قال: وحدَّثنا أبو مُعاويَةً، عن محمدِ بنِ أبي إسماعيلَ، قال: رأيتُ سعيدَ بنَ مُجبيرٍ وعطَاءَ بنَ أبي ربَاحٍ وأخَّرَ الوَليدُ بنُ عبدِ الملكِ الصَّلاةَ عن وقتِها،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٣٧٩٦) عن الثورى به.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۳۷۹۷) عن الثورى به. وينظر ترجمة عبيد الله بن زياد في سير أعلام
 النبلاء ٣/ ٥٤٥. وسيأتي التصريح باسمه في ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) أحرجه عبد الرزاق (٣٧٩٩) عن إسرائيل به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الصلاة).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٨١/٢ من طريق الأعمش به.

فرأيتُهما يُومئانِ في وَقتِ الصَّلاةِ ، ثم جَلَسا حتى صلَّيا معه (١).

وروى محمدُ بنُ الصَّبَّاحِ الدُّولاييُ ، قال : حدَّثنا جريرٌ ، عن أبي فروةَ عُروةَ ابنِ الحارثِ الهمْدَانيُ ، عن أبي ('' إياسٍ ، قال : تذاكرنا الجُمُعةَ ، فاجتمَعَ قُرَّاءُ أهلِ الكُوفةِ أن يدَعُوا الصَّلاةَ مع الحجَّاجِ ؛ لأَنَّه كان يُؤخِّرُها حتى تَكادَ تغيبُ الشمسُ ، فتذَاكَرُوا ذلك ، وهمُّوا أن يُجمِعُوا عليه ، فقال شابٌ منهم : ما أرَى ما تَفعَلُون شيئًا ، ما للحجَّاج تُصلُّونَ ، إنَّمَا تُصلُّونَ للهِ عزَّ وجلٌ . واجتمعَ رأيهم على أن يُصلُّوا معه (۳) ما للحجَّاج تُصلُّونَ ، إنَّما تُصلُّونَ للهِ عزَّ وجلٌ . واجتمعَ رأيهم على أن يُصلُّوا معه (۳) .

قال أبو عمرَ: إنَّمَا صلَّى من صلَّى إيماءً وقاعدًا لخَوفِ خُروجِ الوَقتِ، وللخَوفِ على نَفسِه القَتلَ والضَّربَ. واللَّهُ أعلمُ. ومن كان شأنُه التَّأخيرَ لم يُؤمَنْ عليه فَواتُ الوقْتِ وخُرومجه، عصَمَنا اللَّهُ برَحمَتِه.

وحدَّثنا خَلفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عمرَ بنِ راشدِ بدمشقَ ، قال : حدَّثنا أبو زُرعةَ ، قال : حدَّثنا أبو مُسهِرٍ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ ، قال : كانُوا يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ في أيَّامِ الوَليدِ بنِ عبدِ الملكِ ، ويستحلفُونَ الناسَ أنَّهم ما صلَّوا ، فأتى عبدُ اللَّهِ بنُ أبي زكريًّا ، فاستُحلفَ أنَّه ما صلَّى ، فَحَلفَ أنَّه ما صلَّى ، وقد كان صلَّى ، وأتى مكحولٌ ، فقال : فلِمَ جئنا إذَن ؟ فتُركَ ( ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٨٢/٢ عن أبي معاوية به.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (١٠٥٥) من طريق جرير به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر ٢٢٥/٦٠ من طريق أبى الميمون عبد الرحمن بن عمر به، وهو عند أبى زرعة في تاريخه (٦٨١).

وحديثُ أبى ذرِّ عن النبيِّ ﷺ في الأُمراءِ المذكُورينَ حديثٌ صحيحٌ ، التمهيد ويقالُ : إنَّ أبا ذرِّ لم يُخرَعْ مِن المَدينَةِ والشَّام إلَّا على إنكارِه عليهم تَأْخيرَ الصَّلاةِ .

ولا يصحُّ عندِي إخراجُه من المدينةِ على ذَلك ، واللَّهُ أُعلمُ .

حدَّثنا خَلفُ بنُ سعيدِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ ، قال : حدَّثنا عبدُ حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرُزَّاقِ ، قال : حدَّثنا الثَّوريُّ ، عن أيّوبَ ، عن أبي العالِيةِ ، قال : أخَّرَ عُبيدُ اللَّهِ بنُ زيادِ الصَّلاةَ ، فسألتُ عبدَ اللَّهِ بنَ الصَّامتِ ، فضَرَب فخِذِي ، ثم قال : سألتُ خليلي أبا ذرِّ ، فضَرَب فخِذِي ، ثم قال : سألتُ خليلي أبا ذرِّ ، فضَرَب فخِذِي ، ثم قال : سألتُ خليلي صيني النبيَّ عَلَيْقِ وَلاَ فضرب فخِذِي ، ثم قال : «صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها ، فإن أدرَ كَتكَ فصلِّ معهُم ، ولا تقُولَنَّ : إنِّي قد صلَّيتُ فلا أُصلِّي ) .

وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا الحارِثُ ابنُ أبى أُسامةَ ، قال : حدَّثنا وُهيبٌ ، قال : حدَّثنا أيُّوبُ ، عن أبى العاليَةِ البَرَّاءِ ، قال : أُخِّرتِ الصَّلاةُ على عهدِ عُبيدِ اللَّهِ بنِ زيادٍ ، فمرَّ بى عبدُ اللَّهِ بنُ الصَّامتِ . فذكرَ نحوَه بمعنَاه (٢) .

وقرأتُ على عبدِ الوارِث بنِ سُفيانَ ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبَغَ حدَّثَهم ، قال :

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (۳۷۸۱) – ومن طریقه أحمد ۲۳۶/۳۵ (۲۱۳۰۱) – وأخرجه البزار (۳۹۰۲)، وأبو عوانة (۲۲۰۲، ۲۶۰۷)، والبیهقی ۲۹۹/۲ من طریق الثوری به، وأخرجه أحمد ۳۳۰/۳۵ (۲۱۶۲۳)، ومسلم (۲۲۲/۲٤۸)، والنسائی (۷۷۷) من طریق أیوب به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في الأدب المفرد (٩٥٤) من طريق وهيب به.

حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّثنا مُسدَّدٌ ، قال : حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن أبى عمرَانَ الجَوْنِيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الصامتِ ، عن أبى ذرِّ ، قال : قال لى رسولُ اللَّهِ يَتَلِيْتُهُ : ﴿ يَا أَبَا ذَرِّ ، كَيفَ أَنتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيكَ أُمْرَاءُ يُمِيتُون ( ) الصَّلاة - رسولُ اللَّهِ يَتَلِيْتُهُ : ﴿ يَا أَبَا ذَرِّ ، كَيفَ أَنتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيكَ أُمْرَاءُ يُمِيتُون ( ) الصَّلاة - أو قال - : يُوَخِّرُونَ الصَّلاة ؟ ﴾ قال : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، فما تأمُرُنى ؟ قال : ﴿ صلِّ الصَّلاةَ لِوقتِها ، فإذَا أَدرَكتَها معهُم فصلِّها ؛ فإنَّها لكَ نافِلَةً ﴾ ( صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها ، فإذَا أَدرَكتَها معهُم فصلِّها ؛ فإنَّها لكَ نافِلَةً ﴾

وقد رَوَى هذا الحبَرَ عن النبي عَلَيْقَ عُبادَةُ بنُ الصَّامَتِ '' ، وعامرُ بنُ ربيعَة ، وقبيصَةُ بنُ وقَاصٍ (' ) ، ومعاذُ بنُ جبلِ (' ) ، كما رواه أبو ذرِّ وابنُ مسعود ، وهي أيضًا آثارٌ صِحَاحٌ ، كلُها ثابِتَةً . وإنَّمَا حمَل العُلَماءَ ، واللَّهُ أعلمُ ، على الصَّلاةِ معهم ، أمرُه عَلَيْقِ بذلك ، وحضَّه على لُزومِ الجماعَةِ .

وروى عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : أخبرَ نِي عاصمُ بنُ عُبيدِ اللَّهِ بنِ عاصم ، قال : أخبرنى عبدُ اللَّهِ بنُ عامِرِ بنِ ربيعَةَ ، عن أبيه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ عاصم ، قال : (إنَّها ستَكُونُ بعدِي أُمراءُ يُصلُّونَ الصَّلاةَ لوَقتِهَا ، ويُؤَخِّرونها عن وَقتِها ،

<sup>(</sup>١) في م: ( الجويني ، .

<sup>(</sup>٢) في م: (يمسون).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٣١) عن مسلد به، وأخرجه مسلم (٢٣٨/٦٤٨) من طريق حماد به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣٦٠/٣٧ (٢٢٦٨٦)، وأبو داود (٤٣٣)، وابن ماجه (١٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) قبيصة بن وقاص السلمى، ويقال: الليشى. قال البخارى: له صحبة، يعد فى البصريين. وقال ابن أبى حاتم: أدخله أبو زرعة فى مسند الصحابة الذين سكنوا البصرة، ولا يعرف له غير هذا الحديث الواحد. الإصابة ٥/٤١٢.

 <sup>(</sup>٦) عزاه المتقى الهندى فى كنز العمال (٢٠٦٧٥) إلى أبى داود ، والذى فى سنن أبى داود (٤٣٢)
 إنما هو من حديث ابن مسعود ، وفيه ذكر لمعاذ فحسب .

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق (٣٧٧٩).

فصلُّوا معهم، فإن صلَّوها لوَقتِها وصلَّيتُمُوها معهم، فلكم ولهم، فإِن أَخَّرُوها النَّعن وقتِها، فطِن أَخَّرُوها النَّعن وقتِها، فصلَّوهَا أَنَّ معهم، فلكم وعَليهِم، من فارَقَ الجَمَاعة ماتَ مِيتَةً جاهليَّةً، ومَن نَكَثَ العَهدَ ومَاتَ ناكتُا للعَهدِ، جَاءَ يومَ القِيامَةِ لا حُجَّةً له هُ.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرِ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ إسحاقَ وأحمدُ بنُ زُهيرٍ ، قالا : حدَّثنا أبو الوَليدِ الطَّيالِسيُ ، قال : حدَّثنا أبو هاشمِ الزَّعفَرَانيُ عمَّارُ بنُ عُمَارَةَ ، قال : حدَّثني صالحُ بنُ عُبيدِ ، عن قَبيصَةَ بنِ وقَّاصٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ وَيَلِيَّةٍ : « يكونُ عليكم أُمرَاءُ من بعدِي يُوخِّرونَ الصَّلاةَ ، فهي لكم ، وهي عليهم ، فصلُوا معهم ما صلَّوا بكُمُ القِبلَةَ » ( )

وفى قولِ رسولِ اللَّهِ ﷺ لأبى ذرِّ: «كيفَ بِكَ يا أَبَا ذرِّ إِذَا كَانَ عَلَيكَ أُمْرَاءُ؟» وبقولِه لكبارِ الصحابةِ الذين رَوَوْا هذا الحديثَ: «يكونُ عليكُم أُمراءُ يُوخِّرونَ الصَّلاةَ». دليلٌ على أَنَّ تأخيرَ الصَّلاةِ عن وَقتِها قد كَانَ قبلَ زَمَانِ الوَليدِ ابْنِ عبدِ الملكِ ؛ لأَنَّ أَبا ذرِّ تُوفِّى في خِلافَةِ عُثمانَ بالرَّبَذَةِ (") ودُفنَ بها على قارِعَةِ ابْنِ عبدِ الملكِ ؛ لأَنَّ أَبا ذرِّ تُوفِّى في خِلافَةِ عُثمانَ بالرَّبَذَةِ (")

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، ونسخة من مصدر التخريج. وفي بقية نسخ مصدر التخريج: «فصليتموها».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد ٧/ ٥٦، وأبو داود (٤٣٤)، والطبراني ٣٧٥/١٨ (٩٥٩)، وفي الأوسط (٢٦٢٣) من طريق أبي الوليد به .

<sup>(</sup>٣) الربذة: من قرى المدينة، على ثلاثة أميال منها قريبة من ذات عِرْق، على طريق الحجاز، إذا رحلت من فيد تريد مكة، بها قبر أبى ذر، خربت فى سنة تسع عشرة وثلاثمائة بالقرامطة. مراصد الاطلاع ٢/ ٢٠١.

الطَّريقِ، وصلَّى عليه ابنُ مسعودٍ مُنصرَفَه مِن الكُوفَةِ إلى المَدينةِ، وتوفِّى ابنُ مسعودٍ بعدَ ذلك بيسير بالمَدينةِ.

وفى قولِ النبي عَلَيْ فى حديثِ أبى ذرِّ وغيرِه: «سيكُونُ عليكُم أُمْرَاءُ يُوخِّرُونَ الصَّلاةَ عن وقتِها ». ولم يقُلْ: خُلَفَاءُ. دليلٌ على أنَّ عُثمانَ رَحِمَهُ اللَّهُ لم يَكُنْ مُمَّن يُؤخِّرُ الصَّلاةَ ، ولا يظُنُّ ذلك به مُسلمٌ يَعرِفُه ، ويعرِفُ اللَّه ؛ لأنَّ عُثمانَ منَ الخُلفاءِ ، لا منَ الأُمراءِ ، وقال رسولُ اللَّه عَلَيْ : «عليكُم بِسُنتى ، وسُنَّةِ الخُلفاء الرَّاشِدينَ المَهديِّينَ بعدِى » (١) . وهم أبو بكرٍ ، وعُمرُ ، وعثمانُ ، وعليَّ . فسمًاهُم خُلفاءَ ، وقال : «الخلافة بعدِى ثَلاثونَ سنةً ، ثمَّ تكُونُ إمرةً ومُلكًا وجَبريَّةً (١) . فتضمَّنت مُدَّةَ خِلافةِ الأربَعةِ المذكورين ، رِضُوانُ اللَّهِ عليهم ومُلكًا وجَبريَّةً (١) . فتضمَّنت مُدَّةَ خِلافةِ الأربَعةِ المذكورين ، رِضُوانُ اللَّهِ عليهم أجمعينَ .

ولعلَّ جاهلًا بأخبارِ الناسِ يقولُ: إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كان من الفضلِ والدِّينِ والتَّقدُّمِ في العلمِ والخيرِ بحيثُ لا يَظُنُّ به أحدٌ أن يؤخِّرَ الصَّلاةَ عن أفضلِ وقتِها ، كما كان يصنعُ بنُو عمه . فإن قيل ذلك ، فإنَّ عُمرَ رحِمهُ اللَّهُ كان كما ذكرنا ، وفوق ما ذكرنا إذ ولِي الخِلافة ، وأمَّا وهو أميرُ على المدينةِ أيامَ عبدِ الملكِ والوليدِ ، فلم يكن كذلك . وهذا أشهرُ عندَ العُلماءِ من أن يُحتَاجَ فيه إلى إكثارٍ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۳٦٧/٢٨ (١٧١٤٢)، وأبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٦٠٧) من حديث العرباض بن سارية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿جبروة﴾، وفي م: ﴿جبروتا﴾.

والحديث أخرجه أحمد ٢٤٨/٣٦ (٢١٩١٩)، وأبو داود (٤٦٤٦، ٤٦٤٧)، والترمذى (٢٢٢٦)، والترمذى (٢٢٢٦)، والنسائى في الكبرى (٨١٥٥) من حديث سفينة رضى الله عنه.

أخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل ، التمهيد قال: ' حدَّثنا محمدُ بنُ جريرِ ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعدٍ ' ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرَ ، قال : حدَّثني ابنُ أبي سَبْرةَ ، عن المُنذرِ بن عُبيدٍ ، قال : ولي عمرُ ابنُ عبدِ العزيزِ بعدَ صلاةِ الجُمُعةِ ، فأنكُرتُ حالَه في العَصر (٢) .

> وفي هذا الحديثِ أيضًا ما كان عليه العُلماءُ من صُحبةِ الأُمراء ، والدُّحُول عليهم ، وإذا كان الأميرُ أو الخليفةُ يَستديمُ صُحبةَ العُلماءِ ، فأجدرُ به أن يكونَ عدلًا مأمونًا ، وكان عمرُ رحِمه اللَّهُ يصحَبُ جماعةً من العُلِماءِ ؛ كابن شهاب ، وميمونِ بنِ مِهرانَ ، ورجاءِ بن حيوةً أن وكان قبلَ ذلكَ يصحَبُ عُبيدَ اللَّهِ بنَ عبدِ اللَّهِ (٢) ، وعُروةَ ، وطبقَتَهما .

> ذَكُو الحسنُ بنُ عليِّ الحُلُوانيُّ ، قال : حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ وعارمُ بنُ الفضل، قالا : حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن محمدِ بنِ الزُّبيرِ ، قال : دخَلتُ على

<sup>(</sup>۱ - ۱) كذا في النسخ، والصواب أن بينهما الحارث بن أبي أسامة، وهو راوي كتاب الطبقات عن ابن سعد . ومحمد بن جرير الطبرى ولد سنة أربع وعشرين ومائتين ، وطلب العلم بعد الأربعين ومائتين. ووفاة محمد بن سعد سنة ثلاثين ومائتين. وقد روى الطبرى في تاريخه كثيرا عن الحارث عن ابن سعد. ينظر تاريخ الطبري ٢/ ١٣٧، ١٦٦، ٢٤٦، ٢٦٥، ٣١٦.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ٥/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) رجاء بن حيوة ، أبو نصر الكندي ، الأزدى ، ويقال : الفلسطيني ، الوزير العادل ، الفقيه ، من جلة التابعين، كان كبير المنزلة عند سليمان بن عبد الملك وعند عمر بن عبد العزيز، وأجرى الله على يديه الخيرات ، ثم إنه بعد ذلك أُخِّر فأقبل على شأنه ، توفي سنة اثنتي عشرة ومائة . سير أعلام النبلاء ٤/٥٥٠. (٤) سيترجم له المصنف في شرح الحديث (٣٦٨) من الموطأ .

عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، فسألنى عن الحسنِ كما يسألُ الرَّجلُ عن ولدِه ، فقال : كيفَ طُغمُه ؟ وهل يدخُلُ على عدى بنِ أرطاة ؟ وأين مجلسُه منه ؟ وهل رأيتَه يَطعَمُ عندَ عدى ؟ قال : قلتُ : نعم .

وليسَ بنكيرِ أن يكونَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ خفي عليه حديثُ نزولِ جبريلَ على النبيِّ ﷺ بمواقيتِ الصَّلاةِ ، وقد (خفي ذلك عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ وله صحبةٌ . وأخبارُ الآحادِ عندَ العُلماءِ من عِلمِ الخاصَّةِ ، لا يُنكَرُ على أحدِ جهلُ بعضِها ، والإحاطةُ بها مُمتنعةٌ ، وما أعلمُ أحدًا من أثمةِ الأمصارِ ، مع بحثِهم وجمعِهم ، إلَّا وقد فاته شيءٌ من السُّننِ المَرويَّةِ من طريقِ الآحادِ ، وحسبُكَ بعمرَ ابنِ الخطَّابِ ، فقد فاته من هذا الضَّربِ أحاديثُ فيها سُننَّ ذواتُ عددٍ ؛ من روايةِ مالكِ في « المُوطأَ » ، ومن روايةِ غيرِه أيضًا ، وليس ذلك بضارٌ له ، ولا ناقصٍ من منزليّه ، وكذلك سائرُ الأَرْبَةِ ، لا يقدَحُ في إمامَتِهم (١) ما فاتهم من إحصَاءِ السُّننِ ، إذ ذاك يسيرٌ في جنبِ كثيرٍ ، ولو لم يَجُوزُ للعالمِ أن يُفتى ولا أن يتكلَّم في المُسْنِ ، ما جازَ ذلك لأحدِ أبدًا ، وإذا عَلِمَ العالمُ أعظمَ السُّننِ ، وكان ذا فهم ومعرفةِ بالقرآنِ ، واختلافِ مَن قَبلَه مِن العُلماءِ ، جازَ له القولُ بالفتوى ، وباللَّهِ التوفيقُ .

فإن قال قائلٌ: إنَّ جهْلَ مواقيتِ الصَّلاةِ لا يسعُ أحدًا ، فكيف جاز ذلك على عُمرَ ؟ قيلَ له : ليس في جَهلِه بالسَّببِ المُوجبِ لعلمِ المواقيتِ ما يدُلُّ على جهلِه بالمواقيتِ ، وقد يكونُ ذلك عندَه عمَلًا واتّفاقًا ، وأخذًا عن عُلماءِ عصرِه ،

القيس

<sup>(</sup>١ - ١) في ق : ﴿ جهل ذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ( أمانتهم ١٠.

ولا يَعرفُ أصلَ ذلك كيفَ كان ؛ أبنزول (') من جبريلَ بها على النبيِّ ﷺ ؟ أم التمهيد بما سنَّه النبيُّ ﷺ والزَّكاةِ عَمَلَ سنَّه النبيُّ ﷺ والزَّكاةِ والزَّكاةِ والحَّجُ ، مَّا لا يُمكنُ أن يقولَ كلَّ ذى علم : إنَّ جبريلَ نزَل بذلك كلِّه . والأمرُ في هذا واضحٌ يُغنى عن الإكثارِ .

وفى هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ وقتَ الصَّلاةِ من فرَائضِها ، وأنَّها لا تُجزئُ قبلَ وقتِها ، وقيها ، وهذا لا خِلافَ فيه بينَ العُلماءِ ، إلَّا شيقًا رُوىَ عن أبى موسى الأَّسعريُّ وعن بعضِ التَّابعينَ أجمَع العُلماءُ على خِلافِه ، فلم أرَ لذِكرِه وجهًا ؛ لأَسْعريُّ وعن بعضِ التَّابعينَ أجمَع العُلماءُ على خِلافِه ، فلم أرَ لذِكرِه وجهًا ؛ لأنَّه لا يصحُّ عنهم ، وقد صحَّ عن أبى موسى خِلافُه مَّا يُوافِقُ الجماعةَ ، فصارَ اتَّفاقًا صحيحًا .

وهذا حينَ آلَ بنا القولُ إلى ذكرِ مواقيتِ الصلواتِ ، وما أجمَع عليه العُلماءُ من ذلك وما اختلَفوا فيه ، فهو أولى المَواضِع بذلك منّا<sup>(٥)</sup> في كتابِنا هذا .

قال أبو عمر : أجمَع عُلماءُ المسلمينَ في كلِّ عصرٍ وفي كلِّ مصرِ بلغَنا عنهم أَنَّ أُوَّلَ وقتِ الظَّهرِ زوالُ الشمسِ عن كبدِ السَّماءِ ووسطِ الفلَكِ ، إذا استُوقنَ ذلك في الأرضِ بالتَّفقَّدِ والتَّأمُّلِ ، وذلك ابتداءُ زيادةِ الظَّلِّ بعد تناهِي نُقصانِه في

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بنزول ﴾ ، وفي م: ﴿ النزول ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) في ق: ﴿عندهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٣٦، والأوسط لابن المنذر ٣٨٣/٢ – ٣٨٥، وفتح البارى لابن رجب ١٨٩/٤ – ١٨٩،

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، وفي الأصلِ: ﴿مَا ﴾.

الشّتاء والصَّيفِ جميعًا، وإن كان الظُّلُ مُخالفًا في الصَّيفِ له في الشّتاء . وهذا إجماعٌ من العُلماء كلِّهم في أوَّلِ وَقتِ الظَّهرِ . فإذا تَبَيَّنَ زوالُ الشمسِ بما ذكرنا أو بغيرِه ، فقد حلَّ وقتُ الظَّهرِ ، وذلك ما لا خلافَ فيه ، وذلك تفسيرٌ لقولِه تعالى : ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٧٨] . ودُلُوكُها ميلُها عنداً كثرِ العلماء (١) . ومنهم من قال : دُلُوكُها غروبُها . واللَّغةُ مُحتمِلةٌ للقولينِ ، والأوَّلُ أكثرُ . وكان مالكٌ يستحبُ لمساجدِ الجماعاتِ أن يُؤخِّروا بعدَ الزَّوالِ حتى يكونَ الفيءُ ذِراعًا ، على ما كتب به عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى عُمَّالِه (٢) .

واحتلَفوا في وقتِ الجُمُعةِ ؛ فرَوى ابنُ القاسمِ ، عن مالكِ : وقتُ الجُمُعةِ وقتُ الجُمُعةِ وقتُ اللهُ اللهُ وقتُ اللهُ اللهُ عَروبِ الشمسِ . قال ابنُ القاسمِ : إن صلَّى من الجُمُعةِ ركعةً ، ثم غربتِ الشمسُ ، صلَّى الرَّكعةَ الأُخرى بعدَ المغيب مجمُعةً .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، والحسنُ بنُ حَيِّ : وقتُ الجُمُعةِ وقتُ الظَّهرِ ، فإن فات وقتُ الظُّهرِ بدُخُولِ وقتِ العصرِ لم تُصلَّ الجُمُعة . قال أبو حنيفة وأصحابه : إن دخلَ وقتُ العصرِ وقد بقى من الجُمُعةِ سجدة أو قعدة ، فسَدتِ الجُمُعة ، ويستقبلُ الظَّهرَ (٤) . وقال الشافعي : إذا خرجَ الوقتُ قبلَ أن

<sup>(</sup>١) في ق: «أهل العلم».

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٥) .

<sup>(</sup>٣) فى ق: «حيى». وهو الحسن بن صالح بن صالح بن حتى أبو عبد الله الهمدانى الثورى الكوفى، كان فقيها ورعا، على تشيع فيه. وكان يرى الخروج بالسيف على أثمة الجور، وترك الجمعة خلفهم. توفى سنة تسع وتسعين ومائة. سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٦١، وميزان الاعتدال ١/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) في ق: ﴿ العصر ﴾ .

يُسلِّمَ أَمَّهَا ظُهِرًا. وهو قولُ عبدِ الملكِ بنِ عبدِ العزيزِ. وكلَّ هؤلاءِ يقولُ: لا تجوزُ الجُمُعةُ قبلَ الزَّوالِ، ولا يُخطَبُ لها إلَّا بعدَ الزَّوالِ. وعلى هذا مجمهُورُ الفُقهاءِ وأئِمَّةُ الفتوَى، وقد كان أحمدُ بنُ حنبلِ يقولُ: من صلَّاها قبلَ الزَّوالِ لم أعِبْه. وقال الأثرمُ (۱): قلتُ له: يا أبا عبدِ اللَّهِ، ما ترى في صلَّاةِ الجُمُعةِ قبلَ لم أعِبْه. وقال الأثرمُ (۱) فيها منَ الاختلافِ ما قد علمتَ.

حدَّثنا ابنُ وضَّاحِ ، حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، حدَّثنا ابنُ وضَّاحِ ، حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ ، حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ يَزِيدَ (٢) الأنصاريُ ، عن عُقبةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ جابرٍ ، عن جابرٍ ، قال : كنا نُصلِّى مع النبيُ عَيَّاتُهُ الجُمُعةَ ثم نَرجِعُ فنقيلُ .

وذكر أبو بَكر الأثرمُ ، عن أبى بكر ، وعمرَ ، رعُثمانَ ، أنَّهم كانُوا يُصلُّون الجُمُعةَ قبلَ الزَّوالِ (١٠) . وهو حديثٌ يدُورُ على عبدِ اللَّهِ بن سِيدانَ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ

التمهيد

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الإسكافى الأثرم الطائى، تلميذ الإمام أحمد، صنف «السنن»، وله مصنف فى علل الحديث، توفى فى حدود الستين ومائتين قبلها أو بعدها. طبقات الحنابلة ٢١/٦١، وسير أعلام النبلاء ٢٢٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ زيدٍ ﴾ . والمثبت من مصدر التخريج ، وينظر التاريخ الكبير ٦/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٢/ ٤١١، ٤١٢ (١٤٥٤١) عن يحيى بن آدم به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٢١٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٠٧، وأحمد - كما في المغنى ٣/ ٢٤٠-وابن المنذر في الأوسط (٩٩٥) من طريق جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان به.

التمصد

سِيدانَ شاميّ ، أو جزريّ ، رَوى عنه ثابتُ بنُ الحجّاجِ ، وميمُونُ بنُ مهرانَ ، وحدِيثُه هذا إِنَّمَا يرويه بَعفَرُ بنُ بُرقَانَ . واللَّهُ أعلمُ . وذكر أيضًا حديثَ محميدِ ، عن أنسِ : كنا نُبكّرُ بالجُمُعةِ ، ونقيلُ بعدَها (١) . وحديثَ سهلِ بنِ سعدِ : كنا نُبكّرُ إلى الجُمُعةِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ عَيلَةُ ، ثم نَرجِعُ فنتغدّى ونقيلُ (١) . وهو نُبكّرُ إلى الجُمُعةِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ عَيلَةُ ، ثم نَرجِعُ فنتغدّى ونقيلُ (١) . وهو حديثُ في إسنادِه ضعف (١) . وذكر حديثَ شعبةَ ، عن عمرو بنِ مُرَّةَ (١) ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلمةَ ، قال : كان عبدُ اللَّهِ بنُ مسعُودٍ يُصلِّى بنا الجُمُعةَ ضُحى ، عبدِ اللَّهِ بنِ سلمةَ ، قال : كان عبدُ اللَّهِ بنُ مسعُودٍ يُصلِّى بنا الجُمُعةَ ضُحى ، ويقولُ : إِنَّمَا عَجُلْتُ بكم خشيَةَ الحرِّ عليكم (٥) . وعن مُجاهدِ : إِنَّمَا هي صلاةً عيدٍ (١) .

قال أبو عمرَ: قد رَوى مالكُ عن عمّه أبى سُهيلٍ ، عن أبيه ، أنَّ عُمرَ كان يُصلِّى الجُمُعة بعدَ الزَّوالِ بدليلِ غِشيانِ الظِّلِّ طِنْفِسةَ عَقيلٍ . ومن جِهةِ النَّظرِ ؛ لمَّا كانتِ الجُمُعةُ تمنعُ من الظَّهرِ دونَ غيرِها من الصَّلواتِ ، دلَّ على أنَّ وقتها وقتُ الظَّهرِ ، وقد أجمَعُوا على أنَّه من صلَّها في وقتِ الظَّهرِ فقد صلَّها في وقتِ الظَّهرِ فقد صلَّها في وقتِها ، فدلَّ ذلك على أنَّها ليست كصلاةِ العيدِ ؛ لأنَّ العيدَ لا يُصلَّى بعد الزَّوالِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى (٩٠٥، ٩٤٠) من طريق حميد به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاری (۹۳۹، ۹۶۱، ۲۳۲۹، ۵۶۰۰، ۲۲۲۸، ۲۲۷۹)، ومسلم (۸۰۹)، وفيه قصة.

<sup>(</sup>٣) لعل المصنف يعني إسناد الأثرم، وإلا فالحديث في الصحيحين كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «دينار». والمثبت مما سيأتي ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١٠٧/٢ من طريق مجاهد بلفظ: ما كان للناس عيد إلا في أول النهار.

<sup>(</sup>٧) سيأتي في الموطأ (١٢).

واختلفُوا في آخرِ وقتِ الظَّهرِ ؛ فقال مالكُ وأصحابُه : آخرُ وقتِ الظَّهرِ إذا صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه ، بعدَ القدرِ الذي زالت عليه الشمسُ ، وهو أوَّلُ وقتِ العصرِ ، بلا فصل . وبذلك قال ابنُ المباركِ وجماعةٌ . ويَستحبُ مالكُ لمساجدِ الجَماعاتِ أن يؤخّروا العصرَ بعدَ هذا المقدارِ قليلًا ما دامت الشمسُ بيضاءَ نقيّةً . وحجّةُ من قال ذلك حديثُ ابنِ عبَّاسٍ وغيرِه في إمامةِ جبريلَ ، وأنَّه صلَّى بالنبيّ وحجّةُ من قال ذلك حديثُ ابنِ عبَّاسٍ وغيرِه في إمامةِ جبريلَ ، وأنَّه صلَّى بالنبيّ الظُهرَ في اليومِ الثاني في الوقتِ الذي صلَّى فيه العصرَ بالأمسِ (١) بلا فصل . وقال الشَّافعيُ ، وأبو ثورِ (٢) ، وداودُ (٣) ، وأصحابُهم : آخرُ وقتِ الظُهرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءِ مِثلَه ، وبينَ آخرِ وقتِ الظَّهرِ وأوَّلِ وقتِ العصرِ فاصلةً ؛ وهو أن يزيدَ الظَّلُّ أدنى زِيادةٍ على المِثِلِ .

وحُجَّةُ من قال بهذا القولِ حديثُ أبي قتادةً ، عن النبي عَلَيْكِمُ أنَّه قال : ﴿ ليسَ

إِشْكَالٌ وَحَلَّهُ: إذا ثبَت هذا فجاء في لفظِ الحديثِ: ﴿ وَصلَّى بِيَ الظَّهْرَ فِي الْيَومِ الْقَبَسُ الثاني حينَ صار ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه لوقتِ العصرِ بالأمسِ ﴾ . فاحتمل أن يكونَ معنى قولِه : ﴿ فَصلَّى بِي <sup>(٤)</sup> ﴾ . بدأ أو ختم ، فأنشَأ هذا بينَ العلماءِ اختلافًا في اشْتراكِ الظَّهرِ

<sup>(</sup>١) بعده في م: «من يومه ذلك».

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبى البغدادى الفقيه ، المجتهد ، مفتى العراق ، قال ابن حبان : كان أحد أثمة الدنيا فقها وعلما وورعًا وفضلًا ، صنف الكتب ، وفرع على السنن ، وذب عنها . توفى فى صفر سنة أربعين ومائتين . سير أعلام النبلاء ٢١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٣) داود بن على بن خلف أبو سليمان البغدادى المعروف بالأصبهانى ، مولى أمير المؤمنين المهدى ، ورئيس أهل الظاهر ، ارتحل إلى إسحاق وسمع منه «المسند» و «التفسير» ، وناظر عنده ، وجمع وصنف الكتب ، وتصدّر ، وتخرج به الأصحاب ، له والإيضاح، ، و الإفصاح، وغيرهما ، مات فى شهر رمضان سنة سبعين ومائين . سير أعلام النبلاء ٩٧/١٣.

<sup>(</sup>٤) سقط من: د.

التَّفريطُ في النَّومِ ، إنَّمَا التَّفريطُ في اليَقظَةِ على من لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتى يدخُلَ وقتُ الأُحرى ». وهذا عندَهم فيما عدَا صلاةَ الصَّبحِ ؛ للإجماعِ في الصَّبحِ أنَّها تفوتُ ويخرُجُ وقتُها بطُلُوعِ الشمسِ . وحجَّتُهم أيضًا حديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى ، عن النبيِّ عَيَّالِيَّةِ أنَّه قال : «وقتُ الظَّهرِ ما لم تحضُرِ العصرُ » .

وأمَّا حديثُ أبى قتَادَة ، فَقُرأتُه على سعيدِ بنِ نصرٍ ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم ، قال : حدَّثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو عبدِ اللَّهِ بنِ شيبةَ ، قال : حدَّثنا شبَابةُ ، عن سُليمانَ بنِ المُغيرَةِ ، عن ثابتٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ رباحٍ ، عن أبى قتَادَةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ليس في النَّومِ تفريطٌ ، ولكنَّ رباحٍ ، عن أبى قتَادَةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ليس في النَّومِ تفريطٌ ، ولكنَّ

القيس

والعصرِ ، وتاللهِ ما بينهما اشتراك ، ولقد زهقت فيه أقلام (۱) العلماء ؛ لأنه إن الم يكن معنى قوله : ﴿ وَصَلَّى بِيَ الظُّهِ رَ فِي اليومِ الثانِي حِينَ صارَ ظلَّ كلِّ شيءٍ مثلَه لوقتِ العصرِ بالأمسِ » . فرّغ ، لم يكن بيان ، وإذا كان معناه : فرّغ ضرورة ، لم يكن اشتراك . وتبين بهذا أن النبي عَلَيْ في اليومِ الأولِ بدَأ بالعصرِ حين صارَ ظلَّ كلِّ شيء مثلَه ، وفرّغ مِن الظُهرِ في ذلك (اليومِ في ذلك) الوقتِ ، فصارَ الاشتراك (اتحور في ذلك) الطُهرِ أولُ العصرِ . واللهُ أعلَمُ .

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۷۹ .

<sup>(</sup>٢) في د: ﴿ أَقدام ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في ج، م: ﴿ بِيانًا ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ج.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ج، وفي م: (اشتراك).

التمهيد

التَّفريطَ على من لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتَّى تَجيءَ الصَّلاةُ الأُخرى »(١).

وأخبرنا خَلفُ بنُ القاسمِ وأصبغُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مسرةَ ، قالا : حدَّثنا أبو بكرَةَ بكَّارُ بنُ بُكيرُ بنُ الحسنِ بنِ عبدِ اللَّهِ الرازيُ اللهِ بَصِرَ ، قال : حدَّثنا أبو بكرَةَ بكَّارُ بنُ تُتبيّةَ القاضِى ، قال : حدَّثنا سُليمانُ بنُ المغيرةِ ، قُتبيّةَ القاضِى ، قال : حدَّثنا سُليمانُ بنُ المغيرةِ ، عن ثابتٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ رباحٍ ، عن أبى قتادةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : « ليسَ عن ثابتٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ رباحٍ ، عن أبى قتادةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : « ليسَ في النَّومِ تفريطٌ ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقظَةِ ؛ أن يُؤخِّرَ صلاةً إلى وقتِ أُخرى » .

وسنذكُرُ حديثَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو من هذا البابِ في مَوضِعِه إِن شاء اللهُ .

وقال النَّورِيُّ ، والحسنُ بنُ حيِّ ، وأبو يُوسفَ (١) ، ومحمدُ بنُ الحسنِ الشَّيبانيُّ ، وأحمدُ بنُ حنبلِ ، وإسحاقُ بنُ راهُويه (١) ، ومحمدُ بنُ جريرٍ

القبس

.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸۱)، والنسائى (۲۱۰) من طريق سليمان بن المغيرة به، وأخرجه أحمد ۲۳٥/۳۷ (۲ کا ۲۰)، وأبو داود (۲۹۷)، والترمذى (۲۷۷)، والنسائى (۲۱۶)، وابن ماجه (۲۹۸) من طريق ثابت به. (۲) فى الأصل: «الحسين».

<sup>(</sup>٣) فى النسخ: (المرادى). والمثبت مما سيأتى فى شرح الحديثين (٥٦ ، ١٨٩٧) ، وينظر تاريخ دمشق ٥٦) ، ١٨٩٧ ، ٩١٥/١ ، ١٩٩٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ١٦٥/١ من طريق أبى بكرة به، وأخرجه أبو داود (٤٤١) من طريق الطيالسى به.

 <sup>(</sup>٥) سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثورى الكوفى ، إمام الحفاظ ، وسيد العلماء العاملين فى زمانه ، له كتاب «الجامع» وغيره ، توفى سنة إحدى وستين ومائة . سير أعلام النبلاء ٧/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف الكوفى، قاضى القضاة، كان الرشيد يبالغ فى إجلاله، كان يحفظ التفسير، ويحفظ المغازى وأيام العرب، توفى سنة اثنتين وثمانين ومائة. سير أعلام النبلاء ٨/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٧) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلى، شيخ المشرق، كان مع حفظه إماما فى التفسير، رأسا فى الفقه، من أثمة الاجتهاد، توفى سنة ثمان وثلاثين ومائتين. طبقات الحنابلة ١/٨٠١، وسير أعلام النبلاء ١/١٨، ٣٥٨.

الطَّبرىُّ: آخرُ وقتِ الظُّهرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه ، ثم يدخُلُ وقتُ العصرِ . ولم يذكُرُوا فاصلةً ، إلَّا أنَّ قولَهم : ثم يدخُلُ وقتُ العصرِ . يدُلُّ على فاصلةٍ .

وقال أبو حنيفَة : آخرُ وقتِ الظَّهرِ إذا كان ظلَّ كلِّ شيءٍ مثلَيه . فخالَف الآثارَ والناسَ ؛ لقَولِه بالمِثْلَينِ في آخرِ وقتِ الظَّهرِ ، وخالفَه أصحابُه . وذكرَ الطَّحاويُ (۱) رواية أُخرى عن أبي حنيفَة ، زعم أنَّه قال : آخرُ وقتِ الظَّهرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه . على قولِ الجماعةِ ، ولا يدخُلُ في وقتِ العصرِ حتى يصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه . فترَك بينَ الظُّهرِ والعصرِ وقتًا مفرَدًا لا يصلُحُ لأحدِهما .

وأمَّا أوَّلُ وقتِ العصرِ ، فقد تَبَيَّنَ من قولِ مالكِ فيه ما ذكرنا ، ومن قولِ الشَّافعيِّ ومن تابعَه ما وصَفنا ، ومن قولِ سائِرِ العُلماءِ أيضًا من مُراعاةِ المِثْلِ ما قد بيَّتًا ، وهو كلَّه أمرٌ مُتقاربٌ .

وقال أبو حنيفة : أوَّلُ وقتِ العصرِ من حينِ يَصيرُ الظِّلُّ مِثلينِ . وهذا خِلافُ الآثارِ ، وخلافُ الجُمهُورِ .

واختلَفُوا في آخرِ وقتِ العَصرِ ؛ فقال مالكَّ : آخرُ وقتِ العَصرِ أَن يكونَ ظلَّ كُلِّ شيءٍ مثلَيه بعدَ المثلِ الذي زالت عليه الشمسُ . وهذا محمُولُ عندنا من قَولِه على وقتِ الاختيارِ ، وما دامتِ الشمسُ بيضاءَ نقيَّةً ، فهو وقتٌ مُختارٌ لصلاةِ العصر عندَه وعندَ سائرِ العُلماءِ . والحمدُ للهِ .

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدى الحجرى المصرى الحنفى محدث الديار المصرية وفقيهها، له واختلاف العلماء، وهمعانى الآثار، وغيرهما، توفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. سير أعلام النبلاء ٢٧/١٥.

وقد أجمَع العُلماءُ أنَّ من صلَّى العصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيَّةً لم تدخُلُها صُفرةً فقد صلَّاها في وقتِها الخُتارِ. وفي ذلك دليلٌ على أنَّ مُراعاةَ المِثلينِ عندَهم استحبابٌ. وقد ذكرنا فيما سَلَف من كتابِنا في وقتِ العصرِ، في بابِ إسحاق ابنِ أبي طلحةً وغيرِه ما فيه كِفايةً (١) ، فنذكُرُ هنهُنا أقاوِيلَهم في آخرِ وقتِ العصرِ.

فقال الثَّورِيُّ : إن صلَّاها ولم تتغيَّرِ الشمسُ فقد أَجزَأَه ، وأحبُ إلىَّ أن يُصلِّيَها إذا كان ظلَّه مثلَه ، إلى أن يكُونَ ظلَّه مِثلَيه .

وقال الشَّافعيُّ: أوَّلُ وقتِها في الصَّيفِ إذا جاوزَ ظلَّ كلِّ شيءٍ مثلَه بشيءٍ ما كان ، ومن أخَّر العصرَ حتى يُجاوزَ ظلَّ كلِّ شيءٍ مثلَيهِ في الصَّيفِ ، أو قدرَ ذلكَ في الشِّياءِ ، فقد فاتَه وقتُ الاختيارِ ، ولا يجوزُ أن يُقالَ : فاتَه وقتُ العصرِ مُطلقًا مكما جازَ على الذي أَخَّرَ الظُّهرَ إلى أن جاوزَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه . قال : من أدرَكَ رَكعةً وإنَّما قلتُ ذلك ؛ لحديثِ أبي هُريرةَ ، عن النبيُّ عَلَيْتِهُ أَنَّهُ قال : « من أدرَكَ رَكعةً من العَصرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمشُ فقد أدركها » .

قال أبو عمر: إنَّما جَعلَ الشافعيُ وقتَ الاختيارِ لحديثِ إمامةِ جبريلَ ، وحديثِ العَلاءِ ، عن أنسِ : « تلك صلاةُ المُنافقينَ » . ونحوِهما من الآثارِ ، ولم يقطعُ بخُروجِ وقتِها ، لحديثِ أبى هُريرةَ الذي ذَكَر . ومذهبُ مالكِ نحوُ هذا . وقد كان يلزَمُ الشَّافعيُّ ألا يُشركَ بينَ الظَّهرِ والعصرِ في الوقتِ لأصحابِ

<sup>(</sup>۱) سیأتی ص ۱۵۸ – ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٤).

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٥١٦).

الضَّروراتِ؛ لِخُروجِ وقتِ الظَّهرِ عندَه بكَمالِ المثلِ، ولكنَّ وقتَ الحضرِ عندَه وقتُ رفاهيةٍ ومقامٍ لا يُتعدَّى ما جاءَ فيه، وأمَّا أصحابُ الضَّرُوراتِ، فأوقاتُهم كأوقاتِ المُسافرِ، لعُذرِ السَّفرِ وضرُورتِه، والسَّفرُ عنده تشتركُ فيه صلاتا النَّهارِ وصلاتا اللَّيلِ، على ما نذكُرُه في بابِ أبي الزُّيرِ (۱) إن شاءَ اللَّهُ. وأصحابُ الضَّروراتِ؛ الحائِضُ تطهُرُ، والمُغمَى عليه يُفيقُ، والكافرُ يُسلِمُ، والغُلامُ يحتلِمُ. وقد ذكرنا أحكامَهم، وما للعُلماءِ في ذلك من المذَاهبِ في بابِ زيدِ ابنِ أسلمَ (۱).

وأمًّا مالكٌ، فقد روّى عنه ابنُ وهبٍ وغيرُه أنَّ الظَّهرَ والعصرَ آخرُ وقتِهما غُروبُ الشمسِ. وهو قولُ ابنِ عباسٍ وعكرِمةً أَنَّ مُطلقًا. وروايةُ ابنِ وهبٍ عن مالكِ لذلك محمُولةٌ عندَ أصحابِه لأهلِ الضَّرُوراتِ؛ كالمغمَى عليه، ومَن أشبهَه، على ما قد أوضحنا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ ألهُم والحمدُ للهِ.

وروَى ابنُ القاسمِ ، عن مالكِ : آخرُ وقتِ العصرِ اصفرارُ الشمسِ . وقال أبو يُوسفَ ، ومحمد : وقتُ العصرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ قامتَه ، فيزيدُ على القامةِ إلى أن تتغيَّر الشمسُ . وقال أبو ثورِ : أوَّلُ وقتِها إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه بعدَ

<sup>(</sup>١) سيأتي في شرح الحديث (٣٢٨) من الموطأ .

<sup>(</sup>۲) سیأتی ص ۱۲۷ - ۱۳۸.

 <sup>(</sup>٣) سيترجم له المصنف في شرح الحديث (٦٣٩) من الموطأ .
 وينظر قول عكرمة في مصنف عبد الرزاق (٢٢٢٣) .

الزَّوالِ ، وزادَ على الظُّلِّ زيادةً تبينُ ، إلى أن تَصْفرُّ الشمسُ . وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل ؛ آخرُ وقتِ العصرِ ما لم تَصْفرُّ الشمسُ .

وحجّة من قال بهذا القولِ حديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو ، عن النبيِّ أنَّه قال : «ووقتُ العصرِ ما لم تصفرُ الشَّمسُ » . رواه قتادة ، عن أبي أيُوبَ الأزدي ، عنه (١) عنه (١) وقال إسحاقُ بنُ راهُويه : آخرُ وقتِ العصرِ أن يُدركَ المُصلِّي منها ركعة قبلَ الغُروبِ (١) . وهو قولُ داودَ ، لكلِّ الناسِ ؛ معذُورٍ وغيرِ معذُورٍ ، صاحبِ ضرُورَةٍ وصاحبِ رَفاهية ، إلَّا أنَّ الأفضلَ عندَه وعندَ إسحاقَ أيضًا أوَّلُ الوقتِ . وقال الأوزاعيُ : إن ركعَ ركعة قبلَ غُروبِها ، وركعة بعدَ غُروبِها ، فقد أدرَكها . وحجَّتُهم حديثُ أبي هُريرَة : « من أدركَ ركعةً من العصرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ فقد أدرَك العصر ، ومن أدرك ركعةً من العصرِ قبلَ أن تطلُع الشَّمسُ فقد أدرَك الصَّبح » .

واختلَفوا فى آخرِ وقتِ المغرِبِ، بعدَ إجماعِهم على أنَّ أوَّل وقتِها غُروبُ الشمسِ؛ فالظَّاهرُ من قولِ مالكِ أنَّ وقتَها وقتُ واحدٌ؛ عندَ مغيبِ الشمسِ. وبهذا تواترتِ الرِّواياتُ عنه ، إلَّا أنَّه قال فى « المُوطَّأ » : فإذا غابَ الشَّفقُ فقد خرج وقتُ المَغربِ ، ودخَلَ وقتُ العِشاءِ. وبهذا القولِ قال أبو حنيفة ، وأبو يُوسُفَ ، ومحمدٌ ، والحسنُ بنُ حيِّ ، وأحمدُ ،

. . . . . . . . . . . . . . . . القبس

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۷٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (غروب الشمس).

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر ما سيأتي في الموطأ عقب الحديث (٢٢).

. وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وداودُ، والطَّبريُّ.

وحُجَّةُ من قال بهذا القولِ وجعَلَ للمَغربِ وقتين كسائرِ الصَّلواتِ، ما حدَّثنا به عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ ، قال : حدَّثنا أبو نُعيم ، قال : حدَّثنا بدرُ بنُ عُثمانَ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي مُوسى ، عن أبيه ، عن النبيُّ ﷺ ، أنَّه أتاهُ سائِلٌ فسأله عن مواقيتِ الصَّلاةِ ، فلم يؤدُّ عليه شيئًا ، فأمَرَ بلالًا ، فأقامَ بالفجر حينَ انشقَّ الفجرُ ، والناسُ لا يكادُ يَعرفُ بعضُهم بعضًا ، ثم أمَرَه فأقامَ الظُّهرَ حينَ زالتِ الشمس ، والقائل يقول : انتصف النَّهارُ أو لم . فكان أعلمَ منهم ، ثم أمره ، فأقامَ العصرَ والشمسُ مُرتفعَةٌ ، ثم أمَرَه فأقامَ المغربَ حينَ وقعتِ الشمسُ ، ثم أمَره فأقامَ العِشاءَ حينَ غابَ الشَّفقُ ، ثم أخَّرَ الفجرَ من الغدِ حتى انصرَفَ منها والقائلُ يقولُ: طلَعتِ الشمسُ أو كادَت. ثم أُنَّورَ الظُّهرَ حتى كان قريبًا من العَصرِ ، ثم أخَّرَ العصرَ حتى انصرفَ منها والقائلُ يقولُ : احمرَّتِ الشمش. وأخَّرَ المَغربَ حتى كان شقوطُ الشَّفقِ ، ثم أخَّرَ العشاءَ حتى كان ثلثُ اللَّيلِ ، ثم أصبحَ فدَعا بِالسَّائلِ ، فقال : ﴿ الوقتُ فيما بينَ هذينِ ﴾ . .

وروى الثَّوريُّ وغيرُه ، عن علقَمةَ بنِ مرثدِ ، عن سُليمانَ بنِ بُريدةَ ، عن أبيه ، عن النبيّ وَلِيلِيْدٍ ، أنَّه جاءَه رجلٌ فسألَه عن وقتِ الصلاةِ ، فقال : « أقِمْ معنا هذينِ

القيس

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۰۸/۳۲ (۹۷۳۳) من طریق أبی نعیم به، وأخرجه مسلم (۲۱٤)، وأبو داود (۳۹۰)، والنسائی (۲۲۰) من طریق بدر بن عثمان به.

اليومينِ » . فأمَر بلالًا ، فأقامَ عندَ الفجرِ . فذكر الحديثَ بمعنَى حديثِ أبى مُوسى التمهيد سواءً ، في المغرب وغيرها وقتين .

حدَّ ثناه محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ ، قال : حدَّ ثنا مخلدُ بنُ يزيدَ ، أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : حدَّ ثنا محلدُ بنُ يزيدَ ، عن شُفيانَ الثَّوريِّ ، عن علقمةَ بنِ مرثدِ ، عن شُليمانَ بنِ بُريدَةَ ، عن أبيه ، عن النبيِّ عَلَيْدُ () .

وحدَّ ثناه أحمدُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ الفِضلِ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ الفِضلِ ، قال : حدَّ ثنا يعقُوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال حدَّ ثنا إسحاقُ بنُ يُوسفَ ، قال : حدَّ ثنا شفيانُ الثَّوريُ ، عن علقمَةَ بنِ مَرثدِ ، عن شليمانَ بنِ يُوسفَ ، عن أبيه ، عن النبي عَيَا اللهِ . فذكره (٢) .

قالوا: وهذه الآثارُ أُولَى من أخبارِ إِمامَةِ جبريلَ؛ لأَنَّهَا مُتَأَخِّرةٌ بالمدينَةِ، وإِمَامَةُ جبريلَ كانت بمكَّةَ، والمَتَأَخِّرُ أَولَى من فِعلِه أَ وأمرِه ﷺ؛ لأَنَّه ناسخٌ لمَا قَبْلُهُ.

<sup>(</sup>۱) النسائی (۱۸ه)، وفی الکبری (۱۰۱۵). وأخرجه ابن ماجه (۲۲۷)، وأبو عوانة (۱۱۰۸)، والدارقطنی ۲۲۳/۱ من طریق مخلد بن یزید به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزيمة (۳۲۳)، وابن حبان (۱٤٩٢، ۱٥٢٥)، والدارقطنى ۲٦٢/۱ من طريق يعقوب به، وأخرجه أحمد ۳۸/۰۰ (۲۹۹۰)، ومسلم (۱۷٦/٦۱۳)، والترمذى (۱۵۲)، وابن ماجه (٦٦٧) من طريق إسحاق بن يوسف به.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ق: «من فعله أولى».

قالوا: وقد رَوَى سُليمانُ بنُ مُوسى ، عن عطاء ، عن جابرٍ ، عن النبيِّ عَلَيْهِ فَى المغرِبِ أَيضًا مثلَ رِوايةِ أَبَى مُوسى وبُريدَة (۱) . وروى عبدُ اللَّهِ بنُ عمرِو بنِ العاصى فى المغرِبِ مثلَ ذلك . وكلُّ هؤلاءِ إنَّما صحِبَه بالمدِينَةِ ، والمَصيرُ إلى ما رَوَوه أولَى منَ المَصيرِ إلى أحادِيثِ إمامةِ جبريلَ ؛ لأنَّها مُتقدِّمةٌ بمَكَّة .

وحديث عبد الله بن عمرو، حدَّ ثناه سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ، قالا: حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ رَوحٍ، قال: حدَّ ثنا عُثمانُ بنُ عُمرَ، قال: أنبَأنا شُعبةُ ، عن قتادَةَ ، عن أبى أيُّوبَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو – قال شعبةُ : حدَّ ثنى به ثلاثَ مرَّاتٍ ؛ مرَّتينِ لم يَرفَعُه، ومرَّةً رفَعَه – قال: « وقتُ الظهرِ ما لم تحضُرِ العصرُ ، ووقتُ العصرِ ما لم تصفرَّ الشَّمنُ ، ووقتُ العصرِ ما لم يسقُطْ ثورُ (۱) الشَّفقِ ، ووقتُ العِشاءِ ما لم ينتصِفِ اللَّيلُ ، ووقتُ الغِربِ ما لم تطلُع الشَّمشُ » .

واحتجُوا أيضًا بقولِه ﷺ: ﴿ إِذَا حضَرَ العَشَاءُ ، وأُقيمتِ الصَّلاةُ ، فابدَءوا بالعَشَاءِ » . وبقولِه : ﴿ لا يُصلِّينَ أحدُكم بحضرةِ الطَّعامِ ، ولا وهو يُدافِعُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۰۲/۲۳ (۱٤۷۹۰)، والنسائي (۵۰۳)، وابن خزيمة (۳۵۳) من طريق سليمان بن موسى به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ق: «نور». قال النووى: ثور الشفق: ثورانه وانتشاره، وفي رواية أبي داود: «فور الشفق». بالفاء، وهو بمعناه، والمراد بالشفق الأحمر. صحيح مسلم بشرح النووى ٥/١١٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٧٠/١١ (٦٩٩٣)، ومسلم (١٧٢/٦١٢)، وأبو داود (٣٩٦)، والنسائى (٢١)، والنسائى من طريق شعبة به.

الأُخبثَينِ »(١). يعنى البَولَ والغائِطَ . وبأنَّه ﷺ قرأ في المَغربِ بـ : « الطُّورِ »(٢) ، وبه: «الصَّافَّاتِ» (٢٠) ، وقد رُوى به « الأعرافِ » (١٠) . وهذا كلُّه يدُلُّ على أنَّ وقتَ المُغربِ له سعةٌ ، وأوَّلُ وآخِرٌ . كلُّ هذا قد احتجَّ به مَن ذكرنا قولَهم .

> أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ قِراءةً منّى عليه ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبِ، قال: أخبَرنا سُويدُ بنُ نصرٍ، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّهِ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ ، عن أنسٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا قُرِّبَ العَشَاءُ ، ونُودى بالصَّلاةِ ، فابدءوا بالعَشَاءِ » (°) .

> وحدَّثنا محمدٌ، حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، حدَّثنا يحيى بنُ حبيبِ بنِ عربيٌّ ، حدَّثنا حمَّادٌ ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشةَ ، قالت : قال رسولُ اللَّهِ وَيُظِيِّةُ : « إذا قُرِّبَ العَشاءُ ، وأَقيمتِ الصَّلاةُ ، فابدءوا بالعَشاءِ » (١) .

> ومَّا احتجُوا به أيضًا حديثُ أبي بَصرةَ الغِفاريِّ ، عن النبيِّ عَيَالِيَّةٍ ، أنَّه لمَّا صلَّى العصر، في حديثٍ ذكره، قال: (لا صلاة بعدَها حتَّى يطلُعَ الشَّاهدُ).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (٣٨١) من الموطأ.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (١٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما سيأتي في شرح الحديث (١٦٩) من الموطأ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣٥/ ٥٠٤، ٥٠٧ (٢١٦٤٦، ٢١٦٤٦)، والبخاري (٧٦٤)، وأبو داود (۸۱۲)، والنسائي (۹۸۹) من حديث زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٥) ابن المبارك (٤٨٨)، ومن طريقه الطبراني في الأوسط (٤٩٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (١٩٨٣) من طريق حماد بن زيد به ، وأخرجه أحمد ١٤٦/٠، ۲۹۱ (۲٤۱۲۰ ، ۲٤۲۶ )، والبخاري (۲۷۱، ٥٤٥٥)، ومسلم (۲۸ه)، وابن ماجه (۹۳۵) من طریق هشام به .

سهيد والشَّاهدُ النَّجمُ .

وقال الشافعى فى وقتِ المَغربِ قولَين ؛ أحدُهما ، أنَّه ممدُودٌ إلى مغيبِ الشَّفقِ . والآخرُ ، وهو المشهورُ عنه ، أنَّ وقتَها وقتُ واحدٌ ، لا وقتَ لها إلَّا حينَ تجبُ (٢) الشَّمش . قال : وذلك بيِّنٌ فى إمامةِ جبريلَ . قال : ولو جازَ أن تُقاسَ المَواقيتُ ، قيل : لا تَفوتُ حتى يدخُلَ أوَّلُ وقتِ العِشاءِ قبلَ أن يُصَلَّى منها ركعةٌ ، كما قيلَ فى العصرِ ، ولكنَّ المَواقيتَ لا تُؤخذُ قياسًا .

وقال الثوريُّ : وقتُ المغرِبِ إذا غَربتِ الشمسُ ، فإن حبَسكَ عُذرٌ فأخَّرتها إلى أن يَغيبَ الشَّفقُ في السَّفرِ ، فلا بأسَ ، وكانوا يكرَهونَ تأخيرَها .

قال أبو عمر : المشهورُ من مذهبِ مالكِ ما ذَهبَ إليه الشَّافعيُّ والتَّوريُّ في وقتِ المَغربِ، وقد ذكرنا ذلك . والحُجُّةُ لهم كلَّ حديثِ ذكرناه في كتابِنا هذا في إمامةِ جبريلَ ، على تواتُرِها ، لم تختلِفُ في أنَّ للمغربِ وقتًا واحدًا ، وقد رُوى مثلُ ذلك عن النبيُ عَلَيْ من حديثِ أبي هُريرة ، وجابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرو بنِ العاصى ، وكلهم صحِبَه بالمدينةِ ، وحكى عنه صَلاته بها كذلك . على أنَّ مثلَ هذا يُؤخذُ عملًا ؛ لأنه لا ينفَكُ منه ، ولا يجوزُ جهلُه ولا نسيانُه ، وقد حكى أبو عبدِ اللَّهِ بنُ خُوازبَنْدادَ البصري في كتابِه في المنافِر بي المعامل كلها بأسرها لم يزلِ المسلمونَ فيها على تعجيلِ المغربِ المنوبِ المنافِق فيها على تعجيلِ المغربِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٠١/٤٥ (٢٧٢٠)، ومسلم (٨٣٠)، والنسائي (٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) وجبت الشمس وَجُبًا ووجوبًا: غابت. القاموس المحيط (و ج ب).

<sup>(</sup>٣) بياض في : الأصل، وفي ق : ﴿ حُوازَبِندَاذُ ﴾ .

والمُبادرَةِ إليها في حينِ غُروبِ الشمسِ . ولا نعلمُ أحدًا من المسلمين تأخَّرَ بإقامَةِ المغربِ في مسجدِ جماعةٍ عن وقتِ غُروبِ الشمسِ ، وفي هذا ما يَكفى ، مع العمل بالمدينةِ ، في تعجيلِها .

قال أبو عمر : لو كان وقتُها واسِعًا لَعمِلَ المسلمونَ فيها كعَملِهم في العِشاءِ الآخرةِ وسائِرِ الصَّلواتِ ؛ من أذانِ واحدٍ من المُؤذِّنينَ بعدَ واحدٍ ، وغيرِ ذلك منَ الاَّتساعِ في ذلك . وفي هذا كله دليل واضح أنَّ النبيَّ ﷺ ميَّلِيُّ لم يَزلُ يُصلِّيها وقتًا واحدًا إلى أن مات ﷺ ، ولو وسَّع عليهم لتوسَّعوا ؛ لأنَّ شأنَ العُلماءِ الأخذُ بالتَّوسعةِ ، إلَّا أنَّ ضِيقَ وقتِ المغربِ ليسَ كالشيءِ الذي لا يتجرَّأُ ، بل ذلك على قدرِ عُرفِ الناسِ ؛ من إسباغِ الوُضوءِ ، ولُبسِ التَّوبِ ، والأذانِ ، والإقامةِ ، والمَشي إلى ما لا يَبعُدُ من المسَاجدِ ، ونحو ذلك .

وأمَّا الأحاديثُ في ذلك ؛ فمنها ما حدَّثنا أعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ الحجَّاجِ ، قال : حدَّثنا الفضلُ بنُ موسى ، عن محمدِ بنِ عمرو بنِ علقَمةَ اللَّيشيّ ، عن أبي سلَمَةَ ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : « هذا جبريلُ جاءَكم يُعلّمُكم دينكم » . فصلًى له صلاة الصّبحِ حينَ طلَعَ الفجرُ ، ثم صلّى له الظّهرَ حينَ زاغتِ الشمسُ ، ثم صلّى له العصرَ حينَ كان الظّلُ مثله ، ثم صلّى له المغربَ حينَ غابتِ (١) الشمسُ وحلَّ فِطرُ الصَّائمِ ، ثم صلّى له المغربَ حينَ غابتِ (١) الشمسُ وحلَّ فِطرُ الصَّائمِ ، ثم صلّى له

<sup>(</sup>١) في م: (غروب).

العِشاءَ حينَ ذهَب شفقُ النَّهارِ ، ثم صلَّى له منَ الغدِ ، فصلَّى له الصَّبعَ حينَ أسفَرَ قليلاً ، ثم صلَّى له العصرَ حينَ كان الظُّلُّ مثلَه ، ثم صلَّى له العصرَ حينَ كان الظُّلُّ مثلَه ، ثم صلَّى له العصرَ حينَ كان الظُّلُّ مثلَه ، ثم صلَّى له المَغربَ لوقتِ واحدِ ، حينَ غربت الشمش وحلَّ فِطرُ الصَّائمِ ، ثم صلَّى العِشاءَ حينَ ذهَب ساعةً من اللَّيلِ ، ثم قال : « الصَّلاةُ ما بينَ صلاتِكَ ثم صلَّى العِشاءَ حينَ ذهب ساعةً من اللَّيلِ ، ثم قال : « الصَّلاةُ ما بينَ صلاتِكَ أمسِ وصلاتِكَ اليومَ » (۱) . فهذا من حديثِ أبي هريرةَ ، وإنَّما صحِبَه عَلَيْ بعدَ عامِ خيبَرَ بالمدينةِ متأخِرًا ، وفيه في وقتِ صلاةِ المغرِبِ ما تَرى مِن تَعجيلِه في اليَومينِ جميعًا .

فإن قيل: إنَّ الأعمشَ روَى عن أبي صالحٍ ، عن أبي هريرةَ حديثَ المَواقيتِ ، وفيه أنَّ أوَّلَ وقتِ المَغربِ حينَ تغرُبُ الشمسُ ، وآخرَها حينَ يغيبُ اللَّهُ فَيُ .

قيل له: هذا الحديثُ عندَ جميعِ أهلِ الحديثِ حديثٌ منكَرٌ ، وهو خطأٌ ، لم يروه أحدٌ عن الأعمشِ بهذا الإسنادِ إلَّا محمدُ بنُ فُضيلِ ، وقد أنكرُوه عليه (١٠)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطنى ۲٦۱/۱ من طريق أحمد بن الحجاج به، وأخرجه الطحاوى فى شرح المعانى (۱) أخرجه الدارقطنى ١٩٤/، والبيهقى ٣٦٩/١ من طريق الفضل بن موسى به. وسيأتى فى ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: (عن النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٣) في م: (الشفق)، وضبب عليها في: ق.

والحديث أخرجه أحمد ٢ //٩٤ (٧١٧٢) ، والترمذي (٥١) من طريق محمد بن فضيل ، عن الأعمش به .

<sup>(</sup>٤) ينظر جامع الترمذي ١/ ٢٨٤، وعلل ابن أبي حاتم (٢٧٣)، وسنن الدارقطني ١/ ٢٦٢.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاحٍ ، قال : قال لنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ نُميرٍ : هذا الحديثُ ؛ حديثُ محمدِ بنِ فَضيلٍ ، عن الأعمشِ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هُريرةَ ، في المَواقيتِ - خطأً ، ليس له أصلٌ . وقال عبّاسٌ : سمِعتُ يحيى بنَ معينِ يقولُ : حديثُ الأعمشِ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ قال : ﴿ إِنَّ حديثُ الأعمشِ ، عن مُجاهدٍ ، مرسلًا (١) . رواه الناسُ كلُّهم عن الأعمشِ ، عن مُجاهدٍ ، مرسلًا (١) . ورواه محمدُ بنُ فَضيلٍ ، عن الأعمشِ ، فأخطأ فيه ، وهو حديثٌ ضعيفٌ ليسَ ورواه محمدُ بنُ فَضيلٍ ، عن الأعمشِ ، عن مُجاهدٍ ، مرسلًا (١) .

وأمَّا روايةُ سليمانَ بنِ موسى ، عن عطاءٍ ، عن جابرِ " ، فلم يُتابَعُ عليها سُليمانُ بنُ موسى . وقد روَى ابنُ جريج وبُردُ بنُ سنانٍ ، عن عطاءٍ ، عن جابرٍ ، عن النبيّ عَيَّا الحديثُ " ، ليس فيه للمغربِ إلَّا وقتٌ واحدٌ ، وكذلكَ رواه كلُّ من رواه عن جابرٍ ؛ منهم وهبُ بنُ كيسانَ ( ) ، و "بَشيرُ بنُ سلمانَ " ، وغيرُهم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي عقب (۱۰۱)، والدارقطني ۲٦۲/۱، والبيهقي ٣٧٦/١ من طرق عن الأعمش عن مجاهد قوله.

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن معین ۳/۳۹، ۲/۲۶.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجها ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤) رواية برد بن سنان تقدم تخريجها ص ۲۷ ، ۲۸.

<sup>(</sup>٥) رواية وهب بن كيسان تقدم تخريجها ص٢٥، ٢٦.

 <sup>(</sup>٦ - ٦) فى الأصل: ( بشر بن سليمان ) . وهو بشير بن سلام ، وقيل: ابن سلمان . قال الذهبى :
 لا يدرى من هو ، لكن قال النسائى : ليس به بأس . قال الذهبى : لا يعرف إلا فى هذا الحبر . ميزان الاعتدال ١/ ٣٢٩.

وممَّا يُوضِّحُ لك (١) ذلك أنَّ جابرًا شَعْلَ عن مواقيتِ الصَّلاةِ في زَمنِ الحجَّاجِ ، وعن صلاةِ النبعِ ﷺ ، فلم يذكُرُ للمغربِ إلَّا وقتًا واحدًا .

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ السبغ ، قال : حدَّثنا وهبُ بنُ جرير بنِ حازمِ وعبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارثِ ، قالا : حدَّثنا شُعبةُ ، عن سعدِ بنِ إبراهيم ، عن محمدِ بنِ عمرو بنِ الحسنِ ، قال : كان الحجّاجُ يُوخِّرُ الصَّلاةَ ، فسألتُ جابرَ بنَ عبدِ اللّهِ ، فقال : كان الحجّاجُ يُوخِّرُ الصَّلاةَ ، فسألتُ جابرَ بن عبدِ اللّهِ ، فقال : كان رسولُ اللّهِ عَيَّالِيَّةُ يُصلِّى الظَّهرَ إذا زالتِ الشمسُ ، والعصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيَّةً ، والمغربَ إذا غرَبتِ الشمسُ ، والعِشاءَ ؛ إن رأى في الناسِ قلَّةً أخَّر ، وإن رأى فيهم كثرةً عجَّلَ .

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا قاسمٌ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ غالبٍ ، قال : حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا شُعبةُ ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ ، عن محمدِ بنِ عمرو بنِ حسنِ ، قال : سألنا جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ عن صلاةِ رسولِ اللَّهِ محمدِ بنِ عمرو بنِ حسنِ ، قال : سألنا جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ عن صلاةِ رسولِ اللَّهِ عَنْ مَدْ كَرَ مثلَه ، وزادَ : والصَّبحَ بغلسِ . وفي لفظِ حديثِ مسلمِ بنِ إبراهيمَ : كان يُصلِّى الظَّهرَ بالهاجرةِ ، والعصرَ والشَّمسُ حيةٌ . ثم ذكره سواءً ".

وحدیثه أخرجه النسائی (٥٢٣). من طریق الحسین بن بشیر بن سلام، عن أبیه، قال: دخلت أنا ومحمد بن علی علی جابر بن عبد الله الأنصاری. فذكره.

<sup>(</sup>١) سقط من: م، وفي الأصل: (ذلك).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عوانة (۱۰۸۱) عن أبى قلابة الرقاشي به ، وأخرجه الطحاوى في شرح المعاني ۱/ ۱۰۵،
 ۱۷۷ من طريق وهب بن جرير به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (٥٦٥)، وأبو داود (٣٩٧) عن مسلم بن إبراهيم به، وأخرجه أحمد=

ورواه يحيى القطَّانُ ، عن شُعبةَ ، بإسنادِه مثلَه سواءً ، إلَّا أَنَّه قال : وكان – أو التمهيد كانوا – يُصلُّونَ الصَّبحَ بغَلسِ .

حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا قاسمٌ ، قال : حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّثنا مُسدَّدٌ ، قال :

وأمَّا حديثُ قتَادةً ، عن أبي أيُّوبَ الأَزديِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو (٢) . فقد جاءَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى ، عن النبيِّ عَيَّالِيَّةِ خِلافُه ؛ وهو ما رَوَاه حسَّانُ بنُ عطيّة ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن النبيِّ عَيَّالِيَّةِ . فذكرَ في المغرِبِ وقتًا واحدًا (٢) .

وحدَّ ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المُؤمنِ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّ ثنا حمَّادٌ ، عن قال : حدَّ ثنا أبو داودَ ، قال : حدَّ ثنا داودُ بنُ شَبيبِ ('') ، قال : حدَّ ثنا حمَّادٌ ، عن ثابتِ البُنانيِّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : كنا نُصلِّي المغربَ مع النبيِّ عَيَالِيْ ثم نَريى أحدُنا مواقِعَ نَبْلِه (') .

<sup>=</sup> ۲۲۲/۲۳ (۲۲۹۹)، والبخاری (۵۲۰)، ومسلم (۲۶۱)، والنسائی (۲۲۰) من طریق شعبة به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المنذر (۱۰۰۲) من طريق مسدد به، وأخرجه ابن حبان (۱۰۲۸) من طريق يحيى القطان به.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۷٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٣٦٩/١ من طريق حسان بن عطية به.

<sup>(</sup>٤) في م: (شعيب).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤١٦) . وأخرجه أبو يعلى (٣٣٠٨) ، وابن خزيمة (٣٣٨) ، والبغوى في الجعديات (٣٣٨) ، وابن المنذر (٤١٧) ، والطحاوى في شرح المعاني ١/ ٢١٢، والبيهقي ٤٤٧/١ من طريق حماد به .

وهذا على المُداومَةِ والتَّكرَارِ. ومثلُه ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضى ، قال : حدَّثنا ابنُ أخى جُويريَةَ بنِ أسماءَ ، عن عمِّه ، عن مالكِ بنِ أنسٍ ، عن الزُّهريِّ ، أنَّ عبدَ الرحمنِ (۱) بنَ كعبِ بنِ مالكِ أخبرَه ، أنَّ رجُلًا من أصحابِ النبيِّ عَيْلِيَةٍ أُحبَرَه ، أنَّ رسولَ اللَّه عَيْلِيَّ كان يُصلِّى المغربَ ، ثم ننصرِفُ أصحابِ النبيِّ عَيْلِيَةٍ أُحبَرَه ، أنَّ رسولَ اللَّه عَيْلِيَّ كان يُصلِّى المغربَ ، ثم ننصرِفُ إلى أهلِنا في بنى سَلِمَةً ، فنُبصِرُ مواقِعَ نَبلِنا (۱) .

وهذا حديثٌ غريبٌ من حديثِ مالكِ ، وقد رواه جماعةٌ عن الزُّهريُّ . وروى جعفرُ بنُ برقانَ هذا الحديثَ عن الزُّهريِّ ، فقال في آخرِه : قلتُ للزُّهريِّ : وروى جعفرُ بنُ برقانَ هذا الحدينَةِ ؟ قال : على تُلثَى ميلِ (١٠) . وهذا غايةٌ في تعجيلِ المغربِ .

وحدَّ ثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّ ثنا قاسمٌ، قال: حدَّ ثنا عُبيدُ بنُ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، قالَ: عبدِ الواحدِ، قال: حدَّ ثنا على بنُ المدِينى ، وحدَّ ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، قالَ: حدَّ ثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال: حدَّ ثنا أبو داودَ ، قال: حدَّ ثنا عمرُو بنُ على ، قالاً في الأَن عبدٍ ، عن سَلَمةَ بنِ جميعًا: حدَّ ثنا صفوَانُ بنُ عيسى ، قال: حدَّ ثنا يزيدُ بنُ أبي عُبيدٍ ، عن سَلَمةَ بنِ الأَكوعِ ، قال: كان رسولُ اللَّهِ عَلَيْ يصلَّى المَعْربَ ساعَةَ تعرُبُ الشمسُ ، إذا

<sup>(</sup>١) في م: (الله).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخارى في تاريخه ٥/١١/ عن ابن أسماء وهو ابن أخي جويرية به.

<sup>(</sup>٣) ينظر التاريخ الكبير ٥/ ٣١١، ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ قالُوا ﴾ .

التمهيد

سقَطَ حاجِبُها(١).

وحدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا داودَ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ زُريعٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنى يزيدُ بنُ أبى حبيبٍ ، عن مرثدِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : قدِمَ علينا أبو أيُّوبَ غازِيًا ، وعُقبةُ بنُ عامرٍ يومَئذِ على مصرَ ، فأخَّرَ المَغربَ ، فقال : قَدِمَ علينا أبو أيُّوبَ فقال : ما هذه الصَّلاةُ يا عُقبةُ ؟ فقال : شُغِلنا . فقال : أمَا فقامَ إليه أبو أيُّوبَ فقال : ه لا تزالُ أمَّتى بخيرٍ - أو قال : على الفِطرةِ - ما لم يُؤخِّروا المغرِبَ إلى أن تَشتيكَ النَّجومُ » (٢) .

ومن حديثِ عليِّ ، عن النبيِّ ﷺ مثلَه ، قال : « لا تزالُ هذهِ الأُمَّةُ بخيرٍ ما صلَّوا صلاةَ المغرِبِ قبلَ اشتباكِ النَّجومِ » (٣) .

وليس فى حديثِ القراءةِ بـ «الأعرافِ» وشِبهِها فى المغربِ حجَّةً قاطِعةً فى سعةِ وقتِها ؟ لأنَّ المُراعاةَ فى ذلك وقتُ الدُّحُولِ فيها ، فإذا دخَلَ المُصلِّى فيها على ما أُمرَ ، فله أن يمتدَّ فى ذلك ما لم يدخُلْ وقتُ صلاةٍ أُخرى ، كما أنَّ من أدرَكَ

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤١٧). وأخرجه أبو عوانة (١٠٦٢) من طريق ابن المدينى به، وأخرجه أحمد ١٢/٢٧ (١٦٥٣١)، وعبد بن حميد (٣٨٦ - منتخب)، والدارمى (١٢٤٥) من طريق صفوان ابن عيسى به.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (٤١٨). وأخرجه أحمد ٩٤/٢٨ (١٧٣٢٩)، وابن خزيمة (٣٣٩)، والطبراني(٤٠٨٣)، والحاكم ١/١٩٠، والبيهقي ٣٧٠/١ من طريق محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٣) ذكره البيهقي ١/ ٤٤٨.

التمميد

ركعةً من الصَّبحِ قبلَ طُلوعِ الشمسِ ، كان له أن يمتدَّ في الثانيةِ . وهذا كله على المُتعارَفِ من سننِ الصَّلواتِ . وباللَّهِ التوفيقُ . وكما فعَل أبو بكرٍ رضِى اللَّهُ عنه ، إذ قرأ به «البقرَةِ» في صلاةِ الصَّبحِ ، وكان يُغلِّسُ ، فلمَّا سلَّم من صلاتِه قيل له : كادتِ السَّمسُ أن تطلُّعَ . فقال : لو طَلَعت لم تجدُنا غافلينَ (١) . يعنى ، واللَّهُ أعلمُ ، أنَّه دخَل في الصَّلاةِ في أوَّلِ وقتِها ، ومدَّ قِراءَتَها .

وأجمعُوا على أنَّ وقتَ العِشاءِ الآخرةِ للمُقيمِ مغيبُ الشَّفقِ ، والشَّفقُ الحُمرةُ التي تكونُ في المغربِ ، تبقَى في الأُفقِ بعدَ مَغيبِ الشمسِ . هذا قولُ مالكِ ، والشافعيّ ، والثّوريّ ، والأوزاعيّ ، وأكثرِ العُلماءِ . ورُوىَ ذلك عن جماعةٍ من الصَّحابةِ ؛ منهم شدَّادُ بنُ أُوسٍ ، وعُبادةُ ، وابنُ عُمرَ . وإليه ذهب داودُ . وكان أبو حنيفَةَ يقولُ : الشَّفقُ البياضُ . وإليه ذهب المُزنيُ (٢) . وقال أحمدُ بنُ حنبلِ : أمّا في الحضرِ ، فأحبُ إلى ألا تُصلَّى حتى يذهبَ البياضُ احتياطًا ، وأمّا في السَّفرِ ، فيُجزِئُه أن يُصلِّى إذا ذهبتِ الحُمرةُ .

واختلَفُوا في آخرِ وقتِها ؛ فالمشهُورُ من مذهبِ مالكِ في آخرِ وقتِ العِشاءِ ، في السَّفرِ والحضرِ ، لغيرِ أصحابِ الضَّرُوراتِ ، ثُلُثُ اللَّيلِ الأُوَّلِ ، ويَستحبُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي ٧/ ٢٢٨، وعبد الرزاق (٢٧١١)، وابن أبي شيبة ١/ ٣٥٣، والطحاوى في شرح المعاني ١/ ١٨٢، وابن المنذر في الأوسط (١٠٤٨)، والبيهقي ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>۲) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزنى المصرى تلميذ الشافعى، فقيه الملة، علم الزهاد، امتلأت البلاد بومختصره، في الفقه، وشرحه عدة من الكبار، صنف كتبا كثيرة منها والجامع الكبير، ووالجامع الصغير، مات سنة أربع وستين ومائتين. سير أعلام النبلاء ٢ / ٢ / ٢٩٠.

لأهل "مساجد الجماعة" ألا يُعجّلوا بها في أوَّلِ وقتِها إذا كان ذلك غيرَ مُضرً بالناسِ ، وتأخيرُها قليلًا أفضلُ عنده . وروَى ابنُ وهب ، عن مالكِ قال : وقتُها من حينِ يغيبُ الشَّفقُ إلى أن يطلُعَ الفجرُ . وهو قولُ داودَ . وقال النَّورى ، والحسنُ بنُ حيِّ : أوَّلُ وقتِ العِشاءِ مغيبُ الشَّفقِ إلى ثُلثِ اللَّيلِ ، والنِّصفُ بعدَه والحسنُ بنُ حيِّ : أوَّلُ وقتِ العِشاءِ مغيبُ الشَّفقِ إلى ثُلثِ اللَّيلِ ، والنِّصفُ بعدَه آخرُه . وقال أبو حنيفة وأصحابُه : المُستحبُ في وقتِها إلى ثلثِ اللَّيلِ ، ويُكرَهُ تأخيرُها إلى بعدِ نصفِ اللَّيلِ ، ولا تفوتُ إلاَّ بطلوعِ الفجرِ . وقال الشَّافعي : آخرُ وقتِها أن يمضى ثُلثُ اللَّيلِ ، فإذا مضى ثلثُ اللَّيلِ فلا أَراها إلاَّ فائِتةً . وقال أبو ثورٍ : وقتُها من مغيبِ الشَّفقِ إلى نِصفِ اللَّيلِ .

قال أبو عمر: في أحادِيثِ إمامَةِ جبريلَ من روايةِ ابنِ عبَّاسٍ وجابرٍ: ثُلثُ اللَّيلِ. وكذلك في حديثِ أبي مُوسى الأشعريِّ. وفي حديثِ أبي مسعودِ الأنصاريِّ وحديثِ أبي هُريرةَ: ساعةٌ من اللَّيلِ. وفي حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو: نصفُ اللَّيلِ. وحديثُ الحكمِ بنِ عُتيبةَ ، عن نافع ، عن ابنِ نصفُ اللَّيلِ. وحديثُ عليِّ مِثلُه. وحديثُ الحكمِ بنِ عُتيبةَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ نحوه . وروى أبو سعيدِ الخدريُّ وغيره ، عن النبيِّ عَلَيْهِ: «لولا سَقَمُ الشَّقيمِ ، وضَعفُ الضَّعيفِ ، ولولا أن أشُقَّ على أمَّتى ، لأَخْرتُها إلى شطرِ اللَّيلِ » . وفي حديثِ عائشة : حتى ذهب عامَّةُ اللَّيلِ . ثم قال : «إنَّه لوقتُها لولا أن أشُقَّ على أمَّتى ) اللَّه عَلَيْهُ يُؤخِّرُ لولا أن أشَقَ على أمَّتى ، في على أمَّتى » . وقال جابرُ بنُ سمُرةَ : كان رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُؤخِّرُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل: « مسجد الجماعات » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٣٩)، وأبو داود (٤٢٠)، والنسائي (٥٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٧١/٨٥ (١١٠١٠)، وأبو داود (٤٢٢)، والنسائي (٣٣٥)، وابن ماجه (٦٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢١/٠٤٧ (٢٠١٧٢)، ومسلم (٢٦٨/٢١٨)، والنسائي (٥٣٥).

التمهيد العشّاءَ الآخرةَ .

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّ ثنا أبو عوانَةَ ، عن (٢) أبى بشرٍ ، عن بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّ ثنا مُسدَّدٌ ، قال : من النَّعمانِ بنِ بشيرٍ ، قال : أنا أعلمُ الناسِ بشيرِ بنِ ثابتٍ ، عن حبيبِ بنِ سالم ، عن النَّعمانِ بنِ بشيرٍ ، قال : أنا أعلمُ الناسِ بوقتِ هذه الصَّلاةِ ؛ صلاةِ العِشاءِ الآخرةِ ، كان رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُصلِّيها لسُقُوطِ القمر لثَاليَةِ "

**وذكر** أبو داودَ<sup>(؛)</sup>، عن مسدَّد بإسنادِه مثلَه .

ومن محجَّةِ مالكِ ومن قال بقولِه - وهو مذهبُ ابنِ عباسٍ - حديثُ أبى قتادة ، عن النبع ﷺ : ﴿ إِنَّمَا التَّفريطُ فَى الْيَقَظَةِ على من لَم يُصلِّ الصَّلاة حتَّى يَدخُلَ وقتُ الأُخرى ﴾ ( وقياسٌ على سائرِ الصَّلواتِ حاشا الصَّبح ، فإنَّها منفرِدة بوقتِها . ومَن أَشرَكَ بينَ وقتَى صلاتي النَّهارِ وصلاتي اللَّيلِ لمن كانت به ضرورة حيض أو إغماء أو نحوِ ذلك ، فيَلزَمُه المَصيرُ إلى قولِ مالكِ ، إلَّا أن يجعلُوا وقتَ الضَّرورة قياسًا على السَّفرِ ، فإنَّ الوقت عندَ الشَّافعيِّ في السَّفرِ له حكمٌ غيرُ حكمِ الحضرِ ، ولا يجوزُ عنده اشتراكُ (١) الوقتِ في الحضرِ لغيرِ أصحابِ حكمِ الحضرِ ، ولا يجوزُ عنده اشتراكُ (١) الوقتِ في الحَضرِ لغيرِ أصحابِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٠٠/٣٤ (٢٠٨٢٩)، ومسلم (٦٤٣)، والنسائي (٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) في م: (بن).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى ١/٤٤٨ من طريق مسدد به، وأخرجه أحمد ٣٦٥/٣٠ (١٨٤١٥)، والترمذى (١٦٦، ١٦٦)، والنسائي (٥٢٨) من طريق أبي عوانة به.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٩٤).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٦) في م: (إشراك).

الضُّروراتِ أَلبتُّهُ .

وأجمعوا أنَّ أوَّلَ وقتِ صلاةِ الصَّبحِ طُلُوعُ الفجرِ وانصداعُه، وهو البياضُ المُعرضُ في أُفقِ السَّماءِ، وهو الفجرُ الثانى الذي ينتشِرُ ويطيرُ، وأنَّ آخرَ وقتِها المُعارُ. طُلُوعُ الشمسِ. إلَّا أنَّ ابنَ القاسمِ روَى عن مالكِ أنَّ آخرَ وقتِها الإسفارُ الأعلى. وقال ابنُ وكذلك حكى ابنُ عبدِ الحكمِ عنه، أنَّ آخرَ وقتِها الإسفارُ الأعلى. وقال ابنُ وهبِ ، عن مالكِ : آخرُ وقتِها طُلُوعُ الشمسِ. وهو قولُ الثَّوريُ والناسِ. وقال الشافعيُ : لا تفوتُ صلاةُ الفجرِ حتى تطلعُ الشمسُ قبلَ أن يُدركَ منها ركعة بشجودِها، فمن لم تَكمُلُ له رَكعةً قبلَ طلوعِ الشمسِ فقد فاتتهُ. وهو قولُ أبي بشجودِها، فمن لم تَكمُلُ له رَكعةً قبلَ طلُوعِ الشمسِ فقد فاتتهُ. وهو قولُ أبي عبيدُ ". وأمَّا أبو حنيفَةَ وأصحابُه، فإنَّهم يُفسدُون صلاةَ مَن طلعت عليه الشمسُ وهو يُصليها. وقد ذكرنا قولَهم وحُجَّتَهم في ذلك والحُجَّة عليهم، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من

القبس

إلحاق : كما بيّنه جبريلُ للنبي عَلَيْ كذلك بيّنه رسولُ اللهِ عَلَيْ للسائلِ في حديثِ أبي موسى وغيرِه ، والذي أدخَل مالكٌ منه جُزءًا وترَك سائِرَه ، إذ لم يكُنْ كتابُه على التّطويلِ والاستيفاءِ ، وخص مما ذكر صلاة الصّبحِ ، وكانت الفائدة في ذلك أن ثييّنَ أن في الصّبحِ وقتًا واسِعًا اختياريًّا مُتعدِّدًا ؛ رَدًّا على مَن يقولُ : إنه واحدٌ وإنه وقتُ ضَرورةٍ .

كشفّ وإيضاحٌ: نزَل جبريلُ إلى النبيّ ﷺ مأمورًا مُكلَّفًا، لا('') بتعليم

<sup>(</sup>۱) القاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبيد الهروى، من أئمة الاجتهاد، صنف التصانيف، منها «الغريب» و«الطهور» و«الأموال» وغيرها، توفى سنة أربع وعشرين ومائتين بمكة. سير أعلام النبلاء ١/١٠.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ج.

بيد كتابنا هذا (١) ، فأغنى عن إعادَتِه هلهنا .

وأمَّا اختيارُهم من الأوقاتِ ، فإنَّ مالكًا ، واللَّيثَ بنَ سعدٍ ، والشافعيَّ ، والأوزاعِيُّ ، وأحمدَ بنَ حنبلٍ ، كانوا يقولونَ بالتَّغلِيسِ في صلاةِ الفجرِ في أوَّلِ وقتِها ، وذلك أفضلُ عندَهم ؛ أن تُصلَّى والنَّجُومُ باديةٌ مشتيِكةٌ . وقال النَّوريُّ ، وأبو حنيفة ، وأصحابُه ، والحسنُ بنُ حيِّ ، بالإسفارِ في الفجرِ ، في كلِّ وأبو حنيفة ، وأصحابُه ، والحسنُ بنُ حيٍّ ، بالإسفارِ في الفجرِ ، في كلِّ والدُّزمانِ ، في الصَّيفِ والشِّتاءِ ، وذلك عندَهم أفضلُ . وقد ذكرنا محجَّة كلِّ فريقٍ منهم في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا .

وقال مالك : يُصلِّى الظُّهرَ إذا فاءَ الفيءُ ذراعًا ، في الشِّتاءِ والصَّيفِ . وهو أحبُّ إليه في الجماعةِ وغيرِها عندَ أكثرِ أصحابِه . ومنهم من قال : إنَّ هذا معناه في مساجدِ الجماعاتِ ، وأمَّا المُنفردُ الذي لا جَماعةَ معه ينتظِرُها ، فإنَّه يُصلِّى في أوَّلِ الوقتِ .

القبسر

النبى ﷺ '' بأصلِ الصلاةِ ؛ لأنَّ الملائكة وإن كانوا مُكلَّفين ، فبغيرِ شرائِعنا ، ولكنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ كلَّف جبريلَ عليه السلامُ الإبلاغَ والبيانَ كيفَما احتيجَ إليه قولًا أو '') فعلًا . فإن قرأتَ : « بهذا أمرتُ » . صحَّ أن يُخيِرَ به جبريلُ عن نفسِه ، وإن قرأتَ : « بهذا أمرتَ » . بفتحِ التاءِ ، فمعناه : أنَّ الذي أُمِرتَ به مِن الصلاةِ البارحةَ مُجمَلًا ، هذا تفسيرُه اليومَ مُفصَّلًا ، وهو الأقوى في الروايتين . وبهذا يَتبيَّنُ بُطلانُ قولِ مَن

<sup>(</sup>١) سيأتي ص ١٣٩ – ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ج: (لا).

<sup>(</sup>٣) في ج، م: (وا.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، وفي ج: (هذا).

وقال اللَّيثُ، والشافعيُ : يُصلِّيها في أوَّلِ الوقتِ . قال الشَّافعيُ : إلَّا السَّافعيُ : إلَّا السَّاجَدَ التي تُنتابُ من بعيدٍ ، فإنَّها يُبرَدُ فيها بالظَّهرِ . والصَّلواتُ كلَّها عندَ اللَّيثِ والشافعيِّ أوائلُ أوقاتِها أفضلُ . قال الشَّافعيُّ : إلَّا الإبرادَ في شدَّةِ الحرِّ في اللَّيثِ المَساجدِ التي تُقصَدُ من المواضِع النائِيةِ .

وزعَمَ أبو الفرجِ أنَّ مذهبَ مالكِ أنَّ الصَّلواتِ كلَّها أُواثِلُ أُوقَاتِها أَفضلُ ، إلَّا الظَّهرَ في شدَّةِ الحرِّ ، فإنَّها تُؤخَّرُ قليلًا في المساجدِ وغيرِها .

وقال العراقيُّونَ: تُعجَّلُ الظَّهرُ في الشِّتاءِ في أوَّلِ الوقتِ، وتؤخَّرُ في الحرِّ حتى يبرُدَ. وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: أوَّلُ الأوقاتِ أعجبُ إلىَّ في الصلواتِ كلِّها، إلَّا في صلاتين؛ صلاةِ العِشاءِ الآخرةِ، وصلاةِ الظهرِ في الحرِّ، يبرُدُ بها وتُوخَّرُ حتى يبرُدَ، وأمَّا في الشِّتاءِ فيُعجَّلُ بها. قال: وتُؤخَّرُ العشاءُ أبدًا ما لم يشُقَّ على الناسِ. وهذا كلَّه حكايَةُ معنى روايةِ الأثرمِ عنه.

وكلَّهم قال: يصلِّى العصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ . إلَّا ما قال جريرٌ ، عن الثَّوريِّ ، أنَّه كان يؤخِّرُ العصرَ . وغيرُه عن الثَّوريِّ كما ذكرنا .

وكلُّهم يَستحِبُ تعجيلَ المغرِبِ ، إِلَّا أَنَّ مالكًا قال : لا بأسَ للمُسافرِ يَمُدُّ الميلَ ونحوَه ثم ينزِلُ ويُصلِّى. واستحبَّ العراقيُّون تأخيرَ العِشاءِ. وقال

يقولُ: إنَّ في صلاةِ جبريلَ بالنبيِّ عَيَّلِيَّةِ جوازَ صلاةِ المُعلَّمِ بالمُتَعَلَّمِ أَو المُفتَرِضِ خلفَ القبه المتنفَّلِ (١).

<sup>(</sup>١) ينظر توضيح المصنف للمسألة في عارضة الأحوذي ١/ ٢٥٨، ٢٥٩.

الشافعيُّ ، ومالكٌ ، واللَّيثُ : أوَّلُ وقتِها أفضلُ . وقد ذكَرنَا من الآثارِ ما منه قال كلُّ فريق . وباللَّهِ التوفيقُ .

وقال الأوزاعي : كان عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يُصلِّى الظَّهرَ في السَّاعةِ الثامِنةِ ، والعصرَ في السَّاعةِ العاشِرةِ حينَ تدخلُ . حدَّثني بذلك عاصمُ بنُ رجاءِ بنِ حيوَةً ، عن أبيه ، عنه (١) .

قال أبو عمر : ذكرنا قولَ عُمرَ هذا ، وقد قدَّمنا عنه أنَّه لمَّا حدَّثه عُروةً ، عن بشيرِ بنِ أبى مسعُودٍ ، عن أبيه ، بالحديثِ المذكورِ في هذا البابِ ، لم يزَلْ يرتقِبُ الأوقاتَ ، وتكونُ عندَه علاماتُ للسَّاعاتِ . وحسبُكَ به اجتِهادًا في خِلافتِه ، وعن حالِه تلك حكى رجاءُ بنُ حيوةً .

قال أبو عمرَ: أشبَعنا القولَ في هذا البابِ ؛ لأنَّه رُكنَّ من أركانِ الصلاةِ عظيمٌ ، وأصلُّ كبيرٌ ، وحديثُ مالكِ فيه مُستغلِقٌ جدًّا ، فبسَطناه ومهَّدناه بالآثارِ وأقاويلِ العُلماءِ ؛ ليكونَ كتابُنا مُغنيًا عمَّا سِواه ، كافيًا شافيًا فيما قصَدناه .

وأمًّا قولُ عُروةَ: ولقد حدَّثتنى عائشةُ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يُصلِّى العصرَ والشمسُ فى مُحجرتِها قبلَ أن تظهرَ. فمعناه: قبلَ أن يظهرَ الظُّلُّ على الجِدارِ. يريدُ: قبلَ أن يرتفعَ ظِلَّ مُحجرتِها على جَدْرِها، وكلُّ شيءٍ علا شيئًا فقد ظَهَرَ، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ فَمَا ٱسْطَنْعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ وَقَلَ معناه: أن يخرُجَ الظُّلُّ مِن قاعةِ النَّبُ والكهف: ٩٧]. أي: يعلُوا عليه. وقيل: معناه: أن يخرُجَ الظُّلُّ مِن قاعةِ

<sup>(</sup>١) ذكره اين حجر في فتح البارى ٢/٤.

حُجرتِها ، وكلُّ شيءٍ خرجَ فقد ظهَرَ ، والحُجرةُ الدَّارُ ، وكلُّ ما أحاطَ به حائِطٌ التمهيد فهو مُحجرةٌ ، وأصلُ الحُجرة مأخوذٌ من التَّحجيرِ ، تقولُ : حجَّرتُ على نفسى . إذا أخطتَ عليها (١) بحائطِ .

وفى هذا الحديث دليلٌ على قِصرِ بُنيانِهم واختصارِهم فيه ؛ لأنَّ الحديثَ إِمَّا قُصدَ به تَعجيلُ العصرِ ، وذلك إِمَّا يكونُ مع قصرِ الحيطانِ ، وإِمَّا أرادَ بذلك عُروةُ ليُعلمَ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ، عن عائشةَ ، أنَّ النبيَ عَيَالِيَّةِ كان يُصلِّى العصرَ قبلَ الوقتِ الذي أَخَرها إليه عُمرُ .

ذَكُو الحسنُ بنُ علي الحُلُواني ، قال : حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ بنُ عبدِ الوارثِ ، قال : حدَّثنا محردتُ بنُ السائِبِ ، قال : حدَّثنا الحسنُ ، قال : كنتُ أدخُلُ بُيُوتَ النبي ﷺ وأنا مُحتلمٌ ، وأنالُ سُقُفَها بيدِي (٢) . وذلك في خِلافَةِ عُثمانَ رضِي اللَّهُ عنه .

حدَّ ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّ ثنا اللَّيثُ ، محمدُ بنُ حبيبِ بنِ زَبَّانَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ رُمحٍ ، قال : حدَّ ثنا اللَّيثُ ، عن عائشةَ ، أنَّها قالت : إنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كان عن أبنِ شهابٍ ، عن عُروةَ ، عن عائشةَ ، أنَّها قالت : إنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كان عن أبنِ شهابٍ ، عن عُروةَ ، عن عائشةَ ، أنَّها قالت : إنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كان عن أبنِ شهابٍ ، عن عُروةَ ، عن حُجرتِها ، لم يظهرِ الفيءُ من حُجرتِها .

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا

..... القبس

<sup>(</sup>١) في ق: (عليك).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد ۲۰۰۱، ۱۹۱۱، ۱۹۱۱، والبخارى في الأدب المفرد (٤٥٠)، وأبو داود
 في المراسيل ص ٣٤١ (٤٩٧)، والبيهقي في الشعب (١٠٧٣٤)من طريق حريث به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (٥٤٥)، والترمذي (١٥٩)، والنسائي (٥٠٤) من طريق الليث به.

٢- وحدثنى يَحْتَى ، عن مَالِكِ ، عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ ، عن عَطاءِ بنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قال : جاء رَجُلَّ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فَسَأَلَهُ عن وَقْتِ صلاةِ الصَّبْحِ . قال : فسَكَتَ عنه رسولُ اللَّهِ ﷺ ، حتَّى إذا كانَ مِن الغَدِ

التمسد

محمدُ بنُ إسماعيلَ ، قال : حدَّثنا الحُميديُّ ، قال : حدَّثنا سُفيانُ ، قال : حدَّثنا سُفيانُ ، قال : حدَّثنا الزُّهريُّ ، عن عُروةَ ، عن عائشةَ ، قالت : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يصلِّى العصرَ والشمسُ بيضَاءُ نقيَّةٌ في مُجرتِها (١) ، لم يَظهَرِ الفيءُ بعدُ (٢) .

قال أبو عمر : كلَّ مَن ذكر هذا الحديث من المُصنَّفينَ إِنَّمَا ذكرهَ في بابِ تعجيلِ العَصرِ ، وقد تقدَّمَ في وقتِ العصرِ وغيرِها ما فيه كِفايةٌ لَمَن تدبَّر وفهِمَ ، وفيه دليلٌ على قَبُولِ حبَرِ الواحِدِ ؛ لأنَّ عُمرَ قَبِلَ قولَ عُروةَ وحدَه فيما "خفي عليه" من أمرِ دينِه . وهذا منَّا على التَّنبيهِ بأنَّ قَبُولَ حبرِ الواحِدِ مُستفيضٌ عندَ الناسِ مُستعمَلٌ ، لا على سبيلِ الحُجَّةِ ؛ لأنَّا لا نقولُ : إن (أ) خبرَ الواحدِ حجَّةً في قبولِ خبرِ الواحدِ على مَن أنكرَه .

مالك ، عن زيدِ بنِ أَسلمَ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، قال : جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْةِ مَن وقتِ صلاةِ الصبحِ . قال : فسكَتَ عنه رسولُ اللَّهِ عَلَيْةِ حتى

<sup>(</sup>١) في م: (حجرتي).

<sup>(</sup>۲) الحمیدی (۱۷۰). وأخرجه أحمد ۱۱۳/٤۰ (۲٤۰۹۵)، والبخاری (۵٤٦)، ومسلم(۲۱۱)، وابن ماجه (٦٨٣) من طریق سفیان به.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: (جهله).

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

صَلَّى الصَّبْحَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ ، ثم صَلَّى الصَّبْحَ مِنَ الغَدِ بعدَ أَنْ أَسْفَرَ ، الرطأ ثم قال : «أين السَّائِلُ عن وَقْتِ الصَّلَاةِ ؟ » . قال : هأنذا يَا رسولَ اللَّهِ . فقال : «مَا بينَ هذَيْنِ وَقْتٌ » .

إذا كان من الغدِ صلَّى الصبحَ حِينَ طلعَ الفجرُ ، ثم صلَّى الصبحَ من الغدِ بعدَ أَنْ التمهيد أسفرَ ، ثم قال : « أين السائلُ عن وقتِ الصلاةِ ؟ » . قال : هأنذا يا رسولَ اللَّهِ . فقال : « مَا بين هذينِ وقتٌ » (١٠) .

قَالَ أَبُو عَمْوَ: لا خِلافَ عن مالكِ في إِرْسالِ هذا الحديثِ كما روّاه يَحْيَى سَواءً، وقد يَتَّصلُ مَعْناه من وجوهِ شَتَّى ؛ مِن حديثِ أبى موسى الأشعريُ (٢)، وحديثِ جابرِ (٣)، وحديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى (٤)، وحديثِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيُّ ، إلَّا أَنَّ في هذه الأَحادِيثِ كلِّها شُوَّالَ السَّائِلِ رسولَ اللَّهِ ﷺ عن مواقيتِ الصلواتِ مُحْلَةً ، وإجابَتَه إيَّاهُ في الصبح بمثل (٢) حديثِ مالكِ هذا .

وقد رؤى أنسُ بنُ مالكِ عن النبى ﷺ مثلَ حديثِ عطاءِ بنِ يسارِ هذا سَواءً فى صلاةِ الصبحِ وحدَها ، لم يُشرِكْ معها غيرَها . روَاه جماعةٌ عن حُمَيْدِ الطَّويل ، عن أنسِ ؛ منهم حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ وغيرُه .

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية أبى مصعب (٣) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص ۲٥- ۲۸.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٧٦.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص ٧٥.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: (معني).

أَخْبَرَنَا أَحمدُ بِنُ عبدِ اللَّهِ بِنِ محمدِ بِنِ على أَنَّ أَباهُ أَخْبَرَه ، قال : نا الحمدُ بنُ عبدِ العزيزِ ، قال : نا حجائج بنُ مِنْهالِ ، قال : نا حمّادُ بنُ سَلَمة ، عن محمّيدِ الطّويلِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنَّ رجلًا قال : نا حمّادُ بنُ سَلَمة ، عن محمّيدِ الطّويلِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنَّ رجلًا سأل النبي ﷺ عن وقتِ صلاةِ الفجرِ ، فقال : «صَلّها معنا غدًا » . فصلًا النبي ﷺ فَلَسُ ، فلمّا كان اليومُ الثاني أَخَرَ حتى أسفرَ ، ثم قال : « أينَ السائلُ عن وقتِ هذه الصلاةِ ؟ » فقال الرجلُ : أنا يا نبيَّ اللَّهِ . فقال النبي ﷺ : « أليس عن وقتِ هذه العبر واليومَ ؟ » قال : بلى . قال : « فما بينَهما وقتُ » ( ) قد حضَرْتَها معنا أمسِ واليومَ ؟ » قال : بلى . قال : « فما بينَهما وقتُ » ( )

وحدَّ ثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : نا حمدُ بنُ معاويةَ ، قال : نا حمدُ بنُ شُعَيْبٍ ، قال : نا على بنُ حُجْرٍ ، قال : أخبَرنا إسماعيلُ ، قال : حدَّ ثنا محمَيْدٌ ، عن أَنسٍ ، أَن رجلًا أَتَى النبي عَيَيْكُ فسأَلَه عن وقتِ صلاةِ الغَدَاةِ ، فلمَّا أصبحنا من الغَدِ ، أَمَرَ حينَ انْشَقَّ الفجرُ أَنْ تُقامَ الصلاةُ ، فصلَّى بنا ، فلمَّا كان من الغَدِ أَسْفَرَ ، ثم أَمَرَ فأُقِيمتِ الصلاةُ ، فصلَّى بنا ، ثم قال : « أَيْنَ السائلُ عن وقتِ الصلاةِ ؟ ما بين هذينِ وقتٌ » .

وهذا إشنادٌ صحيحٌ مُتَّصِلٌ بلفْظِ حديثِ عَطَاءِ بنِ يَسَارِ ومَعْنَاه .

لقبس

<sup>(</sup>١) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (١١٠ - بغية) من طريق حماد بن سلمة به .

<sup>(</sup>۲) النسائی (۵٤۳)، وفی الکبری (۱۵۲۱). وأخرجه الضیاء فی المختارة (۱۹۷۱) من طریق علی بن حجر به، وأخرجه أحمد ۱۷۳/۱۹ (۱۲۱۹)عن إسماعیل به، وأخرجه ابن أبی شیبة ۱/ ۳۱۸، وأحمد ۱۲۸۷، ۲۸۰ (۱۲۸۹، ۱۲۸۷۰) وأحمد ۱۲۹۷، ۲۸۰ (۱۲۸۹، ۱۲۸۷۰)، والبزار (۳۸۰ – کشف)، وأبو يعلى (۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۷)، وابن المنذر في الأوسط (۹۸۰)، والبیهقي ۱/ ۳۷۷، ۳۷۸ من طریق حمید به.

وقد رُوِيَ مِن حديثِ جابِرِ عن النبيِّ ﷺ مثلُه (١).

وبلَغنى أنَّ سُفْيَانَ بنَ عُيَيْنَةَ حدَّثَ بهذا الحديثِ عن زَيدِ بنِ أَسْلَمَ ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ ، عن أنسِ بنِ مالِكِ ، عن النبيِّ عَلَيْهِ . وما أدرى كيفَ صحَّةُ هذا عن سفيانَ ؟ وأما الحديثُ عن زيدِ بنِ أسلمَ ، فالصحيحُ فيه أنه من مُرْسلاتِ عطاءٍ . واللَّهُ أعلمُ .

وفى هذا الحديثِ من الفقهِ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ السؤالِ إلى وقتِ آخَرُ يجبُ فيه فِعلُ ذلك ، (إذا كان لعلة جائزٌ عندَ أكثرِ أهلِ العلم ) ، وأمَّا تأخيرُ البيانِ عن حينِ تكليفِ الفعلِ والعملِ حتى يَنقضى وقتُه ، فغيرُ جائزٍ عندَ الجميعِ ، وهذا بابٌ طالَ فيه الكلامُ بينَ أهلِ النظرِ مِن أهلِ الفِقْهِ ؛ فمَن أجازَ تأخيرَ البيانِ في هذا البابِ ، احْتَجُ مِن جِهةِ الأثرِ بهذا الحديثِ وما أشبهه ، وبقولِه عَلَيْنَ في حَجّتِه : البابِ ، احْتَجُ مِن جِهةِ الأثرِ بهذا الحديثِ وما أشبهه ، وبقولِه عَلَيْنَ في حَجّتِه البابِ ، احْتَجُ مِن جِهةِ الأثرِ بهذا الحديثِ وما أشبه ، وبقولِه عَلَيْنَ في حَجّتِه أَنْ البابِ ، احْتَجُ مِن جِهةِ أَقْرَبَ مِن مُدَّةِ تَعليمِه إياهم عَمَلًا ، وكذلك قد كان يُعلِّمُهم ذلك قولًا في مُدَّةٍ أقرَبَ مِن مُدَّةِ تَعليمِه إياهم عَمَلًا ، وكذلك قد كان في أيام ، ولكنَّه أَنْ يُتِينَ للسَّائلِ مِيقَاتَ تلك الصَّلاةِ وسائرِ الصَّلَواتِ بقَوْلِه في مَجْلِسِه قادِرًا على أَنْ يُتَيِّنَ للسَّائلِ مِيقَاتَ تلك الصَّلاةِ وسائرِ الصَّلَواتِ بقَوْلِه في مَجْلِسِه ذلك ، ولكِنَّهُ أَخْرَ ذلك ليُبَيِّنَ ذلك له عَمَلًا ، ولم يَمْتَغِ مِن ذلك لِمَا يخافُ عليه ذلك ، ولكِنَّه أَخْرَ ذلك ليُبَيِّنَ ذلك له عَمَلًا ، ولم يَمْتَغِ مِن ذلك لِمَا يغضُه حتى مِنَ النَّهُ أَعلمُ ، أَنَّه لا يَقْبِضُه حتى مِنَ النَّهُ أَلَ اللَّهُ أَعلمُ ، أَنَّه لا يَقْبِضُه حتى مِنَ النَّهُ أَعلمُ ، أَنَّه لا يَقْبِضُه حتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۰۲/۲۳، ۱۰۳ (۱٤۷۹۰)، وابن خزيمة (۳۵۳)، والبغوى في الجعديات (۲۹۳۷)، والطحاوى في شرح المعاني ۱/۲۷، والطبراني في مسند الشاميين (۳۷۸، ۴۷۰، ۹۰۷)، والدارقطني ۱/۲۰۷، ۲۰۷، والبيهقي ۱/۳۷۲، وابن عساكر ۲۰/۳، ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص ٤.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۱۲۸/۲۲، ۱۲۱، ۲۱۱ (۱۲۱۹، ۱٤٤۱، ۱٤٤۱، ۱۲۱۸)، ومسلم (۲) أخرجه أحمد ۱۲۸/۲۲)، والبيهقى ٥/ ١٣٠، والنبوى (۲۸۷۷)، والبيهقى ٥/ ١٣٠، والبغوى (۲۸۷۷) من حديث جابر.

لَكْمِلَ به الدِّينَ ، ويُبيِّنَ للأُمَّةِ على لِسَانِه ما يُتَوَصَّلُ به إلى مَعْرِفَةِ الأَحْكامِ ،
 وكذلك (۱) فعل ﷺ . وللهِ الحمدُ كثيرًا .

وقد يكونُ البَيَانُ بالفِعْلِ أَثْبَتَ أَحْيَانًا فيما فيه عَمَلٌ مِن القولِ ، وقد قالَ عَلَيْهِ : « ليس الحَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ » (١) . رؤاه ابنُ عَبَّاسٍ ، عن النبيِّ عَلَيْهِ ، ولم يَرْوِه غيرُه (١) . واللَّهُ أعلمُ .

ومغلُومٌ أنَّ الصَّدْرَ الأوَّلَ لم يُخْبِروا بما سَمِعُوا مِن الأَخْبارِ ضَرْبَةً واحدةً ، بل كانوا يُخْبِرونَ بالشيء على حَسَبِ الحالِ ، ونُزولِ النَّوازِلِ ، وكذلك الأُخْبارُ المُستفيضَةُ أيضًا ، لم تَقعْ ضَرْبَةً واحدةً ، والكلامُ في هذا البابِ يطولُ جِدًّا ، وليس هذا مَوْضِعَه ، وفيما لَوَّحْنا به منه كِفايَةٌ وتَنْبِيةً إن شاء اللَّهُ تعالى .

وفى هذا الحديثِ أيضًا أنَّ أوَّلَ وَقْتِ صَلاةِ الصَّبْحِ طُلُوعُ<sup>(١)</sup> الفَجْرِ ، وأنَّ وَقْتَهَا تَمْدُودٌ إِلَى آخرِ الإِسْفَارِ حتى تَطلُعَ الشمسُ .

<sup>(</sup>١) في ص ٤: (لذلك).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۰۱۳، ۲۰۰۶ (۲۸۶۲، ۲۶۲۷)، والبزار (۲۰۰ – كشف)، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٦/ ١٥٠٠، وابن حبان (٦٢١٦، ٢٢١٤)، والطبرانى (١٢٤٥١)، وفى الأوسط (٢٥)، وابن عدى ٧/ ٢٥٦، والحاكم ٢/ ٣٨٠، ٣٨٠، والخطيب ٦/ ٥٦، ٨/ ١٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في المجروحين ١٥٤/، ١٥٥، والطبراني في الأوسط (٦٩٤٣)، والخطيب ٣/ ٢٠٠، ٢٥٩، من حديث أنس، وأخرجه الخطيب ٢٨/٨ من حديث أبي هريرة، وأخرجه ابن عدى ٧/ ٢٤٩٣، والخطيب ٢٨/٨ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) ني ص ٤: (صلاة).

فَأَمَّا أُوَّلُ وَقْتِها ، فلا خِلافَ بينَ عُلَماءِ المسلمينَ أَنَّه طُلُوعُ الفجرِ ، على ما في التمهيد هذا الحديثِ وغيرِه ، وهو إجماعٌ ، فسَقَطَ الكلامُ فيه .

والفجرُ هُو أُوَّلُ بَيَاضِ النَّهارِ الظاهِرِ المُسْتَطِيرِ فَى الْأُفُقِ المُسْتَنِيرِ المُنْتَشِرِ، تُسَمِّيه العربُ الخَيْطَ الأَبيضَ. قالَ اللَّهُ عنَّ وجلَّ : ﴿ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ الْأَبيضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البفرة: ١٨٧]. يريدُ بَيَاضَ النَّهارِ مِن سَوادِ الليلِ. قالَ أبو دُوَّادٍ الإيادِيُّ :

فلمًا أضاءَتْ لنا سُدْفَةٌ ولاحَ مِنَ الصَّبْحِ خَيْطٌ أَنارَا وقالَ آخرُ (٢):

قد كادَ يَبْدُو أو بدَثْ تباشُوهُ وسَـدَفُ الليلِ البَهِيمِ سـاتِرُهُ

وقد سمَّتُه أيضًا الصَّدِيعَ ، ومنه قولُهم : انْصَدَعَ الفَجْرُ . قال بِشْرُ بنُ أَبَى خازِمٍ ، أو عَمْرُو بنُ مَعْدِيكَرِبَ<sup>(٢)</sup> :

به السَّرْحَانُ مُفْتَرِشًا يدَيْه كأن بَياضَ لَبَّتِهِ الصَّدِيعُ وشبَّهَه الشَّمَّاخُ بَغْرِقِ الرأسِ ، فقالَ (°):

<sup>(</sup>١) شعر أبي دؤاد ص ٢٥٣ (ضمن دراسات في الأدب العربي).

<sup>(</sup>٢) الشطر الثاني في اللسان (س د ف) منسوب إلى حميد الأرقط.

<sup>(</sup>٣) ديوان عمرو بن معديكرب ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) السرحان: الذئب والأسد. القاموس المحيط (س رح).

<sup>(</sup>٥) ديوان الشماخ ص ٣٣٤، ورواية الشطر الأول فيه:

<sup>•</sup> إذا ما الصبح شق الليل عنه •

إذا ما الليل كان الصبخ فيه أَشَقَّ كَمَفْرِقِ الرأسِ الدَّهِينِ ويقولون للأمْرِ الواضِحِ: هذا كفَلَقِ الصَّبْحِ، وكانْبِلاجِ الفَجْرِ، وتَباشِيرِ الصَّبْح. قال الشاعرُ():

فَوَرَدَتْ قَبَلَ انْبِــلاجِ الفَجْرِ وابنُ ذُكاءِ كامِنٌ في كَفْـرِ

وذُكاءٌ : الشمسُ ، فسَمَّى الصُّبْحَ ابنَ ذُكاءٍ . والكَفْرُ : ظُلْمَةُ الليلِ ، ويُقالُ لِلَّيْلِ : كافِرٌ ؛ لتَغْطِيتِه الأُشْياءَ بظُلْمَتِه .

وأمَّا آخِرُ وَقْتِها فكانَ مالِكُ فيما حَكَى عنه ابنُ القاسِم يقولُ: آخِرُ وَقْتِ صَلاةِ الصَّبْحِ الإِسْفَارُ. كأنَّه ذهبَ إلى هذا الحديثِ ؛ لأنَّه صَلَّاها في اليومِ الثاني حينَ الصَّبْحِ الإِسْفَارُ: «ما بين هذيْنِ وَقْتُ ». فكانَ ظاهِرُ قَوْلِه ، أنَّ ما عدَا هذيْنِ فليس بوقْتٍ ، ومَعْنَى قَوْلِه : «ما بين هذيْنِ وَقْتٌ ». يريدُ هذَيْنِ وما بينهما وَقْتُ .

وأمَّا الشافعيُّ ، والثَّورِيُّ ، وجمهورُ الفقهاءِ ، وأهلُ الأثرِ ، فإنَّهم قالُوا : آخِرُ وقتِ (١) صَلاةِ الصَّبْحِ أَن تُدْرَكَ منها رَكْعَةٌ قبلَ طُلوعِ الشمسِ . ورُوِىَ مثلُ ذلك عن مالِكِ أيضًا . فبَانَ بذلك أنَّ قَوْلَه في رِوايَةِ أبنِ القاسِمِ عنه : آخِرُ وَقْتِ صَلاةِ الصَّبْح الإِسْفَارُ . أنَّه أرادَ الوَقْتَ المُسْتَحَبُّ ، ويُوَضِّحُ ذلك أيضًا أنَّه لا خِلافَ عنه الصَّبْح الإِسْفَارُ . أنَّه أرادَ الوَقْتَ المُسْتَحَبُّ ، ويُوَضِّحُ ذلك أيضًا أنَّه لا خِلافَ عنه

<sup>(</sup>١) نسبه في اللسان (ك ف ر، ذك ى) إلى حميد، ولم يعينه. والرجز في ثمار القلوب ص ٢٦٤ غير منسوب.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

ولا عن أصْحابِه أنَّ مِقْدارَ رَكْعَةِ قبلَ طُلُوعِ الشمسِ عندَهم وَقْتُ في صَلاةِ الصَّبحِ لأَصْحابِ الضَّرُورَاتِ ، وأنَّ مَن أَدْرَكَ منهم ذلك لَزِمَته الصلاة ؛ لقولِه عَلَيْ : ﴿ مَن أَدْرَكَ رَكْعَةً مِن الصَّبْحِ قبلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فقد أَدْرَكَ الصَّبْحَ ﴾ (١) .

وقيل: إنَّ هذا الحديثَ أيضًا دليلٌ على أنَّ أوَّلَ الوَقْتِ وآخِرَه سَواةً. وبهذا نزَعَ من قال أن لا فَضْلَ لِأَوَّلِ الوقتِ على آخرِه ؛ لقَوْلِه ﷺ: «ما بين هذيْنِ وَقْتٌ ». قال بذلك قومٌ مِن أهلِ الظَّاهِرِ ، وخالفَهم جماعَةٌ مِن الفُقَهاءِ ، ونزَعُوا بأشْياءَ ، سنَذْكُرُ بعضَها في هذا البابِ إِنْ شاءَ اللَّهُ .

والذى فى قَوْلِه: «ما بين هذيْنِ وَقْتٌ ». ممَّا لا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا – سَعَةُ الوَقْتِ ، وَبَقِىَ التَّفْضِيلُ بينَ أَوَّلِه وآخِرِه مَوْقُوفًا على الدَّلِيل.

واخْتَلَفَ الفُقَهاءُ في الأَفْضَلِ في وَقْتِ صلاةِ الصَّبْحِ ؛ فذهب العِرَاقِيُّون ؛ أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والحسن بن حي ، وغيرُهم ، إلى أنَّ الإسْفَارَ بها أَفْضَلُ مِن التَّغْليسِ في الأَرْمِنَةِ كُلِّها ؛ في الشِّتَاءِ والصَّيْفِ . واحْتَجُوا بحديثِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ ، وما كان مثله عن النبي عَلَيْهُ في ذلك . وحديثُ رافِعٍ يدُورُ على عاصِمِ بنِ عُمَرً " بنِ قتَادَة ، وليس بالقوي " ، روّاه عنه محمدُ بنُ إسحاق ، وابنُ عَجُلانَ ، وغيرُهما .

<sup>(</sup>١) سيأتى في الموطأ (٤) .

<sup>(</sup>٢) في ص ٤: «عمرو». وينظر تهذيب الكمال ١٣/ ٥٢٨.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: عاصم بن عمر بن قتادة ... يكنى أبا عمرو ، ما له فى «البخارى» سوى هذا
 الحديث ، وآخر تقدم فى باب: من بنى مسجدًا ... وهو تابعى ثقة عندهم ، وأغرب عبد الحق فقال =

أَخْبَرُ فَا أَحْمَدُ بِنُ قَاسِمِ بِنِ عِبْدِ الرحمنِ قِراءَةً مِنِّى عليه ، أَنَّ قَاسِمَ بِنَ أَصْبَغَ حَدَّثَهِم ، قال : نا الحارثُ بِنُ أَبِي أُسامَة ، قال : نا أَبُو نُعَيْمٍ ، قال : نا سُفيانُ ، عن ابنِ عَجْلانَ ، عن عاصِمِ بِنِ عُمَرُ (() بِنِ قتادَة ، عن محمودِ بِنِ لَبِيدٍ ، عن رافِعِ بِنِ خَدِيجٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّةٍ : ﴿ أَسْفِرُوا بِالفَجِرِ ، فَكُلَّمَا أَسْفَوْتُمْ فَهُو أَعظمُ للأَجْرِ ﴾ (٢) . وهذا أحْسَنُ أَسانِيدِ هذا الحديثِ .

وقد روّاه بَقِيَّةُ بنُ الوَليدِ ، عن شُعْبَةَ ، عن داودَ البصريِّ ، عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ ، عن محمودِ بنِ لَبِيدٍ ، عن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ ، عن النبيِّ ﷺ بَمُعْنَاه (٢٠) . وهذا إِسْنَادٌ ضعيفٌ ؛ لأَنَّ بَقِيَّةٌ بنَ الوليدِ ضعيفٌ ، وزيدُ بنُ أَسْلَمَ لم يَسْمَعْ مِن محمودِ بنِ لَبِيدٍ .

واحْتَجُوا أيضًا بأنَّ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ وعبدَ اللَّهِ بنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُسْفِرَانِ بصلاةِ الصَّبْحُ .

<sup>=</sup> فى «الأحكام»: وثقه ابن معين وأبو زرعة، وضعفه غيرهما. وردَّ ذلك أبو الحسن بن القطان، فقال: لا أعرف أحدًا ضعفه ولا ذكره فى الضعفاء. وهو كما قال. فتح البارى ١٤٠/١٠.

<sup>(</sup>١) في ص ٤: (عمرو).

<sup>(</sup>۲) الفضل بن دكين فى كتاب الصلاة (٣١٤) – ومن طريقه الدارمى (١٢٥٥)، والطحاوى فى شرح المعانى ١/٨٧، والطبرانى (٤٢٨٣) – وأخرجه الحميدى (٤٠٩)، وأحمد ٤٩٦/٢٨ (١٧٢٥٧)، وأبو داود (٤٢٤)، وابن ماجه (٦٧٢) من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم (٢٠٩٠)، والطبراني (٤٢٩٣)، والخطيب ١٣/ ٤٥، ٤٦، وفي موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٧٩، وابن عساكر ١٤٢/١٧ من طريق بقية به.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص ١٠٩.

وكان مالِكٌ ، واللَّيْتُ بنُ سعدٍ ، والأوْزاعِيُّ ، والشافعيُّ ، يذْهَبُون إلى أنَّ التَّغْلِيسَ بصلاةِ الصَّبْحِ أَفْضَلُ . وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلِ ، وداودَ بنِ عليٌّ ، وأبى جعفرِ الطَّبَرِيِّ .

والحُجَّةُ لهم فى ذلك أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يُصَلِّى الصَّبْحَ ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّهٰاتٍ (١) بَمُرُوطِهِنَّ ، ما يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ (٢) . وأنَّه ﷺ لم يَزَلْ يُغَلِّسُ بالصَّبْح إلى أن تُوفِّى صَلَواتُ اللَّهِ عليه .

حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، نا عبدُ الحمدِ بنُ أحمدَ ، نا الخضِرُ بنُ داودَ ، نا أبو بَكْرِ الأَثْرَمُ ، قال : قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلِ : ما معنى قولِه : « أَسْفِرُوا بالفجرِ ؟ » فقال : إذا بان الفجرُ فقد أَسْفَرَ . قلتُ : كان أبو (٢) نعيم يقولُ في حديثِ رافِعِ بنِ خدِيجٍ : « أَسْفِرُوا بِالفجرِ ، فكلَّمَا أَسْفَرُ تُمْ بها فهو أَعْظَمُ للأَجْرِ » . فقال : نعم ، كلّه سَواءٌ ، إنَّما هو إذا تَبَيَّنَ الفَجْرُ فقد أَسْفَرَ . قال أبو بَكْرِ : يقالُ في المرأةِ إذا كانت مُتَنَقِّبَةً فكشَفَ عن وَجْهِها : قدأَسْفَرَتْ عن وَجْهِها ، فإنَّما هو أن يَنْكشِف الفجرُ ، وهكذا بلَغني عن أبي عبدِ اللهِ . يَعْنِي أحمدَ بنَ حنبلِ رَحِمَه اللهُ .

قال أبو عمر : صَحَّ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وأبى بَكْرٍ ، وعُمَرَ ، وعُشمانَ ، أنَّهم كانُوا يُغلِّسون (١٤) ، ومحالَّ أنْ يَتُوكوا الأَفضلَ ويأْتُوا الدُّونَ ، وهم النَّهايَةُ في إثيانِ الفَضائل . ولا مَعْنَى لقولِ مَن احْتَجَّ بأنَّه ﷺ لم يُخَيَّرُ بينَ أَمْرَيْنِ قَطَّ إلَّا اخْتارَ

..... القبس

<sup>(</sup>١) سقط من: ص ٤.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٣) .

<sup>(</sup>٣) في ص ٤: ( ابن ) .

<sup>(</sup>٤) ينظر سنن ابن ماجه (٦٧١)، والأوسط لابن المنذر (١٠٦٥)، وشرح المعاني للطحاوي ١/٦٧١، وسنن البيهقي ١/٢٥٤.

أَيْسَرَهما ما لم يكنْ إِثْمًا (١) ؛ لأنَّه معلومٌ أنَّ الإسْفَارَ أَيْسَرُ على الناسِ مِن التَّغْلِيسِ ، وقد اخْتارَ التَّغْلِيسَ لفَضْلِه ، وجاءَ عنه عَيَّا الله قال : ﴿ أَوَّلُ الوَقْتِ رِضُوانُ اللَّهِ ، وقد اخْتارَ التَّغْلِيسَ لفَضْلِه ، وجاءَ عنه عَيَّا الله قال : ﴿ أَوَّلُ الوَقْتِ رِضُوانِ اللَّهِ ، وسُيْلَ وآخِرُه عَفْوُ اللَّهِ ﴾ فكانَ العَفْوُ إِباحةً ، والفَصْلُ كله في رضوانِ الله ، وسُيْلَ عليه السَّلامُ عن أَفْضَلِ الأعمالِ وأَحَبُّها إلى الله ؟ فقال : ﴿ الصَّلاةُ فِي أَوَّلِ عَليه السَّلامُ عن أَفْضَلِ الأَعْمالِ وأَحَبُّها إلى الله ؟ فقال : ﴿ الصَّلاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ﴾ .

وحدَّ ثَنَا سعيدُ بنُ نصرِ ، قال : نا قاسِمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : نا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى ، قال : نا عبدُ الواحِدِ بنُ غياثٍ ، قال : نا قَزَعَةُ بنُ سُوَيْدٍ ، قال : نا عبدُ القاضِى ، قال : نا عبدُ القاضِم بنِ غَنَّامٍ ، عن بعضِ أُمَّهاتِه ، عن أُمِّ فَرُوةَ ، نا عبيدُ أَلَّهِ بنُ عُمَرَ ، عن القاضِم بنِ غَنَّامٍ ، عن بعضِ أُمَّهاتِه ، عن أُمِّ فَرُوةَ ، قالت : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَنِّ يقولُ : « إنَّ أَحَبُ الأَعْمَالِ إلى اللَّهِ عَزَّ وجلَّ الصلاةُ لِأُوّلِ وَقْتِها » (٥) . وهذا أَحْسَنُ أَسانِيدِ هذا الحديثِ .

وقد رُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ ، عن النبيِّ ﷺ مَعْنَاه . ولا يَصِحُ إِسْنادُه (١) .

وأَصَحُ دليلٍ على تَفْضِيلِ أَوَّلِ الوَقْتِ مَمَّا قد نزَعَ به ابنُ خُوَازِبَنْدادَ وغيرُه - قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨]. فؤجبتِ

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (١٧٣٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى (۱۷۲) من حديث ابن عمر ، وروى عن جماعة من الصحابة . ينظر نصب الرابة ۲۶۳۱ ، والإرواء (۲۰۹) .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه ص ٢٢٩ ، ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) في م: (عبد). وقد رواه عبيد اللَّه وعبد اللَّه كلاهما. ينظر تحفة الأشراف ١٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني ٨٢/٢٥ (٢٠٩)، وفي الأوسط (٣٣٠٤) من طريق عبد الواحد به، وأخرجه الطبراني في الأوسط ( ٨٦٠، ٨٥٥٧)، والدارقطني ٢٤٨/١ من طريق قزعة به، وسيأتي ص ١٠٧، ٢٣٠. (٦) أخرجه الدارقطني ٢/٤٤، والحاكم ١/ ١٨٩.

المُسابقَةُ إليها وتَعْجِيلُها وُجُوبَ نَدْبٍ وفَضْلٍ، للدَّلائلِ القائمةِ على جَوازِ التمهيد تأُخِيرها.

وممَّا يدُلُّ على أنَّ أوَّلَ الوقتِ أَفْضَلُ أيضًا ما حدَّثَناه أحمدُ بنُ قاسِمِ بنِ عيسى ، قال : نا عَبَدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ حَبَابَةَ البَغْدَادِيُّ بَبَغْدَادَ ، قال : نا عَبدُ اللَّهِ ابنُ محمدِ بنِ حَبَابَة البَغْدَادِيُّ بَبغْدَادَ ، قال : نا عَبدُ اللَّهِ ابنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ البَغَوِيُّ ، قال : حدَّثَنِي جَدِّي ، قال : نا يَعْقُوبُ بنُ الوليدِ ، عن ابنِ أبي ذِئْبٍ ، عن المَقْبُريِّ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ الوليدِ ، عن ابنِ أبي ذِئْبٍ ، عن المَقْبُريِّ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْدُ : ﴿ إِنَّ أَحدَكُم لَيُصَلِّي الصلاةَ ، وما فاتَه ( مِن وقتِها أشدُّ عليه مِن أهلِه ومالِه ) .

وقولُه في هذا الحديثِ : « وَمَا<sup>(٣)</sup> فَاتَه مِن وَقْتِهَا » . دليلٌ على أنَّه لم يَفُتْه وَقْتُها كُلُه ، واللَّهُ أعلمُ ، لأنَّ « مِن » حقُّها التَّبْعِيضُ .

ولا خِلافَ بينَ علماءِ المسلمينَ أنَّ مَن صلَّى صَلاتَه في شيءٍ مِن وَقْتِها ، أنَّه غيرُ حَرِجٍ إِذا أَدْرَكَ وَقْتِها . ففي هذا ما يُغْنِي عن الإِكْثَارِ ، ولكِنَّهم اخْتَلفُوا في الأَفْضَلِ مِن ذلك على ما ذكرنا ، ومعلومٌ أنَّ مَن بَدَرَ إلى أداءِ فَرْضِه في أوَّلِ وَقْتِه ، كان قد سَلِمَ مَّا يَلْحَقُ المُتَوَانِي مِن العَوارِضِ ، ولم تَلْحَقُه مَلامَةٌ ، وشُكِرَ له بِدَارُه إلى طاعَةِ رَبِّه .

وقد أجْمَعَ المسلمون على تَفْضِيلِ تَعْجِيلِ المغربِ ؛ مَن قال : إِنَّ وَقْتَها مَمْدُودٌ

.....القبسر

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: «وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل ».

<sup>(</sup>٢) البغوى في الجعديات (٢٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ لمَا ﴾ .

٣ - حدّثني يحيي ، عن مالكِ ، عن يحيي بن سعيدٍ ، عن عمْرَةَ بِنْتِ عبدِ الرحمنِ ، عن عائشةَ زوج النبيِّ ﷺ أنَّها قالت : إن كان رسولُ اللَّهِ ﷺ لَيصَلِّي الصُّبْحَ ، فيَنْصَرفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بمُرُوطِهنَّ ، ما يُعْرَفْنَ مِن الغَلَس .

التمهيد إلى مَغِيبِ الشَّفَقِ . ومَن قال : إِنَّه ليس لها إِلَّا وَقْتٌ واحِدٌ . كُلُّهم يَرَى تَعْجِيلَها أفضَلَ . وأمَّا الصُّبْحُ ، فكان أبو بكر الصِّدِّيقُ ، وعمرُ الفاروقُ ، يُغَلِّسَانِ بها(١) . فأينَ المَذْهَبُ عنهما ؟ وبذلك كتَبَ عمرُ إلى عُمَّالِه : أَنْ صلُّوا الصُّبْحَ والنُّجومُ بادِيَةٌ

وعلى تَفْضِيل أوائل الأوْقاتِ جمهورُ العُلماءِ ، وأَكْثَرُ أَيْمَّةِ الفَتْوَى . وسيَأْتِي شيءٌ مِن هذا المُعْنَى في البابِ الذي بعدَ هذا إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى . وباللَّهِ التوفيقُ .

مالك ، عن يَحيى بن سعيدٍ ، عن عَمْرة ، عن عائشة أنها قالت : إن كان رسولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصلِّي الصبح ، فينصرفُ النساءُ مُتلفِّفاتٍ بمُروطِهنَّ ، ما يُعْرفْنَ من الغَلَسِ<sup>(٣)</sup> .

وأمّا حديثُ عائشةَ رَضِوانُ اللهِ عليها ، فدَلْ به مالكٌ على مواظبةِ النبيّ ﷺ على صلاةِ الصبح مع الفجرِ ، ولو كانت نَفْلًا كما قاله أهلُ العراقِ ما اختارَ حياتَه كلُّها لنفسِه النفْلَ وترَك الفرْضَ.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٥ ، ٦).

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية أبي مصعب (٤). وأخرجه أحمد ٢٨٥/٤٢ (٢٥٤٥٤)، والبخاري (٨٦٧)، =

فى هذا الحديثِ التغليش بصلاةِ الصبح ، وهو الأفضلُ عندنا ؛ لأنها كانت صلاةً رسولِ اللهِ ﷺ ، وأبى بكر ، وعمر (١) ، ألا ترى إلى كتابِ عمرَ إلى عمَّالِه أن صلَّوا الصبح والنجومُ باديةٌ مُشتبِكةٌ (٢) . وإلى هذا ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمدُ بنُ حنبل ، وعامةُ فقهاءِ الحجازِ ، وإليه ذهب داودُ بنُ علي . وقد رُوِّينا أن رسولَ اللهِ ﷺ ، وأبا بكر ، وعمر ، كانوا يُغَلَّسونَ بالصبح ، فلما قُتِل عمرُ أسفرَ بها عثمانُ .

ومِن حُجَّةِ مَن ذَهَب إلى أن التغليسَ أفضلُ مِن الإسفارِ بصلاةِ الصبحِ حديثُ أُمَّ فَرُوةَ .

ذكر عبدُ الرزاقِ () عن (عبدِ اللهِ بنِ عمرَ العُمَريِّ ، عن القاسمِ ابنِ عَنْ عمرَ العُمَريِّ ، عن القاسمِ ابنِ عَنَامٍ ، عن بعضِ أُمهاتِه أو جداتِه ، عن أُمَّ فَروة ، وكانت قد بايعتِ النبيُّ عَنَامٍ ، قالت : شئلَ رسولُ اللهِ عَنِينَةٍ : أيُّ الأعمالِ أفضلُ ؟ قال : ( الصلاةُ لأوَّلِ وقتِها ) .

وذَكره أبو دَاودَ (٥) ، عن القَعْنبيّ ومحمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ الحُزَاعيِّ جميعًا ، عن العُمَريِّ ، عن القاسمِ بنِ غنامٍ ، عن بعضِ أمهاتِه ، عن أمَّ فَروةَ ، قالت : سُئلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : أيَّ الأعمالِ أفضلُ ؟ قال : « الصلاةُ في أوَّلِ وقتِها » .

<sup>=</sup> ومسلم (۲۴۵/ ۲۳۲)، وأبو داود (٤٢٣) والترمذي (۱۹۳) والنسائي (٤٤٥) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٥ ، ٦).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٢٢١٧).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ر : ( عبد الله عن ) ، وفي م : ( عبيد الله بن ) .

<sup>(</sup>۵) أبو داود (٤٢٦) .

التمصد

وذهب العراقيُّون قديمًا وحديثًا إلى الإسفارِ بها ، فقالوا : الإسفارُ بها أفضلُ . واحتجُّ مَن ذهب مَذهبَهم بحديثِ رافعِ بنِ خَدِيجٍ ، عن النبيِّ عَلَيْتُ أنه قال : ﴿ أَسْفِرُوا بِالفَجِرِ ، فإنه أعظمُ للأَجرِ ﴾ . وبعضُهم يَزيدُ في هذا الحديثِ : ﴿ أَسفِرُوا بِالفَجرِ '' ، فكلَّما أَسفَرُتُم فهو أعظمُ للأَجرِ ﴾ .

حدثنا أحمدُ بنُ قاسمٍ ، حدثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، حدثنا الحارثُ بنُ أبى أسمة ، حدثنا أبو نعيمٍ ، حدثنا سفيانُ ، عن ابنِ عجلانَ ، عن عاصم بنِ عمرَ بنِ قتادة ، عن محمودِ بنِ لبيدٍ ، عن رافعِ بنِ خديجٍ ، قال : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : «أسفِروا بالفجرِ ، فكلّما أسفرُتُم ، فهو أعظمُ للأجرِ » .

قال أبو عمر : هذا الحديث إنما يَدورُ على عاصم بنِ عمر ، وليس بالقوى .

وذكر عبدُ الرزاقِ (٣) ، عن الثوريِّ وابنِ عُيينةَ ، عن محمدِ بنِ عجلانَ ، عن عاصمِ بنِ عمرَ بنِ قتادةَ ، عن محمودِ بنِ لبيدٍ ، عن رافعِ بنِ خَديجٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «أَشْفِروا بصلاةِ الغَداةِ ، فإنه أعظمُ لأَجرِكم » .

وذكره أبو داود (١٠) ، عن إسحاق بن إسماعيل ، عن ابن عُيينة بإسناده مثله ، وذكره أبو داود (١٠) ، عن إسحاق بن إسماعيل ، عن ابن عُيينة بإسناده مثله ،

وذكره ابنُ أبي شيبةً (٥): حدثنا أبو خالدِ الأحمرُ ، عن محمدِ بنِ عجلانَ ،

<sup>(</sup>١) بعده في ر: ( فإنه أعظم).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٢١٥٩).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٣٢١/١ .

الموطأ

التمهيد

عن عاصم بن عمرَ بن قتادة ، عن محمودِ بن لَبيدِ ، عن رافعِ بن خديجٍ ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : « أسفِروا بالفجرِ ، فإنه (١) أعظمُ للأجرِ » .

وحدثنا وكيمٌ ، عن هشامِ بنِ سعدٍ ، عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « أَسْفِروا بالفجرِ ، فكلما أسفرُتُم فهو أعظمُ للأَجرِ » (٢) .

وذكر عبدُ الرزاقِ (٢٠ أيضا ، عن الثوريّ ، عن سعيدِ بنِ عبيدِ الطائيّ ، عن علي عبد الطائيّ ، عن عليّ بنِ ربيعة ، قال : سمِعتُ عليًّا يقول لمؤذّنِه : أسفِرْ أسفِرْ . يَعنى بصلاةِ الصبح .

وعن الثوريِّ ، عن أبي إسحاقَ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يَزيدَ ، قال : كان عبدُ اللَّهِ يُسفرُ بصلاةِ الغَداةِ ( أ ) .

قال أبو عمر : على مذهبِ على وعبدِ اللهِ في هذا البابِ جماعة أصحابِ ابنِ مسعودٍ ، وهوقولُ إبراهيمَ النَّخعيِّ ، وطاوسٍ (٥) ، وسعيدِ بنِ جبيرٍ . وإلى ذلك ذهب فقها الكوفيين . وقد يَحتمِلُ أن يكونَ الإسفارُ المذكورُ في حديثِ رافعِ بنِ خَديجٍ ، وفي هذا الحديثِ عن عليٍّ وعبدِ اللهِ ، يُرادُ به وضوحُ الفجرِ وبيانُه ، فإذا انكشفَ الفجرُ ، فذلك الإسفارُ المرادُ . واللهُ أعلمُ . ومن ذلك قولُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، م: ( كلما أسفرتم كان).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱/ ۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٢١٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٢١٦٠) عن الثورى به .

<sup>(</sup>٥) سيترجم له المصنف في شرح الحديث (٥٠٤) من الموطأ .

العرب: أسفرتِ المرأةُ عن وجمهها. إذا كشفتُه. وذلك (أنَّ مَن كان شأنُه التغليسَ جدًّا لم يُؤمَنْ عليه الصلاةُ قبلَ الوقتِ ، فلهذا قبل لهم: أسفروا. أى تبيَّتوا ، وإلى هذا التأويلِ في الإسفارِ ذهب جماعةٌ من أهلِ العلمِ ؛ منهم أحمدُ ، واسحاقُ ، وداودُ .

حدثنا عبيدُ بنُ محمدِ وأحمدُ بنُ محمدِ ، قالا : حدثنا الحسنُ (٢) بنُ سَلَمةَ ، قال : حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الجارودِ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ منصورِ ، قال : قلتُ لأحمدَ بنِ حنبل : ما الإسفارُ ؟ فقال : الإسفارُ أن يَتَّضِحَ الفجْرُ فلا تشُكَّ فيه أنه قد طلَعَ الفجرُ . قال إسحاقُ كما قال .

وقال أبو بكر الأثرمُ: قلتُ لأبى عبدِ اللّهِ - يعنى أحمدَ بنَ حنبلِ -: كان أبو نعيم يقولُ في حديثِ رافعِ بنِ خديجٍ: « أسفِروا بالفجرِ ، فكلّما أسفرتُم بها فهو أعظمُ للأُجرِ». فقال: نعم ، كلّه سواءً ، إنما هو إذا تبيّئنَ الفجرُ ، فقد أسفرَ .

قال أبو عمر : على هذا التأويلِ يَنتفى التعارضُ والتدافعُ فى الأحاديثِ فى هذا البابِ ، وهو أولى ما محمِلتْ عليه ، والأحاديثُ فى التغليسِ عن النبي عليه وأصحابِه أثبتُ من جهةِ النقلِ ، وعليها فقها الحجازِ فى صلاةِ الصبحِ عند أولِ الفجرِ الآخرِ .

**ذَكَر** عبدُ الرزاقِ<sup>(٣)</sup> ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : قلتُ لعطاءِ : أَيُّ حينٍ أحبُّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ر: ﴿إِذَا كَانَ مِمَا ﴾.

<sup>(</sup>٢) في ر: ﴿ الحسين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٢١٦٩).

الموطأ

إليكَ أن أُصلِّى الصبح إمامًا وخِلْوًا (١) ؟ قال : حين يَنفجرُ الفجرُ الآخرُ ، ثم تُطوِّلُ في القراءةِ والركوعِ والسجودِ حتى تنصرفَ منها وقد تَبلَّج (١) النهارُ وتتامَّ الناسُ . قال : ولقد بَلَغنى عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه كان يُصلِّيها حينَ ينفجرُ الفجرُ الآخرُ ، وكان يَقرأُ في إحدى الركعتينِ بسورةِ «يوسفَ» .

قال أبو عمر: إنما ذكرنا هاهنا مذاهب العلماء في الأفضل من التغليس بالصبح والإسفار بها ، وقد ذكرنا أوقات الصلوات مجملة ومفسرة في باب ابن شهاب ، عن عُروة ، وجرى ذكر وقت صلاة الصبح في مواضع أيضًا من هذا الكتاب (٤) . والحمد لله .

وفى هذا الحديثِ شهودُ النساءِ للصلواتِ في الجماعةِ ، ويؤكّدُ ذلك قولُه : « لا تمنعوا إماءَ اللّهِ مساجدَ اللّهِ » ( ) وسيأتى هذا المعنى مبسوطًا مُمهّدًا في بابِ يَحيى ، عن عَمْرَةَ ، عن عائشةَ قولَها : لو أدرك النبي عَلَيْ ما أحدثَ النساءُ بعدَه لمنعَهنَّ المسجدَ ( ) إن شاء الله .

وأما قولُه : مُتَلَفَّفَاتٍ . بالفاءِ ، فهي روايةُ يَحيى ، وتابَعه جماعةٌ ، ورواه كثيرٌ

....القبس

<sup>(</sup>١) الخلو: المنفرد. اللسان (خ ل و).

<sup>(</sup>٢) في مصدر التخريج: ﴿ سطع﴾. وتبلج: أضاء وأشرق. القاموس المحيط (ب ل ج).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تشام). وتتاموا: جاءوا كلهم. القاموس المحيط (ت م م).

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص ٦٣ ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) سيأتي في الموطأ (٤٦٧).

<sup>(</sup>٦) سيأتي في شرح الحديث (٤٧٠) من الموطأ.

الموطأ

٤ - حدّثنى عن مالك ، عن زيد بن أسْلَم ، عن عطاء بن يَسَارٍ ، وعن بُسْرِ بنِ سعيدٍ ، وعن الأعْرَجِ ، كُلُّهم يُحَدِّثُه عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْكِيَةٍ قال : « مَن أَدْرَكَ رَكْعَةً مِن الصَّبْحِ قبلَ أن تَطْلُعَ الشَّمْسُ

التمهيد منهم: متلفعاتٍ. بالعين، والمعنى واحدٌ.

والمروطُ أكسيةُ الصوفِ . وقد قيلَ : الـمِرْطُ كساءٌ صوفٌ مُربَّعٌ ، سَداهُ شَعَرٌ .

وفى انصرافِ النساءِ من صلاةِ رسولِ اللّهِ ﷺ الصبح وهنّ لا يُعرفنَ من الغَلَسِ ، دليلٌ على أن قراءة رسولِ اللّهِ ﷺ في صلاةِ الصبحِ لم تكنْ بالسورِ الطوالِ جدًّا ؛ لأنه لو كان ذلك كذلك لم ينصرِفْ إلا مع الإسفارِ .

وقد أجمعَ العلماءُ على أن لا توقيتَ في القراءةِ في الصلواتِ الخمسِ ، إلا أنهم يَستحبُّونَ أن يكونَ الصبحُ والظهرُ أطولَ قراءةً من غيرِهما .

والغَلَسُ بقيةُ الليلِ عند أهلِ اللغةِ ، ومَن ذهَب إلى هذا جعَل آخرَ الليلِ طلوعَ الشمسِ . وضوءُ الفجرِ من الشمسِ . واللَّهُ أعلمُ .

والغَبَشُ - بالشين المنقوطةِ والباءِ: النورُ المختلِطُ بالظَّلْمةِ ، والغَلَسُ والغَبَشُ سواءً ، إلا أنه لا يكونُ الغَلَسُ إلا في آخرِ الليلِ ، وقد يكونُ الغبشُ في أولِ الليلِ وفي آخرِه . وأما الغَبَشُ - بالباءِ والسينِ - فغلَطٌ عندَهم . وباللَّهِ التوفيقُ .

مالك ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، وعن بُشرِ بنِ سعيدٍ ، وعن اللهِ عَلَيْهِ قال : « مَن وعن الأُغرَجِ ، كلُّهم يُحَدُّثُه عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قال : « مَن

وأمّا حديثُ أبي هريرةَ رضِي اللهُ عنه: ( مَن أَدرَك رَكْعةً مِن الصَّبْحِ قبلَ أَن تَطلُعَ الشَّمسُ ، فقد أدرَك الصَّبْحَ » . فيَقتَضِى بظاهرِه أَن ركعةً واحدةً تُجزِئُه وتَكْفِيه ، ولكنَّ

فقد أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، ومَن أَدْرَكَ رَكْعَةً مِن العَصْرِ قبل أَن تَغْرُبَ الشَّمْسُ فقد أَدْرَكَ العَصْرَ ».

أَدْرَكَ ركعةً من الصبح قبلَ أن تَطْلُعَ الشمسُ فقد أَدْرَك الصبحَ ، ومَن أَدْرَك ركعةً من العصر قبلَ أن تَغْرُبَ الشمسُ فقد أَدْرَك العصرَ »(١).

قال أبو عمر : عطاء بنُ يَسَارِ قد تقدُّم ذِكْرُه والخبرُ عنه في بابِ إسماعيلَ بن

وذكر الحسنُ بنُ عليِّ الحُلُوانِيُّ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح ، قال : حدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال : حدَّثنا أبو صخرٍ ، عن هلالِ بنِ أسامةً ، قال : كان عطاءُ بنُ يَسَارٍ إذا جلَس يكونُ زيدُ بنُ أسلمَ عن يمينِه ، وكنتُ عن يسارِه .

الأمةَ أجمعَتْ " على أنه لابد أن يُضيفَ لها أُخرى. وفي البخاري : «مَنْ أدرَك رَكْعَةً مِن الصُّبْح قبلَ أن تَطلُعَ الشَّمْسُ، فليُصَلِّ إليها أُخْرَى " . كما روَى النسائى وغيرُه أَن النبي ﷺ قال: « مَن أَدرَك رَكْعةً مِن الجُمُعَةِ ، فقد أُدرَك الجُمُعَة » (٥)

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (١٨٥)، وبرواية أبي مصعب (٥). وأخرجه أحمد ٣٧/١٦ (۹۹۰۶)، والدارمي (۱۲۰۸)، والبخاري (۷۷۹)، ومسلم (۲۰۸)، والترمذي (۱۸٦)، والنسائي (٥١٦)، وابن خزيمة (٩٨٥) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما سيأتي في شرح الحديث (١٠٩) من الموطأ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ج.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٥٦) بلفظ: ( فليتم صلاته ) .

<sup>(</sup>٥) النسائي (١٤٢٤).

وأمَّا بُسْرُ بنُ سعيدٍ ، فإنّه كان مولّى لحَضْرَمَوْتَ مِن أَهلِ المدينةِ ، وكان ثقةً فاضلًا مُسِنًّا ، سمِع سعدَ بنَ أَبى وقاصٍ ، وجالسه كثيرًا ، ولم يُنْكِرْ يحيى القَطَّانُ أَن يكونَ سمِع زيدَ بنَ ثابِتٍ . قال على بنُ المدينيّ (١) : قلتُ ليحيى بنِ سعيدٍ – أن يكونَ سمِع زيدَ بنَ ثابتٍ ؟ قال : وما تُنْكِرُ (١) أَنْ يكونَ يعنى القطَّانَ – : بُسْرُ بنُ سعيدٍ لَقِي زيدَ بنَ ثابتٍ ؟ قال : وما تُنْكِرُ (١) أَنْ يكونَ لَقِيَه ؟ قلتُ : قد روَى عن أبى صالحٍ عُبَيْدٍ مولى السَّفَّاحِ ، عن زيدِ بنِ لَقِيه ؟ قلتُ : قد روَى عن أبى صالحٍ عُبَيْدٍ مولى السَّفَّاحِ ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ . (أفقال : قد روَى شَقيقٌ (١) ، عن رَجُلِ ، عن عبدِ اللَّهِ .

قال أبو عمرَ: الحديثُ الذي رواه بُسْرُ بنُ سعيدِ ، عن أبي صالحٍ عُبَيْدِ مولى السَّفَّاح ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، وهو حديثُ: عَجُلْ لِي وأضَعَ عنكَ - ذكره

القبس

تفصيل أن قوله: « مَن أدرَك رَكْعة مِن الصَّبْحِ قبلَ أَنْ تَطلُعَ الشَّمْسُ ، أفقد أدرَك الصَّبْحَ . استوَى هلهنا وقتُ الضَّرورةِ ووقتُ الاختيارِ ؛ لأنه ليس بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ وَقْتُ للصَّبِعِ ، ولا قبلَها وقتُ ضَرورةٍ لها ، وكذلك كنا نقولُ في العصرِ كما قال الأوزاعي وأبو حنيفة : لولا قولُ النبي ﷺ ، مِن طريقِ أنسٍ وغيرِه : « تلكَ صلاةُ النّافِقين - ثلاثًا - يَجلِسُ أحدُهم ، حتى إذا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ وكانت بينَ قَرْنَى الشيطانِ ، قامَ فنقر أربعًا لا يَذكُو اللهَ فيها إلَّا قليلًا » .

<sup>(</sup>١) علل ابن المديني ص ٤٩، مقدمة الجرح والتعديل ١/٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) في ك: (ينكر).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ك ا .

<sup>(</sup>٤) في م، وإحدى نسخ الجرح والتعديل: (سفيان).

<sup>(</sup>٥) في م: (فصل).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ج.

<sup>(</sup>٧) سيأتي في الموطأ (١٦٥) .

مالكٌ وغيرُه (١).

وكان مالكَّ رحِمه اللَّهُ يُثْنِي على بُسْرِ بنِ سعيدٍ ويُفَضَّلُه ، ويَرْفَعُ به في ورعِه وفضلِه .

فإن قيل: إنما وقع الذم بالنقر وقِلَة الذّخر. قلنا: إذا ذكر النبى ﷺ وَصْفَين وعلَّق الحكم عليهما، لم يَجُزْ إلغاء أحدِهما. فلذلك قال علماؤنا: هذا الحديث للحائضِ الحكم عليهما، لم يَجُزْ إلغاء أحدِهما. فلذلك قال علماؤنا: هذا الحديث للحائضِ تطهُرُ، والصَّبيّ يبلُغ، والكافِر يُسلِم، فأما الناسِي يَذكُرُ فكلُّ وقتٍ يذكُرُ وقتٌ له، وكذلك المتعمّدُ متى ما ذكر فهو وقتُه، وإن تَمادَى الذّكر، فكلُّ ذكر له وقت (١)، وهو داخلٌ تحت قولِه: « مَن نامَ عن صَلاةٍ أو نَسِيَها، فليُصَلّها إذا ذكرها » . لأن الناسِي هو التارِكُ لغةً.

استِلْحاقٌ: لما جعَل النبى ﷺ وقتَ العذْرِ في العصرِ متَّصِلًا بغروبِ الشمسِ وقْتَ الصلاةِ التي بعدَها، ركَّبَ عليه علماؤنا وقتَ ضَرُورةِ العَتَمةِ، فجعَلوا وقْتَ الصلاةِ التي بعدَها، وهو إلحاقٌ صحيحٌ وتشبيةٌ أن بالغّ.

غائِلَةٌ وإيضاح: جعَل النبى ﷺ أواخرَ الأوقاتِ الخمسِ في الصلواتِ محدَّدًا بمُشاهَدِ مُعايَنِ ، لا يَصِحُ فيه اختلافٌ ولا يُدْرَكُ فيه ارتيابٌ إلا العتَمةَ ، فإنه جعَل آخِرَ وقتِها مقدَّرًا بالحَزْرِ (١) والتَّحْمينِ ؛ ولذلك ترى (١) الرواياتِ تختَلِفُ ما بينَ ثُلُثِ الليلِ

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (١٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) في م: (وقته).

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٢٤ ، ٢٥) .

<sup>(</sup>٤) في د، ج: (فجعلوها).

<sup>(</sup>٥) سقط من: ج.

<sup>(</sup>٦) الحزز: التقدير. القاموس المحيط (ح ز ر).

<sup>(</sup>٧) في م: ( نرى ) .

وذكر على بنُ المدينيِّ قال: سمِعتُ يحيى بنَ سعيدِ يقولُ: بُسْرُ بنُ سعيدِ أَحَبُّ إلىَّ من عطاءِ بنِ يسارِ. قال يحيى: (اكان بسرُ بنُ سعيدِ يُذْكَرُ بخيرِ).

بُسْرُ بنُ سعيدِ مَوْلَى الحَضْرَمِيِّينَ ، كان مِن أهلِ الفضلِ ، روَى عن أصْحابِ النبيِّ عَلَيْقٍ ، مات في خلافةِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ .

وأمَّا الأعرجُ ، فهو عبدُ الرحمنِ بنُ هُوْمُزَ ، كان صاحبَ قرآنِ وحديثِ ، قرَأَ عليه نافِعٌ القارئُ، وكان ثقةً مأمونًا .

قال مُصْعَبُ بنُ عبدِ اللَّهِ: عبدُ الرحمنِ بنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ، مَوْلَى محمدِ بنِ ربيعةَ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطلبِ، يكنى أبا داودَ، روَى عنه ابنُ شهابٍ، وأبو الزِّنَادِ، ويحيى بنُ سعيدٍ، وغيرُهم، تُوفِّى بالإسكندريةِ سنةَ سَبْعَ عَشْرَةَ ومائةً (٢).

وقال المَدائِنِيُّ : مات أبو داودَ عبدُ الرحمنِ الأَعْرَجُ مَوْلَى محمدِ بنِ ربيعةَ بالإسكندريةِ سنةَ تِسْعَ عَشْرَةَ ومائةٍ (٢٠) .

القبس

ونصْفِه ، وبهذا أدخَل مالكَ : إلى شَطْرِ اللَّيْلِ ولَا تَكُنْ مِنَ الغافلينَ ( ) . لأنه أَحَدُ وَجْهَى التَّحديدِ . والحِكْمَةُ في أن مجعِل موقوفًا على التَّخمينِ ؛ أن الظِّلَّ بالنهارِ علامةٌ مُعايَنةٌ ، فعلَّق النظرَ بها ، وليس بالليلِ علامةٌ مُعايَنةٌ - و ( ) : ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَا وُسُعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] - فؤكِلوا إلى التقديرِ وعُذِروا في التَّقصيرِ .

 <sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: م. وینظر التاریخ الکبیر ۲/ ۱۲٤، والجرح والتعدیل ۲/ ۲۲۳، وتهذیب الکمال ۷٤/۶.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن عساكر ٣٦/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن عساكر ٣٦/٣٦.

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (٧) .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

وأمَّا أبو هريرةَ رضِي اللَّهُ عنه ، فمذكورٌ في كتابِنا في « الصحابةِ » ( عنه التمهيد يَجِبُ أَنْ يُذْكَرَ به . وباللَّهِ التوفيقُ .

وقد قيل : إِنَّ زِيدَ بِنَ أَسْلَمَ رَوَى هذا الحديثَ أَيضًا عن أبي صالحٍ مع هؤلاءِ كلِّهم عن أبي هريرةَ .

وحدَّ ثنى خَلَفُ بنُ القاسِمِ ، قال : حدَّ ثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ الدَّيْئِليُّ '' ، قال : حدَّ ثنا سعيدُ بنُ منصورِ ، قال : حدَّ ثنا سعيدُ بنُ منصورِ ، قال : حدَّ ثنا حفصُ بنُ ميسرةَ الصَّنْعانِيُّ ، عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ ، عن الأَعْرَجِ وبُسْرِ بنِ قال : حدَّ ثنا حفصُ بنُ ميسرةَ الصَّنْعانِيُّ ، عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ ، عن الأَعْرَجِ وبُسْرِ بنِ سعيدِ وأبي صالح ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ : ﴿ مَنْ أَدْرَكَ رَكُعةً من صلاةِ الصبحِ قبلَ أَن تَطْلُعَ الشمسُ فلم تَفْتُه ، ومَن أَدْرَكَ رَكْعَةً من صلاةِ العصرِ قبلَ أَن تَعْرُبَ الشمسُ فلم تَفْتُه » .

قال أبو عمر: الإدراكُ في هذا الحديثِ إدراكُ الوقتِ ، لا أنَّ ركعةً من الصلاةِ مَنْ أَدْرَكُها (٤) ذلك الوقتَ أجزأتُه مِن تمامِ صلاتِه . وهذا إجماعٌ من المسلمين ، لا يختلِفون في أنَّ هذا المصلِّى فَرْضٌ عليه واجبٌ أنْ يأتى بتمامِ صلاةِ الصبح وتمامِ صلاةِ العصرِ ، فأغنى ذلك عن الإكثارِ ، وبان بذلك أنَّ قولَه عَيْلَةٍ :

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ١٧٦٨/٤ - ١٧٧٢.

<sup>(</sup>٢) في ك ١: (الدليلي)، وفي س، م: (الديلي). وينظر الأنساب ٢/٥٢٣، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عوانة (١٠٥٦) من طريق حفص بن ميسرة به مختصرا، وأخرجه الطيالسي (٣)، وابن حبان (١٤٨٤) من طريق زيد بن أسلم به .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «من».

التمسد

« فقد أدركَ الصلاةَ » . يريدُ : فقد أدرَك وقت الصلاةِ ، إلا أنَّ ثَمَّ أدلةً تَدُلُّ على أنَّ الوقت المختارَ في هاتَينُ الصلاتينِ غيرُ ذلك الوقتِ . منها قولُه ﷺ في حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى : « وآخِرُ وقتِ العصرِ ما لم تَصْفَرُ الشمسُ » (۱) . يعنى آخِرَ الوقتِ المختارِ ؛ لئلا تتعارضَ الأحاديثُ .

ومثلُ ذلك حديثُ العلاءِ عن أنسٍ مرفوعًا: « تلك صلاةُ المنافقين ؛ يجلِسُ أحدُهم حتى إذا اصفرَّتِ الشمسُ وكانت بينَ قَونَي الشيطانِ ، قام فنقر أربعًا لا يذكُرُ اللَّهُ فيها إلَّا قليلًا» (٢) .

وهذا التغليظُ على من ترَك اختيارَ رسولِ اللَّهِ ﷺ لأَمَّتِه في الوقتِ ، ورغِب عن ذلك ، ولم يكن له عُذْرٌ مقبولٌ .

والآثارُ في تعجيلِ العصرِ كثيرةً جدًّا ، ومعناها كلِّها ما ذكرناه ، وبهذا كتَب عمرُ بنُ الخطابِ إلى عُمَّالِه : أَنْ صَلُّوا العصرَ والشمسُ بيضاءُ نَقِيَّةً ، قبلَ أَنْ تَدْخُلُها صُفْرَةً (٣) .

هذا كلُّه على الاختيارِ ؛ بدليلِ حديثِ أبي هريرةَ المذكورِ في هذا البابِ .

حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ ، قال : حدَّثنا الخَضِرُ ، قال : حدَّثنا الأثرَمُ ، قال : قيل لأحمدَ بنِ حنبلِ : قولُه عَيَّالَةٍ : « مَن أَدْرَك

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۷۹ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٦).

الموطأ

ركعةً من العصرِ قبلَ أن تَغْرُبَ الشمسُ ». فقال: هذا على الفواتِ ، ليس على أن يَتُرُكَ العصرَ إلى هذا الوقتِ . وذكر حديثَ قتادة ، عن أبى أيوبَ ، عن عبدِ اللّهِ ابنِ عمرو ، قال: قال رسولُ اللّهِ عَلَيْهِ: « ووقتُ العصرِ ما لم تَصْفَرُ الشَّمْسُ » ( . فالأوقاتُ ( ) في ترتيبِ السُّنَنِ ، واللَّهُ أعلمُ ، وقتانِ في الحَضرِ ؛ وقتُ رفاهية وسَعَة ، ووقتُ عُذْرٍ وضرورة . يُبَيِّنُ لك ذلك ما ذكرنا من الآثارِ ، و تزيدُ لك في العصرِ ؛ إذْ لم يتضَمَّنْ حديثُ هذا البابِ ذِكْرَ غيرِهما أقاويلَهم في وقتِ الصبحِ والعصرِ ؛ إذْ لم يتضَمَّنْ حديثُ هذا البابِ ذِكْرَ غيرِهما من الصلواتِ ، ونذكرُ في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن عروة ، مجمَّلةً مواقيتِ الصلاة ، من الصلواتِ ، ونذكرُ في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن عروة ، مجمَّلةً مواقيتِ الصلاة ، ونَبُسُطُ ذلك ونُمَهِدُه هنالك ( ) أنْ شاء اللّهُ .

أَجْمَعَ العلماءُ على أنَّ أولَ وقتِ صلاةِ الصبحِ طلوعُ الفجرِ الثاني إذا تَبَيَّنَ طلوعُه ؛ وهو البياضُ المُنْتَشِرُ من أُفُقِ المشرقِ ، والذي لا ظُلْمَةَ بعدَه .

وقد ذكرنا أسماءَ الفجرِ في اللَّغَةِ ، وشواهدَ الشِّعْرِ على ذلك ، والمَعْنَى فيه عندَ الفقهاءِ ، في أولِ حديثٍ من مراسيلِ عطاء (٥) ، ومِن بابِ يزيدَ أيضًا (١) ، والحمدُ للَّه .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۷٦ .

<sup>(</sup>٢) في س: ( فكأن الأوقات ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في س: (يزيدك)، وفي م: (يزيد لك في).

<sup>(</sup>٤) تقدم ص ٦٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) تقدم ص ٩٩، ١٠١.

<sup>(</sup>٦) سيأتي في الموطأ (٨) .

واختلَفوا في آخِرِ وقتِهَا ؛ فذكر ابنُ وهبٍ ، عن مالكِ ، قال : وقتُ الصبحِ مِن حينِ يَطْلُعُ الفجرُ إلى طلوع الشمسِ .

وقال ابنُ القاسمِ، عن مالكِ: وقتُ الصبحِ الإغْلاسُ والنُّجُومُ باديةً مشتبِكةً، وآخِرُ وقتِها إذا أَسْفَر.

قال أبو عمر: هذا عندنا على الوقتِ المختارِ؛ لأن مالكًا لم يَحْتَلِفْ قولُه فيمن أَدْرَك ركعةً منها قبلَ طُلوعِ الشمسِ ، ممن له عُذْرٌ في سقوطِ الصلاةِ أعنه بخروجِ أَ الوقتِ ، مثلَ الحائضِ تَطْهُرُ ومَن جَرَى مَجْرَاها ، أنَّ تلك الصلاة واجبةً عليها بإدراكِ مقدارِ ركعةٍ من وقتِها ، وإنْ صَلَّتِ الركعة الثانية مع الطُّلوعِ أو بعدَه .

وقال الثوريُّ : آخِرُ وقتِها ما لم تَطْلُعِ الشمسُ ، وكانوا يستحبُّون أن يُشفِرُوا بها . ومثلُ قولِ الثوريِّ قال أبو حنيفةَ وأصحابُه .

وكذلك قال الشافعي : آخِرُ وقتِها طلوعُ الشمسِ . إلا أنَّه يَسْتَحِبُ التَّغْلِيسَ بها ، ولا تَفُوتُ عندَه حتى تَطْلُعَ الشمسُ قبلَ أَنْ يُصَلِّى منها ركعةً بسجدتيها ، فمَن لم يُكْمِلْ منها ركعةً بسجدتيها قبلَ طُلوع الشمسِ فقد فاتَتْه .

وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ مثلَ قولِ الشافعيِّ سَواءً ، قال : وقتُ الصبحِ مِن طُلوعِ الفجرِ إلى أَنْ تَطْلُعَ الشمسُ ، ومَن أَدْرَك منها ركعةً قبلَ طلوعِ الشمسِ فقد أَدْرَكَها مع الضرورةِ . وهذا كقولِ الشافعيِّ سواءً .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: (عند خروج).

الموطأ

ولا خلافَ بينَ العلماءِ في ذلك ، إلا (١) مَن جعَل آخِرَ وقتِها إِذْرَاكَ رَكعةِ منها السهيد قبلَ طلوعِ الشمسِ لضرورةِ وغيرِ ضرورةِ . وهو قولُ داودَ وإسحاقَ . وأما سائرُ العلماءِ فجَعَلوا هذا وقتًا لأصحابِ العُذْرِ والضروراتِ . وممن ذهَب إلى هذا ؛ مالكٌ ، والشافعيُ ، والأوزاعيُ ، وأحمدُ بنُ حنبلِ .

واختلفوا فى أولِ وقتِ العصرِ وآخِرِه ؛ فقال مالك : أولُ وقتِ العصرِ إذا كان الظّلُ قامَةً بعدَ القَدْرِ الذى زالتْ عنه (٢) الشمس . ويَسْتَحِبُ لمساجدِ الجماعاتِ أَنْ يُورُوا ذلك قليلًا . قال : وآخِرُ وقتِها أَنْ يكونَ ظِلَّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْه .

هذه حكاية ابن عبد الحكم وابن القاسم عنه ، وهذا عندنا على وقت الاختيار ؛ لأنّه (٣) لا خلاف (عندنا في أله مُدْرِكِ (٥) ركعة منها قبلَ الغروبِ ممن كانتِ الصلاة لا تجبُ عليه لو خرَج وقتُها بحالَة (١) ، كالمُغْمَى عليه عنده والحائض ومَنْ كان مِثْلَهما ، تجبُ عليه صلاة العصرِ فَرْضًا بإدْراكِ مقدارِ ركعة منها قبلَ غروبِ الشمسِ ، فذلَّ ذلك على أنَّ وقتَها عندَه إلى غروبِ الشمسِ . وكذلك ذكر ابنُ وهبٍ (١) أيضًا عن مالكِ : وقتُ الظهرِ والعصرِ إلى غروبِ

<sup>(</sup>١) بعده في س، م: (أن منهم).

<sup>(</sup>٢) في س: (عليه).

<sup>(</sup>٣) بعده في م : (قد روى عنه أن).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في س: (عنه أن).

<sup>(</sup>٥) بعده في س: (مقدار».

<sup>(</sup>٦) في م: ﴿ لحالة ﴾ .

<sup>(</sup>٧) بعده في س: (عن مالك قال آخر وقتها غروب الشمس وقد قال ابن وهب).

الشمس. وهذا عندَنا أيضًا على أصحابِ الضروراتِ؛ لأنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ جَمَع بينَ الصلاتين في السفرِ في وقتِ إحداهما لضرورةِ السفرِ، فكلُّ ضرورةِ وعُذْر فكذلك.

وسنذكُرُ وجهَ الجمعِ بينَ الصلاتينِ في السفرِ والمطرِ في بابِ أبي الزَّيَرِ إنْ شاءَ اللَّهُ () . اللَّهُ (۱)

وقد قال الأوزاعى : إن ركع ركعة من العصر قبلَ غروبِ الشمسِ وركعة بعدَ غروبِها فقد أَدْرَكَها . والصبحُ عندَه كذلك . و قال الثورى : أولُ وقتِ العصرِ إذا كان ظِلُك مِثْلَك ، ألى أن يكونَ ظِلْك مِثْلَيْك ، وإنْ أَخَوْتَها ما لم تَصْفَرُ ( ) الشمسُ أَجْزَأَك .

وقال الشافعى: أولُ وقتِها فى الصيفِ إذا جاوَزَ ظِلَّ كُلِّ شَيءِ مِثْلَه بشيءٍ ما كان ، ومَن أَخَّرَ العصرَ حتى يُجاوِزَ ظِلَّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْهِ فى الصَّيْفِ ، أو قَدْرَ ذلك فى الشتاءِ ، فقد فاته وقتُ الاختيارِ ، ولا يجوزُ أَنْ يقالَ : قد فاته وقتُ العصرِ مطلقًا . كما جاز على الذى أَخَرَ الظهرَ إلى أن جاوزَ ظِلَّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه . قال : وإنما قلتُ ذلك لحديثِ أبى هريرة ، عن النبي عَلَيْلِهُ : « مَن أَدْرَكَ ركعةً مِن العصرِ قبلَ أَنْ تَغْرُبَ الشمسُ فقد أدركها » .

<sup>(</sup>١) سيأتي في شرح الحديثين (٣٢٨ ، ٣٣٠) من الموطأ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ك 1 .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: (تغير).

قال أبو عمر : قولُ الشافعي هاهنا في وقتِ الظهرِ يَنْفِي الاشتراكَ بينها ويبن العصرِ في ظاهرِ كلامِه ، وهو شيءٌ يَنْقُضُه ما بني عليه مذهبه في الحائضِ تَطْهُرُ ، والمُعْمَى عليه يُفِيقُ ، والكافرِ يُسْلِمُ ، والصَّبِيِّ يَحْتَلِمُ ؛ لأنَّه يُوجِبُ على كلِّ واحِد منهم إذا أَذْرَكَ ركعةً واحدةً قبلَ الغروبِ أن يُصَلِّى الظَّهرَ والعصرَ جميعًا . وفي بعضِ أقاويله : إذا أَذْرَكَ أَحَدُ هؤلاءِ مقدارَ تكبيرةِ واحدةٍ قبلَ الغروبِ ، لزِمه الظهرُ والعصرُ جميعًا . فوات بعضِ أقاويله : إذا أَذْرَكَ أَحَدُ هؤلاءِ مقدارَ تكبيرةِ واحدةٍ قبلَ الغروبِ ، لزِمه الظهرُ والعصرُ جميعًا . فكيف يَسُوعُ لَمن هذا مَذْهَبُه أن يقولَ : إن الظهرَ يَفُوتُ فَوَاتًا صحيحًا بمجاوزةِ ظِلِّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَه أكثرَ مِن فَواتِ العصرِ بمجاوزةِ ظِلِّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْه فقد جازَ وقتَ من عَلَيه ؟ وأما قولُه في وقتِ العصرِ : إذا جاوزَ ظِلُّ كُلِّ شيء مِثْلَتُه فقد جازَ وقتَ الاحتيارِ . فهذا أيضًا فيه شيءً ؛ لأنه هو وغيرَه مِن العلماءِ يقولون : مَن صَلَّى العصرَ والشمسُ بيضاءُ نَقِيَةٌ فقد صَلَّاها في وقيها المختارِ . لا أعْلَمُهم يختلِفون في العصرَ والشمسُ بيضاءُ نَقِيَةٌ فقد صَلَّاها في وقيها المختارِ . لا أعْلَمُهم يختلِفون في ذلك . فقِفْ على ما وصَفتُ لك ، يَسِنْ لك بذلك سَعةُ الوقتِ المختارِ أيضًا . وباللَّهِ التوفيقُ .

وقال أبو ثَوْرٍ : أَوَّلُ وقتِها إذا صار ظِلَّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه بعدَ الزَّوَالِ ، وزاد على الظَّلِّ زيادةً تتبيَّنُ إلى أَنْ تَصْفَرُ الشمسُ . وهو قولُ داودَ .

قال أبو عمرَ: أمَّا قولُ الشافعيِّ وأبي ثَوْرٍ: إنَّ وقتَ العصرِ لا يدخُلُ حتى يَزِيدَ الظُّلُّ على القَامَةِ زيادةً تَظْهَرُ. فمُخالِفٌ لحديثِ إمامةِ جبريلَ عليه السلامُ ؟ لأنَّ حديثَ إمامةِ جبريلَ (١) يَقْتَضِى أنْ يكونَ آخِرُ وقتِ الظهرِ هو أوَّلَ وقتِ العصرِ بلا فَصْلٍ ، ولكنه مأخوذٌ مِن حديثِ أبي قتادةً ، عن النبيِّ عَيَالِمُ أنه قال:

<sup>(</sup>١) تقدم في الموطأ (١) .

التمهيد ( إنَّمَا التفريطُ على مَن لم يُصَلِّ الصلاةَ حتى يَدْخُلَ وقتُ الأُخرى »(١)

وقد بيَّنا اختِلافَ العلماءِ في هذا المعنى ، وذكَرْنا عِلَلَ أقاويلِهم فيه ، في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن عروة ، من هذا الكتابِ(٢) .

وقال أحمدُ بنُ حنبلِ في هذه المسألةِ مثلَ قولِ الشافعيِّ أيضًا ، قال : وإذا زاد ظِلُّ كُلِّ شيءً على مِثْلِه شيئًا وجَبَتِ العصرُ ، فإذا صار ظِلُّ كُلِّ شيءً مِثْلَيْه خرَج وقتُ الاختيارِ ، ومَن أَذْرَك منها ركعةً قبلَ أَنْ تَغْرُبَ الشمسُ فقد أَذْرَكها . قال : وهذا مع الضرورةِ . هذه حكايةُ الخِرَقِيِّ عنه .

وأمَّا الأثْرَمُ فقال : سمِعتُ أبا عبدِ اللَّهِ يقولُ : آخِرُ وقتِ الظهرِ هو أولُ وقتِ العَصْرِ . قال لى ذلك غيرَ مَرَّةٍ ، وسمِعتُه يقولُ : آخِرُ وقتِ العصرِ تَغَيَّرُ الشمسِ . قيل له : ولا تقولُ بالمِثْل والمِثْلُفِن؟ قال : لا ، هذا أكْثَرُ عندِي .

وقال أبو حنيفة : لا يَدْخُلُ وقتُ العصرِ حتى يَصِيرَ ظِلَّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْه . فخالَفَ الآثارَ وجماعة العلماءِ في ذلك ، وجعَل وقتَ الظهرِ إلى أنْ يصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه (أن ) وجعَل يَتِنَهما واسطة ليست منهما ، وهذا لم يَقُلْه أَحَدٌ . هذه رواية أبي يوسفَ عنه .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۱۸، ۹۹.

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص ٦٧- ٧٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ك ١٤، م .

<sup>(</sup>٤) في س: (مثليه).

..... الموطأ

''وللحسنِ'' بنِ زيادٍ اللَّقُلُوئِ أَنَّ الظِّلَّ إِذا صارَ مِثْلَه خرَج وقتُ الظهرِ ، وإِذا التمهيد خرَج تَلَاهُ وقتُ العصرِ إلى غروبِ الشمسِ .

وقال أبو يوسفَ ومحمدٌ وزُفَرُ (٢) : آخِرُ وقتِ الظهرِ أَن يَصِيرَ (٢) ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه ، وهو أوَّلُ وقتِ العصرِ إلى أَنْ تتَغَيَّرَ الشمسُ .

وقال إسحاقُ بنُ راهُويه : آخِرُ وقتِ العصرِ أن يُدْرِكَ المُصَلِّى منها ركعةً قبلَ الغروبِ . وهو قولُ داودَ ، لكلِّ الناسِ (<sup>٤)</sup> ؛ معذورٍ وغيرِ معذورٍ ، والأفضلُ عندَهما أَوَّلُ الوقتِ .

قال أبو عمرَ: فقد بان بما ذكرنا من أقاويلِ أئمةِ فقهاءِ الأمْصارِ ، وما رَوَيْنا من الآثارِ في هذا البابِ ، أنَّ الوقتَ منه مختارٌ في الحَضَرِ للسَّعَةِ والرَّفاهِيَةِ ، ومنه وقتُ ضرورةٍ وعُذْرٍ ، ولا يَلْحَقُ الإِثْمُ واللَّوْمُ حتى يَخْرُجَ الوقتُ كلَّه . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في س: « وروى الحسن »، وفي م: « وللحسين ». وهو الحسن بن زياد اللؤلؤى أبو على الأنصارى مولاهم الكوفي ، صاحب أبي حنيفة ، نزل بغداد وصنف وتصدر للفقه ، كان أحد الأذكياء البارعين في الرأى ، ولى القضاء بعد حفص بن غياث ثم عزل نفسه ، توفى سنة أربع ومائين . سير أعلام النبلاء ٩ / ٥٤٣ ، الجواهر المضية ٢ / ٥ .

<sup>(</sup>۲) زفر بن الهذيل أبو الهذيل الغبرى، تفقه بأبى حنيفة، وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يدرى الحديث ويتقنه، توفى سنة ثمان وخمسين ومائة. سير أعلام النبلاء ٨/٧٣، والجواهر المضية ٢/٧٧.

<sup>(</sup>٣) في س: (يكون).

<sup>(</sup>٤) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٥) بعده في م : ﴿ أُولَ ﴾ .

وقد أفادنا قولُه ﷺ: ﴿ مَن أَدْرَكَ رَكَعةً مِن الصَبِحِ قَبلَ أَن تَطْلُعَ الشَّمسُ فقد أَدْرَكَ الصَبِحَ ، ومَن أَدْرَكَ رَكعةً مِن العصرِ قَبلَ أَن تَغْرُبَ الشَّمسُ فقد أَدْرَكَ العصرَ » . معانى ووُجُوها ؛ منها أن المُدْرِكَ لركعةٍ مِن الصَبِحِ قَبلَ أَن تَطْلُعَ الشَّمسُ ، أو لركعةٍ مِن العصرِ قبلَ غُروبِها ، كالمُدْرِكِ لوقتِ الصَبِحِ ولوقتِ العصرِ الله ، كأنه قد أَدْرَك الوقتَ مِن أوَّلِه ، وهذا لمن كان له عُذْرٌ مِن نسيانٍ أو ضرورةٍ ، على ما قَدَّمْنا ذِكْرَه .

ومنها جوازُ صلاةِ مَن صَلَّى ذلك الوقتَ فَرْضَه ، ممن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها ؟ لأنه المرادُ بالخطابِ المذكورِ ، والمأمورُ بالبِدَارِ إلى إدراكِ بَقِيَّةِ الوقتِ ، وإن كان غيرُه يدخلُ في ذلك الخطابِ بالمعنى ، فإن هذا هو المشارُ إليه فيه بالنَّصِّ إن شاء اللَّهُ ، واللَّهُ أعلمُ .

ومنها أنه أفادنا في محكم من أشلَمَ مِن الكفارِ ، أو بلَغ مِن الصَّبْيانِ ، أو طَهُرَ من الحُيُّضِ ، في ذلك الوقتِ ، أنه كمن أَدْرَكَ الوقتَ بكمالِه في وجوبِ صلاةِ ذلك الوقتِ عليه (۱) ، وتَلْزَمُه تلك الصلاةُ بكمالِها ، كما لو أَدْرَكَ وقتها من أوَّلِه فَهُوَّطَ فيها .

وكذلك حُكْمُ المسافرِ يَقْدَمُ الحَضَرَ ، وحُكْمُ الحَضَرِيِّ يَحْرُجُ مسافرًا في بَقِيَّةٍ من الوقتِ ، أو بعدَ دخولِ الوقتِ ، وحُكْمُ المُغْمَى عليه يُفِيقُ .

وهذا الحديثُ أَصْلُ هذا البابِ كلِّه ، فقِفْ عليه ، إلا أن الفقهاءَ اختلَفوا

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

هلهنا؛ فذهب مالك وأصحابه إلى ظاهرِ هذا الحديثِ ، فقالوا: مَن خرَج مسافرًا وقد بقي عليه من النهارِ مقدارُ ركعة بعد أن جاوز بيوت مِصْرِه أو قَرْبِيَه ، صلَّى العصرَ ركعتينِ ، ولو خرَج وقد بقي عليه مقدارُ ثلاثِ رَكعاتٍ ، ولم يكنْ صلَّى الظهرَ والعصرَ ، صلَّهما جميعًا مقصورتينِ . وهذا عندَه حُكْمُ المغربِ والعشاءِ ، يُراعِي منهما مقدارُ ركعةٍ من كلِّ واحدةٍ منهما ، على أصْلِه فيمن سافر وقد بقي عليه مقدارُ ركعةٍ ، أنه يَقْصُرُ تلك الصلاة ، ولو قدِم في ذلك الوقتِ مِن سفرِه أتمَّ .

وقال أبو حنيفةً وأصْحابُه ، والثورئ ، والأوزاعيُّ : إذا خرَج من مِصْرِه قبلَ خروجِ الوقتِ صلَّى ركعتينِ ، وإن قدِم قبلَ خروجِ الوقتِ أتَمَّ . وهذا قولُ مالكِ .

وقال زُفَرُ: إن جاوز بيوتَ القرية والمِصْرِ، ولم يَتِقَ من الوقتِ إلا ركعةً، فإنه مُفَرِّطٌ، وعليه أن يُصَلِّى العصرَ أربعًا، وإن قدِم من سفرِه ودخل مِصْرَه، ولم يَتِقَ من الوقتِ إلا ركعةً، أَتَمُّ الصلاةَ، (أَخُذُ له في ذلك بالثُّقَةِ ().

وقال الحسنُ بنُ حَتِّى ، والليثُ ، والشافعيُّ : إذا خرَج بعدَ دخولِ الوقتِ أَتَمَّ ، وكذلك إن قدِم المسافرُ قبلَ خروجِ الوقتِ أَتَمَّ . وستأتى زيادةٌ في هذا المعنى عن الشافعيِّ والليثِ ومن تابَعهما في آخِرِ هذا البابِ .

وأما اختلافُ الفقهاءِ في صلاةِ الحائضِ والمُغْمَى عليه ومَن بَحرَى مَجْرَاهما ؟ فقال مالكُ : إذا طَهُرَت المرأةُ قبلَ الغروبِ ، فإن كان بَقِيَ عليها من النهارِ قَدْرُ (٢) ما تُصَلِّى خَمْسَ رَكَعاتِ ، صَلَّت الظهرَ والعصرَ ، وإن لم يكنْ بَقِيَ من النهارِ ما

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

تُصَلِّى فيه (١) خمس رَكَعاتِ ، صَلَّت العصر ، وإذا طَهُرَتْ قبلَ الفجرِ ، وكان ما بَقِى عليها من الليلِ قَدْرَ ما تُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعاتِ ، ثلاثًا للمغربِ وركعةً من العشاءِ ، صَلَّت المغرب والعشاءَ ، وإن لم يَثِقَ عليها إلا ما تُصَلِّى فيه ثلاثَ رَكَعاتِ ، صَلَّتِ العشاءَ . ذكره أشْهَبُ ، وابنُ عبدِ الحكمِ ، وابنُ القاسمِ ، وابنُ وهبِ ، عن مالكِ .

قال أَشْهَبُ: وسئِل مالكٌ عن النصرانيِّ يُسْلِمُ ، والمُغْمَى عليه يُفِيقُ ، أهما مثلُ الحائضِ تَطْهُرُ ؟ قال: نعم ، يَقْضِى كُلُّ واحدِ منهما ما لم يَفُتْ وقتُه ، وما فات وقتُه لم يَقْضِه .

وقال ابنُ وهب : سألتُ مالكًا عن المرأةِ تَنْسَى أو تَغْفُلُ عن صلاةِ الظهرِ ، فلا تُصَلِّيها حتى تَغْشَاها الحَيْضَةُ قبلَ غروبِ الشمسِ ؟ فقال مالكُ : لا أرَى عليها قضاءً ، إلا أن تَحيضَ بعدَ غروبِ الشمسِ ، فإن حاضَتْ بعدَ غروبِ الشمسِ ، ولم تكنْ صَلَّتِ الظهرَ والعصرَ ، رأيتُ عليها القضاءَ . وقال مالكُ : إذا طَهُرَت قبلَ غروبِ الشمسِ ، فاشتغلَتْ بالغُسْلِ ، فلم تَزَلْ مجتهدةً حتى غربَتِ الشمسُ ، لا أرَى أن تُصَلِّى شيعًا مِن صلاةِ النهارِ . وقال في (المرأةِ الطَّاهِرِ تَنْسَى الظهرَ والعصرَ حتى تَصْفَرً الشمسُ ثم تَحيضُ : فليس عليها قضاؤُهما ، فإنْ لم تَحِيضْ حتى غابتِ الشمسُ فعليها القضاءُ ، ناسيةً كانت أو متعمَّدةً . قال لم تَحِيضْ حتى غابتِ الشمسُ فعليها القضاءُ ، ناسيةً كانت أو متعمَّدةً . قال

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ك١، م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ك١، م .

مالك : إذا رَأَتِ الطَّهْرَ قبل (الغروبِ ، فأرى أن تَغْتَسِلَ ، فإنْ فرَغَتْ مِن غُسْلِها قبلَ غروبِ الشمسِ ، فإن كان فيما أَدْرَكَتْ قَدْرُ (المعلمِ الظهرَ وركعةً من العصرِ ، فَلْتُصَلِّ الظهرَ والعصرَ ، وإن كان الذى بَقِى من النهارِ ليس فيه إلا قَدْرُ ركعةِ واحدةِ ، صلاةٍ واحدةٍ ، صلّتِ العصرَ ، وإن لم يَكُنْ بَقِى من النهارِ إلا قَدْرُ ركعةِ واحدةِ ، فَلْتُصَلِّ تلك الركعةَ ، ثم تَقْضِى ما بَقِى من تلك الصلاةِ . وقال مالك : مَن أُغْمِى عليه في وقتِ صلاةٍ فلم يُفِقْ حتى ذهب وقتُها ، ظهرًا كانت أو عصرًا - قال : والظهرُ والعصرُ وقتُهما في هذا إلى مَغِيبِ الشمسِ ، فلا إعادةَ عليه . قال : وكذلك المغربُ والعشاءُ ، وقتُهما الليلُ كله .

وقولُ الليثِ في الحائضِ والمُغْمَى عليه كقولِ مالكِ هذا سِواءً .

وقال الأوزاعيُّ وقد سيِّل عن الحائضِ تُصَلِّى ركعتينِ ثم تَحيضُ ، وكيف وإن كانت أخَّرَتِ الصلاةَ ؟ فقال : إن أدركها المحيضُ في صلاةِ انصرَفتْ عنها ، ولا شيءَ عليها ، وإن كانت أخَّرَتِ الصلاةَ "حتى جاز الوقتُ ثم حاضتْ فعليها قضاؤُها ، وإن كانت أخَّرت الصلاة " ولم يَذْهَبِ الوقتُ فلا شيءَ عليها . قال : وإذا طَهُرَتِ المرأةُ بعدَ العصرِ فأخَذَتْ في غُسْلِها ، فلم تَفْرُغُ منه حتى غابَتِ الشمسُ ، فلا شيءَ عليها . ذكره الوليدُ بنُ يزيدَ ، عن الأوزاعيِّ .

وقال الشافعيُّ : إذا طَهُرَتِ المرأةُ قبلَ مغيبِ الشمسِ بركعةِ ، أعادَتِ الظهرَ

<sup>(</sup>١) في ك ١، م: (عند).

<sup>(</sup>٢) سقط من : ك ، م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ك ١ ، م .

والعصر، وكذلك إن طَهُرَتْ قبلَ الفجر بركعة، أعادَتِ المغربَ والعشاء. واحْتَجُّ بقولِ النبيِّ عَلَيْقِ: ﴿ مَن أَدْرَكَ رَكَعةً مِن الصبحِ (قبلَ أَن تَطْلُعَ الشمسُ فقد أَدْرَكَ الصبح، و (مَن أَدْرَكَ رَكَعةً مِن العصرِ قبلَ أَن تَغْرُبَ الشمسُ فقد أَدْرَكَ العصرَ ». وبجمْعِه عَلَيْقَ بينَ الصلاتينِ في أَسْفَارِه وبعَرَفَة وبالمزدلفةِ في وقتِ العصرَ ». وبجمْعِه عَلَيْقُ بينَ الصلاتينِ في أَسْفَارِه وبعَرَفَة وبالمزدلفةِ في وقتِ إحدَاهُما . يَعْنِي صلاتي الليلِ وصلاتي النهارِ ؛ الظهرَ والعصرَ ، والمغربَ والعشاءَ .

وهذا القولُ للشافعيّ في هذه المسألةِ أشهرُ أقاويله عندَ أصحابِه فيها وأصَحُها عندَهم، وهو الذي لم يَذْكُرِ البُويْطِيُ (٢) غيرَه، وللشافعيّ في هذه المسألةِ قولانِ آخَوانِ ؟ أحدُهما، مثلُ قولِ مالكِ سواءً ؟ في مراعاةٍ قَدْرِ خَمْسسِ رَكَعاتِ للظهرِ والعصرِ، وما دونَ ذلك (٣) إلى ركعة للعصرِ، ومقدارِ أربَعِ ركعاتِ للظهرِ والعصرِ، وما دونَ ذلك للعِشاءِ، وآخرُ الوقتِ عندَه في هذا ركعاتِ للمغربِ والعِشَاءِ، وما دونَ ذلك للعِشاءِ، وآخرُ الوقتِ عندَه في هذا القولِ لآخرِ الصلاتينِ. والقولُ الآخرُ، قاله في الكتابِ المصريّ ؛ قال في المُعتى عليه : إنَّه إذا أفاق وقد بَقِي عليه مِن النهارِ قدرُ ما يُحبِّرُ فيه تكبيرةَ الإحرام، أعاد الظهرَ والعصرَ، ولم يُعِدْ ما قبلَهما ؛ لا صبحًا ولا مغربًا ولا

القيس

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ك ، م .

<sup>(</sup>۲) يوسف بن يحيى أبو يعقوب المصرى البويطى ، صاحب الشافعى ، لازمه مدة وتخرج به ، وكان الشافعى يعتمده فى الفتيا ويحيل عليه ، له والمختصر ، المشهور اختصره من كلام الشافعى ، وقد جلس مكان الشافعى ، مات فى قيده مسجونا بالعراق سنة إحدى وثلاثين ومائتين . سير أعلام النبلاء ٢/١٨٥، وطبقات الشافعية الكبرى ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) سقط من : ك ، م .

عشاة. قال: وإذا أفاق وقد بقى عليه من الليل قبلَ أن يَطلُعَ الفجرُ قدرُ تكبيرة واحدة ، قضى المغرب والعشاة ، وإذا أفاق قبلَ طلوعِ الشمسِ بقدرِ تكبيرة قضى الصبح وإذا طلَعَتِ الشمسُ قبلَ أن يُفيقَ لم يَقضِها. قال: وكذلك الحائضُ والرَّجُلُ يُسلِمُ . وقال فيمن جُنَّ بأمرٍ لا يكونُ به عاصيًا فذَهب عقله ، لا قضاءَ عليه ، ومن كان زوالُ عقلِه بما يكونُ به عاصيًا ، قضَى كلَّ صلاةٍ فاتتْه في حالِ زوالِ عقلِه ، وذلك مِثلُ السكرانِ وشاربِ السَّمِّ والسكرانِ عامدًا لإذهاب عقلِه .

قال أبو عمر: قولُه عَلَيْهِ: « مَن أَدْرَكَ رَكعةً من الصبحِ ». أو: « من العصرِ ». على ما في هذا الحديثِ ، يقتضِى فسادَ قولِ مَن قال: مَن أدرك تكبيرةً ؛ لأن دليلَ الخِطابِ في ذلك أنه مَن لم يُدرِكُ من الوقتِ مقدارَ ركعةٍ فقد فاتَه ، ومَن فاتَه الوقتُ بعُذرِ يَسْقُطُ عنه فيه الصلاةُ ، كالحائضِ وشِبهِها ، فلا شيءَ عليه ، واللهُ أعلمُ .

وما احتَجُّ به بعضُ أصحابِ الشافعيِّ بهذه القَولَةِ ، حيثُ قالوا : إنما أراد رسولُ اللهِ ﷺ بذكرِ الركعةِ البعضَ من الصلاةِ ؛ لأنَّه قد رُوى عنه : « مَن أدرَكَ رحْعتين من العصرِ » ( ) . فأشار إلى بعضِ الصلاةِ مرَّةً بركعةٍ ومرَّةً بركعتين ، والتكبيرُ في محكم الركعةِ ؛ لأنَّه ( ) بعضُ الصلاةِ ، فمَن أدرَكها فكأنه أدرَك ركعةً

القيس

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱ ۲ / ۱ ، ۱ ، ۱ (۹۹۱۸) ، والنسائي (۱۳ ٥) ، وأبو عوانة (۱۱۰۱) ، والطحاوى في شرح المعاني ١/ ١٥٠، والطبراني في الأوسط (۸۱۲) من حديث أبي هريرة مرفوعًا . (۲) في ك ١: ولأنها ، .

من الصلاة - فليس بشيء ؛ لأنه يَنتقضُ عليه أصلُه في الجمعة ، ولم يَختَلِفْ قولُه فيها أنه مَن لم يُدركُ منها ركعةً تامةً فلم يُدرِكُها ، وهو ظاهرُ الخبرِ ؛ لأنَّ قولَه في جماعة أصحابه : من لم يُدرِكُ من صلاة الجمعة ركعة بسجدتيها أتمَّها ظهرًا . هذا يقضى عليه ، على سائر أقوالِه ، وهو أصَحُها . واللهُ أعلمُ .

وقال أبو حنيفة وأصحابه ، وهو قول ابن عُليَّة (١) : من طهرَ من الحيُّضِ ، أو بَلغَ من الصَّبيانِ ، أو أسلَم من الكفارِ ، لم يكنْ عليه أن يُصلِّى شيقًا مما فات وقته ، وإنما يقضى ما أدرك وقته بمقدارِ ركعة فما زاد . وهم لا يقولون بالاشتراكِ في الأوقاتِ ؛ لا في صلاتي الليلِ ، ولا في صلاتي النهارِ ، ولا يَرونَ لأحدِ الجمعَ بينَ الصلاتينِ ، لا لمسافر ، ولا لمريضٍ ، ولا لعُذرٍ من الأعذارِ ، في وقتِ إحداهما ، ولا يجوزُ ذلك عندَهم في غيرِ عَرَفة والمزدلفةِ .

وسيأتي ذِكرُ مذاهبِ العلماءِ في الجمعِ بينَ الصلاتينِ في بابِ أبي الزُّبيرِ (٢) إن شاء اللهُ تعالى .

وقولُ حمادِ بنِ أبي سليمانَ (٢) في هذه المسألةِ كقولِ أبي حنيفةَ . ذكر (١)

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر الأسدى مولاهم البصرى الكوفي الأصل ، العلامة الحافظ الثبت ، قال شعبة : ابن علية ريحانة الفقهاء . توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وتسمين وماثة . سير أعلام النبلاء ٩/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في شرح الحديثين (٣٢٨ ، ٣٣٠) من الموطأ .

<sup>(</sup>٣) في ك ١: دسلمة ع . وهو حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل الكوفي ، أصله من أصبهان ، روى عن أنس بن مالك ، وتفقه بإبراهيم النخعي ، وهو أنبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأى ، روى عنه تلميذه أبو حنيفة ، مات سنة عشرين ومائة ، وقيل : سنة تسع عشرة ومائة . سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) في ك ١، م: ( ذكره ١ .

غُندرٌ ، عن شعبةً ، قال : سألتُ حمادًا عن المرأةِ تَطهُرُ في وقتِ العصرِ ، قال : التمهيد تُصَلِّي العصرَ فقط.

> وقال أبو حنيفةً وأصحابُه فيمن أُغمِيَ عليه خمسَ صَلَواتٍ فأقلُّ منها ثم أَفَاقَ ، أَنَّه يقضِيها ، ومن أَغمِيَ عليه أكثرَ من ذلك ثم أَفَاق لم يَقضِه . وهذا قولَ الثوريُّ ، إلا أنه قال : أحبُّ إليَّ أن يَقضِيَ .

> وقال الحسنُ بنُ حَيِّ : إذا أُغمِيَ عليه خمسَ صَلُواتٍ فما دونَها ، قضَى ذلك كلُّه إذا أفاق ، وإن أُغمِيَ عليه أيامًا ، قضَى خمسَ صَلَواتٍ فقط ، ينظُرُ حينَ (١) يُفيقُ فيقضِي ما يَلِيه .

> وقال زُفرُ في المُغمَى عليه يُفيقُ، والحائض تطهُرُ، والنصرانيُّ يُسلِمُ، والصَّبيِّ يَحتَلِمُ : إنه لا يجبُ على واحدِ منهم قضاءُ صلاةٍ إلا بأن يُدركوا من وقتِها مقدارَ الصلاةِ كلُّها بكمالِها ، كما لا يجبُ عليه من الصيام إلا ما أدرَك وقته بكماله.

> قال أبو عمر : قولُه ﷺ : « مَن أدرَك ركعةً » . على ما في حديثِ هذا الباب يؤدُّ قولَ زُفَرَ هذا . واللهُ المستعانُ .

> وقال أبو ثُورِ في المُعْمَى عليه : لا يَقضِي إلا صلاةً وقتِه ، مثلَ أن يُفيقَ نهارًا قبلَ غروبِ الشمس، فيقضى الظهرَ والعصرَ ، ولا يُصلِّي الفجرَ ، وإن أفاقَ قبلَ الفجرِ صلَّى المغربَ والعشاءَ لا غيرُ ، وإن أفاق بعدَ طلوع الفجرِ ، لم يجِبْ عليه

<sup>(</sup>١) في م: (حتى).

من صلاةِ الليلِ شيءٌ ، فإن أفاق بعدَ طلوعِ الشمسِ ، فليس عليه صلاةُ الصبحِ .

وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ : إذا طهُرتِ الحائضُ ، أو أسلَم الكافرُ ، أو بلَغ الصبيُ ، قبلَ أن تَغرُبَ الشمسُ ، صلَّوا الظهرَ والعصرَ ، وإن كان ذلك قبلَ أن يَطلُعَ الفجرُ صلَّوا المغربَ والعشاءَ .

"وأما قولُ أحمدَ بنِ حنبلِ" في المُغمَى عليه ، فإنَّه يجبُ عليه عندَه أن يقضِي الصلواتِ كلَّها التي كانت في إغمائِه . وهو قولُ عُبيدِ اللهِ بنِ الحسنِ العَنبَرِيِّ (٢) قاضي البصرةِ ، لا فَرقَ عندَهما بينَ النائمِ وبينَ المُغمَى عليه في أن كلَّ واحدٍ منهما يقضِي جميعَ ما فاته وقتُه وإن كثرَ . وهو قولُ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ . وروى ذلك عن عمارِ بنِ ياسرٍ وعمرانَ بنِ مُصينٍ ".

وروَى ابنُ رُستَمَ ، عن محمدِ بنِ الحسنِ أن النائمَ إذا نام أكثرَ من يومٍ وليلةِ فلا قضاءَ عليه .

قال أبو عمر : لا أعلمُ أحدًا قال هذا القولَ في النائم غيرَ محمدِ بنِ الحسنِ ، فإن صحَّ هذا عنه فهو خلافُ السنة ؛ لأنه قد ثبَت عن النبي عَلَيْ أنه قال : « مَن نام عن صلاةٍ أو نَسيَها فأيُصَلِّها إذا ذكرها »(١٠) . وأجمَعوا أنه من نام عن خمسِ

 <sup>(</sup>١ - ١) في ك ١، م: (وقال أحمد بن حنبل أيضا).

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبى الحر العنبرى البصرى القاضى ، من سادات أهل البصرة فقها وعلما ، ولى قضاء البصرة بعد سوار بن عبد الله ، وكان ثقة محمودًا عاقلا من الرجال ، توفى فى ذى القعدة سنة ثمان وستين ومائة . تهذيب الكمال ٢٣/١٩.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (٢٤، ٢٥).

صلواتٍ قضاها ، فكذلك في القياس ما زاد عليها . وأما قولُ مَن قال : يقضِي المُغمَى عليه إذا أُغمى عليه خمسَ صلواتِ فدُونَ ، ولا يقضِي أكثرَ . فقولٌ ضعيفٌ لا وجُهَ له في النَّظَر ؛ لأنه تحكُّمٌ لا يجبُ امتثالُه ، إلا لو كان قولُ من يجبُ التسليمُ له . وأصحُ ما في هذا البابِ في المُغمَى عليه يُفيقُ ، أنه لا قضاءَ عليه لِما فاتَه وقتُه . وبه قال ابنُ شهابِ ، والحسنُ ، وابنُ سيرينَ ، وربيعةُ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو ثورٍ . وهو مذهَبُ عبدِ اللهِ بنِ عمرُ (١٠) ؛ أَغمىَ عليه فلم يَقض شيئًا مما فات وقتُه . وهذا هو القياش عندي واللهُ أعلمُ ؛ لأن الصلاةَ تجبُ للوقتِ ، فإذا فات الوقتُ لم تَجَبْ إلا بدليلِ لا تنازُعَ فيه ، ومن لم يُدركُ من الوقتِ مقدارَ ركعةٍ ، وفاتَه ذلك بقَدَرِ من اللهِ ، فلا قضاءَ عليه . والأصولُ مختلفةٌ في قضاءِ ما يجبُ من الأعمالِ في أوقاتٍ معينةٍ إذا فاتت أوقاتُها ؛ فمنها أن صومَ رمضانَ في وقتٍ بعينِه ، فإذا منَع المسلمَ من صيامِه عِلَّةٌ ، كان عليه أن يأتي بعدَّتِه من أيام أَخرَ . ومنها أنَّ أعمالَ الحجِّ أوقاتٌ معينةٌ ، فإذا فات وقتُها لم تُعملُ في غيرها ؟ كالوقوفِ بعرفةً وبمزدلفةً ، وغير ذلك من أعمالِ الحجِّ ، وكرمي الجِمارِ في أيامِها ، وكالضحايا في أيامِها ، لا يُعملُ شيءٌ من ذلك في غيرِها ، قام دليلُ الإجماع على ذلك ، وقام الدليلُ من القرآنِ على ما ذكرنا في قضاءِ الصيام ، فلما احتمَلتِ الصلاةُ الوجهينِ جميعًا طلَبنا الدليلَ على ذلك ، فوجَدْنا رسولَ اللهِ يَرِيُكُ قِد بيَّنَ مرادَ اللهِ منها فيمن نام أو نسِي أنه يَقضِي ، ورأينا العاجزَ عن القيام في الصلاةِ أنه يَسقُطُ عنه ، وكذلك إن عجز عن الجلوس ( ونحوه ٢ حتى يُومئَ

<sup>(</sup>١) بعده في س: وفيمن، وسيأتي الأثر في الموطأ (٢٣).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: (وغيره).

إيماءً، فإذا لم يقدِرُ على الإيماءِ فهو المُغْمَى (١) عليه، ووبجب سقوطُ ذلك عنه بخروجِ الوقتِ .

ودليل آخرُ من الإجماع ، وذلك أنهم أجمَعوا على أن المجنونَ المُطبَقَ لا شيءَ عليه أن من صلاة ولا صيام ، إذا أَفاقَ من جنونِه وإطباقِه ، فكان المُغمَى عليه أشبة به منه بالنائم ، إذ لا يجتَذِبُه غيرُ هذينِ الأصلينِ ، ووجدناه لا يَنتَبِهُ إذا نُبُه ، فكان ذلك فرقًا بينه وبينَ النائم . وفرقٌ آخرُ ، أن النومَ لذةٌ ونعمةٌ ، والإغماءَ عِلَّةٌ ومرضٌ من الأمراضِ ، فحالُه (٢) بحالِ مَن يُجَنُّ أشبَهُ منه بحالِ النائم .

ولقولِ أحمدَ بنِ حنبلٍ وعُبيدِ اللهِ بنِ الحسنِ وجوةٌ في القياسِ أيضًا ، مع الاحتياطِ واتّباع رجلينِ من الصحابةِ .

وأما قولُ مَن قال : يقضِي خمسَ صلواتٍ ولا يقضِي ما زاد . فقولٌ لا بُرهانَ له به ، ولا وَجْهَ (٤) يجبُ التسليمُ له .

وقالت طائفة من العلماء ، منهم ابنُ عُليَّة ، وهو أحدُ أقوالِ الشافعيّ ، وهو المشهورُ عنه في «البُويطيّ» وغيره : إذا طهُرت الحائضُ في وقتِ صلاةٍ وأخَذتْ في غُسلِها ، فلم تَفْرُغُ حتى خرَج وقتُ تلك الصلاةِ ، وجَب عليها قضاءُ تلك الصلاةِ ؛ لأنها في وقتِها غيرُ حائضِ ، وليس فوتُ الوقتِ عن الرجلِ بمُسقِطِ عنه الصلاةِ ؛ لأنها في وقتِها غيرُ حائضِ ، وليس فوتُ الوقتِ عن الرجلِ بمُسقِطِ عنه

<sup>(</sup>١) في س: ( كالمغمى).

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ﴿ بخروج الوقت ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في س: وفكان حاله ، .

<sup>(</sup>٤) في س: (حجة).

الصلاةَ إن اشتغل بؤضويِّه أو غُسلِه حتى فاته الوقتُ ، وكذلك الحائضُ إذا طَهُرت ، لا تسقُطُ عنها الصلاةُ من أجل غُسلها ؛ لأن شُغلَها بالاغتسالِ لا يُضِيعُ عنها ما لزِمَها من فرض الصلاةِ، وإنما تسقُّطُ الصلاةُ عن الحائض ما دامَت حائضًا، فإذا طهُرت فهى كالجُنبِ، ولزِمَها صلاةً وقتِها التي (١) طهُرت فيه.

قال الشافعي : وكذلك المُغمى عليه يُفيقُ ، والنصراني يُسلمُ ، قبلَ غروب الشمسِ، أو قبلَ طلوع الفجرِ، أو قبلَ طلوع الشمسِ، بركعةِ، ثم اشتغَل بالوضوءِ حتى خرَج الوقتُ . قال : ولا يقضِي أحدٌ من هؤلاء شيئًا من الصلواتِ التي فاتَ وقتُها.

وقال الشافعيُّ وابنُ عُليَّةَ : لو أنَّ امرأةً حاضَت في أولِ وقتِ الظهر بمقدارِ ما يُمكنُها فيه صلاةُ الظهرِ ، ولم تكنُّ صلَّت ، لَزمها قضاءُ صلاةِ الظهر ؛ لأن الصلاةَ تجبُ بأول الوقتِ ، وليس تَسْقُطُ عنها ، لما كان لها من تأخير الصلاةِ إلى آخر وقتِها ، ما وبحب عليها من الصلاةِ بأولِه . قالوا : والدليلُ على أن الصلاةَ تجبُ بأولِ الوقتِ أن مسافرًا لو صلَّى في أولِ الوقتِ قبلَ أن يدُّخُلَ المصرَ ، ثم دخَل المِصرَ في وقتِه أجزأه . فإن حاضت وقد مضّى من الوقتِ قَدْرُ ما لا مُمكنُها فيه الصلاةُ بتمامِها ، لم يجِبْ قضاؤُها ؛ لأنه لم يأتِ عليها من الوقتِ ما ميكنُها فيه الصلاةُ ، كما لو حَاضَت وهي في الصلاةِ في أولِ وقِتها ، لم تكنَّ عليها إعادتُها ؟ لأن اللهَ منَعها أن تصلُّى وهي حائضٌ .

التمهيد

<sup>(</sup>١) في س: (الذي).

وقال بعضُ أصحابِ الشافعيُّ : لم يجُزْ أن يُجعَلَ أولُ الوقتِ هلهنا كآخرِه ، فيلزمَها بإدراك ركعة الصلاة كلُها أو الصلاتان ؛ لأن البناءَ في آخرِ الوقتِ يَتهيًّأ على الركعةِ ، ولا يتَهيَّأُ البناءُ في أولِ الوقتِ ؛ لأن تقديمَ ذلك قبلَ دخولِ الوقتِ لا يجوزُ .

وروى ابنُ وهبِ عن الليثِ ، فى الرجلِ تزُولُ عليه الشمسُ وهو يُريدُ سفرًا فلا يصلِّى حتى يخرُبج ، قال : يصلِّى صلاة المقيمِ ؛ لأن الوقتَ دخل عليه قبلَ الخروج ، ولو شاء أن يُصلِّى صلَّى .

والكلامُ في تعليلِ هذه المسائلِ يطولُ ، وقد ذكرنا منه (١) أُصولَ معانيه ، وما مدارُه عليه . والحمدُ لله .

وقال مالك ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، وأصحابُهم : لا شيءَ على المرأةِ إذا حاضَتْ في بقيةٍ من الوقتِ . على ما قدَّمنا عنهم أن الحائضَ لا صلاةَ عليها ، وقد كانت مُوسَّعًا لها في الوقتِ .

ومسائلُ هذا البابِ تكثُّرُ جدًّا ، وهذه أُصولُها التي تُضبَطُ بها . وأصلُ هذا البابِ كلِّه الحديثُ المذكورُ في أولِه ، وباللهِ العونُ والتوفيقُ لا شريكَ له .

وأما الوجهُ الثالثُ من معانى حديثِ هذا البابِ ، وهو جوازُ صلاةٍ من صلَّى صلاةً الصبحِ عندَ طلوعِ الشمسِ ، أو العصرِ عندَ غروبِ الشمسِ ، ممَّن

القبس ....

<sup>(</sup>١) في م: ومنهاه.

<sup>(</sup>٢) سقط من : ك ١ ، م .

نام أو نسِى، فإنَّ العلماءَ اختلفوا فى ذلك؛ فقال الكوفيون؛ أبو حنيفة وأصحابه: لا يقضى أحدَّ صلاةً عندَ طلوعِ الشمسِ، ولا عندَ قيامِ قائمِ الظهيرةِ، ولا عندَ غروبِ الشمسِ، غيرَ عصرِ يومِه خاصةً، فإنه لا بأسَ أن يُصليَها عندَ غروبِ الشمسِ من يومِه؛ لأنه يخرُجُ إلى وقت تجوزُ فيه الصلاةُ. قالوا: ولو دخل فى صلاةِ الفجرِ فلم يُكمِلُها حتى طلَعت عليه الشمسُ، بطلت عليه، واستقبَلها بعد ارتفاعِ الشمسِ. ولو دخل فى صلاةِ العصرِ فاصفرَّتِ الشمسُ، أمَّها إذا كانت عصرَ يومِه خاصةً.

واحتجوا لما ذهبوا إليه في هذا الباب بحديث الصّنابحيّ ، وحديث عمرو ابن عَبَسَة (۱) وحديث عمرو ابن عَبَسَة (۲) وحديث عقبة بن عامر (۱) عن النبيّ وَاللّهِ في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها . وجعلوا نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات نهي عموم ، كنهيه عن صيام يوم الفطر ويوم النّحر ؛ لأنه (۱) لا يجوزُ لأحد أن يقضى فيها فرضًا من صيام ، ولا تطوّع (۱) بصيامها ، وهذا إجماع . قالوا : فكذلك نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها واستوائها ، يقتضى صلاة النافلة والفريضة . ومنهم من زعم أن حديث هذا الباب منسوخ بأحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات . واحتجوا أيضًا بأن رسولَ الله عليه إذ نام عن الصلاة واستيقظ في حين طلوع الشمس ، أخّر الصلاة رسولَ الله عليه الشمس ، أخّر الصلاة والموسول الله عليه الشمس ، أخّر الصلاة والموسول الله الله عليه المنافلة والمنتقط في حين طلوع الشمس ، أخّر الصلاة والموسول الله عليه الشمس ، أخّر الصلاة والمنتقط في حين طلوع الشمس ، أخّر الصلاة والمنافلة والمنتقط في حين طلوع الشمس ، أخّر الصلاة والمنتقط في حين طلوع الشمس ، أخّر الصلاة والمنتونة واستيقط في حين طلوع الشمس ، أخر الصلاة والمنتونة واستيقط في حين طلوع الشمس ، أخّر الصلاة والمنتونة واستيقط في حين طلوع الشمس ، أخّر الصلاة والمنتونة واستيقط في حين طلوع الشمس ، أخّر الصلاة والمنتونة واستيقط في حين طلوع الشمس ، أخّر الصلاة والمنتونة واستيقط في حين طلوع الشمس ، أخر الصلاة والمنتونة واستيقط في حين طلوع الشمس ، أخرا الصلاة والمنتونة واستونة والمنتونة والمنتونة

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (١٤٥).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في شرح الحديث (١٤) من الموطأ.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: (يتطوع).

حتى ارتفعَت (۱) قالوا: وبهذا يتبيَّنُ (۱) أن نهيّه عن الصلاة في تلك الأوقاتِ ناسخٌ لحديثٍ هذا البابِ . فذكروا حديثَ الثوريِّ ، عن (سعيدِ بنِ السحاق بنِ كعبِ بنِ عُجْرة ، أنه نام عن الفجرِ حتى كعبِ بنِ عُجْرة ، أنه نام عن الفجرِ حتى طلَعتِ الشمسُ . قال : فقُمتُ أُصلِّى ، فدعانى فأجلَسنى – أعنى كعبَ بنَ عُجْرة – حتى ارتفَعتِ الشمسُ وابيَضَّت ، ثم قال : قُمْ فصلٌ (۱) . وحديثَ معمرِ والثوريّ ، عن أيوبَ ، عن ابنِ سيرينَ ، أن أبا بكرة أتاهم في بستانٍ لهم ، فنام عن العصرِ . قال : فرَأينا (۱) أنه صلّى ، ولم يكنْ صلّى ، فقام فتوضّاً ، ولم يُصلِّ حتى غابَتِ الشمسُ (۱) .

قال أبو عمرَ: أما الخبرُ عن كعبِ بنِ عُجْرةً ، فلا تقومُ به حجةٌ ؛ لأنه عن رجلٍ مجهولٍ من ولده . وأما حديثُ أبى بكرة ، فهم يخالفونه في عصرِ يومِه ، ويرونَ جوازَ ذلك . وقد أجمَعوا أن السنة لا ينسَخُها إلا سنةٌ مثلُها ، ولا تُنسَخُ سنةُ رسولِ اللهِ ﷺ بقولِ غيرِه ؛ لأنه مأمورٌ باتّباعِه ، ومحظورٌ " من مخالفتِه .

وقال مالكٌ ، والشافعيُّ ، وأصحابُهما ، والثوريُّ ، والأوزاعيُّ ، وداودُ ،

<sup>(</sup>١) سيأتى في الموطأ (٢٤، ٢٥).

<sup>(</sup>٢) في ك ١، م: ١ تبين ٥.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في مصدر التخريج : ﴿ سعد بن ﴾ ، وفي نسخة منه : ﴿ سعيد بن أبي ﴾ . وينظر ما سيأتي في الموطأ (١٢٨٣) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٢٢٥٠) عن الثورى به .

<sup>(</sup>٥) في ك ١، م: ﴿ فَرَأَيْنَاهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق (٢٢٤٩) عن معمر والثوري به.

<sup>(</sup>٧) في ك ١: (يحذر)، وفي س: (حظر).

والطبرئ: مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها ، أو فاتَته بأَىِّ سببٍ كان ، فَيُصَلِّها بعدَ التمهِ الصبحِ ، وبعدَ العصرِ ، وعندَ الطلوعِ ، وعندَ الاستواءِ ، وعندَ الغروبِ ، وفى كلِّ وقتٍ ذكرها فيه . وهو قولُ أكثرِ التابعين بالحجازِ واليمنِ والعراقِ .

وذكر عبدُ الرزاقِ (١) ، عن الثوريّ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ ، قال : صلّها حينَ تذكُرُها ، وإن كان ذلك في وقتٍ تُكرَهُ فيه الصلاةُ .

وحجتُهم قولُه عَلَيْ : ( من أدرَك ركعةً من العصرِ قبلَ أن تغرُبَ الشمسُ فقد أدرَك العصرَ ، ومَن أدرَك ركعةً من الصبحِ قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ فقد أدرَك الصبحَ » . فهذا الحديثُ يُبيحُ الصلاةَ في حينِ الطلوعِ والغروبِ لمَن ذكر صلاةً بعدَ نسيانِ أو غفلةِ أو تفريطٍ . ويُؤيِّدُ هذا الظاهرَ أيضًا قولُه عَلَيْ : ( مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيَها ، فليصلها إذا ذكرَها » (٢) . ولم يخص وقتًا من وقتِ ، فذلك على كلِّ (٣) وقتٍ لمَن نام أو نسِيَ .

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عبدِ الرحمنِ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا وَوحُ بنُ حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا رَوحُ بنُ عُبادةَ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَة ، عن قتادةَ ، عن خِلَاسٍ ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ النبيَ عَبَيْلِيَّةٍ قال : « مَن صلَّى من الصبحِ ركعةً قبلَ أن تطلُّعَ عن أبي هريرةَ ، أنَّ النبيَ عَبَيْلِيَّةٍ قال : « مَن صلَّى من الصبحِ ركعةً قبلَ أن تطلُّع

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٢٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٢٤ ، ٢٥).

<sup>(</sup>٣) بعده في م: دحال،.

الشمسُ وطلَعت ، فليُصلِّ إليها أخرى » (١) . وهذا نصَّ في إبطالِ قولِ أبى حنيفة ومن تابعه .

وحدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسَةَ ، قال : حدَّ ثنا أبو داودَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ كثيرٍ ، قال : حدَّ ثنا همامٌ ، عن قتادةَ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أن النبيَ عَلَيْ قال : ﴿ مَن نسِيَ صلاةً فليُصلُها إذا فكرها ، لا كفَّارةَ لها إلا ذلك »(٢) .

ولا وجة لقولِ مَن ادَّعى النسخَ في هذا البابِ ؛ لأن النسخَ إنما يكونُ فيما يتعارَضُ ويتضادُ ، ولو جاز لقائل أن يقولَ : إنَّ نهيَه عن الصلاةِ في تلك الأوقاتِ ناسخٌ لقولِه : « مَن أدرَك ركعةً من الصبحِ قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ فقد أدرَك العصرَ » . الصبح ، ومَن أدرَك ركعةً من العصرِ قبلَ أن تغرُب الشمسُ فقد أدرَك العصرَ » . وناسخٌ لقولِه : « مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيَها ، فليُصلِّها إذا ذكرها » . ولا يأتى على وناسخٌ لقولِه : « مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيَها ، فليُصلِّها إذا ذكرها » . ولا يأتى على ذلك بدليل لا مُعارِضَ له - لجاز لقائلِ أن يقولَ : إن هذينِ الحديثينِ قد نَسَخا (٢) نهيَه عن الصلاةِ في تلك الأوقاتِ . وهذا لا يجوزُ لأحدِ أن يدَّعى النسخَ فيما ثبَت بالإجماعِ ، وبدليلٍ لا معارضَ له ، فلهذا صحَّ قولُ مَن قال : إن النهيَ إنما

لقبس

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۲٤/۱٦ (۱۰۳۳۹)، والبيهقى ۳۷۹/۱ من طريق روح به، وأخرجه أحمد ۱۰۳۹)، والطحاوى في شرح المعانى ۳۹۹/۱ من طريق سعيد به.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۶۲). وأخرجه أحمد ۲۲/۳۳۸ (۱۳۸۶۸)، والبخاری (۹۷۰)، ومسلم (۳۱۶) من طریق همام به.

<sup>(</sup>٣) في س: (نسخهما).

ورد في النوافل دون الفرائض. ليصح استعمال الآثار كلّها، ولا يُدفَعَ بعضها التمهيد ببعض وقد أمكن استعمالُها. ألا ترى أنه عليه لو قال في مجلس واحد: لا صلاة بعد العصر، ولا بعد الصبح، ولا عند طلوع الشمس وعند استوائها وغروبها، الا من نسى صلاة و جبت عليه، أو نام عنها، ثم فزع إليها. لم يكن في هذا الكلام تناقض ولا تعارض، وكذلك هو إذا ورد هذا اللفظ في حديثين، لا فرق بينه وبين أن يرد في حديث واحد، ولا فرق أن يكون ذلك في وقت أو في وقتين. فمن حمل قولَه على الفرائض، ورتبه على ذلك، وجعل نهيه عن أو العروب، فقد أدرك ». على الفرائض، ورتبه على ذلك، وجعل نهيه عن الصلوات في تلك الأوقات مُرتبًا على النوافل - فقد استعمل جميع الآثار

ومن قبيحِ غلَطِهم في ادِّعائِهم النسخَ في هذا البابِ ، أنهم أجازوا لمن غفَل أو نام عن عصر يومِه أن يُصلِّنها في الوقتِ المنهي عنه ، فلم يقُودُوا (١) أصلَهم في النسخِ ، ولا فرقَ بينَ عصر يومِه وغير يومِه في نظر ولا أثرٍ ، ولو صحَّ النسخُ دخل فيه عصرُ يومِه وغير يومِه . وفي قولِهم هذا إقرارٌ منهم بالحصوصِ في أحاديثِ النهي ، والحصوصُ أن يُقتصرَ بها على التطوع دونَ ما عداه من الصلواتِ

والسنن ، ولم يُنسَبْ إليه أنه ردَّ سنةً من سُننِ رسولِ اللهِ عَيْكِين وعلى هذا التأويل

في هذه الآثارِ عامَّةُ علماءِ الحجازِ وفقهائِهم وجميعُ أهلِ الأثرِ . وهذا أصلُّ عظيمٌ

جسيم في ترتيبِ السننِ والآثارِ ، فتدبَّره ، وقِفْ عليه ، ورُدٌّ كلُّ ما يرِدُ عليك من

بابه إليه .

<sup>(</sup>١) في ك ١: ﴿ يَعُودُوا ﴾ .

سهيد المنسيَّاتِ المكتوباتِ. هذا قولُ مالكِ وأصحابِه، وزاد الشافعيُّ وأصحابُه المسنُوناتِ.

وأما قولُهم : إن رسولَ اللهِ ﷺ أخَّر الفائتةَ حينَ انتبَه عندَ طلوعِ الشمسِ . فليس كما ظنُّوا ؛ لأنّا قد روَينا أنهم لم ينتَبِهُوا يومَئذِ إلا بحرِّ الشمسِ ، والشمسُ لا تكونُ لها حرارةً إلا في وقتِ تحِلُّ فيه الصلاةُ إن شاء اللهُ .

أخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةُ ، قال : حدَّثنا عفانُ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةُ ، قال : حدَّثنا عفانُ ، قال : حدادُ بن سلمةَ ، عن عمرِو بن دينارٍ ، عن نافعِ بنِ جبيرِ بنِ مطعِم ، عن أبيه ، أن رسولَ اللهِ ﷺ كان في سفرٍ فقال : « مَن يكلَوُنا الليلة لا نرقُدُ عن صلاةِ الفجرِ ؟ » . فقال بلالٌ : أنا . فاستقبَل مطلِعَ الشمسِ ، فضُرِب على آذانِهم حتى أيقظَهم حرُّ الشمسِ ، ثم قاموا ، فقادُوا رِكابَهم فتوضَّعُوا ، ثم أذَّنَ بلالٌ ، ثم صلَّوا ركعتي الفجرِ ، ثم صلَّوا الفجرَ .

وسنذكُرُ أحاديثَ النومِ عِن الصلاةِ في بابِ مُرسلِ زيدِ بنِ أَسلمَ (٢)، وبابِ ابنِ شهابٍ، عن ابنِ المُسيَّبِ (٢) إن شاء اللهُ، ونذكُرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۱/۲۷ (۳۱۱/۲۳)، وأبو يعلى (۷٤۱۰) من طريق عفان به، وأخرجه أحمد (۱۲۲۲) من طريق حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>٢) سيأتي ص ٢٩٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سيأتي ص ٢٣٤ وما بعدها.

الرطأ حدثنى عن مالك ، عن نافع مَوْلَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ، أنَّ الرطأ عمرَ بنَ الحظابِ كَتَبَ إلى عُمَّالِه : إنَّ أَهَمَّ أُمورِكم عندى الصلاة ، فمَن حَفِظَها وحَافَظَ عليها حَفِظَ دينَه ، ومَن ضَيَّعَها فهو لِما سِواها أَضْيَعُ . ثم كَتَب ، أن صَلُّوا الظُّهْرَ إذا كانَ الفيءُ ذِرَاعًا إلى أن يكونَ ظِلَّ أُحدِكُم مثلَه ، والعَصْرَ والشَّمْسُ مُرْتَفِعَة بَيْضَاءُ نَقِيَّة ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِثِ مثلًه مثلَه ، والعَصْرَ والشَّمْسُ مُرْتَفِعَة بَيْضَاءُ نَقِيَّة ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِثِ

أحاديثَ النَّهي عن الصلاةِ عندَ طلوعِ الشمسِ وعندُ (') غروبِها التمهيد (واستوائِها)، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن الصَّنابِحيِّ (")، ونُبيِّنُ معناها عندَ العلماءِ. ونذكُرُ حديثَ نَهيِه عن الصلاةِ بعدَ الصبحِ وبعدَ العصرِ في بابِ محمدِ بن يحيى بنِ حَبَّانَ ('). ونُوردُ في كلِّ بابٍ محمدِ بن يحيى بنِ حَبَّانَ ('). ونُوردُ في كلِّ بابٍ من هذه الأبوابِ ما للعلماءِ في ذلك من المذاهبِ والتَّنازُع إن شاء اللهُ.

مالكٌ ، عن نافع مولى عبد الله بن عمر ، أن عمر بنَ الخطابِ كتَب إلى الاستذكار عُمّالِه : إنَّ أهمَّ أمورِكم عندى الصلاةُ ، فمَن حفِظها وحافَظ عليها حفِظ دينَه ، ومَن ضيَّعها فهو لما سواها أضيعُ . ثم كتَب ، أن صلُّوا الظهرَ إذا كان الفَىْءُ ذِراعًا

تأصيل : نبَّه مالك رحمةُ اللهِ عليه بحديثِ عُمرَ رضِي اللهُ عنه على أصلِ كبيرٍ مِن القبس أصولِ القبس القبس أصولِ الفقهِ ؛ وهو سُكوتُ باقِي القومِ على قولِ بعضِهم فإنه يكونُ إجماعًا ؛ لأنَّ عُمرَ

<sup>(</sup>١) في ك ١: ﴿ قبل ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ك١، س.

<sup>(</sup>٣) سيأتى فى شرح الحديث (١٤٥) من الموطأ .

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (١٨٥).

<sup>120</sup> 

الموطأ فَرْسَخَيْنِ أُو ثَلاثَةً قَبلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، والمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، والمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، والعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إلى ثُلُثِ الليلِ ، فمَن نام فلا نَامَتْ عَيْنُه ، فمَن نام فلا نامَتْ عَيْنُه ، والصَّبْحَ والنَّجُومُ بَادِيَةً نام فلا نامَتْ عَيْنُه ، والصَّبْحَ والنَّجُومُ بَادِيَةً

مُشْتَبِكَةٌ .

الاستذكار

إلى أن يكونَ ظِلَّ أحدِكم مثله ، والعصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيَّةُ ، قدرَ ما يسيرُ الراكبُ فَرْسَخَينَ أو ثلاثةً قبلَ غروبِ الشمسِ ، والمغربَ إذا غرَبت الشمسُ ، والعِشاءَ إذا غابَ الشفقُ إلى ثُلُثِ الليلِ ، فمَن نام فلا نامَت عينُه - ثلاثًا - والصبحَ والنجومُ باديةٌ مُشْتَبِكةٌ (١) .

القس

رضِي اللهُ عنه كتب بكتابِه إلى الأمصارِ فما اعترضه أحدّ.

توصيل : ونبّه به أيضًا على أصلٍ آخرَ مِن أصولِ الفقهِ ؛ وهو اتّصالُ عمَلِ الخلفاءِ بحديثِ النبيّ ﷺ ، فتقوى النفْسُ به ، أو يأخذُ أحاديثه فيترجَّحُ على غيرِه ، فلم نجد هدهنا في هذا البابِ لأبي بكرٍ كلامًا ، فأردَفه كلامَ عُمرَ رضِي اللهُ عنه ، ووجَد في الزكاةِ كلامَ أبي بكرٍ وعُمرَ رضِي اللهُ عنهما . فأردَف كلامَ النبيّ ﷺ بهما .

تقدير (٢): ذكر عمرُ بنُ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه في كتابِه : أن صَلُّوا الظهرَ إذا كان الفَيءُ ذِراعًا . والمُصَلُّونَ على قِسْمين ؛ واحدٌ ، وجماعةٌ ؛ فأما الواحدُ فأوَّلُ الوقتِ له أفضَلُ ، بلا خلافٍ بينَ المالكيةِ والشافعيةِ . نعَم وقبلَ النفْل ، فإن أرادَ أن يتنفَّلَ فبعدَ أن

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية أبي مصعب (٦) . وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٣٨، ٢١٤٢)، والطحاوى في شرح المعاني ٢/٩٣/، والبيهقي ٤٤٥/١ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) في م: (تقرير).

هكذا روَى مالكٌ ، عن نافع ، أنَّ عمَر بنَ الخطابِ كتَب إلى عُمَّالِه ، ورواه الاستذكار عبيدُ اللهِ بنُ عمرَ ، عن نافع ، عن صَفيَّةَ بنتِ أبى عُبيدٍ ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كتَب إلى عُمَّالِه . فذكَر مثلَه بمعناه . وفي حديثٍ غيرِ هذا : ما كان عليه من الاهتبالِ (۱) بأمورِ المسلمين ؛ إذْ ولَّاه اللهُ أمرَهم .

وإنما خاطَب العمَّالَ ؛ لأنَّ الناسَ تَبَعِّ لهم ، كما جاء في المَّقَلِ : النَّاسُ على دينِ الملِكِ (٢) . ورُوِى عن النبيِّ عليه السلامُ أنه قال : « صِنفانِ من أُمَّتى إذا صلَحا صلَح الناسُ ؛ هم الأمراءُ والعلماءُ () . ومَن استَرْعاه اللهُ رعيَّةً لزِمه أن يحوطَها بالنصيحةِ ، و لا نصيحةَ تُقدَّمُ على النصيحةِ في الدينِ لمن لا صلاةَ له ، ولا دينَ لمن لا صلاةَ له . رُوِى عن النبيِّ عليه السلامُ أنه قال : « مَن اسْتَرْعاه اللهُ رَعِيَّة فلم يَرُحُ رائحةَ الجنةِ () . وكان عمرُ لرعيَّتِه كالأبِ الحَدِبِ () ؛ لأنه كان يَعْلمُ أن كلَّ راعِ مسئولٌ عن رَعيَّتِه .

القبس

يُؤدِّىَ الفرْضَ. وقد وَهِم فى ذلك بعضُ المالكيةِ ، وبيَّناه فى مَوْضِعه. وأما الجماعةُ فَاوُّلُ الوقتِ ؛ لأنه فأوَّلُ الوقتِ أفضَلُ لها بلا خلافٍ ، إلا أنَّه لما كان تألَّفُهم لا يُمكِنُ فى أوَّلِ الوقتِ ؛ لأنه يأتى فى غَفْلَةٍ ، فإلى أن يتأهَّب له الناسُ تَمضِى منه بُرْهَةٌ ، فقدَّره لهم عُمرُ بربُعِ القامةِ ؛

 <sup>(</sup>١) الاهتبال : أى الاشتغال بأمور المسلمين ومصالحهم، وعن ابن الأعرابي : الهتبِلْ هَبَلَك : أى اشتغل بشأنك . ينظر اللسان (هـ ب ل) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ٣/ ٤١٧، وينظر كشف الخفاء ٢/ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه تمام في فوائده (٩٠١ - روض)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٩٦، والمصنف في جامع بيان العلم (١١٠٩)، من حديث ابن عباس. وينظر السلسلة الضعيفة (١١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاری (۷۱۰۰، ۷۱۰۱)، ومسلم (۱٤۲) من حدیث معقل بن یسار .

<sup>(</sup>٥) الحَدِبُ : أي العطوف الشفوق الحنون. ينظر اللسان (ح د ب، ح ن ن).

الاستذكار

وأما قولُه: حفِظها. فحِفْظُها عِلْمُ ما لا تتمُّ إلا به؛ مِن وُضوئِها وسائرِ أحكامِها.

وأما قولُه: وحافظ عليها. فيَحتمِلُ المحافظة على أوقاتِها، والبِدارَ والمسابقة إليها. والمحافظة إنما تكونُ على ما أُمِر به العبدُ مِن أداءِ فريضة ، ولا تكونُ إلا فى ذلك أو فى معناه ؛ مِن فعلِ ما أُمِر به العبدُ ، أو تَرْكِ ما نُهِى عنه. ومن هنا لا يَصْلُحُ أن تكونَ المحافظةُ مِن صفاتِ البارِئ، ولا يجوزُ أن يقالَ: مُحافظٌ. ومن صفاتِه حفيظٌ وحافظٌ ، جلَّ وتعالى علوًّا كبيرًا.

القبس

مَصْلَحةً لهم وحِرصًا منه () على اجتماعِهم على هذه الشَّعِيرةِ (). وفي هذا إثباتُ المقدَّراتِ بالقياسِ ردًّا على أهلِ العراقِ .

وبهذا يَتَبَيَّنُ أَنَّ فَضْلَ الجماعةِ أفضلُ مِن فضلِ أُوَّلِ الوقتِ ، والدليلُ عليه الحاسِمُ للإشْكالِ ؛ أنه لو أن أهلَ بلد اتَّفقوا على تَرْكِ الجماعةِ قُوتِلوا ، ولو اتَّفقوا على تَرْكِ أُوَّلِ الوقتِ لم يُلامُوا ، ومِن الرَّفْقِ بهم أن قدَّر (لهم وقت العصرِ ببياضِ الشَّمسِ ؛ لأن تقديرَه بظلُّ الشخصِ بمثلِه لا يُمكِنُ إلا لمَن حَصَّلَه أوَّلَ الزوالِ ، ولمنا كان إهمالُه عندَ الخلقِ - لكَثْرةِ أَشْغالِهم - أكثرَ مِن تحصيلِه ، عدَل بهم إلى البياضِ ؛ لأنه دَليلُه وأقرَبُ في التحصيلِ منه ، وحدَّد في المغربِ وقتًا واحدًا ، وثبت عن لأنه دَليلُه وأقرَبُ في التحصيلِ منه ، وحدَّد في المغربِ وقتًا واحدًا ، وثبت عن

<sup>(</sup>١) سقط من: م، وفي د: (بهذا منه).

<sup>(</sup>٢) في ج: (الشريعة).

<sup>(</sup>٣) في ج : (بين).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في د : ﴿ الله لهم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ج، م: (حده).

الاستذكار

وأما قولُه: أن صلُّوا الظهرَ إذا كان الفَيْءُ ذراعًا. فإنَّه أراد في الإنسانِ ، أن يكونَ ذراعًا زائدًا على القَدْرِ الذي تَزولُ عليه الشمسُ صيفًا وشتاءً ، وذلك رُبُعُ قامةٍ . ولو كان القائمُ ذِراعًا لكان مرادُ عمرَ مِن ذلك رُبُعَ ذِراعٍ ، ومعناه ، على ما قدَّمناه ، لمساجدِ الجماعاتِ ؛ لما يَلحَقُ الناسَ من الاشتغالِ ، ولاختلافِ أحوالِهم ؛ فمِنهم الخفيفُ والثَّقيلُ في حركاتِه . وقد مضَى في حديثِ ابنِ شهابٍ في أولِ الكتابِ مِن معانى الأوقاتِ ما يُغنى عن القولِ هلهنا في شيءٍ منها (١) ودخولُ الشمس صُفْرةً مَعْلومةً في الأرضِ تستغنى عن التفسيرِ .

والفَرْسخُ ثلاثةُ أميالٍ ، واختُلف في الميل ، وأصحُ ما قيل فيه : ثلاثةُ آلافِ

النبئ ﷺ أنَّهما (٢) إلى مَغيبِ الشَّفَقِ في وَقْتٍ. وصارَت المُغْرِبُ ما بينَ الشَّفَقِ اللهِ وَالْعَروبِ (٢) والسَّفَقِ اللهِ والطُّلُوعِ ، إلا أنَّ المبادرةَ بها أفضَلُ ، وتَزيدُ على سائرِ الصلواتِ في ذلك بأن وقتَها يدخُلُ على ذِكْرَى مِن الخَلْقِ وفراغٍ مِن أعمالِهم ، فلا وَجْهَ لتأخيرِها ، وقد رُوى عن مالكِ أن وقتَها عندَ غروبِ الشَّمسِ واحدٌ .

ولا ينبغي أن يُلتَفَتَ إليه ؛ لأن « الموطَّأَ » رواه عنه ' خلُقٌ كثيرٌ ' ، وكتبه بيدِه ، وأقرَأَه عُمُرَه ' ليمن روَى عنه هذا الذى فيه مِن أنّ المغرِبَ لها وقتانِ ، ولِمن روَى خِلافَه ، فلا يصِحُ أن يُترَكَ هذا الخبرُ المتواتِرُ لذلكِ الخبرِ الواحدِ المظنونِ .

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٦٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في م: وأنها. وينظر عارضة الأحوذي ١/ ٢٧٤، ٢٧٥، وشرح السنة للبغوي ٢/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) في ج، م: (المغرب).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ج: (الخلق).

<sup>(</sup>٥) بعده في ج : ( و ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ج.

الموطأ

حدثنى عن مالك ، عن عَمِّهِ أبى شهيْل ، عن أبيه ، أنَّ عمرَ بنَ
 الخطاب كَتَبَ إلى أبى موسى : أن صل الظُهْرَ إذا زَاغَتِ الشَّمْش ، والعَصْرَ

الاستذكار

ذراع وخمشمائة ذراع . وهذا كله مِن عمرَ على التقريبِ ، وليس في شيءٍ مِن ذلك تحديدٌ ، ولكنَّه يدُلُّ على سَعةِ الوقتِ . و ما قدَّمنا في الأوقاتِ يُغنِي . والحمدُ للهِ .

وأما قولُه: وأَخِرِ العِشاءَ ما لم تَنَمْ. فكلامٌ ليس على ظاهرِه، ومعناه النهى عن النومِ قبْلَها، واشتُهِر عندَ العلماءِ شُهْرةً عن النومِ قبْلَها، واشتُهِر عندَ العلماءِ شُهْرةً تُوجِبُ القطعَ أنَّ عمرَ لا يَجهلُ ذلك. ومَن تأوَّلَ على عمرَ إباحةَ النومِ قبلَ العِشاءِ فقد جهِل، ويدُلُّك على ذلك دعاؤه على مَن نام قبلَ أن يُصَلِّى العشاءَ وألّا تنامَ عينُه، فكرَّر ذلك ثلاثًا مُؤكِّدًا.

وأما الصبح فقد قدَّمنا أنه كان من مذهبِه ومذهبِ أبى بكر التغليش بالصبحِ ، ويَشهدُ لذلك قولُه : والنجومُ باديةٌ مُشتبِكةٌ . وهذا على إيضاحِ الفجرِ لا على الشكُّ فيه ؛ لإجماعِ المسلمين على أنَّ مَن صلَّى وهو شاكٌ في الفجرِ فلا صلاةً له .

وأما تأويلُ أصحابِنا في حديثِ عمرَ هذا إلى عمَّالِه أنه أراد مساجدَ الجماعاتِ؛ فلحديثِ مالكِ، عن أبيه، أنَّ الجماعاتِ؛ فلحديثِ مالكِ، عن عمّه أبى شهيلِ بنِ مالكِ، عن أبيه، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كتَب إلى أبى موسى الأشعريِّ: أن صلِّ الظهرَ إذا

القبس

مزيد إيضاح: لما كتَب عمرُ بنُ الخطابِ إلى العمالِ في إقامةِ الصلواتِ بالناسِ جماعةً ، قدَّر لهم رُبعَ القامةِ ، ولما كتَب إلى أبي مُوسَى الأَشْعريُّ في خاصَّتِه ، قال له :

والشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قبلَ أَنْ يَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ ، والمغرِبَ إذا غَرَبَتِ الشمسُ ، الموطأ وأَخِّرِ العشاءَ مَا لَمْ تَنَمْ . وصَلِّ الصُّبْحَ والنَّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ . واقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْن طَوِيَلتَيْنِ مِنَ المُفَصَّلِ .

زاغتِ الشمسُ (١). فهذا على المنفردِ لئلًا يَتَضادً خبرُه، أو يكونُ على الاستذكار الإعلام بأولِ الوقتِ ليُعلِمَ بذلك رعيَّتَه.

وأهلُ العلمِ لا يَرَون النومَ قبلَ العِشاءِ ولا الحديثَ بعدَها ، وقد رخَّص فيه قومٌ ، وسيأتي هذا المعنى مجوَّدًا في موضعِه إن شاء اللهُ .

القبس

صلِّ الظهرَ إذا زاغَتِ الشمسُ.

تنبية : لما رأى مالك رجمه الله أن حديث جبريل في تقدير الأوقاتِ بالظلِّ لم يَصِحُّ ، أدخل حديث أبي مسعود (٢) المجملُ في قولِه : فصَلَّى ، فصَلَّى رسولُ اللهِ عَلَيْقِ . ثم أدخل حديث أبي هريرة في الظلِّ المفسِّر ؛ قال : أنا - لَعَمْرُ اللهِ - اللهِ عَلَيْقِ . ثم أدخل حديث أبي هريرة في الظلِّ المفسِّر ؛ قال : أنا - لَعَمْرُ اللهِ - أُخْبِرُكَ ؛ صَلِّ الظهرَ إذا كان ظِلَّكَ مِثلَكَ ، والعصرَ إذا كان ظِلَّكَ مثلَيْكَ . وغاص ذلك الحَبُرُ - وهو البخاري - على هذه النُّكْتةِ فقلَبها (٥) ، فصار يُترجِمُ بما لم يَصِحُّ عندَه ، ويُعقِبُه بتفسيرِ الصَّحيح .

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية أبى مصعب (٧) . وأخرجه محمد بن الحسن فى الحجة ٧/١، وعبد الرزاق (٢٠٣٦) ، والبيهقى ٧/١ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) في ج: «موسى»، وتقدم في الموطأ (١).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ج، وفي م: (المحتمل).

<sup>(</sup>٤) غاص على الأمر: علمه. التاج (غ و ص).

<sup>(</sup>٥) في ج: (فقبلها).

الاستذكار

وقد ذكر الساجى أبو يحيى ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الشَّهِيدى ، قال : حدَّبنا حفْصٌ ، عن أشعثَ ، عن كُرْدوسٍ ، قال : خرَج ابنُ مسعودٍ وأبو مسعودٍ وأبو مسعودٍ وحديفةُ وأبو موسى من عندِ الوليدِ وقد تحدَّثوا ليلًا طويلًا ، فجاءوا إلى سُرَّةِ المسجدِ (١) فتحدَّثوا حتَّى طلَع الفجرُ .

قال أبو عمرَ: هذا معناه عندى أن تكونَ ضرورةٌ دَعَتْهم إلى هذا فى حينِ شكوى أهلِ الكوفةِ بالوليدِ بنِ عقبةً ، وابتداءِ طَعْنِهم على عثمانَ . وقد جاءَ فى الحديثِ : ﴿ لَا سَمَرَ بعدَ العِشاءِ إِلَا لِمُصَلِّ أو مسافرٍ أو دارسِ علم ﴾(٢) .

وما كان فى معنى هذه الثلاثة ممَّا لابدَّ منه فله حكمُها ، والأصلُ فى هذا حديثُ أبى المنهالِ سيَّارِ بنِ سلامةَ عن أبى بَرْزَةَ الأُسْلَميِّ ، قال : كان رسولُ اللهِ يَحْدِثُ أبى المنهالِ سيَّارِ بنِ سلامةَ عن أبى بَرْزَةَ الأُسْلَميِّ ، قال : كان رسولُ اللهِ يَحْدِثُ أبى المنهالِ التي تَدْعُونها العَتَمَةَ ، ويَكْرَهُ النومَ قبلَها والحديثَ بعدَها . رواه عن أبى المنهالِ شعبةُ وعوفٌ وغيرُهما (٢) .

ومِن هذا البابِ قولُ حذيفةً : جدَب (٤) لنا عمرُ السمَرَ بعدَ العَتَمَةِ . يعني عابَه

القيس

<sup>(</sup>١) أي وسطه؛ مأخوذة من سرة الإنسان. ينظر النهاية ٢/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>Y) أخرجه أحمد (Y)، (Y)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (٥٤١)، ومسلم (٦٤٧) من طريق شعبة به، وأخرجه البخارى (٥٤٧) من طريق عوف به، وأخرجه ابن طويق به، وأخرجه ابن خزيمة (١٣٣٩) من طريق إبراهيم بن طهمان به، وأخرجه ابن خزيمة (١٣٣٩) من طريق خالد الحذاء به.

<sup>(</sup>٤) في ص: (حدث).

٧ - حدثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن هشامِ بنِ عروة ، عن أبيه ، أن الموطأ عمر بنَ الخطابِ كَتَبَ إلى أبى موسى الأشعري : [٣٠] أن صَلِّ العصرَ والشمش بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِ ثَلَاثَةٌ فَرَاسِخَ ، وأن صَلِّ العِشَاء ما يَئِنَكُ وبَيْنَ ثُلُثِ الليلِ ، ولا تَكُنْ مِنَ الغَافِلينَ .

الاستذكار

علينا ، كذلك شرَحه أبو عُبيدِ (١) وغيرُه . وعن عمرَ أيضًا فيه حديثٌ آخرُ : أنه كان يقولُ لهم إذا صلَّى العَتَمَةَ : انصرِ فوا إلى بيوتِكم . ذكره أبو عُبيدٍ أيضًا (٢)

وسائرُ ما فى حديثِ أبى سهيلٍ هو فى حديثِ نافعٍ ، وحديثُ نافعٍ أتمٌ ، وقد مضى فيه القولُ . وأمرُه لأبى موسى بأن يَقْرَأُ فى الصبحِ سُورتَين طُويلتين مِن المفصَّلِ ، على الاختيارِ لا على الوجوبِ . ولا واجبَ فى القراءةِ غيرُ فاتحةِ الكتاب ، وغيرُ ذلك مسنونٌ مُستَحبٌ .

وَفَى حَديثِ هشامِ بنِ عُروة ، عن أبيه ، عن عمرَ في ذلك قولُه : أن صلٌ العِشاءَ ما بينَك وبينَ ثُلُثِ الليلِ ، فإن أخَّرتَ فإلى شَطْرِ الليلِ ، ولا تكنْ مِن الغافلين (٠) العِشاءَ ما بينَك وبينَ ثُلُثِ الليلِ أن الغافلين

وقد مضَى فى آخِر الوقتِ المختارِ من الأحاديثِ المسندةِ ثُلُثُ الليلِ ونصفُ الليلِ ، وعلى ذلك اختلافُ العلماءِ الذى ذكرنا . فمَن ذهَب إلى ثُلُثِ الليلِ تأوَّل قولَه : ولا تكنْ من الغافلين ، فتؤخِّرَها إلى شَطْرِ الليلِ . ومَن ذهَب إلى أن آخرَ

<sup>(</sup>۱) غریب الحدیث ۳/ ۳۰۸.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) في ص: (عن)،

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: ﴿ وصل العشاء ما بين ثلث الليل ﴾ . وينظر الموطأ .

<sup>(</sup>٥) الموطأ برواية أبي مصعب (٨) . وأخرجه البيهقي ٤٤٥/١ من طريق مالك به .

الاستذكار

وقتها المختارِ نصفُ الليلِ تأوَّل: ولا تكنْ من الغافلين ، فتؤخِّرها بعدَ شَطرِ الليلِ أو إلى أن يخرُج وقتُها . ولعلَّه ذهَب إلى أن آخرَ وقتِها الذى صلاها فيه رسولُ اللهِ شَطرُ الليلِ ، وأنَّ ما بعدَ ذلك فَوْتٌ ؛ لقولِه عليه السلامُ : «ما بينَ هذين وقتٌ » . ولستُ أقولُ : إنَّ مَن صلَّاها قبلَ الفجرِ صلَّاها قاضيًا بعدَ خروجِ وقتِها . لدلائلَ ؛ منها حديثُ أبى قتادةً (۱) : « إنما التفريطُ على مَن لم يُصَلِّ الصلاةَ حتَّى لدلائلَ ؛ منها حديثُ أبى قتادةً (۱) . ولأنها لو فاتت بانقضاءِ شَطْرِ الليلِ ما لَزِمَت الحائضَ يَدخلَ وقتُ الأُخرى » (۲) . ولأنها لو فاتت بانقضاءِ شَطْرِ الليلِ ما لَزِمَت الحائضَ تَطْهُرُ ، والمُغْمَى عليه يُفِيقُ ، إذا أَدْرَكا من وقتِها ركعةً قبلَ الفجرِ ، كما لا تَلْزَمُهما بعدَ الفجرِ ولا الصبحُ بعدَ طلوعِ الشمسِ .

التمهيد

مالك ، عن يزيد بن زياد ، عن عبد الله بن رافع مولى أمَّ سلمة زوجِ النبي ﷺ ، أنه سأَل أبا هريرة عن وقتِ الصلاةِ ، فقال أبو هريرة : أنا أخبرك ؛ صلِّ الظهر إذا كان ظِلُك مِثْلَيك ، والمعرر إذا كان ظِلُك مِثْلَيك ، والمعرر إذا كان ظِلُك مِثْلَيك ، والمعرب إذا عرب الشمس ، والعشاء ما بينك وبين ثلثِ الليلِ ، فإن نمتَ إلى نصفِ الليلِ فلا

<sup>(</sup>١) في ص : و هريرة ، ، والمثبت مما تقدم في ص ٦٨ ، ٦٩ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۲۸، ۹۹.

نامت عينُك ، وصلِّ الصبح بغَبَشِ . يعنى الغَلَسَ (١) .

هذا حديث موقوف في «الموطأ » عند جماعة رواتِه ، والمواقيث لا تؤخذ بالرأي ، ولا تدرك إلا بالتوقيف ، وقد رُوى عن أبي هريرة حديث المواقيت مرفوعًا بأتم من حديث يزيد هذا ؛ إلا أنّه إنما اقتصر فيه على ذكر أواخر الأوقات المستحبة دون أوائلِها ، وجعل للمغرب وقتًا واحدًا ، وقد رُوى عن أبي هريرة مرفوعًا كاملًا بذكر أوائلِ الأوقاتِ وأواخرِها .

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، أخبرنا الحسينُ بنُ حرَيْثِ (أبو عمارٍ ) ، أخبرنا الفضلُ بنُ موسى ، عن محمدِ بنِ عمرو ، عن أبى سلمةَ ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «هذا جبريلُ جاءكم يعلِّمُكم دينكم » . فصلَّى الصبحَ حينَ طلَع الفجرُ ، وصلَّى الظهرَ حينَ زاغتِ الشمسُ ، ثم صلَّى العصرَ حينَ رأى الظلَّ مثلَه ، ثم صلَّى المغربَ حينَ غربتِ الشمسُ وحلَّ فطرُ الصائمِ ، ثم صلَّى العشاءَ حينَ ذهب المغربَ حينَ غربتِ الشمسُ وحلَّ فطرُ الصائمِ ، ثم صلَّى العشاءَ حينَ ذهب شفقُ الليلِ ، ثم جاء الغداةَ ، فصلَّى الصبحَ حينَ أسفَر قليلًا ، ثم صلَّى الظهرَ حينَ كان الظلُّ مثلَهُ ، ثم صلَّى المغربَ لوقتِ كان الظلُّ مثلَه ، ثم صلَّى المغربَ لوقتِ واحدٍ حينَ غربتِ الشمسُ وحلَّ فطرُ الصائمِ ، ثم صلَّى العشاءَ حينَ ذهب ساعةً واحدٍ حينَ غربتِ الشمسُ وحلَّ فطرُ الصائمِ ، ثم صلَّى العشاءَ حينَ ذهب ساعةً من الليلِ ، ثم قال : « الصلاةُ ما بينَ صلاتِكُ أمسِ وصلاتِكُ اليومَ » .

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (١) ، وبرواية أبي مصعب (١٠). وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٤١) عن مالك به .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل، وفي م: «عثمان».

<sup>(</sup>۳) النسائی (۰۰۱)، وفی الکبری (۱٤۹۳). وأخرجه الدارقطنی ۲۹۱/۱ من طریق الحسین بن حریث به. وتقدم ص ۷۹ ، ۸۰ من طریق أخری عن الفضل بن موسی به.

الموطأ ٩ - حدَّثنى يحيى ، عن مالك ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى طلحة ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنه قال : كُنَّا نُصَلِّى العصر ، ثم يَخْرُجُ المِحْسر ، ثم يَخْرُجُ الإنسانُ إلى بَنى عمرو بن عَوْفٍ ، فيجِدُهم يُصَلُّونَ العَصْر .

التمهيد

هذا حديث مسند ثابت صحيح لا مطعن فيه لأحد من أهلِ العلم بالحديث، وفيه صلاة جبريل بالنبئ عَلَيْ لوقتين كلَّ صلاة ، وأنه جعل للوقتِ أولًا وآخرًا إلا المغرب. وقد ذكرنا مذاهب العلماء في أوقاتِ الصلواتِ ، وذكرنا اختلاف الآثارِ في ذلك ، وأوضَحنا وجوهها ، ونزوع أهلِ العلم منها لما أوجبُوه من ذلك وما استحبُّوه ، ممهدًا مبسوطًا في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن عروة ، من هذا الكتابِ (1) . والحمدُ لله .

مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلحة ، عن أنسِ بن مالك ، أنه قال : كنا نُصلًى العصر ، ثم يَخرُجُ الإنسانُ إلى بنى عَمرِو بنِ عَوْفٍ ، فيَجِدُهم يُصَلُّونَ العصر (٢) .

القسر

وأمَّا حديثُ أنسٍ في خروجِهم بعدَ انقضاءِ الصلاةِ إلى بني عمرِو بنِ عوفٍ وقُباءٍ في عَدِم الصلاةِ الناسِ في تقديم الصلاةِ فيجدونَهم (٢) يُصلُّونَ العصرَ ، فإنما قصد به بيانَ تفاوتِ الناسِ في تقديم الصلاةِ وتأخيرِها على (٤) حسَبِ أعمالِهم وأشْغالِهم ؛ لتوسِعةِ البارِئُ سبحانه في ذلك عليهم .

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٦٣ وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٤)، وبرواية أبى مصعب (٩). وأخرجه البخارى (٥٤٨)،
 ومسلم ( ٦٢١/ ٦٢١)، والنسائى (٥٠٥) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>۳) في د: دفيجدهم ٤.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

قال أبو عمر : هذا يدْخلُ في المسندِ ، وهو الأغلبُ مِن أمرِه ، وكذلك رواه التمهيد جماعةُ الرواةِ لـ ( الموطَّأُ » عن مالكِ ، وقد رَواه عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ ، عن مالكِ ، عن اللهِ عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن أنس قال : كنا نُصلِّي العصر مع رسولِ اللَّهِ ﷺ . فذكرَه مسندًا (١)

وكذلكَ روَاه عَتيقُ بنُ يَعقوبَ الزُّتيثِرِيُّ عن مالكِ كروايةِ ابنِ المُبارَكِ .

وقد اخْتَلَف الناسُ '' في الشَّغْلِ والصلاةِ إذا تعارَضا مع سَعَةِ '' الوقتِ ؛ فقال القبس أحبارُهم '' : مِن فِقْهِ الرجلِ أن يبدأً بشُغْلِه قبلَ صلاتِه حتى يُقيمَها بقَلْبٍ فَارِغِ لها . وإلى هذا وقَعتِ الإشارةُ بقولِه ﷺ في الحديثِ الصحيحِ : ﴿إذا حضَرَ العَشاءُ والصلاةُ – زاد الدارقطنيُ : وأحدُكم صائمٌ – فليَبدأُ بالعَشاءِ '' .

وهلهنا اختلف العلماءُ فيه (٥) قديمًا وحديثًا ؛ إذا ترَك الصلاةَ عن أولِ الوقتِ بعدَ علْمِه بها ، هل يترُكُها إلى بَدَلِ أو يترُكُها تَرْكًا مُطْلَقًا ؟ فمِن العلماءِ مَن قال : إنه يترُكُها مُطلقًا . وليس بشيءٍ ؛ لأن في ذلك تسويةً بينَها وبينَ التَّفْلِ ، ومنهم مَن قال : يترُكُها إلى بَدَلٍ . وهو العَرْمُ على الفعْلِ . فإن قيل : لوكان العرْمُ على الفعْلِ بدَلًا لأَسْقَطها إذا فُعِل ، كسائرِ الأبدالِ إذا فُعِلت سقَطتْ مُبدَلاتُها .

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الدرداء، صرح به في العارضة ٢/ ١٤٩، وقوله في البخارى معلقا. فتح البارى

<sup>(</sup>٤) عزاه المصنف في العارضة ١٤٩/٢ للدارقطني في الإلزامات، ولم نجده فيه.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ج، م،

ومعنى هذا الحديثِ السَّعةُ في وقتِ العصرِ ، وأنَّ الناسَ في ذلك الوقتِ ، وهم أصحابُ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه (۱) ، لم تكنْ صلاتُهم في فَوْرِ واحدٍ ؛ لعلمِهم بما أُبيحَ لهم مِن سَعةِ الوقتِ . والآثارُ كلَّها ، أو أكثرُها ، على أنَّ وقت العصرِ ممدودٌ منذُ يزيدُ الظُّلُ على قامةٍ مِن الحدِّ الذي زالتْ عليه الشمسُ ، ما كانَتِ الشمسُ بيضاءَ نقيَّةً ، ويُروى : ما دامتِ الشمسُ حَيَّةً . وحياتُها حرارتُها ، (وقيل : نقاءُ لونِها وما) لم تَدنحُلها صُفرةً . فإذا اصْفَرَّتِ الشمسُ حرارتُها ، (أوقيل : نقاءُ لونِها وما)

القبس

الجوابُ أن سائِرَ المبدلاتِ إنما سقطت بأبدالِها ؛ لأنها فُعِلَت بدَلَاعن أَصْلِ الفَعْلِ، وفي مسألتِنا جعَل العزمَ بدَلًا عن تأخيرِ الفعلِ. وقد أدخَل الدارقطنيُ هذا الحديثَ في أوهامِ مالكِ ؛ لمخالفةِ الجماعةِ له فيه، وانفرادِه به دونَهم، واللهُ أَعلَمُ (()(۱))

<sup>(</sup>۱) هكذا بدون و وسلم وهي طريقة لبعض الأقدمين ، يكتفون بالصلاة فقط دون التسليم ، ترى ذلك في أسلوب الشافعي ، والحربي ، وابن سلام ، والخطابي ، والهروى ، وابن جرير ، والخطيب البغدادى ، ويقع هذا أيضا في سند الحديث ، لكن الإمام النووى قال : وقد نص العلماء رضى الله عنهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه عليه من غير تسليم . صحيح مسلم بشرح النووى ١/ ٤٤ . ينظر أعمار الأعيان لابن الجوزى ص ٦ حاشية (٢) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، م.

 <sup>(</sup>٣) في م: (والجواب).

<sup>(</sup>٤) في ج، م: (جعلت).

 <sup>(</sup>٥) ينظر الأحاديث التي خولف فيها مالك للدارقطني ص ٦٣، والإلزامات والتتبع ص ٤٠٢ –
 ٤٠٤.

<sup>(</sup>٦) بعده في د : ﴿ تُم الْجِلْسُ الْأُولُ ﴾ .

ودنتْ للغروبِ ، خرَج الوقتُ المحمودُ المُستحَبُ المُختارُ ، ولَحِقَ مُؤخِّرَها مِن غيرِ عُدْرٍ إلى ذلكَ الوقتِ الذمُّ ؛ لحديثِ العلاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أنسٍ ، عن النبيِّ عليه السلامُ : « تلك صلاةُ المنافقينَ ، يُجهِلُ أحدُهم حتى إذا اصفَرَّتِ الشمسُ ، قام فنقرها أربعًا لا يذكرُ اللَّهَ فيها إلا قليلًا » ( . يعيبُهم بذلك ﷺ . ومع هذا فإنا لا نبعِدُ أنْ يكونَ مَن أَدْركَ منها ركعةً قبلَ غُروبِ الشمسِ ، أنْ يكونَ مُدرِكًا لوقتِها ؛ لحديثِ أبى هريرةَ عن النبيِّ ﷺ بذلك . وحديثُ أبى هريرةَ أصبُّ العلاءِ لا إلى العلمِ بالحديثِ ، مِن حديثِ العلاءِ ، وحديثُ العلاءِ لا بأسَ به .

وقد ذكرنا أقاويل الفقهاء في آخر وقت العصر، في باب زيد بن أَسْلَمَ ، عندَ قولِ رسولِ اللَّهِ عَيَّا : « مَنْ أدركَ ركعةً مِن العصرِ قبلَ أَنْ تَعْرُبَ الشمسُ ، فقد أَدْركَ العصرَ » . وذكرنا مذاهب العلماء في تأويلِ هذا الحديثِ هناك ، والحمدُ للَّهِ ، وذكرنا كثيرًا مِن آثارِ هذا البابِ في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن أنس (") ، وكلُها تَدُلُّ على السَّعةِ في الوقتِ ، ما دامتِ الشمسُ لم تَصفَرُ .

وأخبرَنا أبو محمدِ قاسمُ بنُ محمدٍ ، قال : أخبرَنا خالدُ بنُ سعدٍ ، قال : حدَّثنا حدَّثنا محمدُ بنُ فَطَيسٍ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزُوقٍ ، قال : حدَّثنا أبو عاصم ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ وَرْدانَ قال : دخَلنا على أنسِ بنِ مالكِ

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٤) .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما سيأتي ص ١٦٣ – ١٦٨.

فى رَهْطِ مِن أهلِ المدينةِ ، فقال: صلَّيتُم العصرَ؟ قلنا: نعم. قالوا: يا أبا حمزةَ ، متى كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يُصلِّى هذه الصلاةَ؟ قال: والشمسُ بيضاءُ نقيَّةً (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو عثمانَ سعيدُ بنُ نَصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قالَ : حدَّثنا جريرُ بنُ محمدُ بنُ وَضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا جريرُ بنُ عبدِ الحميدِ ، عن منصورِ ، عن رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ ، عن أبى الأبيضِ ، عن أنس عبدِ الحميدِ ، عن منصورِ ، عن رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ ، عن أبى الأبيضِ ، عن أنس قال : كان رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ يُصَلِّى العصرَ والشمسُ بيضاءُ نَقِيَّةً مُحَلِّقةً ، ثم آتى عشيرتى في جانبِ المدينةِ لم يُصلُّوا ، فأقولُ لهم : ما يُجلسُكم ؟ صلُّوا ، فقد صلَّى رسولُ اللَّهِ عَلَيْقٍ (٢) .

وأخبرنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسِمُ بنُ أَصْبغَ ، قال : حدَّثنا قاسِمُ بنُ أَصْبغَ ، قال : حدَّثنا فَضَيْلُ بنُ أَحمدُ بنُ يَزِيدَ المُعَلِّمُ ، قال : ("حدَّثنا يزيدُ بنُ محمدِ ، قال " : حدَّثنا فَضَيْلُ بنُ عِياضٍ ، عن مَنْصُورٍ ، عن رِبْعِي بنِ حِراشٍ ، عن أبى الأبيضِ ، عن أنسِ عِيَاضٍ ، عن مَنْصُورٍ ، عن رِبْعِي بنِ حِراشٍ ، عن أبى الأبيضِ ، عن أنسِ ابنِ مالكِ قال : كان النبي عَيَيْقَ يُصلِّى العصرَ والشمسُ مُرتَفعَة بيضاءُ أبنِ مالكِ قال : كان النبي عَيَيْقَ بُصلِّى العصرَ والشمسُ مُرتَفعَة بيضاءُ مُحَلِّقَةً ، فآتى عشيرتى ، فأجِدُهم جُلُوسًا ، فأقولُ : قوموا فصَلُوا ، فقد صلَّى رسولُ اللَّهِ عَيَيْقُ (،)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١٢/٢٠ (١٣١٨١) عن أبي عاصم به.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٣٢٦/١ . وأخرجه النسائي (٥٠٧) ، والبزار (٣٧٣ - كشف) من طريق جرير به . (٢ - ٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى (٤٣١٨) من طريق فضيل به .

وذكر أبو بكر بنُ أبى شيبة (١) ، قالَ : حدَّ ثنا وكيعٌ ، عن يزيدَ بنِ مَرْدانُبَةَ (٢) ، عن ثابِتِ بنِ عبيدٍ ، قال : سألتُ أنسَ بنَ مالكِ عن وَقْتِ العَصْرِ ، فقال : وَقْتُها أَنْ تَسِيرَ سِتَّةَ أُمِيالِ إلى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

قال: وحدَّثَنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عمرَ أَنَّه كان يُصَلِّى العَصْرَ والشمسُ بيضاءُ نقيَّةً، يُعَجِّلُها مرَّةً، ويُؤخِّرُها أُخرى .

حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمِنِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ العَنْبَرَى ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبى الوزيرِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ يَزيدَ اليمامِيُ ، قال : حدَّثنى يَزيدُ اليمامِيُ ، قال : حدَّثنى يَزيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ على بنِ شيبانَ ، عن أبيه ، عن جَدِّه على بنِ شيبانَ ، عن أبيه ، عن جَدِّه على بنِ شيبانَ ، قال : قَدِمْنا على رسولِ اللَّهِ عَلَيْ المدينةَ ، فكان يُؤخِّرُ العصرَ ما دامتِ الشمسُ يَتِضَاءَ نَقِيَةً ( .

قالَ أبو عموَ: أملُ العراقِ أشدُ تأخِيرًا للعصرِ مِن أهلِ الحجازِ ، والآثارُ الواردةُ عنهم بغلك تُبيِّئُ ما قُلْنا ، وعلى ذلك تُقهارُهم ، حتى قال أبو قلابة : إمَّا

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/۸۲۱.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مرذانبه». وينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١/٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) الأصل، م: «اليماني». وينظر تهذيب الكمال ٢٧/ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٠٨).

شُمِّيَتِ العصرَ لتُغتصرَ<sup>(١)</sup>.

أخبرنا يُوسُفُ بنُ محمدِ بنِ يُوسُفَ ومحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدِ ، قالا : حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ سليمانَ المَرُوزِيُ ، عَلَا : حدَّثنا محمدُ بنُ يَحْيَى بنِ سليمانَ المَرُوزِيُ ، قالَ : حدَّثنا أبو شهابٍ ، عن الأعمشِ ، عن قالَ : حدَّثنا أبو شهابٍ ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ أنَّه كان يُوَخِّرُ العصرَ (٢) .

قَالَ أبو عمر: هذا فقيه أهلِ الكوفةِ، ويَزعُمونَ أنه أعلمُ تابعيهم بالصلاةِ، قد ثَبَتَ عنه ما تَرى، واللَّهُ أعلمُ. وما أعلمُ أحدًا مِن سَلَفِهم جاء عنه في تعجيلِ العصرِ أكثرَ مما ذكره أبو بكرِ بنُ أبي شيبةً (٢)، عن جريرٍ، عن خيثَمةَ، قال: تُصلَّى العصرُ والشمسُ بَيضاءُ حَيَّةً، وحياتُها أَنْ تَجِدَ حَرَّها.

قال أبو عمر : هذا كمَذهبِ أهلِ المَدِينةِ ، والأصلُ في هذا البابِ ما قدَّمْنا مِن سَعَةِ الوقتِ ، على حسَبِ ما ذكرنا ، وسنذكُرُ المواقِيتَ ونَسْتوعِبُ القولَ فيها بالآثارِ واختلافِ العُلماءِ ، عندَ ذِكرِ حَدِيثِ ابنِ شهابٍ ، عن عُرْوَةً أَنْ شاءَ اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٢٨، والطحاوى في شرح المعاني ١/٩٤/، والدارقطني ١/٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٨، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، بلفظ: كان من قبلكم أشد تأخيرًا للعصر منكم. وينظر الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص ٦٣ ، وما بعدها.

١٠ - حدَّثنى يحيى ، عن مالك ، عن ابنِ شهابٍ ، عن أنسِ بنِ الرطآ مالك ، أنه قال: كنَّا نُصَلِّى العَصْرَ ، ثم يذهَبُ الذَّاهِبُ إلى قُباءٍ ، فيَأْتِيهم والشمسُ مُرْتَفِعَةٌ .

مالكٌ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال : كنا نُصَلِّي العصرَ ، ثم التمهيد يَذْهبُ الذَاهِبُ إلى قُبَاءِ ، فيَأْتِيهم والشمسُ مُرتفعةٌ (١) .

هكذا في «المُوطَّأَ»، ليس فيه ذِكْرُ النبيِّ عَلِيْ . ورَوَاه عبدُ اللَّهِ بنُ نافعِ وابنُ وَهبٍ، في رِوايَةِ يُونُسَ بنِ عبدِ الأعلى عنه "، وخالدُ بنُ مَخْلَد "، وأبو عامرِ العَقَدِيُّ، كلَّهم عن مالِكِ ، عن الزهرِيِّ ، عن أنسِ بنِ مالِكِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ كان يُصَلِّى العَصْرَ ، ثم يذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى قُبَاءِ فَيَأْتِيهم والشمسُ مُوتَفِعةً . كان يُصَلِّى العَصْرَ ، ثم وكذلك رَوَاه عبدُ اللَّهِ بنُ المُبَارَكِ ، عن مالِكِ ، عن الزُّهْرِيِّ وإسْحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ ابنِ أبى طَلْحَة ، جميعًا عن أنسٍ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ كان يُصَلِّى العَصْرَ ، ثم يذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى قُبَاءٍ – قال أحدُهم : فيَأْتِيهم وهم يُصَلُّون . وقال الآخَرُ : فيأْتِيهم والشمسُ مُوتَفِعةً ".)

فهؤلاءِ رَوَوْا هذا الحديثَ عن مالِكِ على خِلافِ لَفْظِ «المُوطَّأُ» ، وهو حديثٌ

القبس\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳)، وبرواية أبى مصعب (۱۱). وأخرجه البخارى (٥٥١)، ومسلم (١١). 197/٦٢١) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوى في شرح المعاني ١٩٠/١ عن يونس، عن ابن وهب به بدون ذكر النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۳) سیأتی تخریجه ص ۱۹۵.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائى (٥٠٥)، والطحاوى فى شرح المعانى ١٩٠/، والدارقطنى ٢٥٣/١ من طريق ابن المبارك به .

مَوْفُوعٌ عندَ أَهلِ العِلْمِ بالحديثِ ؛ لأنَّ مَعْمَرًا وغيرَه مِن الحُفَّاظِ قالُوا فيه: عن الزهريِّ ، عن أنسٍ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يُصَلِّى العَصْرَ ، ويَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوْلِي ، فيأْتِيهِم والشمسُ مُوتَفِعَةُ (١).

هكذا قال فيه جماعة أضحاب ابن شِهابٍ عنه: يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي. وهو الصَّوابُ عندَ أهلِ الحديثِ ، وقولُ مالِكِ عندَهم: إلى قُبَاءِ . وَهُمَّ لا شَكَّ فيه ، ولم يُتابِعْه أحدٌ عليه في حديثِ ابنِ شِهابٍ هذا (٢) ، إلَّا أنَّ المَعْنَى في لا شَكَّ فيه ، ولم يُتابِعْه أحدٌ عليه في حديثِ ابنِ شِهابٍ هذا أنَّ ، إلَّا أنَّ المَعْنَى في ذلك مُتقارِبٌ على سَعَةِ الوَقْتِ ؛ لأنَّ العَوالِي مُخْتَلِفَةُ المَسافَةِ ، وأقْرَبُها إلى المَدِينَةِ ما كانَ على مِيلَيْنِ أو ثلاثَةِ ، ومنها ما يكونُ على ثَمانِيةِ أمْيالٍ وعَشَرَةٍ ، ومثلُ هذا من المَسافَةُ بينَ قُبَاءٍ وبينَ المَدِينَةِ ، وقُبَاءٌ مَوْضِعُ بَنِي عَمْرِو بنِ عَوْفِ ، وقد نَصَّ على بَنِي عَمْرِو بنِ عَوْفِ ، وقد نَصَّ على بَنِي عَمْرِو بنِ عَوْفِ ، وقد مَضَى خَدْرُو بنِ عَوْفِ في حديثِ أنسٍ هذا ، إسحاقُ بنُ أبى طَلْحَةَ ، وقد مَضَى ذِكْ حديثِه ذلك في بابِه مِن هذا الكتابِ (٣) ، والحمدُ للّهِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۲۰٦۹)، وأحمد ۸۷/۲۰ (۱۲٦٤٤)، وأبو يعلى (۳٦٠٤)، وأبو عوانة ۲۵۱/۱ والطحاوى في شرح للعاني ۱/۱،۱۰ والبيهقي ۴۵۰/۱ من طريق معمر به. وسيأتي تخريجه ص ۱۲۸، ۱۸۸ من طرق أخرى عن الزهرى.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: وتعقب بأنه روى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى: إلى قباء. كما قال مالك، نقله الباجى عن الدارقطنى، فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد، فإنه إن كان وهما احتمل أن يكون منه، وأن يكون من الزهرى حين حدَّث به مالكا، وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه: إلى العوالى. كما قال الجماعة، فقد اختلف فيه على مالك، وتوبع عن الزهرى، بل بخلاف ما جزم به ابن عبد البر. فتح البارى ٢/ ٢٩. ورواية ابن أبى ذئب أخرجها البيهقى في المعرفة (٢٦٩٤، ورواية ابن أبى ذئب أخرجها البيهقى في المعرفة (٢٦٩٤، وولف ما جزم به كذلك وذكر سنده، وينظر الأحاديث التي خولف فيها مالك (٢٦)، والفتح لابن رجب ٤/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الموطأ (٩) .

حَدَّ ثَنِي أَحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ مُعاوِيَةَ ، قال : سمِعتُ أَبا عبدِ الرحمنِ النَّسائِيَّ يقولُ : لم يُتَابِعُ مالِكًا أَحَدُّ على قَوْلِه في حديثِ الزهريِّ عن أنس : إلى قُبَاءٍ . والمَعْرُوفُ فيه : إلى العَوالِي .

وكذلك قال الدَّارَقُطْنِيُّ وغيرُه ، وقد رَوَاه خالِدُ بنُ مَحْلَد ، عن مالِكِ ، فقال فيه : إلى العَوَالِي . كما قال سائِرُ أصحابِ ابنِ شِهَابٍ .

حَدَّثَنِي أَحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عليٌ ، قال : حدَّثَني أبي ، قال : حدَّثَنا محمدُ بنُ قاسٍ ، قال : حدَّثَنا حالِدُ بنُ مَخْلَدٍ ، محمدُ بنُ قاسٍ ، قال : حدَّثَنا مالِكُ بنُ مَالِكُ بنُ عيسى ، قال : حدَّثَنا مالِكُ بنُ أنسٍ ، عن ابنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ ، عن أنسٍ ، قال : كُنَّا قال : حُنَّا مالِكُ بنُ أنسٍ ، عن ابنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ ، عن أنسٍ ، قال : كُنَّا فَصَلِّى العَوْلِي والشَّمْ مُوتَفِعَةٌ (٢) فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ (الْهَالِي والشَّمْ مُوتَفِعَةٌ (٢) .

هكذا رَوَاه خالِدُ بنُ مَخْلَدٍ ، عن مالِكٍ ، وسائِرُ رُوَاةِ «الْمُوطَّأُ» قالُوا : قُبَاء .

حدَّفَنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثَنا قاسِمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّثَنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ، أحمدُ بنُ زُهيْرٍ ، قال : حدَّثَنا مُوسَى بنُ إسماعِيلَ ، قال : حدَّثَنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ، قال : أَخْبَرَنا هشامُ بنُ عُرْوَةَ ، عن أيه ، أنَّ المُغيرَةَ بنَ شعبةَ كان يُؤَخِّرُ الصَّلاةَ ، قال : أخبريلُ : فقال له رجلٌ مِن الأنصارِ : أمَا سَمِعْتَ رسولَ اللَّهِ عَيَّالِيْ يقولُ : ﴿ قال جِبْرِيلُ : صَلِّ صلاةً كذا في ساعَةِ كذا ﴾ . حتى عَدَّ الصَّلُواتِ ؟ قال : بلى . قال : وأَشْهَدُ أَنَّ كُنَّا نُصَلِّى العَصْرَ مع النبي عَمْرِو بنِ أَنْ كُنَّا نُصَلِّى العَصْرَ مع النبي عَمْرِو بنِ

<sup>(</sup>۱ − ۱) في ص ٤: «ثم يذهب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك – كما في فتح الباري ٢٩/٢ – من طريق خالد به . ﴿

لتمهيد عَوْفٍ وإنَّها لمُوتَفِعَةً ، وهي على رَأْسِ ثُلُثَىٰ فَرْسَخٍ مِن المدِينَةِ (١).

وفى هذا الحديثِ مِن الفِقْهِ تَعْجِيلُ العَصْرِ ، وعلى هذا كان الأمْرُ الأوَّلُ ، ألا تَرَى إلى حديثِ مالِكِ ، عن العَلَاءِ ، قال : صَلَّىنا الظَّهْرَ ، ثم دَخَلْنَا على أنسِ بنِ مالِكِ ، فوَجَدْناه يُصَلِّى العَصْرَ . وذلك أنَّهم كانُوا صَلَّوا الظَّهْرَ مع بَعْضِ بَنِي أُمَيَّة مالِكِ ، فوَجَدْناه يُصَلِّى العَصْرَ . وذلك أنَّهم كانُوا صَلَّوا الظَّهْرَ مع بَعْضِ بَنِي أُمَيَّة بالبَصْرةِ ، ثم دخَلُوا على أنسٍ فوَجَدُوه يُصَلِّى العَصْرَ . وسَنذ كُرُ هذا الخَبَرَ في بابِ العَلاءِ " إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۸ ، ۱۹ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم في الموطأ (٥ - ٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم في الموطأ (١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٨/ ٥١٠، ٥٢١ ( ١٧٢٧٥) ، وعبد بن حميد (٥٢٥ -منتخب)، والبخارى (٢٤٨٥)، ومسلم (٦٢٥) من طريق الأوزاعي به.

الدَّوْسِيِّ : كُنْتُ أُصَلِّى مع رسولِ اللَّهِ ﷺ ثم أَمْشِى إلى ذِى الحُلَيْفَةِ فَآتِيهِم قبلَ التمهيد أَنْ تَغِيبَ الشمسُ (١). وأبو أَرْوَى اسْمُه رَبِيعَةُ .

وحدَّ تَنِي خَلَفُ بنُ قاسِم، قال: حدَّ ثنا الحسينُ بنُ جَعْفَرِ بنِ إبراهيمَ أبو أحمدَ الزَّيَّاتُ بِصْرَ، قال حدَّ ثنا النَّصْرُ بنُ عبدِ الجَبَّارِ، قال: حدَّ ثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن أنسٍ، قال: كُنَّا نُصَلِّى العَصْرَ والشمسُ مُو تَفِعَةٌ حيةٌ ، فيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوْلَى والشمسُ مُو تَفِعَةٌ حيةٌ "، فيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوْلَى والشمسُ مُو تَفِعَةٌ .

وكذلك رَوَاه أَسَدُ بنُ مُوسَى ، قال : حدثنا الليثُ بنُ سعدِ قال : حدثنى ابنُ شهابٍ ، قال : حدَّثنى أنسُ بنُ مالِكٍ . فذَكَرَه .

وكذلك ذكره ابنُ أبى ذِئْبٍ في «مُوَطَّئِه» عن ابنِ شِهَابٍ (١٠).

وأخْبَرَنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثَنا قاسِمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّثَنا السَّمِ بنُ أَصْبَغَ ، قال : الحُسنُ (٥) بنُ علي أبو محمدِ الأُشْنانِيُ بِبَغْدادَ ، قَدِمَ علينا بها مِن الشَّامِ ، قال : أَخْبَرَنا إِسحاقُ بنُ إِبراهيمَ بنِ زِبْرِيقٍ (١) ، قال : حدَّثَنا محمدُ بنُ حِمْيَرٍ ، قال :

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۳۹۷/۳۱ (۱۹۰۲۳)، والبخارى في تاريخه ۹/۳، ۷، والطبراني ۳۹۹/۲۲ (۹۲۰). (۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۲۱/۲۱ (۱۳۳۳۱)، ومسلم (۲۲۱)، وأبو داود (٤٠٤)، والنسائي (٥٠٦)، وابن ماجه (۲۸۲) من طریق اللیث به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٠/٢٠ (١٣٢٣٥)، والدارمي (١٢٤٤)، وأبو يعلى (٣٦٠٥) من طريق ابن أبي ذئب به.

<sup>(</sup>٥) في ص ٤; (الحسين). وينظر تاريخ بغداد ٧/ ٣٦٧، والأنساب ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٦) في ص ٤: (رزيق). وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٣٦٩.

الموطأ ١١ - حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن ربيعة بنِ أبى عبدِ الرحمنِ ، عن الموطأ القاسم بن محمدِ ، أنه وسط قال : ما أَذْرَكْتُ الناسَ إِلَّا وهم يُصَلُّون الظُّهْرَ بعَشِيِّ.

التمهيد حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي عَبْلَةَ ، عنِ الزهريِّ ، عن أنسِ بنِ مالِكِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ كان يُصَلِّى العَصْرَ والشمسُ مُوتَفِعَةٌ حَيَّةٌ ، فيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالِي ، فيأْتِيهِم والشَّمْسُ مُوتَفِعَةٌ (١) . قال : والعَوَالِي مِن المَدِينَةِ على عَشَرَةٍ (٢) أمْيالٍ .

ومِن حديثِ ابنِ شَيْبَانَ قال : قَدِمْنا على النبيِّ ﷺ ، فكان يُؤخِّرُ العَصْرَ ما كانَتِ الشمسُ يَيْضَاءَ نَقِيَّةً (٢) .

وقد مَضَى ذِكْرُ هذا الحديثِ وما كان مثلَه، في بابِ إسحاق، مِن هذا الكتابِ '' ، والحمدُ للَّهِ . ومَضَى في بابِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ مذاهِبُ الفُقَهاءِ في وَقْتِ الكتابِ '' ، وسيَأْتِي تَلْخِيصُ مَذَاهِبِهم في جميعِ أَوْقاتِ الصَّلُواتِ مُسْتَوْعَبَةً مُحْمَلَةً ومُفَسَّرَةً ، في بابِ ابنِ شِهَابٍ ، عن عُرُوةَ (۱) إن شاءَ اللَّهُ تعالى .

الاستذكار مالك، عن ربيعة بن أبي (٧) عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، أنه قال: ما أدرَكتُ الناسَ إلا وهم يُصلُّون الظهرَ بعَشِيِّ .

لقبس

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عوانة (١٠٣٤)، والدارقطني ٢٥٣/١ من طريق محمد بن حمير به .

<sup>(</sup>٢) في الدارقطني : ١ ستة ١ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص ١٦١.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص ١٥٩ - ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم ص ١٢١ - ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) تقدم ص ٦٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص. وينظر تهذيب الكمال ١٢٣/٩.

<sup>(</sup>٨) الموطأ برواية أبي مصعب (١٢) . وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٦٧) عن مالك به .

قال مالكَّ: يريدُ الإبرادَ بالظهرِ. قال: وأهلُ الأهواءِ يُصلُّون الظهرَ عندَ الاستذكار الزوالِ، بخلافِ ما حمَل عمرُ الناسَ عليه.

وذكر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي أُويسٍ ، قال : قال مالكَ : سمِعتُ أن عمرَ بنَ الخطابِ قال لأبي مَحْذُورةَ : إنك بأرضٍ حارَّةٍ ، فأبْرِدْ ، ثم أَبْرِدْ ، ثم نادِني وكأني عندَك (١) .

وكان مالكَ يَكْرَهُ أَن تُصلَّى الظهرُ عندَ زوالِ الشمسِ ، ولكن بعدَ ذلك ، ويقولُ : تلك صلاةُ الحَوارجِ .

قال أبو عمرَ: الإبرادُ يكونُ في الحَرِّ. وقد تقدَّم في معناه ما فيه كفايةً، وهذا كلَّه استحبابٌ واختيارٌ، والأصلُ في المواقيتِ ما ذكرْناه في سائرِ هذا الباب، واللهُ الموفِّقُ سبحانَه.

## بابُ وقتِ الجُمُعةِ

القبس

## الجيلِسُ الثانى وقتُ الجمعَةِ

أَتْبَعَ مالكَّ رحمةُ اللهِ تعالى عليه ذِكرَ الأوقاتِ بوقتِ الجمُعةِ ؛ وهو الثالثَ عشرَ مِن أوقاتِه (٢) التي بنَي عليها .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۲۰، ۲۰۲۰)، وابن أبى شيبة ۱/ ۳۲۰، والطحاوى فى شرح المعانى ۱۸۹/۱ من طريق أخرى عن عمر بهذه القصة .

<sup>(</sup>٢) في م: (الأوقات).

| <br>الموطأ    |
|---------------|
| <br>الاستذكار |

القبس

وقد اختلَف الناسُ (۱) فيه ؛ فمنهم مَن قال : إنها تُصلَّى في ضُحَى النهارِ وابتدائِه ؛ لأنها صَلاةُ عيدٍ . ومنهم مَن قال : وقتُها وقتُ الظهرِ .

وعَرَضَتْ هـ هـ الله الله تعلَّق بها شيءٌ مِن هذا الخلافِ ؛ وهي أن الجمعةَ هل هي أَصْلٌ بنفسِها والظهرُ بدَلٌ عنها ، أم هي بدَلٌ والظهرُ أصلٌ ؟

اختلَف في ذلك العلماءُ ، ووقع في الكتابِ (٢) : إذا دخَل يومَ الخَميسِ يَظُنُّه يومَ الجَمعةِ ، أو يومَ الجمعةِ يَظُنُّه يومَ الجَمعةِ ، أو يومَ الجمعةِ يَظُنُّه يومَ الجَميسِ . وذكر فيها (٣) القولين .

وفيها قول ثالث : إنه يُجزِئُ فيهما جميعًا . وفيه قول رابع : إنه لا يُجزِئُ عن '' واحدٍ منهما . ونظيرُها إذا ' دَحَل المسافِرُ خلف المقيم ، أو المقيمُ خلف المسافِر بنيَّة مُطلقة ، أو بنية القصرِ ، أو بنية الإتمام ، موافقًا لنية إمامِه ، أو مُخالفًا لها . والصحيحُ أنه إذا اختلفت نيتُتُه مع نية إمامِه بطلت صَلاتُه ؛ لأنه إن دخل يومَ الخميسِ ونوى ركْعَتين فقد زاد في صلاتِه ما لم يَنْو ، وإن دخل يومَ الجمعةِ وهو يَظُنُّه يومَ الخميسِ ' ونوى ركْعَتين ' فقد نقص ' ما يلزَمُه ، وكلاهما لا يجوزُ ، فكله لا يُجزِئُ، وهذا يَيُن فليتَأَمَّلُ . والذي يَصِعُ أن الظهرَ أصل والجمعة بَدَلٌ ؛ لأن النبي ﷺ صَلَّى الظهرَ أولًا مُم رجَعَ إلى الجُمُعةِ بعدُ .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) يعنى المدونة ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، وفي ج: (فيه).

<sup>(</sup>٤) في ج، م: (في).

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿إِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>١ - ٦) سقط من: ج.

<sup>(</sup>٧) في م: (نقض).

| الموطأ    |  |
|-----------|--|
| الاستذكار |  |

القبس

واختُلِف فى أوَّلِ مجمعة مجمعت فقيل: بمجواثاء في وقيل: عند بنى النبيت وقيل: في اوّل مجمعة مجمعت بنى النبيت وقيل: في بنى سالم بعد قدوم النبي عَلَيْ والأشهر أنها مجمعت ببنى النبيت ولكنه بَدَل يُفعَلُ مع القدرة على الأصْلِ ، كرامة أكرَم الله تعالى بها هذه الأمة ، وشي يشره الله لهم . قال رسول الله عليه: « نحنُ الآخِرونَ السابقونَ ، بيّد أنهم أُوتُوا الكتاب من قَبْلِنا وأُوتيناه من بَعدِهم ، فهذا اليومُ الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له ، فالناسُ لنا فيه تَبَعّ ؛ اليَهُودُ غَدًا ، والنّصاري بعدَ غَدِ » .

وفى الآثارِ المأثورةِ أن جبريلَ صلواتُ اللهِ عليه جاء النبى ﷺ بمرآةِ صينيةِ وفيها نُكْتةٌ ، فقال له النبى ﷺ : «ما هذا؟». قال : الجمعةُ . فالمرآةُ الصينيةُ هى الشَّريعةُ ضُرِبَت مثلًا لها ، والنُّكْتةُ الجمعةُ إذ ليس فيها مثلُها . ففى ذلك أربعُ فوائدَ ؛ الأولى : أن السَّبق بالفعلِ لا بالزمانِ . الثانيةُ : أن الله تبارك وتعالى هدانا للتمسُكِ بالشريعةِ ، وأن أهلَ الكتابِ بدَّلوا . الثالثةُ : أن ابتداءَ حسابِ الجمعةِ يومُ الجمعةِ ، وحاتِمته يومُ الخميسِ ، إلا أن الناسَ أصابتهم رائحةً يهوديَّةٌ ، فأخَروا أنفسهم وقد قدَّمهم اللهُ تعالى ، فيبتدِثون بيومِ السبتِ يهوديَّةٌ ، فأخَروا أنفسهم وقد قدَّمهم اللهُ تعالى ، فيبتدِثون بيومِ السبتِ ويَختِمونَ بيومِ الجمعةِ . وإلى مثلِه وقعت الإشارةُ بقولِه تعالى : ﴿ أَفَنَ يَمْشِي وَيَختِمونَ بيومِ البابِعةُ : مُرْطِي مُشْتَقِيمٍ ﴾ [الملك : ٢٢] . الوابعة :

<sup>(</sup>١) بعده في م: (الناس).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: « جؤاثي »، وجواثاء، بالضم ويمد ويقصر: أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة، وهو حصن لعبد القيس بالبحرين. معجم البلدان ٢/ ١٣٦، وينظر فتح البارى ٢/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) في د: (بذلك).

<sup>(</sup>٥) البخارى (٨٧٦)، ومسلم (٨٥٥).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ج، م.

الموطأ

١٢ - حدّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن عمّه أبى سهيلِ بنِ مالكِ ، عن عمّه أبى سهيلِ بنِ مالكِ ، عن أبيه ، أنه قال : كُنْتُ أرى طِنْفِسَةً لِعَقيلِ بنِ أبى طالبٍ يومَ الجمعةِ ، تُطْرَحُ إلى جِدَارِ المسجدِ الغَرْبِيِّ ، فإذا غَشِى الطَّنْفِسَةَ كُلَّها ظِلُّ الجِدارِ ، خَرَج عمرُ بنُ الخطابِ وصَلَّى الجمعة . قال مالكُ والدُ أبى سهيلٍ : ثم نرجعُ بعدَ صلاةِ الجمعةِ فنقيلُ قائِلَةَ الضَّحَاءِ .

الاستذكار

مالك ، عن عمّه أبى شهيل بنِ مالك ، عن أبيه ، أنه قال : كنتُ أرَى طِنْفِسةً لعَقيلِ بنِ أبى طالبٍ يوم الجُمُعةِ ، تُطرَحُ إلى جِدارِ المسجدِ الغَرْبيِّ ، فإذا غَشِى الطِّنْفِسةَ (۱) كلَّها ظِلُّ الجِدارِ ، حرَج عمرُ بنُ الخطابِ فصلَّى الجمُعةَ . قال : ثم نرجِعُ بعدَ صلاةِ الجمُعةِ فنقِيلُ قائلةَ الضَّحَاءِ (۱)

القبس

أن جعَل الجُثَثَ محمولةً "للظروفِ ، والظروفَ" خَبرًا عنها في قولِه : ( اليهودُ غدًا » . وقد قال عبدُ الملكِ بنُ مَرُوانَ - وكان مِن الفصّحاءِ -: نحنُ الدنيا مَن رفَعناه ارتفَع.

تبيين : ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ كان يُصَلِّى الجمعة فَينصَرفُ وليس للحيطانِ ظِلِّ (٥) وهذا يدلُّ على تبكيرِه بها . وقد قال ابنُ عُمرَ : ما كُنَّا نتَغَدَّى ونَقِيلُ إلا بعدَ الجمعةِ . إشارةً إلى التبكيرِ إليها لا إلى التبكيرِ بها . وأدخَل مالكُ حديثَ عُمرَ

<sup>(</sup>١) الطنفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهمها ، وبكسر الطاء وفتح الفاء : البساط الذي له خمل رقيق ، وجمعه طنافس . النهاية ٢/ ١٤٠

 <sup>(</sup>۲) الضحاء، بفتح الضاد والمد: إذا ارتفع النهار واشتد وقع الشمس. اللسان (ض ح و).
 والأثر في الموطأ برواية محمد بن الحسن (۲۲۳)، وبرواية أبي مصعب (۱۳).

<sup>(</sup>۳ – ۳) في د : (للضروف والضروف).

<sup>(</sup>٤) في ج، م: ﴿ الزَّمْنِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٣٢/٨٦٠) من حديث سلمة بن الأكوع.

رؤى هذا الحديثَ عبدُ الرحمن بنُ مهدى ، عن مالكِ ، عن عمّه أبي سهيل الاستذكار ابنِ مالكِ، عن أبيه، فقال فيه: كان لعَقيل طِنْفِسةٌ ممّا يَلِي الرُّكْنَ الغربيُّ ، فإذا أدرَك الظُّلُّ الطُّنفِسةَ خرَج عمرُ بنُ الخطابِ فصلَّى الجمعة ، ثم نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.

> وروى حمادُ بنُ سلمةً ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيْميِّ ، عن عامر بن أبي عامر ، أن العباسَ كانت له طِنْفِسةٌ في أصل جِدارِ المسجدِ ، عَرْضُها ذراعان ، أو ذراعان وثُلُتٌ ، وكان طولُ الجدار ستةَ عشرَ

مُوافقًا له ؛ فإن الطِّنْفِسَةَ إنما كان يَغشاها ظِلُّ الجدارِ في أولِ الوقتِ ، وذلك يُعرَفُ بثلاثةِ شروطٍ ؛ أحدُها : صَوبُ القِبلَةِ (١) بالمدينةِ . والثاني : عُلُو الجدارِ ، فإن الظُّلُّ يختَلِفُ فيه . والثالثُ : عَرْضُ الطِّنْفِسَةِ ، فإنها قد تكونُ بقَدْرِ الظِّلِّ أو أزيدَ أو أنقَصَ . وقد أُخِذَ على مالكِ في تحديدِه وقتَ صلاةِ الجمعةِ بهذا القدْرِ الذي لا يُمكِنُ الوصولُ إليه إلا بعدَ جَهْدٍ ، وهذا لا يتوجُّهُ عليه ؛ لأنه إنما ساقَ ذلك مِن فِعْل عمرَ حُجَّةً على مَن قدَّم الجمعة بالمدينةِ أو أخَّرَها ، و إشارة إلى أن أولَ الوقتِ هو حَدُّها ، وأوَّلُ الوقتِ يُدرَكُ في كُلِّ مَوضِع بهيئتِه . وقد كان الأمراءُ يؤخُّرونَها جدًّا حتى يُخرِجُوها عن

> وقتِها" ، فذكر مالكُّ أيضًا حديثَ عثمانَ ، أنه كان يُصَلِّي الجمعَة بالمَدينةِ ، والعَصْرَ بَمَلَل<sup>(١)</sup>، وبينَهما نحوٌ مِن خمسةِ فراسِخَ .

<sup>(</sup>١) في ج: (القيلة).

<sup>\*</sup> من هنا طمس في المخطوط المشار إليه بالرمز (ج)، وينتهي ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) في م: وأولها ٤.

<sup>(</sup>٣) ملل: منزل على طريق المدينة إلى مكة عن ثمانية وعشرين ميلًا من المدينة. معجم البلدان .787/2

الاستذكار

ذراعًا ، فإذا نظر إلى الظلِّ قد جاوَز الطُّنْفِسةَ أَذْنَ المؤذنُ ، وإذا أَذَّن نظَرْنا إلى الطُّنْفِسةِ ، فإذا الظلُّ قد جاوزَها .

قال أبو عمرَ: جعَل مالكُ الطَّنْفِسةَ لعَقيلٍ، وجعَلها محمدُ بنُ إسحاقَ للعباسِ. واللهُ أعلمُ.

المعنى في طَرْحِ الطِّنْفِسةِ لعَقيلِ عندَ الجِدارِ الغربيِّ مِن المسجدِ ، وكان يَجلسُ عليها ويُجتَمعُ إليه ، وكان نسَّابةً عالمًا بأيام الناسِ .

وأدخل مالك هذا الخبر دليلًا على أنَّ عمر بنَ الخطابِ لم يكنْ يُصلِّى الجمعة الا بعدَ الزوالِ ، وردًّا على مَن حكى عنه وعن أبى بكر أنهما كانا يُصلِّيان الجمعة قبلَ الزوالِ ، وإنكارًا لقولِ مَن قال : إنها صلاة عيد فلا بأس أن تُصلَّى قبلَ الزوالِ ، وقد ذكرنا في «التمهيدِ» الخبرَ عن أبى بكر وعمرَ أنهما كانا يُصلِّيان الجمعة قبلَ الزوالِ . وعن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ أنه كان يصلِّى الجمعة ضحى .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ ابنُ عبدِ السلامِ الخُشَنىُ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بشارِ ، قال : حدَّثنا غُنْدَرٌ ، عن شعبةَ ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ سلمةَ ، قال : كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ يُصلِّى بنا الجمُعةَ ضحى ، ويقولُ : إنما عَجِلتُ بكم خشيةَ الحرِّ عليكم (٢) .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۹۰ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى شيبة ۲/۲،۱، عن غندر به. وأخرجه الشافعي ۷/ ۱۸۰، وابن المنذر في
 الأوسط (۹۹۷)، والبيهقي في المعرفة (۱۹۸۷)، من طريق شعبة به.

وحديثُ حميدٍ ، عن أنسٍ : كنَّا نُبَكِّرُ بالجمعةِ ونَقِيلُ بعدَها ('' . وحديثُ الاستذكار سهلِ بنِ سعدٍ : كَنَّا نُبَكِّرُ بالجمُعةِ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ ثم نَرجِعُ فنتغدَّى ونَقِيلُ ('' . وحديثُ جابرِ قال : كنا نُصلِّى الجمُعةَ مع رسولِ اللهِ ﷺ ثم نَرجِعُ فنَقِيلُ ('') .

وذكرنا عِللَ هذه الأخبارِ وضعفَ أسانيدِ بعضِها ، وأنه لم يأتِ من وجهِ يُحتجُ به إلى ما يَدفعُها من الأُصولِ المشهورةِ . ولهذا ومثلِه أدخل مالكَ حديثَ طِنْفِسةِ عَقيلِ ليُوضِّحَ أن وقتَ الجمعةِ وقتُ الظهرِ ؛ لأنها مع قِصرِ حيطانِهم وعرضِ الطِّنفِسةِ لا يَغشاها الظلُّ إلا وقد فاء الفيءُ ، وتمكن الوقتُ ، وبانَ في الأرضِ دُلوكُ الشمسِ . وعلى هذا جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ الذين تدورُ الفتوَى عليهم ، كلَّهم يقولُ : إن الجمعة لا تُصلَّى إلا بعدَ الزوالِ . إلا أنَّ أحمدَ بنَ حنبلِ قال : مَن صلَّى قبلَ الزوالِ لم أعِبه .

قال أبو بكر الأثرمُ (٢٠): قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ : يا أبا عبدِ اللهِ ، ما ترى فى صلاةِ الجمُعةِ قبلَ الزوالِ ؟ فقال : فيها مِن الاختلافِ ما علِمْتَ . ثم ذكر ما ذكرنا من الآثارِ عن أبى بكر وعمرَ وابنِ مسعودٍ وجابرٍ وسهلِ بنِ سعدٍ وأنسٍ .

وعن مجاهد أنها صلاةً عيد (١٠). وهي آثارٌ كلُّها ليست بالقويَّةِ، ولا نقَلَها الأَئمةُ.

ومِن جهةِ النَّظَرِ ؛ لمَّا كانتِ الجمُعةُ تَمنعُ مِن الظهرِ دونَ غيرِها مِن الصلواتِ ،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) في م: (ابن أثرم). يقال فيه: أبو بكر بن الأثرم.

الاستذكار

دلَّ على أن وقتها وقتُ الظهرِ ، وقد أجمَع المسلمون على أنَّ مَن صلَّاها وقتَ الظهرِ فقد صلَّاها في وقتِها ، فدَل ذلك على أنها ليست كصلاةِ العيدِ ؛ لأن العيدَ لا تُصلَّى بعدَ الزوالِ .

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ ، قال : حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيلَ ، قال : حدَّثنا أبو عبدُ الملكِ بنُ بحرٍ ، قال : حدَّثنا أبو عبدُ الملكِ بنُ بحرٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عيَّاشٍ ، عن أبي إسحاقَ ، قال : صلَّيتُ خَلْفَ عليٌ بنِ أبي طالبِ الجمُعةَ بعدَ ما زالتِ الشمسُ (۱)

قال سُنَيدٌ: حدَّثنا أبو معاوية ، عن إسماعيلَ بنِ سُمَيعٍ ، عن أبي رَزينٍ ، قال شُنَيدٌ : حدَّنا أبي طالبِ الجمُعة حينَ زالتِ الشمسُ (٢) .

وعلى هذا مذهب الفقهاءِ كلّهم ، لا تجوزُ الجمْعةُ عندَهم ولا الخطبةُ لها إلا بعدَ الزوالِ ، إلا أنّهم اختلفوا في سَعةِ وقتِها وآخِرِه ؛ فروَى ابنُ القاسمِ عن مالكِ ، قال : وقتُ الجمعةِ وقتُ الظهرِ لا تجبُ إلا بعدَ الزوالِ ، وتُصلَّى إلى غروبِ الشمسِ .

و(١) قال ابنُ القاسم : إن صلَّى مِن الجمعة ركعة ، ثم غربت الشمسُ صلَّى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٦/ ٣١٤، وابن أبي شيبة – كما في فتح البارى ٣٨٧/٢ – وابن المنذر في الأوسط (٩٨٦) من طريق أبي إسحاق به .

<sup>(</sup>٢) في ص: وسع، وفي م: وسبع، والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٩٨٧) من طريق أبي معاوية به .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

الاستذكار

الركعةَ الأخرى بعدَ المُغيبِ وكانت جمُعةً .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابُهما ، والحسنُ بنُ حَيِّ : وقتُ الجمُعةِ وقتُ الجمُعةِ وقتُ الجمُعةِ وقتُ الظهرِ ، فإن فات وقتُ الظهرِ بدُخولِ وقتِ العصرِ لم تُصلَّ الجمُعة . وقال أبو حنيفة وأصحابُه : إن دخل وقتُ العصرِ وقد بقي مِن الجمُعةِ سجدة أو قَعْدة فسدتِ الجمعة ، ويَستقبلُ الظهرَ .

وقال الشافعيّ : إذا خرَج الوقتُ قبلَ أن يُسلّمَ أُمَّها ظهرًا . يعنى : إذا زاد الظلُّ عن المثِّلِ على ما قدَّمنا مِن قولِه وأصلِه فى ذلك . وهو قولُ عبدِ الملكِ بنِ عبدِ العزيزِ الماجِشُونِ .

وأما قولُ أبى شهيلٍ عن أبيه: ثم نرجِعُ بعدَ صلاةِ الجمُعةِ فنقِيلُ قائلةَ الضَّحاءِ. فمعلومٌ أنَّ مَن صلَّى بعدَ زوالِ الشمسِ الجمُعةَ لا يرَى في ذلك اليومِ ضُحى، فلم يَثِقَ إلا ما تأوَّله أصحابُنا، أنهم كانوا يُهَجِّرون يهمَّرون المُعةِ فيُصلُّون في الجامعِ، على ما في حديثِ ثعلبةَ بنِ أبى مالكِ القُرَظيِّ ، أنهم كانوا يُصلُّون إلى أن يخرُج عمرُ بنُ الخطابِ، فإذا صلَّوا الجمعةَ انصَرَفوا كانوا يُصلُّون إلى أن يخرُج عمرُ بنُ الخطابِ، فإذا صلَّوا الجمعةَ انصَرَفوا فاستدرَكوا راحةَ القائلةِ والنومَ فيها، على ما جرَتْ عادتُهم؛ ليسْتَعِينوا بذلك على قيام الليلِ. واللهُ أعلمُ، وهذا تأويلٌ حسنٌ غيرُ مَدْفوعِ .

مالك ، عن عمرِو بنِ يحيى المازني ، عن ابنِ أبي سَليطٍ ، أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ

<sup>(</sup>١) الهجير نصف النهار في القيظ خاصة ، وهجر تهجيرا : سار في الهاجرة . المصباح المنير (هـ ج ر) . أما التهجير هنا : فالتبكير والمبادرة ، وهي لغة حجازية ، أراد المبادرة أول وقت الصلاة . النهاية ٥/ ٢٤٦. (٢) سيأتي في الموطأ (٢٣٠) .

الرطأ ابنِ أبى سَلِيطٍ ، أن عثمانَ بنَ عفانَ صَلَّى الجمعةَ بالمدينةِ ، وصلَّى العصرَ بَمَلَلٍ . قال مالكُ : وذلك للتَّهْجِيرِ وسُرْعَةِ السَّيْرِ .

الاستذكار ا

صلَّى الجمُعةَ بالمدينةِ ، وصلَّى العصرَ بَمَلَلٍ . قال مالكُ : وذلك للتهجيرِ وسرعةِ السيرِ (۱) .

اختُلف فيما بين المدينةِ ومَلَلٍ ؛ فروينا عن ابنِ وضّاحٍ أنه قال : اثنان وعشرون ميلًا ونحوُها . وقال غيره : ثمانية عشرَ ميلًا . وهذا كما قاله مالكٌ ، أنه هجر بالجمُعةِ فصلًاها في أولِ الزوالِ ، ثم أسرَع السيرَ فصلًى العصرَ بمَلَلٍ ليس في أولِ وقتِها ، واللهُ أعلمُ ، ولكنّه صلّاها والشمسُ لم تَغْرُبْ ، ولعلّه صلّاها ذلك اليومَ لسرعةِ السيرِ والشمسُ بيضاءُ نقيةٌ . وليس في هذا ما يدُلُّ على أن عثمانَ صلّى الجمُعةَ قبلَ الزوالِ كما زعم من ظنَّ ذلك ، واحتجُ بحديثِ مالكِ ، عن عمرو بنِ يحيى المازنيِّ ، عن ابنِ أبي سَليطٍ ، قال : كنّا نُصلّى مع عثمانَ بنِ عفانَ الجمُعةَ فنصرِفُ وما للجُدُر ظِلٌ .

وهذا الخبرُ الثانى عن عثمانَ ليس عندَ القَعْنَبِيّ ، ولا عندَ يحيى بنِ يحيى صاحبِنا ، وهما مِن آخرِ مَن عرَض على مالكِ «الموطأ» ، وهذا وإنِ احْتَمل ما قال فيَحتملُ أن يكونَ عثمانُ صلَّى الجمعة في أولِ الزوالِ ، ومعلومٌ أن الحجازَ ليس للقائمِ فيها كبيرُ ظِلِّ عندَ الزوالِ . وقد ذكر أهلُ العلمِ بالتعديلِ أن الشمسَ بمكة تَزُولُ في حَزِيرانَ (٢) على دونِ عُشْرِ قَدَم (١) ، وهذا أقلُ ما تَزولُ الشمسُ عليه

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية أبي مصعب (١٤) .

<sup>(</sup>٢) حزيران: الشهر التاسع من الشهور السريانية، ويقابله شهر يونية من الشهور الرومية. الوسيط

<sup>(</sup>ح ز ر)٠

<sup>(</sup>٣) في م: (أقدام).

فى سائرِ السنةِ بمكة والمدينةِ ، فإذا كان هذا أو فوقه قليلًا ، فأَى ظلِّ يكونُ للجُدُرِ الحيئةِ بالمدينةِ أو مكة ؟ فإذا احتمَل الوجهين لم يَجُرْ أَن يُضافَ إلى عثمانَ أَنه صلَّى الجمعة قبلَ الزوالِ إلا بيقينِ ، ولا يقينَ مع احتمالِ التأويلِ . والمعروفُ عن عثمانَ في مثلِ هذا أنه كان مُتَّبِعًا لعمرَ لا يخالفُه . وقد ذكرنا عن على أنه كان يُصلِّها بعدَ الزوالِ ، وهو الذي يَصِحُ عن سائرِ الخلفاءِ ، وعليه جماعةُ العلماءِ . والحمدُ للهِ .

ومَن بكَّر بالجمُعةِ في أولِ الزوالِ لم يُؤمَنْ عليه من العامةِ فسادُ التأُويلِ الذي لم يَجُزْ على الفقهاءِ .

روَى حبيبٌ كاتبُ مالكِ ، عن مالكِ ، عن ربيعةَ ، عن أنسِ ، أن النبي ﷺ كان يصلِّي الجمُعة عندَ الزوالِ .

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ الله الحسنِ الصوفيُ ، قال : حدَّثنا الهيثمُ بنُ خارجةَ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ ، عن عمرو (٢) بنِ مهاجِرٍ ، أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كان يُصلِّى الجمُعةَ حينَ يَفِيءُ الفَيْءُ تحتَ رأسِ الإنسانِ ذراعًا ونحوَه في الساعةِ السابعةِ . وهذا كلَّه على السَّعةِ في وقتِها .

<sup>(</sup>١) في م: «محمد». وينظر تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٧٤، ٣٧٥،وسير أعلام النبلاء ١٥٢/١٥.

<sup>(</sup>٢) في م: (عمر). وينظر الجرح والتعديل ٦/ ٢٦١.

الموطأ

## من أدرَك ركعةً من الصلاةِ

١٤ - حدّثني يحيى ، عن مالكِ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن أبي سلمة

مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن بن عوف (١) ، عن

التمهيد

## بابُ مَن أَذْرَك ركعةً مِنَ الصلاةِ

القبس

(١) قال أبو عمر: ٥ وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، أحد فقهاء المدينة الجلة الثقات الأثبات . وقد ذكرنا نسب أبيه ، في كتاب (الصحابة) واختلف في اسم أبي سلمة هذا ؟ فقيل: اسمه عبد الله . وقيل: اسمه كنيته . ذكر البخاري قال: قال لي ابن أبي أويس ، عن مالك: أبو سلمة اسمه كنيته .وكذلك قال أبو نعيم الفضل بن دكين: اسم أبي سلمة كنيته . وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي: اسم أبي سلمة بن عبد الرحمن . عبد الله . وذكر الزبير في بني عبد الرحمن بن عوف عبد الله الأكبر، قال: أمه من بني عبد الأشهل. قال: وقتل عبد الله، وعروة ، وسالم الأصغر ؛ بنو عبد الرحمن بن عوف بإفريقية . قال : وعبد الله الأكبر هو أبو عثمان ابن عبد الرحمن بن عوف . قال : وسالم الأكبر مات قبل الإسلام . قال : وعبد الله الأصغر أبو سلمة الفقيه، روى عنه الناس . وأمه تماضر بنت الأصبغ الكلبية . وقد ذكرنا في كتاب ﴿ الصحابة ﴾ في باب عبد الرحمن بن عوف بنيه وأمهاتهم، وذكر العقيلي عن شيوخه عن عمرو بن هارون، قال: كان اسم أبي سلمة بن عبد الرحمن: عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءةً مني عليه ، أن قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : وجدت في كتاب على بن المديني بخطه ، قال يحيى بن سعيد : فقهاء أهل المدينة عشرة . قلت ليحيي : عدهم . قال سعيد ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله، وقبيصة بن ذؤيب، وأبان بن عثمان . وسقط من الكتاب العاشر . قال أبو عمر: العاشر: خارجة بن زيد بن ثابت، أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وحدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا المثنى بن معاذ، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: أبو سلمة في زمانه خير من ابن عمر في =

|          | لَ اللَّهِ ﷺ قال: |                                         |                                         |
|----------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ******** | •••••••           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
|          |                   |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

= زمانه . وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا الصلت بن مسعود ، قال : حدثنا ابن عبينة ، عن مجالد ، عن الشعبي ، قال : قدم أبو سلمة الكوفة ، فكان يمشى بيني وبين رجل، فسئل: من أعلم من بقى؟ فتمنع ساعةً، ثم قال: رجل بينكما . وذكر المدائني، عن ابن شهاب، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: قدم أبو سلمة الكوفة، فكان يمشى بيني وبين الشعبي . فذكر مثله . وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : كان أبو سلمة يمارى ابن عباس، فحرم بذلك علمًا كثيرًا. ذكره الحسن بن على الحلواني عن عبد الرزاق. وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا مؤمل بن إهاب ، قال : حدثنا عبد الرزاق . فذكره . وأخبرنا خلف بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد بن عبيد الكشوري قال: حدثنا محمد بن يوسف الحراني، أنبأنا عبد الرزاق، عن الزهري قال: أدركت بحورًا أربعةً ؛ سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير ، وعبيد الله بن عبد الله ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن . قال الزهري : وكان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم علمًا كثيرًا . وروى حماد بن زيد ، عن معمر ، عن الزهرى ، قال : كان أبو سلمة يسأل ابن عباس ، فكان يخزن عنه . حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال: سمعت مصعب بن عبد الله يقول: أم أبي سلمة بن عبد الرحمن تماضر بنت الأصبخ بن عمرو ابن ثعلبة بن حصن بن ضمضم بن عدى بن كلب ، وهي أول كلبية تزوجها قرشي ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن إلى كلب، وأمره أن يتزوج ابنة سيدهم. قال: وأرضعت أم كلثوم بنت أبي بكر أبا سلمة فكان يتولج على عائشة . قال أبو عمر : كان أبو سلمة رجلًا جميلًا ، يخضب بالوسمة توفي سنة أربع وتسعين، وفيها مات عروة، وعلى بن حسين، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب في قول بعضهم، وتعرف بسنة الفقهاء، وقد قيل: إن أبا سلمة توفي سنة أربع ومائة، وهو ابن اثنين وسبعين . سمع أبا هريرة، وعائشة، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وجماعةً من الصحابة ، واختلف في سماعه من أبيه ؛ فذكر ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن أبي سلمة ، قال : رأيت أبي يصلي أربع ركعات قبل الظهر . وروى النضر بن شيبان ، عن أبي سلمة ، قال: سمعت أبي . فذكر حديثًا في الصيام . وقال يحيى بن معين: لم يسمع أبو سلمة من أبيه ، =

لتمهيد أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « مَنْ أَدرَك ركعةً مِن الصلاةِ فقد أدرَك الصلاة » (١) .

قال أبو عمر : لا أعلم اختلافًا في إسنادِ هذا الحديثِ ولا في لفظِه عند رواةِ «الموطأ» عن مالكِ ، وكذلك رواه سائرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ ، إلَّا أنَّ ابنَ عُيئنة رواه عن الزَّهريِّ ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللهِ عَيَّلِيَّة : «مَن أدرَك مِن الصلاةِ رَكعةً فقد أدرَك » (٢) لم يَقُلْ : الصلاة . والمعنى المرادُ في

القبس ثبّت عن النبي عَيِيا أنه قال: « مَن أدرَك رَكْعَةً مِن الصَّلاةِ فقد أدرَك الصَّلاةَ ». وليس معناه أنها تُجزِئه عن باقِيها ، وإنما معناه أنه أدرَك الفضْلَ ولزِمه حُكْمُ الإمامِ الذي نواه والتزَمه في الاقتداءِ به .

<sup>=</sup> ولا من طلحة بن عبيد الله . وضعف حديث النضر بن شيبان . قال أبو عمر : توفى أبوه سنة ثنتين وثلاثين ، قبل وفاة عثمان بأربع سنين . أو نحوها . لمالك ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة ثمانية أحاديث متصلة مسندة ، كلها فى «الموطأ» ، شركه فيها أبو عبد الله الأغر فى حديث واحد، . تاريخ دمشق ٢٩/ ٢٩٠ ، وتهذيب الكمال ٣٣/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۱۳۱)، وبرواية أبي مصعب (۱٦). وأخرجه البخارى (٥٨٠)، ومسلم (١٦/٦٠٧)، وأبو داود (١٢١١)، والنسائي (٥٥٢) من ظريق مالك به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحميدى (۹٤٦)، وأحمد ۲۲۹/۱۲ (۷۲۸٤)، وابن ماجه (۱۱۲۲) من طريق ابن عيينة به، وبلفظ: وفقد أدرك الصلاقه. أخرجه الشافعي ۱/۰۰، ومسلم (۱۲/٦٠٧)، والترمذي (۷۲٤) من طريق ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٣) في م: دلزمه،

....اللوطأ

التمهيد

ذلك واحدٌ .

وقد رؤى نافعُ بنُ يَزِيدُ (۱) عن ابنِ الهادِ ، عن عبدِ الوهابِ بنِ أبى بكر ، عن ابنِ شهابٍ ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبى هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَفَضَلَها » (۲) وهذه لَفظةٌ لم قال : « مَن أَدرَك رَكعةً مِن الصلاةِ فقد أدرَك الصلاةَ وفضلَها » . وهذه لَفظةٌ لم يَقُلُها أَحَدٌ عن ابنِ شهابٍ غيرُ عبدِ الوهابِ هذا ، وليسَ بحجةٍ على مَن خالَفه فيها مِن أصحابِ ابنِ شهابٍ ، على أنَّ اللَّيثَ بنَ سعدِ قد رؤى هذا الحديث عن ابنِ شهابٍ ، لم يذكُرُ في إسنادِه عبدَ الوهابِ ، ولا جاءَ بهذه اللَّفظةِ ، أغنى قولَه : «وفَضلَها» .

وقد رؤى عمَّارُ بنُ مَطَرٍ ، عن مالكِ ، عن الزُّهرى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « مَن أدرَك ركعةً مِن الصلاةِ فقد أدرَك الصلاة ووقتها » . وهذا لم يَقلْه عن مالكِ أحدٌ غيرُ عَمَّارِ بنِ مطَرٍ ، وليسَ مِمَّنْ يُحتَجُّ به فيما خُولِفَ فيه .

وقد أخبَرنا محمدُ بنُ عَمْرُوسٍ ، ثنا على بنُ عُمرَ الحافظُ ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حَمَّادٍ ، حدَّثنا أبو على الحنفي ، حدَّثنا حَمَّادٍ ، حدَّثنا أبو على الحنفي ، حدَّثنا

<sup>(</sup>١) في م: (زيد). وينظر تهذيب الكمال ٢٩٦/٢٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوى في شرح المشكل (٢٣١٨) من طريق نافع بن يزيد به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوى في شرح المشكل (٢٣١٩)، والطبراني في الأوسط (٨٧٧١) من طريق الليث

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى القُلزم بضم القاف وسكون اللام والزاى المضمومة ، كذا نص عليه ياقوت في معجم =

مالك ، عن الزَّهريِّ ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبيِّ عَيَلِيْهُ قال : « مَن أُدرَك رَكعةً مِن الصلاةِ فقد أدرَك الفضْلَ » . لم يَقُلْه غيرُ الحنَفيِّ عن مالك ، والله أعلم ، ولم يُتابَعْ عليه . وهو أبو عليِّ عُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ المجيدِ الحَنفيُّ . وسنذ كُرُ ما للفقهاءِ في هذا المعنى بعونِ اللهِ ، إن شاءَ الله .

وقد رؤى هذا الحديث عن مالك حمّادُ بنُ زيدٍ ، حدّثنا أحمدُ بنُ فَتْحٍ ، قال : حدَّثنا أبو شُعَيبٍ صالحُ بنُ شُعَيبِ الرَّازِيُّ ، قال : حدَّثنا أبو شُعَيبٍ صالحُ بنُ شُعَيبِ الرَّادِ البَصريُّ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحجَّاجِ السَّاميُ (() ، حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيادٍ البَصريُّ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحجَّاجِ السَّاميُّ ، حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن مالكِ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال : ﴿ مَن أَدرَك ركعةً مِن الصلاةِ فقد أدرَك الصلاةَ ﴾ .

وحدَّ ثنا خَلَفُ بنُ قاسم ، حدَّ ثنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ إسحاقَ بنِ عُتبة ، حدَّ ثنا أبو شُعَيبِ بنِ أَبانِ الزاهدُ ، في شوالِ سنة إحدى وَثَمانينَ وماثتينِ ، قال : حدَّ ثنا إبراهيمُ بنُ الحجَّاجِ السَّاميُّ ، حدَّ ثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن مالكِ بنِ أنس ، عن ابنِ شهابٍ ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريزة ، عن النبيُ عَلَيْ قال : « مَن أدرَك رَكعةً مِن الصلاةِ فقد أدرَك الصلاة » . هذا هو الصحيحُ عن حمادِ بنِ زيدٍ ، عن مالكِ . ومَن قال فيه : عن حمادٍ ، عن مالكِ . المحديثُ عن حمادٍ ، عن مالكِ . بهذا الإسنادِ : « مَن أدرَك ركعةً مِن الصبح » الحديثَ . فقد أخطأ .

<sup>=</sup> البلدان ١٥٨/٤، إلا أن السمعاني ضبطه في الأنساب ٣٦/٤ بفتح القاف، وينظر التاج (قلزم).

<sup>(</sup>١) في م: ( الشامي ) . وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (١٤٨٧) من طريق حماد بن زيد به .

قال أبو عمر: أما قولُه في هذا الحديث: ( فقد أدرَك الصلاة ). فإنه قد اختُلِفَ في معناه ؛ فقالت طائفة مِن أهلِ العلم : أراد بقولِه ذلك أنَّه أَدرَك وَقتَها . حكى أبو عبدِ اللهِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سعدِ الدَّاوُديُ في كتابِه ( المُوجَزِ ) عن داودَ ابنِ علي وأصحابِه، قالوا : إذا أدرَك الرجلُ مِن الظهرِ أو العصرِ ركعة ، وقام يُصلًى النَّلاث ركعاتٍ ، فقد أدرَك الوقت في جماعةٍ ، وثوابُه على اللهِ عزَّ وجلَّ .

قال أبو عمر: هؤلاء قوم جعلُوا قولَ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ: ( مَن أُدرَك رَكعةً مِن الصلاةِ فقد أُدرَك الصلاة ) . في معنى قوله عليه السلام : ( مَن أُدرَك رَكعةً مِن العصرِ قبلَ أَنْ تَغرُبَ الشمسُ فقد أُدرَك العصر ، ومَن أُدرَك رَكعةً مِن الصبحِ قبلَ أَنْ تَعلُمُ الشمسُ فقد أُدرَك الصبح ) ( ) . فليس كما ظنُوا ؟ الصبح عبلَ أَنْ تَطلُعَ الشمسُ فقد أُدرَك الصبح ) ( ) . فليس كما ظنُوا ؟ لأنَّهما حديثان لكلٌ واحدٍ منهما معنى ، وقد ذكرنا كُلَّا في موضعِه مِن كتابنِا هذا ، والحمدُ للهِ .

وقالِ آخرونَ : مَن أُدرَك ركعةً مِن الصلاةِ فقد أُدرَك فضلَ الجماعةِ ؛ لأنَّ

ونشأت هدهنا عُضْلَة أنه من العُضَلِ ، ليس عن النبي على في فيها نُصٌ ؛ وهو أنه إذا القبس كان مُدرِكًا بركعة للصلاة ، هل يكونُ ذلك أولَ صلاتِه أم آخِرَها ؟ فاضطَرَب الناسُ فيه ، وضُرِب بينه وبينَ الأكثرِ منهم بابٌ لم يَنفُذُوا فيه ، ولا يَحتَمِلُ هذا ( القبسُ ) إدراكَ " ظُلمةِ الإشكالِ فيه ، فالذي يجبُ أن يُعوّلَ عليه أن الذي أدرَك أوَّلَ صلاتِه فيبنى عليها في القراءةِ والجلوسِ – وهذا الفصلُ تعرِفونَه إن شاء اللهُ تعالى ، فلا وجهة

<sup>(</sup>١) تقدم في الموطأ (٤).

<sup>(</sup>٢) العضلة: الداهية والشدة. ينظر اللسان (ع ض ل).

<sup>(</sup>٣) في م: وإزالة ٤.

صلاته صلاة جماعة في فضلها وحكمها . واستدَلُّوا مِن أُصولِهم على ذلك بأنَّه لا يُعيدُ في جماعة من أدرَك رَكعةً مِن صلاةِ الجماعةِ .

القيس

للإطناب () فيه والإطالة - إلَّا أنَّه دخل عليه فرعان اختلف فيهما عُلماؤنا، وهي اختلاطُ القضاء بالأداء في صلاة () الراعِفِ () ، وفي صلاةِ الحوفِ ، ونشاً منه تَخريجُ فَرع في صلاةِ المسافرِ مع المقيمِ ، والذي يَهدِيكم فيه أن تَجعَلوا أولَ صلاتِه ما أدرَك ، ثم تُركّبوا عليه الجلوس وتُركّبوا عليه القراءة ، فإن أدرَك ركعة وقام إلى الثانية في صلاةِ الجهرِ ، جهرَ في الثانية ، وإن كان في صلاةِ السرّقرا بالسورةِ ثم جلس . ثم اختلف الناسُ هل يَقضى الجهرِ في الثائيةِ والسورة أم لا ؟ والصحيحُ أنه يأتي بهما () عندنا ؛ لأنه لو أدرَك ركعتين مِن رُباعيةِ الجهرِ وقام إلى القضاءِ لجهر وقرا السورة . والأصلُ في لأنه لو أدرَك ركعتين مِن رُباعيةِ الجهرِ وقام إلى القضاءِ لجهر وقرا السورة أو كان فقد فاتته أركانٌ () ذلك نُكتةٌ بديعةٌ ؛ وهي أنه إذا أدرَك ركعة ، أو ما يكونُ به مُدرِكًا ، فقد فاتته أركانٌ وصفاتُ أركانٍ . فليقضِ ما فاته مِن رُكنٍ أو صِفةٍ لركنٍ ، ومِن مُجملتِها ما فاته في الوُكعةِ التي أدرَك ، فإنه فاته فيها صِفةُ أو كن ؛ وهي الجهرُ والشورة ، فمِن الناسِ مَن الناسِ مَن قال : بل يَقضِيها في محلٌ الغاها ؛ لأنه جعلها تَبعًا لوكنِها ، وقد سمِعتُ أبا الوفاءِ إمامَ الحنابلةِ ببغداد () ، يقولُ : مثيلها . وهو الصحيحُ كما تقدَّم . وقد سمِعتُ أبا الوفاءِ إمامَ الحنابلةِ ببغداد () ، يقولُ : مثيلها . وهو الصحيحُ كما تقدَّم . وقد سمِعتُ أبا الوفاءِ إمامَ الحنابلةِ ببغداد () ، يقولُ :

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ إِلَى الْإِطْنَابِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: «مسألة».

<sup>(</sup>٣) الراعف: هو الذي يخرج الدم من أنفه. التاج (رع ف).

<sup>(</sup>٤) في ج، م: ﴿بِهَا ﴾.

<sup>(</sup>٥) بعده في د : ﴿ قد فاته ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>۷) هو على بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء، الفقيه البغدادى، قاضى القضاة، وشيخ الحنابلة، صاحب كتاب والفنون،، وهو أزيد من أربعمائة مجلد، توفى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. طبقات الحنابلة ۲/ ۲۵۹.

وقال آخرون: معنى هذا الحديثِ أنَّ مُدرِكَ ركعةٍ مِن الصلاةِ مُدرِكَ لَ لَحُكمِها، وهو كمَن أُدرَك جميعَها فيما يَفوتُه مِن سهوِ الإمامِ وسجودِه لسهوِه، ولو أُدرَك الركعة مسافرٌ مِن صلاةِ مُقيمٍ، لَزِمَه مُحكمُ صلاةِ المُقيمِ، وكان عليه الإتمامُ ونحوُ هذا مِن مُحكمِ الصلاةِ .

قال أبو عمر: ظاهرُ قولِه ﷺ: « مَن أدرَك ركعةً مِن الصلاةِ فقد أدرَك الصلاةَ ». يُوجِبُ الإدراك التامَّ للوقتِ والحكمِ والفضلِ إن شاءَ اللهُ ، إذا صلَّى تمامَ الصلاةِ ، ألا ترَى أنَّ مَن أدرَك الإمامَ راكعًا ، فدخل معه وركع قبلَ أنْ يَرفعَ الإمامُ رأسَه مِن الركعةِ ، وأنَّه كمَن ركعها الإمامُ رأسَه مِن الركعةِ ، أنَّه مُدرِكٌ عندَ الجمهورِ حكمَ الركعةِ ، وأنَّه كمَن ركعها مِن أولِ الإحرامِ مع إمامِه ، فكذلك مُدرِكُ ركعةِ مِن الصلاةِ ، مُدرِكٌ لها ، وقد أجمَع علماءُ المسلمين أنَّ مَن أدرَك ركعةً مِن صلاةٍ مِن صلاتِه لا تُجْزِئُه ولا تُعنيه عن إتمامِها ، وقال رسولُ اللهِ ﷺ: « مَا أدركتُم فصلُّوا ، وما فاتكم فأيمُّوا » (١٠ على ظاهرِه ، وأنَّ فيه مُضمرًا بَيَّنَه الإجماعُ والتوقيفُ ، وهو إثمَامُ الصلاةِ على ظاهرِه ، وأنَّ فيه مُضمرًا بَيَّنَه الإجماعُ والتوقيفُ ، وهو إثمَامُ الصلاةِ وإكمالُها ، فكأنَّه عَلَيْ قال : مَن أدرَك ركعةً مِن الصلاةِ مع إمامِه ، ثم قامَ بعدَ سَلامِ إمامِه ، وأتَمَّ صلاتَه وحدَه على حكمِها ، فقد أدْرَكها ، كأنَّه قد صلَّها مع سَلامِ إمامِه ، وأتَمَّ صلاتَه وحدَه على حكمِها ، فقد أدْرَكها ، كأنَّه قد صلَّها مع

مَن نسِي قراءةَ « الفاتحةِ » في الثلاثِ ركعاتٍ قرَأها في الركعةِ الرابعةِ أربعَ مراتٍ . القبس ويُسنِدُ ذلك إلى أبي بكرِ الصديقِ ، ولا أقولُ به .

تَتميمٌ : إذا ثبَت أنه يكونُ مُدرِكًا بركعَةٍ لحكمِ الصلاةِ ، فلا يكونُ مُدرِكًا بأقلُّ

<sup>(</sup>١) سيأتى في الموطأ (١٤٨) .

الإمامِ مِن أُولِها. هذا تقديرُ قولِه ذلك ﷺ بما ذكرُنا مِن الإجماعِ وحديثِ النبيُّ وَاللَّهُ عَلَيْهُ النبيُّ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

القبس

منها ، لا مِن جهةِ دليلِ الخطابِ ، ولكن مِن حيثُ أن أقلَّ مِن ركعةٍ لا يكونُ في معنى الركعةِ بحالٍ ، فإن قيل : « مَن أدرَك سَجْدةً الركعةِ بحالٍ ، فإن قيل : فقد رؤى البخاريُ \* أن النبي ﷺ قال : « مَن أدرَك سَجْدةً مِن الصلاةِ فقد أدْرَك الصلاة » . عنه ثلاثةُ أجوبة :

أحدُها: أنا نقولُ للمخالفين لنا: أنتم قد ترَكتُم هذا الحديثَ ، فإنكم قُلتُم : إنه لو أدرَك قبلَ الله الله الإمام مقدارَ تكبيرةِ الإحرامِ ، لكان مُدرِكًا للصلاةِ . فإن قيل : إنما فعكنا ذلك ؛ لأنه لم يُرِدُ السجدةَ بعينها ، وإنما أراد رُكنًا مِن أركانِ الصلاةِ ، والتكبيرُ رُكنًا مِن أركانِ الصلاةِ ، والتكبيرُ رُكنٌ . قلنا : هذا محجةٌ عليكم ؛ لأن السجودَ ليس برُكْنِ في نفيه ، وإنما هو رُكنٌ على معنى التبعيةِ للرُكوعِ إجماعًا ، فكيفَ ألحقتُم رُكنًا مُستقلًا بنفيه ، وهو تكبيرةُ الإحرامِ ، برُكنِ تابع لغيرِه ، وهو السجودُ ؟!

الثانى: أنا نقولُ: قد اتفقنا على تراكِ هذا الحديثِ بإجماعِنا ؛ أن مَن أدرَك السجدةَ لا يَعتدُ بالركعةِ .

الثالث : أن المراد بالسجود هدهنا الرُّكوع ؛ لأنه أخوه جِوارًا في الرُّكنِ ومعنى في الحضوع ، والدليل القاطع على ذلك تمامُ الحديثِ في الصَّحيحِ ؛ قال : « مَن أدرَك سَجْدةً مِن الصلاةِ فقد أدرَك الصلاة ، والسَّجْدة هي الركعة » . فإن كان مِن قولِ النبي عَلَيْ وهو الظاهرُ فلا كلام ، وإن كان مِن قولِ الراوى فتفسيرُه - وقد سمِعَ هذا (١) الحديث - أولَى مِن تفسيرِ غيرِه .

<sup>(</sup>٠) إلى هنا ينتهى الطمس في المخطوط (ج) والمشار إليه في ص ١٧٣.

<sup>(</sup>١) في ج، م: (بعد).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ج، م.

ووقتِها ، فالذي عليه مَدَارُ هذا الحديثِ وفقه ، أنَّ مدرَك ركعة مِن الصلاةِ مدرك للحكمِها في السهوِ وغيرِه ، وأما الفضلُ ، فلا يُدرَكُ بقياسٍ ولا نَظَر ؛ لأنَّ الفضائلَ لا تُقاسُ ، فربَّ جماعة أفضلُ مِن جماعة ، وكم مِن صلاة غير مُتقبَّلة مِن صاحبِها ، وإذا كانتِ الأعمالُ لا تقعُ الجُازاةُ عليها إلَّا على قدرِ النياتِ ، وهذا ما لا اختلاف فيه ، فكيف يُعرَفُ قدرُ الفضلِ مع مَغيبِ النياتِ عنا ؟ والمُطَّلِعُ عليها العالمُ بها ، يُجازِي كلَّ بما يشاءُ ، لا شريكَ له ، وقد يَقصِدُ الإنسانُ المسجدَ ، فيجدُ القومَ مُنصرِ فينَ مِن الصلاةِ ، فيكتَبُ له أجرُ مَن شَهِدها ؛ لصحَّة نيتِه ، واللهُ أعلمُ .

وقد رُوِى مثلُ هذا عن النبى ﷺ ، أخبَرنا أبو محمد عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بَكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داود ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمة ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمة ، قال : حدَّثنا عبدُ العزيزِ – يَعنى ابنَ محمدٍ – 'عن محمدِ أَ – يَعنى ابنَ طَحلاءَ – عن مُحْصِنِ بنِ على ، عن عَوفِ بنِ الحارِثِ ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « مَن تَوضًا فأحسَنَ وُضوءَه ، ثم راح فوجدَ الناسَ قد صلَّوا ، أعطاه اللهُ مثلَ أجرِ مَن صلَّاها أو حضرَها ، لا يَنقُصُ ذلك مِن أُجورِهم شيعًا » ( )

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: م. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۵۲٤). وأخرجه عبد بن حميد (۱٤٥٣ - منتخب)، والحاكم ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۰۹، والبيهقى ۳/ ۲۹، وفى الشعب (۲۸۹)، والبغوى (۷۸۹) من طريق عبد الله بن مسلمة به، وأخرجه أحمد ۲۰۱۶، ۵ (۵۲۷)، والنسائى (۵۵، ۸۵) من طريق عبد العزيز بن محمد به.

التمميد

حَدَّثنا أبو محمد قاسمُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ المعروفُ بابن العوافِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصائغُ ، قال : حدَّثنا عفانُ ، وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ ابنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التَّرْمذيُّ ، قال : حدَّثنا نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ المباركِ ، قال : حدَّثنا أبو عَوانةَ ، قال : حدَّثنا يَعلَى بنُ عطاء، عن مَعبَدِ بن هُومُزَ ، عن سعيدِ بن المسيَّب ، قال: حضر رجلًا مِن الأنصار الموتُ، فقال: مَن في البيتِ؟ قالوا: أهلُكَ وإخوانُكَ ومجلساؤُكَ. قال: ارْفَعوني . فأسندَه ابنُه ، ففتحَ عينيه ، فسَلَّم على القوم ، فرَدُّوا عليه ، وقالوا : خَبُّونا . قال : إنِّي مُحَدِّثُكُمُ اليومَ حديثًا ما حدَّثْتُ به أحدًا منذُ سَمِعْتُه مِن رسول اللهِ ﷺ، وما أَحَدُّثُكُمُوه اليومَ إِلَّا احْتِسَابًا، سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: « مَنْ تَوَضَّأُ في بَيْتِه فأحْسَن الوُضُوءَ ، ثم خَرَجَ إلى المسجدِ ، فصلَّى في جماعة ، لم يرفغ رجلَه اليمني إلا كُتِبَ له بها حسنة ، ولم يَضَعْ رجلَه اليسرَى إلا حطُّ اللهُ عنه بها خطيئةً ، حتى يأتِي المسجدَ ، فأيتْفُرُبْ أو لِيَبْعُدْ ، فإذا صلَّى بصلاةِ الإمام ، انصرَفَ وقد غُفِرَ له ، فإن هو أدرَكَ بعضَها وفاتَه بعضُها ، فأتمَّ ما فاتَه ، كان كذلك ، فإن هو أدرَك الصلاة وقد صُلِّيت ، فصلَّى صلاتَه وأتمُّها برُكوعِها وسجودِها ، كان كذلك » (١)

ورؤى شَريكٌ ، عن عامر بنِ شَقيقٍ ، عن أبي وائلٍ ، قال : مَن أدرَك التشهد

<sup>(</sup>۱) ابن المبارك (۲۲۰ – زوائد نعيم). وأخرجه أبو داود (۵۲۳) والبيهقى ۳/ ۲۹، وفى شعب الإيمان (۲۸۹۳) من طريق أبى عوانة به.

فقد أدرَكَ الصلاة (١) قال شَريكُ : يَعنى فضلَها .

التمهيد

ورؤى ابنُ عُلَيَّة ، عن كَثير بنِ شِنْظيرٍ ، عن عطاءِ بنِ أبى رباحٍ ، عن أبى هريرة قال : إذا انتهى إلى القومِ وهم قُعودٌ فى آخرِ صلاتِهم فقد دخل فى التَّضعيفِ ، وإذا انْتَهَى إليهم وقد سلَّمَ الإمامُ ولم يتَفَرَّقُوا فقد دخل فى التَّضعيفِ . قال عَطاءً : وكان يقولُ : إذا حرَجَ مِن بَيْتِه وهو يَنُويهم ، فأَدْرَكَهم أو لم يُدْرِكُهم ، فقد دخل فى التَّضعيفِ .

وقال الأثْرَمُ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلِ ، يقولُ: إنْ دخَلَ مع الإمامِ في التَّشَهُّدِ ، فقد دخَلَ في التَّشهُدِ ، فقد دخَلَ في التَّضعِيفِ . وكانَ أبو سَلَمةً ، وهو راوِي الحديثِ ، يُفْتِي بنحوِ هذا .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، محمدُ بنُ عبدِ السلامِ ، حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بن جعفرِ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن سعدِ (٢) بنِ إبراهيمَ ، عن أبي سَلَمةَ ، قال : مَن حرَجَ مِن قال : مَن خرَجَ مِن بَيْتِه قبلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإمَامُ فقد أَدْرَك (٤) .

فِهذا أبو سَلَمةَ يُفتى بما يَرى مِن الفضلِ، وهو فَقِيةٌ جليلٌ، رَوَى هذا الحديثَ، وعَلِمَ مَخْرَجَه، فوجَبَ ألا يُقطعَ في شيءٍ مِن الفضائلِ، فإنَّ اللهَ عزَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۳۳۸۸) من طریق عامر به، وأخرجه این أبی شیبة ۱/۲۱،۶۱۳ عن شریك به، من قول این مسعود .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣/١، والبيهقى فى الشعب (٢٨٩٥) من طريق ابن علية به، وفى مصدرى التخريج: ﴿ يَقَالَ ﴾ . بدلا من: ﴿ يَقُولَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: وسعيد، والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ١٠/٠٠٪.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤١٣/١ عن محمد بن جعفر غندر به.

وجلَّ هو المُبتدِئُ بها والمتفضِّلُ ، لا شريكَ له ، إمَّا على قدرِ النَّيَّاتِ ، وإمَّا لما شاء مما سبَق في عليه ، وإذا كانَ منتظِرُ الصلاةِ كالمصلِّى في الفضلِ ، ومَن نوى الشيءَ كمَنْ عمِلَه في الفضائلِ ، فأَى مَدخلِ هنهنا للقياسِ والنظرِ ؟ وسنزيدُ هذا البابَ بيانًا في بابِ محمدِ بنِ المُنْكدرِ من كتابنا هذا ، عندَ قولِه ﷺ: ﴿ ما مِن امْرئُ يكونُ له صلاةً بليلٍ ، فيغلِبُه عليها نومٌ ، إلَّا كتبَ اللهُ له أَجْرَ صلاتِه ، وكان نومُه صدقةً عليهِ » . ونُوضِّحُ ذلك بالأثرِ الصحيح (١) إنْ شاءَ اللهُ تعالى .

وأولى ما قيلَ به في هذا البابِ مِن آراءِ الرجالِ ، قولُ أبي هريرةَ وقولُ أبي سلَمةَ ؛ لروايتِهما لهذا المعنى ، ومَوضِعِهما مِن العلمِ ، وظاهرُ هذا الحديثِ حجةً لمَن تقلَّده ، وباللهِ التوفيقُ .

وفى هذا الحديثِ مِن الفقهِ أيضًا ، أنَّ مَن أدرَك رَكعةً مِن الجمعةِ ، أضافَ اليها أُخرى ، فصلَّى ركعتَين ، ومَن لم يُدرِكُ منها ركعةً صلَّى أربعًا ؛ لأنَّ فى قولِه وَعَلَيْ : ( مَن أدرَك ركعةً مِن الصلاةِ فقد أدرَك الصلاةَ » . دليلًا على أنَّ مَن لم يُدرِكُ منها ركعةً فلم يُدْوِكُها ، ومَن لم يُدرِكِ الجمعة صلَّى أرْبعًا . وهذا مَوْضِعُ يُدركُ منها ركعةً فلم يُدُوكُها ، ومَن لم يُدرِكِ الجمعة صلَّى أرْبعًا . وهذا مَوْضِعُ الْحَتَلَفَ الفُقَها فِي فَهِ هُذَهَتِ مَاللَّ ، والشَّافعي ، وأصحابُهما ، والتَّوري ، الحَتَلَف الفُقها فِي ، والأوزاعي ، وزُفَر بنَ الهَذَيْلِ ، ومحمدُ بنُ الحسنِ - فى والحسنُ بنُ حعه ، والليثُ بنُ سعدِ ، وعبدُ العزيزِ بنُ أبى سَلَمة (١) ، وأحمدُ بنُ حنبل ، الأشْهَرِ عنه - والليثُ بنُ سعدِ ، وعبدُ العزيزِ بنُ أبى سَلَمة (١) ، وأحمدُ بنُ حنبل ،

<sup>(</sup>١) سيأتي في شرح الحديث (٢٥٥) من الموطأ .

 <sup>(</sup>۲) عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة أبو عبد الله وأبو الأصبغ الماجشون ، والد المفتى عبد الملك
 ابن الماجشون صاحب مالك ، وابن عم يوسف بن يعقوب الماجشون ، لم يكن بالمكثر من =

إلى أنَّ مَن لم يُدرِكُ ركعةً مِن صلاةِ الجُمُعةِ مع الإمامِ صلَّى أربعًا . وقال أحمد : إذا فاته الرُّكوعُ صلَّى أربعًا ، وإذا أدرَك ركعةً صلَّى إليها أُخرى ، عن غير واحد مِن أصحابِ النبيِّ عَيَّالِيَّةً ، منهم ابنُ مسعودِ ، وابنُ عمرَ ، وأنسُ . ذكرَه الأَثْرَمُ ، عن أحمد . ثم قال : حدَّثنا أحمد ، حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ ، عن مَعْمَرِ ، عن أيوبَ ، عن انعِ ، عن ابنِ عمرَ ، قال : إذا أدرَك مِن الجُمُعةِ ركعةً صلَّى إليها أخرى ، وإذا أدرَك مِن الجُمُعةِ ركعةً صلَّى إليها أخرى ، وإذا أدرَكهم جلوسًا صلَّى أربعًا " . قال أبو عبدِ اللهِ : ما أغرَبَه ! يَعنى أنَّ هذا الحديث غريبٌ عن ابنِ عمرَ . وذكرَ الأَثْرَمُ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ " ، وإبراهيمَ " ، والرّهيمَ " ،

قال أبو عمرَ: قد رُوِى عن علىٌ بنِ أبى طالبٍ أيضًا مثلُه ، وعن الحسنِ البَصْرِيِّ ، وعَلْقَمةً ، والأُسْوَدِ (٥) ، وعُرْوة (١) . وبه قال إسحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ . وقال

<sup>=</sup> الحديث ، لكنه فقيه ، فصيح ، كبير الشأن ، له كتب مصنفة رواها عنه ابن وهب ، توفى سنة أربع وستين ومائة . سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>۱) ينظر مصنف عبد الرزاق (۷۷۷، ۶۷۹ه)، ومصنف ابن أبي شيبة ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، والأوسط لابن المنذر (۱۸۵۲، ۱۸۵۳)، وسنن البيهقي ۲۰۶٪.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٧١) ، ومن طريقه ابن المنذر (١٨٥١).

 <sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٤٧٤)، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٠، ١٣١.

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) سيترجم له المصنف في شرح الحديث (٢٥٥) من الموطأ .

<sup>(</sup>٦) ينظر مصنف عبد الرزاق ( ٥٤٧٥، ٤٧٦ ٥) ، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٢٩، ١٣٠، وابن المنذر (١٨٥٣) .

ابنُ شهابِ : هى السَّنَةُ . ذكرَ مالكُ فى «مُوَطَّئِه» (١) ، أنَّه سمِعَ ابنَ شِهابِ يقولُ : مَن أُدرَكُ مِن صلاةِ الجُمُعةِ ركعةً فلْيُصلِّ أُخرى . قال ابنُ شِهابِ : وهى السَّنَّةُ . قال مالكُ : وعلى ذلك أدرَكَ أهلَ العلمِ ببلدِنا ؛ وذلك أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتِهُ قال مالكُ : وعلى ذلك أدرَكَ أهلَ العلمِ ببلدِنا ؛ وذلك أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتُهُ قال : « مَن أدرَكَ ركعةً مِن الصلاةِ فقد أدرَكَ الصلاةَ » .

حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسِم ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ جعفرٍ وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ ، قالا : حدَّثنا يوسُفُ بنُ يزيدَ ، حدَّثنا نُعيمُ بنُ حمَّادٍ ، حدَّثنا ابنُ المُباركِ ، عن مَعْمَرِ والأوْزَاعيِّ ومالكِ بنِ أنسٍ ، عن الزُّهْريِّ ، عن أبي سَلَمةَ ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « مَن أدرَكَ مِنَ الصلاةِ ركعةً فقد أدرَكها » . قال الزُّهْريُّ : فنرى الجمُعة مِن الصلاةِ ".

وقال أبو حنيفة ، وأبو يوشف : إذا أحْرَم في الجمْعةِ قبلَ سلامِ الإمامِ ، صلَّى رَكَعتَين . ورُوِيَ ذلك أيضًا عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ ، والحَكمِ بنِ عُتَيْبَةً ، وحَمَّادٍ . وهو قولُ داودَ . واحتجُوا بقولِ رسولِ اللهِ ﷺ : « ما أدر كُتُمْ فصلُّوا ، وما فاتَكُم فَأَتْضُوا » . قالوا : والذي فات ركعتانِ لا فأتمُّوا » . وقد رُوِيَ : « ما فاتكم فَاقْضُوا » . قالوا : والذي فات ركعتانِ لا

<sup>(</sup>١) سيأتى في الموطأ (٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰۷)، وأبو يعلى (۹۸۸)، والخطيب ۳۹/۳ من طريق ابن المبارك به، وليس عند مسلم قول الزهرى .

<sup>(</sup>٣) الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندى ، مولاهم الكوفى ، ويقال : أبو عمرو . ويقال : أبو عبد الله . عالم أهل الكوفة ، كان ثقة ثبتا فقيها من كبار أصحاب إبراهيم ، وكان صاحب سنة ، توفى سنة خمس عشرة ومائة . سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٤٨) من الموطأ .

الموطأ

أَرْبَعٌ ، ومَن أَدْرَكَ الإمامَ قبلَ سلامِه ، فقد أُدرَكَ ؛ لأنَّه مأمورٌ بالدخولِ معه . ورُوِىَ عن محمدِ بنِ الحسنِ القولانِ جميعًا ، ورُوِىَ عنه أيضًا أنَّه قال : يُصلِّى أربعًا ؛ يقعُدُ في الثَّنتينِ الأُولِيَيْنِ بمقدارِ التَّشهُدِ ، فإنْ لم يفعلْ أَمَرْتُه أَنْ يُعيدَ أربعًا .

قال أبو عمر: في قولِه عَلَيْ : « مَا أَدرَ كُتم فَصَلُوا » . مع قولِ الجمهورِ فيمَنْ أَدرَكَ الإمامَ قد رَفَعَ رأسَه مِن آخِر ركعة ، أنَّه يُصلِّي معه السجدتينِ والجُلُوس ، ولا يَعْتَدُّ بشيءِ مِن ذلك ، دليلٌ على فَسَادِ قولِ عبدِ العزيزِ بنِ أبي سَلَمة ، حيث قال : إذا أدرَكَ الإمامَ يومَ الجُمُعةِ في التشهدِ ، قعَدَ بغيرِ تكبيرٍ ، فإذا سلَّمَ الإمامُ قامَ وكَبَرُ ودخَلَ في صَلاةِ نفسِه . قال : وإنْ قعَدَ مع الإمامِ بتكبيرٍ ، سلَّمَ إذا فَرَغَ الإمامُ ، وقامَ فكبَرَ للظُهْرِ . وفي قولِه عَلَيْ : « مَن أدرَك ركعةً مِن الصلاةِ فقد أدرَكَ الصلاة » . فسادُ قولِ مَن قال : إنَّ مَن فاتَتُه الخُطبةُ يومَ الجُمُعةِ صلَّى أربعًا ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ لم يَخْصُ جمُعةً مِن غيرِها . وقد قال بأنَّ مَن فاتَتُه الخُطبةُ مِن أربعًا ؛ ومَكولٌ ، ومجاهِدٌ ( ) . صلَّى أربعًا جماعة مِن التَّابِعينَ ؛ منهم عطاءً ، وطاوسٌ ، ومجاهِدٌ ( ) ومَكحولٌ . ومَكحولٌ . .

<sup>(</sup>١) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكى المخزومى، شيخ القراء والمفسرين، روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه، وعن أبى هريرة وعائشة وغيرهم من الصحابة، مات سنة ثنتين ومائة، وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء ٤٤٩/٤.

<sup>(</sup>٢) مكحول الشامى أبو عبد الله ، وقيل : أبو أبوب . وقيل : أبو مسلم ، الدمشقى الفقيه ، عالم أهل الشام ، أرسل عن النبى على أحاديث ، وأرسل عن عدة من الصحابة لم يدركهم . عداده فى أوساط التابعين ، مات سنة اثنتى عشرة ومائة . وقيل غير ذلك . تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٦٤ ، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٥٥ .

وينظر في هذه الآثار مصنف عبد الرزاق (٤٨٨٥)، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٢٨.

وقد حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبى حَسَّانَ ، قال : حدَّثنا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبى حَسَّانَ ، قال : حدَّثنا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الحميدِ ، قال : حدَّثنا الأوزاعِيُ ، قال : سألتُ الزَّهْريُّ عن رجلٍ فاتَتْه خُطبةُ الإمامِ يومَ الجمعةِ ، وأدرَكَ الصلاة ؟ فقال : حدثني أبو سَلَمةَ أنَّ أبا هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : « مَنْ أدرَكَ ركْعةً مِن صلاةٍ فقد أدرَكها »(١).

واختلفَ العلماءُ في حدِّ إدرَاكِ الركْعةِ مع الإمامِ ؛ فرُوِيَ عن أبي هريرةَ مِن طريقِ فيه نَظَرٌ ، أنَّه قال : مَن أدرَكَ القومَ رُكوعًا فلا يَعتدُ بها (٢) . وهذا قولٌ لا نَعْلَمُ أحدًا قال به مِن فُقهاءِ الأمصارِ ولا مِن عُلَماءِ التابعينَ ، وقد رُوِيَ مَعْناه عن أَشْهَبَ (٣) . ورُوِيَ عن جماعةٍ مِن التابعينَ أنَّهم قالوا : إذا أحرمَ الداخلُ والناسُ أَشْهَبَ (٣) ، ورُوِيَ عن جماعةٍ مِن التابعينَ أنَّهم قالوا : إذا أحرمَ الداخلُ والناسُ ركوعٌ ، أجزأه وإنْ لم يُدرِكِ الرُّكوعُ . وبهذا قال ابنُ أبي ليلي (٤) ، والليثُ بنُ سَعْدِ ، ورُفَرُ بنُ الهُذَيْلِ ، قالوا : إذا كَبُرَ قبلَ أَنْ يرفَعَ الإمامُ رأسَه ، ركعَ كيف سَعْدِ ، ورُفَرُ بنُ الهُذَيْلِ ، قالوا : إذا كَبُرَ قبلَ أَنْ يرفَعَ الإمامُ رأسَه ، ركعَ كيف

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي (۱۲۰٦)، ومسلم (۱۲۲/۲۰۷)، والنسائي (۵۰۵)، وأبو يعلى (۹۸۸) من طريق الأوزاعي به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المنذر (٢٠٢٦) وينظر القراءة خلف الإمام للبخاري (١٣١).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: وهو قول أبي هريرة وجماعة ، بل حكاه البخارى في القراءة خلف الإمام، عن
 كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام واختاره ابن خزيمة والصبغى وغيرهما من محدثي
 الشافعية ، وقواه الشيخ تقى الدين السبكى من المتأخرين . فتح البارى ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن أبى ليلى أبو عيسى ، ويقال: أبو محمد. الأنصارى الفقيه ، من أبناء الأنصار ، ولد فى حلافة الصديق أو قبل ذلك. وقيل: بل ولد فى وسط خلافة عمر ورآه يتوضأ ويمسح على الخفين ، حدث عن عمر وعلى وأبى ذر وغيرهم من الصحابة . قيل: غرق هو وعبد الله بن شداد بن الهاد فى الفرات . وقيل: قتل بوقعة الجماجم – يعنى سنة اثنتين وثمانين . وقيل: سنة ثلاث . سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٩٧.

والأثر في مصنف عبد الرزاق (٣٣٦٢).

أمكنه ، واتبع الإمام ، وكان بِمَنْزِلَةِ النَّامِم ، واعْتَدَّ بالرَّعة . وقد رُوِى عن ابنِ أبى ليلى ، والليثِ بنِ سعد ، وزُفَر بنِ الهُذَيْلِ ، والحسنِ بنِ زيادٍ ، أنَّه إذا كَبَّر بعدَ رَفْعِ الإمامِ رأسه مِن الرَّعة قبل أنْ يرْكع ، اعْتَدَّ بها . وقال الشَّعبيُ : إذا انْتَهَيتَ إلى الصفِّ المُؤخّرِ ولم يَرفعُوا رُءوسَهم ، وقد رفع الإمامُ رأسه ، فرَكعْت ، فقد أدركت ؛ لأنَّ بعْضَهم أئِمَّة ببعض . رؤاه داود ، عن الشعبيُ (۱ . وقال جمهورُ العُلماءِ : مَن أدرَك الإمامُ راكعًا ، فكبَّر وركع ، وأمْكنَ يديهِ مِن رُحْبَتَيْهِ قبلَ أنْ يرفعَ الإمامُ رأسه مِن الرُحعة ، ومَن لم يُدرِكُ ذلك ، فقد فاتَتُه الرُحعة ، ومَن لم يُدرِكُ ذلك ، فقد فاتَتُه السجدة ، لا يَعتدُ بالسُّجُودِ ، وعليه أنْ يسجد مع الإمام ، ولا يعتدُ به . هذا مذهبُ مالكِ ، والشافعيّ ، وأبى حنيفة ، وأضحابِهم . وهو قولُ القُوريّ ، والأوزاعيّ ، وأبى ثورٍ ، وأحمدَ بنِ حَنْبَلِ ، وإسحاق . ورُوى ذلك عن عليّ ، وابنِ مسعودٍ ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ، وابنِ عَمَر ، وعطاء ، وإبراهِيمَ النَّخَعيّ ، ومَيْمُونِ بنِ مِهْرانَ ، وعُرُوةَ بنِ الزبيرِ (١ .

ذكر ابنُ أبى شيبة (٢) : أخبَرنا حَفْصُ بنُ غِياثِ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، قال : إذا جئتَ والإمامُ راكعٌ ، فوضَعْتَ يدَيْكَ على رُكبَتَيْك قبلَ أن يرفَعَ رأسَه فقد أدرَكتَ .

وذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ ( ؛ ) عن ابنِ مجريجٍ ، قال : أخبَرني نافِعٌ ، عن ابنِ عُمَرَ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٣/١، ٢٤٤ من طريق داود به.

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (٣٣٦٠)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/٢٤٤، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٣٣٦١).

قال: إذا أَدْرَكْتَ الإمامَ راكعًا ، فرَكَعْتَ قبلَ أَنْ يرفعَ رأْسَه ، فقد أدرَكتَ ، وإنْ رفعَ قبلَ أَنْ تَركَعَ ، فقد فاتَتك .

وعن مَعْمَرٍ ، عن الزَّهريِّ ، عن سالمٍ ، أنَّ زيدَ بنَ ثابتِ وابنَ عمرَ قالاً في الذَّى يُدرِكُ القومَ ركوعًا مثلَ ذلك أيضًا (١) ، قالاً : وإنْ وجدَهم سجودًا ، سجَدَ معهم ، ولم يَعتدُّ بذلك .

وذكر مالك في «المُوطَّأُ» ، عن نافع ، عن ابنِ عمر ، أنَّه كان يقول : إذا فاتَتكَ الرَّحْعَةُ فقد فاتَتْك السجدةُ . قال مالكُ (") : وبلَغَني أنَّ أبا هريرةَ كانَ يقولُ : مَن أدرك الركعة فقد أدرَكَ السجدةَ ، ومَن فاتَه قِراءَةُ « أُمُّ القرآنِ » فقد فاتَه خَيْرٌ كثيرٌ .

وذكر ابنُ أبى شَيْبَة () ، عن يَحْيَى بنِ آدمَ ، قال : حدَّثنا إسرائيلُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن هُبَيْرَةَ ، عن عليِّ رضِيَ اللهُ عنه ، قال : لا يَعْتَدُّ بالسُّجُودِ إذا لم يُدرِكِ الرُّكُوعَ .

قال: وحدَّثنا يَحْيَى بنُ آدَمَ، حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوصِ وهُبَيْرَةَ، عن عبدِ اللهِ، قال: إذا لم يُدرِكِ الرُّكُوعَ، فلا يَعتَدُّ بالسُّجودِ (١٠).

واخْتَلَفَ العُلَماءُ أيضًا فِيما يُكَبِّرُ مَنْ أَدرَكَ القومَ مع الإمامِ رُكُوعًا ، فقالتْ

<sup>(</sup>١) ينظر ما سيأتي في ص ٢٠٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (١٥) .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (١٧) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢٥٥/١ .

طائفةً: تُجْزِئُه تكبيرةً واحدةً. واختلف القائلون بهذا ؛ فمنهم مَن قال : يُكَبِّرُ تلك التَّكْبِيرة واقِفًا ، يُحرِمُ بها ، ثم يَنْحَطَّ ، ولا تُجْزِئُه إِنْ كَبَرَها في حالِ الانْحطاطِ التَّكْبِيرة واقِفًا ، يُحرِمُ بها ، ثم يَنْحَطَّ ، ولا تُجْزِئُه إِنْ كَبَرَها في حالِ الانْحطاطِ اللَّوكوعِ ؛ لأنَّ الصَّلاة إنَّما تُفْتَتَحُ بالقِيَامِ لا بالرُّكُوعِ . ومنهم مَن قال : إِنِ البُتَدَأَها واقِفًا ، وانْحَطَّ بها لركوعِه مُفْتَتِحًا لصَلاتِه بنِيَّةِ التَّحْرِيمِ ، أَجْزَأَه ذلك .

ذَكرَ مالِكُ ، عن ابنِ شِهابٍ ، قال : إذا أدرَكَ الرجلُ الرَّعْة ، فكَبَّر تَكْبِيرة واحدة ، أَجْرَأَتْ عنه تلك التكبيرة . قال مالِكَ : وذلك إذا نَوَى بتلك التَّكْبِيرة افْتِتاح الصلاة . هكذا في «المُوطَّآتِ» عن مالِكِ . وَلِيَحْيَى بنِ يَحْيَى في «المُوطَّآبُ عن مالِكِ ، وَليَحْيَى بنِ يَحْيَى في «المُوطَّآبُ عن مالِكِ ، فيمن سَها عن تَكْبِيرة الافتتاح ، وكَبَّرَ للرُّكُوعِ الأَوَّلِ ؛ في «المُوطَّآبُ عن مالِكِ ، فيمن سَها عن تَكْبِيرة الافتتاح ، وكَبَّرَ للرُّكُوعِ الأَوَّلِ ؛ أَنَّ ذلك يُجْزِئُ عنه إذا نوى بهذا الافْتِتَاح . وهذا يَحْتَمِلُ القَوْلَيْن جميعًا . وكذلك اخْتَلفَ في ذلك المُتَأخِّرونَ مِن أصحابِ مالكِ ، وتَحَصِيلُ المَدهبِ أَنَّه إذا افْتَتَحَها قائِمًا ، وانحطَّ بها مُكَبِّرًا راكعًا ، أنَّها تُجْزِئُه مِن تكْبِيرة الإحرام إذا فَوَاها بذلك .

وذكر ابنُ أبى شَيْبَةُ (٢) ، عن عبدِ الأعْلَى ، عن مَعْمَرٍ ، عن الزَّهْرِى ، عن سالمٍ ، عن ابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابِتٍ ، قالاً : إذا أَذْرَك القومَ رُكُوعًا ، فإنَّه تُجْزِئُه تَكبِيرَةٌ واحدةٌ . وهو قولُ عُرْوَةَ ، وإبراهِيمَ ، وعَطَاءِ ، والحسَنِ ، وقتَادَةَ ، والحَكمِ ابنِ عُتَيْبَةَ ، ومَيْمُونِ ، وجماعة (٢) . وكلَّهم يَسْتَجِبُ أَنْ يُكَبِّرُ تَكْبيرَتَينِ ؛ واحِدةً

....القبس

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ١/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٣٣٥٦، ٣٣٥٧)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٤٢، ٢٤٣، وسنن البيهقي ١/ ١٤.

للإخرام، وثانية للوُكُوع، فإنْ كَبُرَ واحدة لافتتاح الصلاة والوُكعة، أَجْزَأه. وعلى هذا مَذْهَبُ جماعة الفُقهاء بالحجاز والعراق وأتباعهم، وقال ابنُ سيرين، وحمادُ بنُ أبى سليمانَ: لا يُجْزِئُه حتى يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْن؛ واحِدَة يَفتَتِحُ بها، وثانية يَرْكَعُ بها (). والقولُ الأوَّلُ أصَحُ مِن جهة التَّظَرِ. وقد بيَّتًا ما يجبُ مِن التَّكْبِيرِ وما لا يجبُ منه، في البابِ الذي بعدَ هذا، والحمدُ للهِ.

ومِن هذا البابِ - مُرَاعَاةِ الرَّحْعةِ - عندَ مالكِ وجماعَةٍ معه ، المُسافِرُ يُصَلِّى وراءَ المُقيمِ ، وقد اخْتَلَفَ العُلَماءُ فيها ، فقال مالكَ وأصحابُه : إذا لم يُدْرِكِ المُسَافِرُ مِن صَلاةِ المُقيمِ رَحْعَةً ، صلَّى رَحْعَتَيْنِ ، وإنْ أَدْرَكَ مع المُقيمِ رَحْعَةً ، صلَّى أَرْبَعًا . وهو قولُ الحسن ، والنَّخعِيِّ ، والزَّهرِيِّ ، وقتَادةً "

وقال الشافعي، وأبو حنيفة ، وأصحابُهما ، والثوري ، والأوْزاعِي ، وأحمدُ ابنُ حنبل ، وأبو ثور : إذا دخلَ المسافِرُ في صلاةِ المقيم ، صلَّى صلاةَ مُقيم أَرْبِعًا وإنْ أَدْرَكَه في التَّشَهُّدِ . ورُوِي ذلك عن ابنِ عُمَر ، وابنِ عباس ، وجماعة مِن التَّابِعين (٢) . وفي هذه المَسْألةِ أيضًا قَوْلانِ آخَوانِ يَرُدُهما هذا الحديث ؛ أحدهما ، أنَّ المُسَافِرَ إذا أَدْرَكَ رحْعَتَيْنِ مِن صلاةِ المُقيمِ ، اسْتَجْزَأ بهما ، وسلَّم بسَلامِه . رُوِي هذا عن طاوسٍ والشعبي (٤) . والآخَوُ ، أنَّ للمُسَافِرِ أنْ ينوى بسَلامِه . رُوِي هذا عن طاوسٍ والشعبي (٤) .

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف عبد الرزاق (٣٣٥٨)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (٤٣٨١، ٤٣٨٤، ٤٣٨٥)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٢.

 <sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٤٣٨١)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٢، والأوسط لابن المنذر
 (٢٢٤٤) ٢٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٣٩.

خلفَ المُقِيمِ صلاةً مسافِرٍ ، فإذا تشَهَّدَ في الجِلْسَةِ الوُسْطَى ، سلَّمَ وخرَجَ ، وإنْ أُدرَكَ المُقِيمَ جالِسًا ، صلَّى صلاةً مُسَافِرٍ . هذا قولُ إِسْحاقَ بنِ راهُويَه . وهذان قولانِ ضعيفانِ شاذَّانِ ، والناسُ على القَوْلَيْنِ الأُوَّلِينِ .

ومِن هذا البابِ أيضًا ، المأمومُ لا يُدْرِكُ رَكْعَةً مع الإمامِ ، أو يُدْرِكُها وقد سَهَا الإمامُ قبلَ أَنْ يدُخُلَ معه هذا الدَّاخِلُ ؛ هل عليه شجُودُ السَّهوِ أَمْ لا ؟ فقال مالِكَ : إذا أَدْرَكَ معه رَكْعَةً لَزِمَه أَنْ يَسْجُدَ معه لسَهْوِه ، وإنْ لم يُدركُ معه رَكْعةً لم يَلْزَمْه ذلك ومذْهَبُ مالِكِ في ذلك أَنَّ سَجْدَتِي السهوِ إِنْ كانتا قبلَ السَّلامِ سجدَهما ذلك ومذْهَبُ مالِكِ في ذلك أَنَّ سَجْدَتِي السهوِ إِنْ كانتا قبلَ السَّلامِ سجدَهما معه ، وإنْ كانتا بعدَ السَّلامِ لم يَسْجُدُهما معه ، وسجدَهما إذا قَضَى باقي صَلاتِه . وهو قولُ الأوْزاعِيِّ ، واللَّيثِ . وقال الشافعيُّ ، والكُوفيُون ، وسائرُ الفُقهاءِ : مَن دَخَلَ مع الإمامِ في بعضِ سَهْوِهِ ، لَزِمَه ، ويَسجُدُ معه . وعن الشافعيُّ أَنَّه يَسْجُدُهما بعدَ القَضاءِ أيضًا .

قال أبو عمر: مَن رَاعَى الرَّكعة وإِدْرَاكَها في هذه المَسائِلِ، شَهِدَ له ظاهِرُ قولِ رسولِ اللهِ ﷺ: ﴿ مَن أَدْرَكَ رَكْعَةً مِن الصلاةِ فقد أَدرَكَ الصلاة ﴾. لأنَّ مَن أَدرَكَ الصلاة مِن أَوَّلِها لَزِمه حكمُها في كلِّ شيءٍ منها ، فقد جعَلَ رسولُ اللهِ عَيْا مُدرِكَ العموم ، واللهُ أعلم .

ومِن هذا البابِ عندَ مالِكِ وأصحابِه، الرجلُ يُدرِكُ ركعةً مِن صَلاةِ الجماعَةِ، فلا يُعيدُ تلك الصلاةَ في جماعةٍ، إذا أدرَكَ منها ركعةً تامةً، وإِنْ لم يُدرِكُ إِلَّا السجودَ أو الجُلُوسَ، فله أَنْ يُعِيدَ في جماعةٍ.

ومِن هذا البابِ أيضًا ، الحُكْمُ فِيمَنْ أُدرَكَ ركعةً مِن الصلاةِ ؛ هل هي أوَّلُ

صلاتِه أو آخِرُها ؟ فاختلفَ العلماءُ في ذلك ؛ فرُويَ عن مالِكِ أنَّ ما أَدْرَكَ هو أوَّلُ صلاتِه ، إلَّا أنَّه يَقضِي ما فاتَه بـ « الحمد » وسُورَةٍ . ولم يختَلِفْ قولُ مالِكِ وأصحابِه أنَّ المأَّمُومَ يَقْضِي ما فاتَه على حَسَبِ ما قَرأ إِمامُه . وقال ابنُ القاسِم : وما أدرَكَ فهو أوَّلُ صَلاتِه . ورَوَاه عن مالكِ . وقولُ الشافِعِيِّ في هذه المسألةِ كروايَةِ ابنِ القاسم سَواءً؛ ما أُدرَكَ هو أُوَّلُ صَلاتِه، ويَقْضِي بـ (الحمد لله » وسورةٍ . وهو قولُ الأوْزاعيِّ ، ومحمدِ بنِ الحسنِ . وبه قال أحمدُ بنُ حنبلِ ، والطبرئ، وجماعةً . وروَى ابنُ عبدِ الحكم عن مالكِ أنَّ ما أَدْرِكَ فهو آخِرُ صلاتِه . وبه قال أشْهَبُ . وهو قولُ أبي حنيفةَ ، والثوريُّ ، وأبي يوسُفَ ، والحسنِ بنِ حَيٍّ . وكلُّ هؤلاءِ القائِلينَ بالقَوْلَينْ جميعًا يقولون : يَقْضِي ما فاتُه ب « الحمد » وسُورَة على حسب ما قرأ إمامه . وقد رُوِيَ عن عليّ بن أبي طالب ، وأبي الدُّرْدَاءِ، وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، والحسنِ البصريُّ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، ومَكْحُولٍ ، وعَطاءٍ ، والزهرِيِّ ، أنَّ ما أَدْرَكَ فهو أوَّلُ صَلاتِه (١٠) . ولم يُرْوَ عنهم في قَضاءِ القراءةِ شيءٌ مَنْصُوصٌ . ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ ، ومجاهِدٍ ، وابنِ سِيرينَ ، أنَّ ما أَذْرَكَ فهو آخِرُ صَلاتِه (٢) . ومَن قال هذا القولَ فليسَ يَجيءُ على أُصلِه إلَّا القراءَةُ كما قرأً الإمامُ لا غيرُ . وقال المُزَنيُ صاحِبُ الشافعيّ ، وداودُ بنُ عليّ ، وإسحاقُ ابنُ راهُويه ، وطائفةٌ ؛ منهم عبدُ العزيز بنُ أبي سَلَمةَ الماجِشُون : ما أدركَ فهو أوَّلُ

 <sup>(</sup>۱) ينظر مصنف عبد الرزاق (۳۱٦٠ - ۳۱٦۲، ۳۱۷٤)، ومصنف ابن أبي شيبة ۲/۳۲۳،
 ۲۲۶، والأوسط لابن المنذر ٤/ ۲۳۹، وسنن البيهقي ٢/ ۲۹۸، ۲۹۹.

 <sup>(</sup>۲) ينظر مصنف عبد الرزاق (۳۱۶۸، ۳۱۷۰)، ومصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۳۲٤، ۳۲۰، و۳۲، و۱۲ والأوسط لابن المنذر (۲۰۹٤).

١٥ - وحدّثنى يحيى ، عن مالك ، عن نافع ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ الرط البن الحطَّابِ كان يقول : إذا فاتَتْكَ [٤٠] الرَّكعَةُ فقد فاتَتْكَ السَّجْدَةُ .

صَلاتِه ، ويقْرَأُ في الرُّكْعَتَينْ اللَّتِينْ يقْضيهما بـ «الحمد» وحدَها .

التمهيد

قال أبو عمر : هذا الاختلاف كله إنّما هو في القضاءِ للقراءة ، ولا يختلفون أنّ من فاته شيءٌ مِن صَلاتِه ، فهو بَانِ في رُكُوعِه وسُجُودِه ، فقِف على هذا الأصلِ . والقيّاسُ على قولِ مَن قال : ما أَذْرَكَ فهو أوَّلُ صَلاتِه . ما قالَه المُزْنِيُ ، واللهُ أعلم . ولم يختَلِفُوا أنَّ مَن فاته بعضُ صَلاتِه ، يتشهّدُ في آخِرِها ، ويُحرِمُ إذا دخلَ ، وهذا يَدُلُ على أنَّ ما أَذْرَكَ فهو أوَّلُ صَلاتِه ، ويَقْضِى آخِرَها . وباللهِ دخلَ ، وهذا يَدُلُ على أنَّ ما أَذْرَكَ فهو أوَّلُ صَلاتِه ، ويَقْضِى آخِرَها . وباللهِ التوفيقُ . وقد رُوى عن النبي عَلَيْ أنَّه قال : « وما فَاتَكم فاقْضُوا » (١ ) ويحتَجُ بهذا كلُّ مَن قال : ما أَدرَك فهو آخِرُ صلاتِه . وسنَذْكُرُ الرِّواياتِ في ذلك على وَجْهِها إن شاء اللَّه ، في بابِ العلاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، مِن كتابِنا هذا (١) ، وباللهِ تَوْفِيقًنا وعَوْنُنا .

مالك، عن نافع، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يقولُ: إذا فاتَتْك الركعةُ فقد الاستذكار فَاتَتْك الركعةُ فقد الاستذكار فَاتَتْك السجدةُ .

<sup>(</sup>١) سيأتى تخريجه فى شرح الحديث (١٤٨) من الموطأ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في شرح الحديث (١٤٨) من الموطأ .

 <sup>(</sup>٣) الموطأ برواية محمد بن الحسن (١٣٢)، وبرواية أبى مصعب (١٧). وأخرجه البيهقى ٩٠/٢
 من طريق مالك به .

الموطأ ١٦ - وحدَّثني يحيى ، عن مالكِ ، أنَّهُ بَلَغَه أنَّ عبدَ اللَّهِ النَّهِ النَّ عمرَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولان : مَن أُدرَكَ الرَّكَعَةَ فقد أَدْرَكَ السَّجْدَةَ .

١٧ - وحد ثنى يحيى ، عن مالك ، أنّه بَلغَه أن أبا هريرة كان يقول :
 مَن أدرَكَ الركعة فقد أدرَكَ السجدة ، ومن فَاتَتْه قِراءة أُمِّ القُرآنِ فقد فاته خير كثير .

الاستذكار

مالك ، أنه بلَغه أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولان : مَن أدرَك الركعة فقد أدرَك السجدة . هكذا رواه يحيى بنُ يحيى .

وأما القَعْنَبَىُّ وابنُ بُكيرٍ وأكثرُ رواةِ «الموطأَّ»؛ فروّوه عن مالكِ ، أنه بلَغه أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولان : من أدرَك الركعةَ قبلَ أن يَرفعَ الإمامُ رأْسَه فقد أدرَك السجدةَ (١) .

مالك، أنه بلَغه أنَّ أبا هريرة كان يقول: مَن أدرَك الركعة فقد أدرَك السجدة، ومَن فاتَتَّه قراءةُ أُمُّ القرآنِ فقد فاتَه خيرٌ كثيرٌ .

معنى إدراكِ الركعةِ هلهنا أن يركعَ المأْمومُ قبلَ أن يَرفعَ الإمامُ رأْسَه مِن الركوع. هذا قولُ مالكِ وأكثرِ العلماءِ، وفيه اختلافٌ. رُوى عن أبي هريرةَ:

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية أبي مصعب (١٨). وأخرجه البيهقي ٢/ ٩٠، من طريق ابن بكير عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية أبي مصعب (١٩) . وأخرجه البيهقي ٩٠/٢ من طريق مالك به .

الاستذكار

مَن أدرَك القومَ ركوعًا فلا (١٠ يَعْتَدُّ بها . وهذا قولٌ لا نعلَمُ أَنَّ أحدًا قال به من فقهاءِ الأمصارِ ، وفيه وفي إسنادِه نظرٌ . وقدْ رُوِيَ معناه عن أشْهَبَ . ورُوِي عن جماعة من التابعين ضدُّ ذلك ؛ قالوا : إذا أحرَم الدَّاخلُ والناسُ ركوعٌ أجْزَأه وإن لم يُدْرِكِ الركوع . وبهذا قال ابنُ أبي ليلي ، والليثُ بنُ سعدٍ ، وزُفَرُ بنُ الهُذيْلِ ، قالوا : إذا كبُر قبلَ أن يَرفعَ الإمامُ رأسه ركع كيف أمْكنه ، واتبع الإمامُ وكان بمنزلةِ التابعِ ، واعتدَّ بالركعة .

وقد رُوى عن ابنِ أبي ليلي ، والليثِ بنِ سعدٍ ، وزُفَر بنِ الهذيلِ ، والحسنِ بنِ زيادٍ ، أنه إذا كبّر بعدَ رفعِ الإمامِ رأْسَه من الركعةِ قبلَ أن يركعَ اعتدَّ بها .

وقال الشعبيُّ : إذا انْتَهَيتَ إلى الصفِّ المؤخَّرِ ولم يَرْفعوا رءُوسَهم وقد رفَع الإمامُ رأْسَه ، فقد أدركتَ ؛ لأنَّ بعضَهم أثمةُ بعض .

قال جمهورُ الفقهاءِ: مَن أَذْرَك الإمامَ راكعًا فكبَّر وركَع، وأَمْكَن يدَيْه مِن رُكْبَتَيْه قبلَ أَن يرفعَ الإمامُ رأْسَه مِن الركعةِ ، فقد أَدرَك الركعةَ ، ومَن لم يُدْرِكُ ذلك فقد فاتَتْه الركعةُ ، ومَن فاتَتْه الركعةُ فقد فاتَتْه السجدةُ ؛ أَى لا يُعْتدُّ بها ويَسْجُدُهما . هذا مذهبُ مالكِ ، والشافعيّ ، وأبي حنيفةَ ، وأصحابِهم ، والثوريّ ، والأوزاعيّ ، وأبي ثورٍ ، وأحمدَ ، وإسحاقَ .

ورُوِى ذلك عن على بنِ أبى طالبٍ ، وابنِ مسعودٍ ، وزيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عمرَ . وقد ذكرنا الآثارَ بذلك في «التمهيدِ» ، وبه قال عطاءً ، وإبراهيمُ ،

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ . والمثبت مما تقدم ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>۲) تقدم في الموطأ (۱۵ ، ۱۹) ، وفي ص ۱۹۷ ، ۱۹۸ .

كار وعروةُ بنُ الزبيرِ ، وميمونُ بنُ مِهْرانَ .

وذكر ابنُ أبى شيبة (١) ، عن عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن سالم ابن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر وزيد بن ثابت ، قالا : إذا أَدْرَك القومَ ركوعًا فإنَّه تُجْزِئُه تكبيرةً واحدةً .

وهو قولُ إبراهيمَ ، وعروةَ ، وعطاءِ ، والحسنِ ، وقتادةَ ، والحكمِ ، وميمونِ ، وجماعةٍ ، إلا أنَّهم يَسْتَحِبُون أن يُكبِّرُ تكبيرتَين ؛ واحدةً للإحرامِ ، وثانيةً للركوعِ ، وإن كبُر واحدةً لافتتاحِ الصلاةِ أجزاه من الركعةِ . وعلى هذا مذهبُ الفقهاءِ بالحجازِ والعراقِ والشام .

وقال ابنُ سيرين وحمادُ بنُ أبى سليمانَ : لا يُجْزِئُه حتى يُكَبِّرَ تَكْبيرتَين ؟ واحدةً يَفْتَتِحُ بها ، وثانيةً يركعُ بها . والقولُ الأولُ أصحُ من جِهةِ الأثرِ والنَّظرِ ؟ لأنَّ التكبيرَ لِمَا عدا الإحرامَ مسنونٌ يُستحبُ ، قد أَجْمَعوا أنَّه لا يَضُرُ سقوطُ التكبيرةِ منه والتكبيرةِ منه والتكبيرةِ بن وسَنُبَيِّنُ هذا البابَ ونوضُحُه في افتتاحِ الصلاةِ إن شاءَ اللهُ .

وأما قولُ أبى هريرة : مَن فاتَتْه قراءة ( أُمِّ القرآنِ » فقد فاته حيرٌ كثيرٌ . فإنَّ ابنَ وضَّاحٍ وجماعةً معه قالوا : ذلك لموضع التأمينِ ، واللهُ أعلمُ . يَعْنون قولَه عليه السلامُ : ( مَن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذنبِه » . وسيأتى هذا فيما بعدُ إن شاءَ اللهُ عزَّ وجلَّ .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۹۹.

## ما جاء في دُلوكِ الشمس وغَسَق الليل

الموطأ

الاستذكار

القبس

١٨ - حدّثني يحيى ، عن مالكِ ، عن نافع ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كان يقولُ : دُلُوكُ الشمس مَيْلُها .

١٩ - وحد ثنى يحيى ، عن مالك ، عن داود بن الحصين ، قال : أخبر نى مُخبِر أنَّ عبد الله بنَ عباس كان يقول : دُلُوكُ الشمسِ إذا فاء الفَىء ، وغَسَقُ الليلِ اجتماعُ الليلِ وظُلْمَتُه .

## بابُ ما جاء في دُلُوكِ الشمسِ وغَسَقِ الليلِ

مالك ، عن نافع ، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يقولُ : دُلوكُ الشمسِ مَيْلُها (١٠) . مالك ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ ، قال : أخبرني مُخْبِرٌ ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ

## بابُ ما جاء في ذُلُوكِ الشمس

أَدْخَلُهُ مَالُكُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى لَنْكَتَةِ وَاحْدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ فَيُهُ كُلَامٌ كَثَيْرٌ لَيُنِيِّنَ – مِن قُولِ ابنِ عَمْرَ وَابنِ عَبَاسٍ ، وهما أصلانِ فَى اللغةِ – أَنْ الدُّلُوكَ الزوالُ حتى يكونَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّهَلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلْيَّلِ ﴾ إلى قولِه :

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٢٠٠٦)، وبرواية أبى مصعب (٢٠). وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٩٣٦)، والبيهقي ٣٥٨/١ من طريق مالك به .

الاستذكار كان يقول: دُلوكُ الشمسِ إذا فاءَ الفيءُ، وغَسَقُ الليلِ اجتماعُ الليلِ وظُلْمَتُه (١).

قال أبو عمر: الخيرُ هلهنا عكرمةً ، وكذلك رواه الدراوَرْدِيَّ ، عن... عن عكرمةً ، عن ابنِ عباسٍ . وكان مالكٌ يَكْتُمُ اسمَه ؛ لكلامِ سعيدِ بنِ المسيبِ فيه ، وقد صرَّح " به في كتابِ الحجِّ . وقد ذكرنا في «التمهيدِ» السببَ الموجبَ لكلامِ ابنِ المسيبِ في عكرمةً ، ومَن قال " بتفضِيلِ عكرمةً والثناءِ عليه . ومات عكرمةً عندَ داود بن الحصينِ بالمدينةِ .

القبس ﴿ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨] . متناولًا للصلواتِ الخَمْسِ .

تَأْصِيلٌ: يَبُّن مالكٌ رحِمه اللهُ في هذا البابِ أصلًا مِن أصولِ الفقهِ ؛ وهو أن المحكُم إذا تعلَّق باسمٍ له أوَّلٌ وآخِرٌ تعلَّق بأولِه . وقد اختلَف العلماءُ في ذلك اختلافًا كثيرًا ، وتتعلَّق به الفروعُ مِن كتابِ الطهارةِ إلى كتابِ أمهاتِ الأولادِ (٢٦) آخِر الفقهِ . وللدُّلُوكِ أولٌ وهو سقوطُ الشمسِ عن كَبِد السماءِ ، وآخِرٌ وهو الغروبُ في رأْي العينِ ، فكلُّ ذكرٍ (٧٧) مِن مَثَلِ ، أو خبرٍ ، أو شِعْرٍ ، أو قرآنِ ، يتعلَّقُ بهذِه الجملةِ على حدِّ العينِ ، فكلُّ ذكرٍ (٧)

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية أبى مصعب (۲۱). وأخرجه ابن أبى شيبة ۲/ ۲۳۰، والبيهقى ۳۰۸/۱ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) كذا في م، وطمس في ص.

<sup>(</sup>٣) طمس في ص. والمثبت من : م .

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (٨٧٩) .

<sup>(</sup>٥) ستأتى ترجمة المصنف لعكرمة مستوفاة في شرح الحديث (٦٣٩) من الموطأ .

<sup>(</sup>٦) بعده في ج، م: (في).

<sup>(</sup>٧) في م : و ذلك ، .

الاستذكار

ولم يُختلَفْ عن ابن عمرَ في أنَّ دُلوكَ الشمسِ مَيلُها ، رُوِى ذلك عنه مِن وَجوهِ ثابتةٍ ، إلا أنَّ الأَلفاظَ مختلفةٌ والمعنى واحدٌ . منهم مَن يَرُوى عنه : دُلوكُها زوالُها (۱) . ومِنهم من يقولُ عنه : دُلوكُها مَيْلُها بعدَ نصفِ النهارِ (۱) . وكلِّ سواءٌ ، وهو قولُ الحسنِ ومجاهدٍ ، ورواه مجاهدٌ أيضًا عن قيسِ بنِ السائبِ ، وهو قولُ أبى جعفرِ محمدِ بنِ عليٌ ، والضحاكِ بنِ مُزاحِمٍ ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، وكذلك رُوى عن الشعبيٌ ومجاهدٍ عن ابنِ عباسِ : دُلوكُها زوالُها (۱) .

وأما عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ فلم يُختَلفُ عنه أن دُلوكَها غروبُها (') ، وهو قولُ على بنِ أبى طالبٍ وأبى وَائلٍ وطائفةٍ ، والوجهان في اللغةِ معروفان .

وقال بعضُ أهلِ اللغةِ : دُلوكُها مِن زوالِها إلى غروبِها .

وأما غَسَقُ الليل ، فالأكثرُ على أنه أراد به صلاةَ العِشاءِ ، ورُوِى عن مجاهدٍ : غَسَقُ الليلِ غروبُ الشمسِ (٥) . وقال غيرُه : غَسَقُ الليلِ المغربُ والعشاءُ .

ما يليقُ به منها فارقُبوه ورَكُّبوه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار (٢٢٢٧ - كشف).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٥، والبيهقي ٣٦٤/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٥/ ٢٥، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٢٢، ٣٢٣، والطبراني في الأوسط (١٣٧١) عن الشعبي به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٥/ ٢٢، ٣٣، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير في تفسيره-١٥/ ٣١.

## جامعُ الوُقوتِ

٢٠ حدّثنى يحيى ، عن مالك ،عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنَّ رسولَ الله بَيْلِيَةٍ قال : « الذي تَفُوتُه صلاةُ العصرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَه وَمَالَه » .

التمهيد

مالك، عن نافع، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: « الذي تفوتُه صلاَّةُ العصرِ فكأتما وُتِر أهلَه ومالَه » (١٠).

هذا حديثٌ صحيحٌ بإسنادِه هذا ، لم يُختلفْ فيه على مالكِ ، وكذلك رواه أيوبُ وعبيدُ اللَّهِ بنُ عمرَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ .

حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ ، حدَّثنا مُسدَّدٌ ، حدَّثنا يحيى ، عن عبيدِ اللَّهِ ، قالَ : حدَّثنى نافع ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ، عن النبي ﷺ قال : « الذي تفوتُه صلاةُ العصرِ ، كأَنَّما وُتِرَ أَهْلَهُ ومالَه » .

القبس

حديث : قولُه ﷺ : « مَن فاتَتْه صلاةُ العَصْرِ فكأنَّما وُتِرَ أَهلَه ومالَه » . أَدخَل مالكُ هذا الحديثَ في جامعِ الوقوتِ لِما أَلَى مِن تَضْييعِ الناسِ لها خُصوصًا حتى

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية أبى مصعب (۲۲). وأخرجه أحمد ۲۲۷/۹ (۳۱۳)، والبخارى (٥٥٢)، ومسلم (۲۲٦)، وأبو داود (٤١٤)، والنسائى فى الكبرى (٣٦٥) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۰۲/۹ ( ۱۹۱۰) عن يحيى به، وأخرجه أحمد ۷/۱۰ (۵۷۸۰)، والدارمى (۱۲٦۷)، وأبو عوانة (۱۰٤۲) من طريق عبيد الله به.

<sup>(</sup>٣) في ج، م: ( بما ، .

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ ويعيشُ بنُ سعيدِ ، قالا : حدَّثنا قاسمٌ ، حدَّثنا أحمدُ بنُ التمهيد محمدِ البِرْتِيُّ ، حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ ، حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ ، وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ ، وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسمٍ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، حدَّثنا الحارثُ بنُ أبى أسامةَ ، حدَّثنا داودُ بنُ نوحٍ ، حدَّثنا حمادٌ ، قالا جميعًا : حدَّثنا أبوبُ ، عن نافع ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ الذَى تَفُوتُهُ صلاةُ العصرِ كأنَّما وُتِرَ أَهلَه ومالَه ﴾ (١)

أخرجوها عن وقتِها المختارِ لها ؛ وهو البياضُ الغالبُ على الشمسِ ، وقد أدخَل فَضْلَ القبس غيرِها في موضِعِه وقدَّم هذه الصلاة للحاجةِ إلى تقديمِها . وفي البخاريِّ عن بُريدة : « مَن فاتَتُه صلاةُ العصرِ فقد حبِط عَمَلُه » . معناه : ذهَب . ففي حديثِ ابنِ عمرَ جعلها قرينة الأهلِ والمالِ ، وفي حديثِ بُريدة جعلها مُعادِلَة العملِ ، والمعنيانِ مُتقاربان (٢) يتشارَكان عندَ التأويلِ ؛ لأن المرادَ بقولِه : « وُيِّرَ أهْلَه ومالَه » . بَقِي سَليبًا مَحْرومًا في الدنيا . فضرَبه مثلًا لبقائه كذلك في الآخرةِ ، وكذلك هو (١) إذا حبِط عملُه . فأحدُ اللَّفظين مَثَلُّ والآخرُ حقيقةً . فإن قيل : ظاهرُه (٥) يقدَحُ في عقيدةِ أهلِ السُنةِ ؛ وهي أن الكبائرَ لا تُحبِطُ الأعمالَ ، فما تأويلُ هذا ؟

قلنا : أمَّا مَن يقولُ بأن مُخرِجَ الصلاةِ عن وقتِها كافرٌ فقد كُشِف الغطاءُ فيه ، ولكنه يرجِعُ معناه في صلاةِ العصرِ إلى الفوتِ الـمُغقِبِ لغروبِ الشمسِ ؛ لاختلافِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲٤٥/۱۰ (۲۰٦٥)، والطحاوى في شرح المشكل (۳۱۹٤) من طريق حماد به، وأخرجه أحمد ۱۰۲/۹ (۵۰۸٤) من طريق أبوب به.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۲۲۱ ، ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) بعده في ج: (يكون).

<sup>(</sup>٥) في ج، م: (ظاهر ما ذكرتم).

وهو عند ابنِ شهابٍ ، عن سالم ، عن ابنِ عمرَ ، ورواه عن ابنِ شهابِ جماعةٌ مِن أَسِي أَسِي مُنهُم ابنُ عيينةً ، ومحمدُ بنُ أَبَى (٢) عَتِيقٍ ، وإبراهيمُ ابنُ سَعْدِ (٢) .

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرِ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ الصائغُ ، حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ الهاشميُّ ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعد (٢) ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سالم بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن ابنِ عمرَ قال : إبراهيمُ بنُ سعد مولَ اللَّهِ عَن ابنِ شهابٍ ، عن سالم من عبدِ اللَّهِ ، عن ابنِ عمرَ قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يقولُ : « من فاتته صلاةُ العصرِ فكأنَّما وُيِّرَ أهلَه سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يقولُ : « من فاتته صلاةُ العصرِ فكأنَّما وُيِّرَ أهلَه ومالَه »

القبس العلماءِ في أن ما قبلَ غروبِ الشمسِ وقتّ اختياريٌّ للعصرِ أم لا . وإنما يتوجَّه الإِشكالُ على مَن يُنكِرُ إحباطَ الكبائر للأعمالِ .

والذى يَكشِفُ الغطاءَ فيه ما مَهَّدناه في كُتبِ الأصولِ ، عندَ ذكرِ الآياتِ والأحاديثِ المتشابهةِ والجمعِ بينَها وبينَ المُحْكَمةِ ، وهتْكِ الحفاءِ عن أن الأعمالَ لا يُحبِطُها إلا الشَّرْكُ ، وأن المعاصِى والطاعاتِ مُتعارضةٌ حتى يَحكُمَ اللهُ فيها للعبدِ بالحاتمةِ ، فإن ماتَ على الإيمانِ فلابدٌ مِن مغفرتِها على أربعةِ أوْجهِ (°) ؛ آخِرُها (۱) بالحاتمةِ ، فإن ماتَ على الإيمانِ فلابدٌ مِن مغفرتِها على أربعةِ أوْجهِ (°) ؛ آخِرُها (۱) :

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱٤٦/۸ (٤٥٤٥)، ومسلم (٢٠٠/٦٢٦)، والنسائى (٥١١)، وابن ماجه (٦٨٥) من طريق ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ي. وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٩٤٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سعيد». وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسى (١٩١٧)، وأحمد ٤٠٢/١، ٤٠٣ (٦٣٢٤)، والطحاوى فى شرح المشكل (٣١٩٠) من طريق إبراهيم بن سعد به .

<sup>(</sup>٥) ليس في : ج ، م .

<sup>(</sup>٦) في ج، م: ﴿ أَحَدُهَا ﴾ .

ورواه سعدُ (١٠ بنُ إبراهيمَ ، عن الزهريُّ ، عن ابنِ عمرَ مرفوعًا بغيرِ هذا اللفظِ .

حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ ، حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحيْمٍ ، حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ابنِ زيدِ أبو جعفرِ ، حدَّثنا محمدُ بنُ عمرو ، حدَّثنا نُعيمُ بنُ حمادٍ ، حدَّثنا ابنُ المباركِ ، حدَّثنا شعبةُ ، عن سعدِ (۱) بنِ إبراهيمَ ، (عن الزهريُّ) ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّ النبيُ عَلَيْهِ قال : ﴿ إِنَّ الرجلَ ليدركُ الصلاةَ وما فَاته منها خيرٌ من أهلِه ومالِه » . وسنذكرُ هذا المعنى في بابِ يحيى بنِ سعيدِ (۱) إن شاءَ اللَّهُ .

وعند ابن شهاب أيضًا في هذا الحديث إسنادٌ آخرُ عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن نوفل بن معاوية الدِّيليّ ، رواه عنه مالكُّ وغيرُه . إلَّا أنَّه محفوظٌ عن ابن أبي ذئب ، عن الزهريّ ، وغيرُ محفوظٍ عن مالكِ إلَّا من حديثِ خلفِ بن سالمٍ ، عن معني ، عن مالكِ . قال أبو عبدِ الرحمنِ النسائيّ : أخافُ ألا يكونَ محفوظًا من حديثِ مالكِ ، ولعله أن يكونَ : مَعْنّ ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ .

الخرومج مِن النارِ - عافانا اللهُ مِن ذلك - فاطلُبوها (٥) هنالِكَ ، تِيْدَ أَنَّا نذكُو لكم ها هنا القبس دستورًا مختصرًا يَسْتشرِفُ به المبتدِئُ ويشرِفُ به على الغاية المُنتَهِى ، وذلك أن اللفظ العامُ إذا ورَد فلا يَخلُو إما أن يتعلَّق بالزمانِ أو بالأعيانِ أو بالأمْكِنةِ ؛ كقولِه : ﴿ فَاقْنُلُوا الله المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] . فهذه الآيةُ ركنُ العموم ، فإنَّ فيها ذكرَ

<sup>(</sup>١) في م: «سعيد». وينظر تهذيب الكمال ١٠/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٠٤٣) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما سيأتي ص ٢٢٧ – ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) في ج، م: (فاطلبوه).

فأمًّا حديثُ مالكِ ، عن ابنِ شهابِ في ذلك ، فقرأتُه على أحمدَ بنِ فتح بن عبدِ اللَّهِ ، أنَّ حمزةَ بنَ محمدِ حدَّثهم ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَسَنَ بن عبدِ الجبارِ ، قال : حدَّثنا خلفُ بنُ سالم المخزوميُّ ، قال : حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسي ، عن مالك ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هِشَام ، عن نوفل بن معاويةَ الدِّيليّ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْكَة قال : « مَن فاتته صلاةُ العصر فكأنَّما وُتِرَ أَهلَه ومالَه » (١١)

وخالَفه ابنُ أبي ذئبٍ في هذا الإسنادِ ، فجعَله عن الزهريُّ ، عن أبي سلمةً . فيما رَوَيْنا مِن حديثِ أُسدٍ ، حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم قراءةً منِّي عليه ، قال :

القبس الأزمنة كلُّها ؛ لقولِه (١): ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُرُ ٱلْحُرُمُ ﴾ . وفيها ذِكرَ الكفارِ بأجمعِهم ؛ لقولِه" : ﴿ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ". وفيها ذِكرَ الأمكنةِ كلُّها" ؛ لقولِه" : ﴿ حَيْثُ وَجَدَثُمُوهُمْ ﴾ . وفيها تبيينَ <sup>(٥)</sup> الغاية ؛ لقولِه : ﴿فَإِن تَابُوا ﴾ . فمثلُ هذه الآيةِ هي التي يُتْعَبُ في تَخصيص عموماتِها .

وأمًّا قولُه : ﴿ وُتِرَ أَهلَه ( ومالَه ) . أو : ﴿ حَبِطَ عَمَلُه ﴾ . فليس مِن ألفاظِ العموم ، وإنما هو حَبَرٌ عن حالٍ أو صفة ، فالذي يدَّعي عمومَ الصفةِ والحالِ هو الذي يلزَّمُه الدليلُ . فإن قيل: لقد عرَفنا هذا الأصلَ حقَّ معرِفتِه ، فهل مِن مزيدِ بيانٍ في تَفْصيل تَأْويلِه ؟

<sup>(</sup>۱) ينظر فتح البارى لابن رجب ٣٠٣/٤.

<sup>(</sup>٢) في م: ( كقوله ).

<sup>(</sup>٣) في ج، م: ( فاقتتلوا المشركين ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في ج: (تمهيد)، وفي م: (تعين).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ج، م.

حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ المِسْوَرِ ، قال : حدَّثنا مِقْدَامُ بنُ داودَ ، قال : حدَّثنا التمهيد أسدُ بنُ موسى ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى ذئبٍ ، عن الزَّهريِّ ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن نوفلِ بنِ معاويةَ ، قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « مَن فاتنه صلاةً فكأنَّما وُتِرَ أهلَه ومالَه » .

قلنا: نعم. فيه وجهان ؛ أما أحدُهما ، فمعناه يُوقَفُ عمَلُه عنه مدَّةً يكونُ فيها القبس بمنزلةِ الحُبَطِ ، حتى يأتيه مِن فَضْلِ اللهِ عزَّ وجلَّ ما يُدرِكُ به ثوابَ عملِه . وإلى هذا التوقيفِ وقَعت الإشارةُ بحديثٍ يُروَى : « أَوَّلُ ما يَنظُرُ اللهُ فيه مِن عملِ العبدِ يومَ القيامةِ الصَّلاةُ ، فإذا (٢) جاء بها نظر في سائرِ عملِه ، وإن لم يأتِ بها لم ينظُرُ له في منها شيء (أمِن عملِه ) . فكما أنه في قِسْمِ المنهياتِ أيضًا : «أولُ ما يُحكَمُ فيه منها الدماءُ » (أولُ ما يُحكَمُ فيه منها الدماءُ » (أولُ ما يُحكَمُ فيه منها فيتوقَّفُ النظرُ في بقيةِ الطاعاتِ مدةً هناك .

الجوابُ الثانى ، أنَّ معنى : « حَبِطَ عَمَلُه » . عندَ الموازنةِ فإنه إذا وُضِعت السيئاتُ والحسناتُ في كِفَّتهما فرجَحت كِفةُ السيئاتِ - ونعوذُ باللهِ - فقد بطَلَت حينفذِ وصارَ صاحبُها في قسمِ العقابِ ، وبقي أمرُ اللهِ ، فإذا جاء بالفضْلِ بعدَ الاقتصاصِ مِن الزائدِ أو إسقاطِه أدرَك ثوابَ عملِه . وهذا هو تأويلُ قولِه عز وجل : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) ينظر فتح الباري لابن رجب ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٢) في ج، م: ﴿ فَإِن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ج، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ج.

وينظر ما سيأتي في الموطأ (٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٥٣٣، ٦٨٦٤)، ومسلم (١٦٧٨).

هكذا قال : « صلاةً » . فيما كتبنا عنه وقرأنا عليه ، وذِكْرُ أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عبدِ الرحمنِ ، عبدِ الرحمنِ ، عبدِ الرحمنِ ، وإنَّما هو أبو بكرِ بنُ عبدِ الرحمنِ ، وليس ذلك مِن ابنِ أبى ذئبٍ ، وإنَّما الخطأُ فيه مِن أسدٍ ، أو ممن دونَ أسدٍ ، وأمَّا مِن ابنِ أبى ذِئْبٍ فلا .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصائغُ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ أبى بُكَيْرٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى ذَئبٍ ، عن الزهريِّ ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن نوفلِ بنِ معاويةَ الدِّيلِيِّ ، قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يقولُ : «مَن فاتتُه الصلاةُ معاويةَ الدِّيلِيِّ ، قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يقولُ : «مَن فاتتُه الصلاةُ فكأنَّما وُيْرَ أهلَه ومالَه » . قلتُ : ما هذه الصلاةُ ؟ قال : صلاةُ العصرِ . قال : وسمِعتُ ابنَ عمرَ يقولُ : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إنَّ الذي تفوتُه صلاةُ العصرِ فكأنَّما وُيْرَ أهلَه ومالَه » .

هكذا في هذا الحديثِ بهذا الإسنادِ : وسمِعتُ ابنَ عمرَ . فإن صحَّ هذا ، فالحديثُ لابنِ شهابٍ ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن نَوْفَلِ بنِ مُعَاوِيّةَ وابنِ فَعَرَ جميعًا ، عن النبي عليه . وعن سالم أيضًا ، عن ابنِ عُمَرَ ، عن النبي عليه . وعن سالم أيضًا ، عن ابنِ عُمَرَ ، عن النبي عَلَيْهِ . وعن سالم أيضًا ، عن ابنِ عُمَرَ ، عن النبي عَلَيْهِ . وعن سالم أيضًا ، عن ابنِ عُمَرَ ، عن النبي وممّا يُصحَمد بن إسحاق روى هذا الحديث عن يزيد بنِ أبي

نُس ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٤]. فافْهَموا ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيالسي (١٩١٢) من طريق ابن أبي ذئب به .

<sup>(</sup>٢) ينظر العارضة ١/ ٢٨٧، ٢٨٨.

حبيب، عن عِرَاكِ بنِ مالكِ الغفاريّ، قال: سمِعتُ نوفلَ بنَ معاوية الدِّيليّ وهو جالسٌ مع عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ بسوقِ المدينةِ يقولُ: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يقولُ: «صلاةً؛ مَنْ فاتتْه فكأنَّما وُيّرَ أهلَه ومالَه». فقال عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «هي العصرُ». ذكرَه الطَّحَاوِيُّ في «فوائدِه» عن عليّ بنِ مَعْبَدِ، عن يَعْقُوبَ بنِ إِبراهيمَ بنِ سعدٍ، عن أبيه، عن ابنِ إسحاقَ (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمٌ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ ، قال : حدَّثنا أبي ، قال : حدَّثنا أبو عامرٍ ويحيى بنُ أبي بُكَيْرٍ ، قالا : حدَّثنا أبي ذئبٍ ، عن الزهريِّ ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن نوفلِ بنِ معاويةَ ، ابنُ أبي ذئبٍ ، عن الزهريِّ ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن نوفلِ بنِ معاويةَ ، قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « مَن فاتَتْه صلاةُ العَصْرِ ، فكأنَّما وُيّرَ أَهْلَه ومالَه »

وهذا يدُلُك على أنَّ قولَه في حديثِ نوفلِ الدِّيليِّ : « مَن فاتتُه الصلاةُ » . أراد صَلاةً العصرِ مَلاةً العصرِ ، فيكونُ معناه ومعنى حديثِ ابنِ عمرَ سواءً ، وتكونُ صلاةُ العصرِ مخصوصةً بالذكرِ ، ("ويَدخلُ" في ذلك غيرُها بالمعنى . وقد ذهَب قومٌ مِن أهلِ العلمِ إلى أنَّ حديثَ نوفلِ بنِ معاويةَ أعمُّ وأولى بصحيحِ المعنى مِن حديثِ ابنِ

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن رجب في فتح الباري ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٤٩/٣٩ (٢٣٦٤٢)، واين حبان (١٤٦٨) من طريق أبي عامر العقدي به.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

عمرَ . وقالُوا فيه : قولُه : « مَن فاتنه الصلاة » . (أو : « مَن فاتنه صلاة » . يريدُ كلَّ صلاة ؛ لأنَّ حرمة الصلواتِ كلِّها سواة . قال : وتخصيصُ ابنِ عمرَ لصلاةِ العصرِ هو كلام خرَج على جوابِ السائلِ ؛ كأنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ ﷺ قد أجابَ مَن سأله عن صلاةِ العصرِ بأنْ قال له : « الذي تفوتُه صلاةُ العصرِ فكأنَّما وُيّرَ أهلَه ومالَه » . ولو سُيلَ عن الصبحِ وغيرِها ، لكان كذلك جوائِه أيضًا ، واللَّهُ أعلمُ ، بدليلِ حديثِ نوفلِ ابنِ معاوية : « الذي تفوتُه الصلاة – أو تفوتُه صلاة – فكأنَّما وُيّرَ أهلَه ومالَه » .

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ ، حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ ، حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ ، حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ ، علا اللهِ بنِ عبدِ الحكمِ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى فُدَيْكِ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى ذئبٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ ابنِ هشامٍ ، عن نوفلِ بنِ معاويّةَ الدِّيليُ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْمَ : « مَن فاتتُه الصلاةُ فكأنَّما وُيْرَ أهله وماله » (٢) .

وفى هذا الحديثِ تعظيمٌ لعملِ الصلاةِ فى وقتِها ، وهى خيرُ أعمالِنا ، كما قال ﷺ : ﴿ وَ "اعلَموا أَنَّ " خيرَ أعمالِكم الصلاةُ ﴾ . وقد سُئِلَ ﷺ عن أَيِّ الأَعمالِ أحبُ إلى اللَّهِ ؟ فقال : ﴿ الصلاةُ فى وقتِها ﴾ . ورُوى : ﴿ فِي أُولِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: (وقد).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقى ١/٥٤ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به ، وأخرجه الشافعى ٧٣/١
 من طريق ابن أبى فديك به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: (اعملوا و)، وفي م: (اعملوا إن).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسى (١٠٨٩)، وأحمد ٦٠/٣٧ (٢٢٣٧٨)، وابن ماجه (٢٧٧)، وابن حبان (٤٠٧) من حديث ثوبان.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٧/٥ (٣٨٩٠)، والبخارى (٥٢٧، ٥٩٧٠، ٧٥٣٤)، ومسلم (٨٥) من حديث ابن مسعود.

وقتِها » (۱) . وفيه تحقيرٌ للدُّنيا ، وأنَّ قليلَ عملِ البِرِّ خيرٌ مِن كثيرٍ من الدنيا ؛ فالعاقلُ العالمُ بمقدارِ هذا الخطابِ ، يحزَنُ على فَواتِ صلاةِ العَصْرِ إنْ لم يدرِكْ منها ركعةً قبلَ غروبِ الشمسِ ، أو قبلَ اصفرارِها ، فوقَ حزيه على ذهابِ أهلِه ومالِه ، وما توفيقي إلَّا باللَّهِ . وقد ذكرنا ما للعلماءِ في آخرِ وقتِ العصرِ من الأقوالِ والاعتلالِ ، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ (٢) ، مِن كتابِنا هذا ، فلا وجهَ لإعادتِه هلهنا .

وحكمُ صلاةِ الصبحِ وسائرِ الصلواتِ في فواتِها كذلك إن شاء اللَّهُ. وقد يَحتملُ أن يكونَ هذا الحديثُ خرج على جوابِ السائلِ عمن تفوتُه صلاةُ العصرِ ، فلا يكونُ غيرُها بخلافِ حكمِها في ذلك . ويحتمِلُ أن يكونَ خُصَّتْ بالذَّكْرِ لأنَّ الإِثمَ في تضييعِها أعظمُ . والتَّأُويلُ الأَوَّلُ أَوْلَى ، واللَّهُ أعلمُ .

وقد احْتَجَّ بهذا الحديثِ مَن ذَهَبَ إلى أَنَّ الصَّلاةَ الوُسْطَى صلاةُ العصرِ ، فقال : خصَّها رسولُ اللَّه عَلَيْ بالذِّكرِ مِن أَجلِ أَنَّ اللَّه خصَّها بقولِه : ﴿ حَلفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنْنِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. فجمَعَها في قولِه : ﴿ الصَّكَوَتِ ﴾ . ثم خَصَّها بالذَّكْرِ تَعْظِيمًا لها ، كما قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّانَ مِيثَنَقَهُم ﴾ . فعمَّ النبيين ثم قال : ﴿ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَهِمَ أُولُو العزمِ مِن الرسلِ . وهم أُولُو العزمِ من الرسلِ .

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۲۲۹ ، ۲۳۰ .

<sup>(</sup>۲) تقدم ص ۱۲۱ - ۱۲۵.

وقد اختلف العلماء من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين في الصَّلاةِ الوُسطى ، على حسَبِ ما قد بينًاه في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ مِن كتابِنا هذا ، فلا وجهَ لإعادتِه هلهنا (١) .

وأمَّا قولُه في هذا الحديثِ: ﴿ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ﴾ . فمَعْناه عندَ أهلِ العلمِ : فكأنَّما أُصيب بأهلِه ومَالِه ، وكأنَّما ذَهَبَ أَهْلُه (٢) ومالُه والمَعْنَى في ذلك ذَهَابُ الأَجْرِ والثَّوَابِ ؛ لأنَّ الأَهْلَ والمالَ باقِيَانِ ، لكن ذهابَ الأَجرِ على ذي العقلِ والدينِ كذهابِ الأهلِ والمالِ .

وأمَّا أصلُ الكلمةِ مِن اللغَةِ ، فإنَّها مأخوذةٌ من الوَتْرِ والتِّرَةِ ؛ وهو أن يَجْنَى الرجلُ على الآخرِ جِنايةً في دمٍ أو مالٍ ، فيطلُبَه حتى يأخذَ منه ذلك المالَ أو مثلَه ومثلَ ذلك الدَّمِ ، وقلّما يكونُ ذلك إلا أكثرَ مِن الجنايةِ الأولى ، فيُذهبُ المالَ ، ويُجحفُ به وبالأهلِ ، وقد يُسمَّى كُلُّ واحدٍ منهما مَوْتُورًا لذهابِ مالِه وأهلِه ، قال الأعشى ":

عَلْقَهُ ما أنت إلى عامر الناقض الأوتار والواتر وقال أعرابي :

كَأَنَّمَا الذَّبُ إِذْ يَعْدُو على غنمِي في الصبح طالبُ وَتْرٍ كان فاتَّأُرا

<sup>(</sup>١) سيأتي في شرح الحديثين (٣١٣ ، ٣١٤) من الموطأ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وبأهله ع.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ص ۱٤۱.

## وقال منقذ الهلالي (١):

وكذاك يفعلُ فى تصرُّفِه والدَّهرُ ليسَ ينالُه وِتْرُ وإنَّما قال ، واللَّهُ أعلمُ ، فى هذا الحديثِ : « فكأنَّما وُتِرَ أهلَه » (() ولم يقلُ : مات أهله ؛ لأنَّ المَوْتُورَ (() يجتمِعُ عليه همّانِ ؛ همّ ذهابِ أهلِه ، وهمُ الطلبِ بثَأْرِه ووَتْرِه ، فالذى تفوتُه صلاةُ العصرِ ، فمصيبتُه ، لو حصّل وفَهِم ، كمصيبةِ هذا ، واللَّهُ أعلمُ . وقد جاءَ عن النبيِّ عَلَيْ فى الذى تفوتُه صلاةُ العصرِ حديثُ أشدُّ مِن هذا فى ظاهرِه ، وليس على ظاهرِه ، والمعنى فيه عندَ أهلِ السنةِ كالمعنى فى هذا سواءً .

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا بَكْرُ بنُ يزيدُ بنُ هارونَ ، وحدَّثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا قاسمٌ ، قال : حدَّثنا بَكْرُ بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا مُسَدَّدٌ ، قال : حدَّثنا يحيى ، قالا جميعًا : أخبرنا هشامُ بنُ أبى عبدِ اللَّهِ الدَّسْتُوائِيُ ، قال : حدَّثنى يحيى بنُ أبى كثيرٍ ، عن أبى قلابةَ ، قال : حدَّثنى يحيى بنُ أبى كثيرٍ ، عن أبى قلابةَ ، قال : حدَّثنى أبو المليحِ ، قال : كنا مع بُريدَةَ في سفرٍ في يومِ غيم ، فقال : بَكُروا بالعصرِ – وقال يحيى : بالصلاةِ – فإنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْمٍ ، فقال : «من تركَ صلاةَ العصرِ فقد حبِط عملُه » . وقال يزيدُ : «من عَرَكَ صلاةَ العصرِ فقد حبِط عملُه » . وقال يزيدُ : «من

<sup>(</sup>١) ديوان الحماسة ١/ ١٨٥، والمنازل والديار ص ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ﴿ وماله ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ الوتر ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: (يزيد).

مهيد فاتته صلاة العَصْرِ حَبِطَ عَمَلُه »(١).

ورَوَاه الأَوْزاعِيُّ ، عن يَحْيَى بنِ أَبَى كَثِيرٍ ، عن أَبِى قِلابَةَ ، عن أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عن بُرِيدةَ ، عن النبيِّ . عن بُرِيدةَ ، عن النبيِّ . عَنْ بُرِيدةً ، عن النبيِّ .

ذَكَرَه ابنُ أبي شيبةً (٢) ، عن وكيع وعيسى بنِ يُونُسَ جميعًا ، عن الأوزاعِيّ .

قال أبو عمر: معنى قولِه في هذا الحديث: « حَبِطَ عملُه ». أى: حَبِطَ عملُه فيها ، فلم يحصُلْ على أجرِ من صلّاها في وقتِها . يعنى أنَّه إذا عَبِلَها بعدَ خروجِ وقتِها فقد حَبِط أجرُ عملِها في وقتِها وفضلُه ، واللَّهُ أعلمُ ، لا أنَّه يَحبَطُ عملُه جملةً في سائرِ الصلواتِ "والإيمانِ" وسائرِ أعمالِ البرِّ ، أعوذُ باللَّهِ من مثلِ عملُه جملةً في سائرِ الصلواتِ "والإيمانِ" وسائرِ أعمالِ البرِّ ، أعوذُ باللَّهِ من مثلِ هذا التأويلِ ، فإنَّه مذهبُ الخوارجِ ، وإنَّما يُحبِطُ الأعمالَ الكفرُ باللهِ (٤) ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ ﴾ [المائدة: ٥] . "وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ ﴾ [الزمر: ٢٥] . وفي هذا النصِّ دليلٌ واضحٌ وجلَّ ، ولَهِ من الإيمانِ لم يَحبَطُ عملُه .

وقد اختُلفَ في تأويلِ قولِه : ﴿ فقد حَبِطَ عملُه ﴾ . بما قد ذكرناه في ﴿ كتابِ المرتدِّ » ، وروايةُ من روى في هذا الحديثِ : ﴿ تَرَكَ صلاةَ العصرِ » . أُولى من روايةِ

<sup>(</sup>۱) ابن أبی شیبة ۱/۳۶۳، ۲/۲۳۷. وأخرجه أحمد ۱۵۰/۳۸ (۲۳۰۶۸)، والنسائی (۲۷۳)، و وانسائی (۲۷۳)، و واحمد بن نصر فی تعظیم قدر الصلاة (۹۰۲) من طریق یحیی بن سعید القطان به، وأخرجه الطیالسی (۸۶۸)، والبخاری (۵۰۳، ۵۹۶)، وابن خزیمة (۳۳۳) من طریق هشام به.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، وفي ي: (وحده).

۲۱ - وحدثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن يحيى بنِ سعيدِ ، أنَّ عمرَ بنَ الموطأ الخطابِ انصرَفَ مِن [٤٤] صلاةِ العصرِ ، فلَقِى رجلًا لم يَشهدِ العصرَ ، فقال عمرُ : ما حَبَسَكَ عن صلاةِ العَصْرِ ؟ فذَكَرَ له الرجلُ عُذْرًا ، فقال عمرُ : طَفَّفْتَ . قال مالكُ : ويُقالُ : لكُلِّ شيءٍ وَفَاءٌ وتَطْفِيفٌ .

من روى: « فاتنه » . وقد يكونُ المعنى : فاتته بتركِه (١) لها ، فحبِطَ عملُه فيها . فلا يكونُ في ذلك تناقضٌ ، ولا يسمَّى النَّاسي لها ، والنَّائمُ عنها ، والمحبوسُ عن القيامِ إليها ، تارِكًا لها ؛ لأنَّ الفاعلَ مَن فعَل التركَ ، واختارَه بقصدِ منه إليه وإرادةٍ له ؛ وليس كذلك مَن وصفنا حالَه من النَّاسي والنائمِ والمغلوبِ . وقد ذكرنا أحكامَ تاركِ الصلاةِ عامدًا ، وما للعلماءِ في ذلك مِن المذاهبِ ، في بابِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ ، والحمدُ للَّهِ (٢) . ومَن تركَ صلاةَ العصرِ أو غيرَها جحودًا بها ، فهو كافرٌ قد حبطَ عملُه عند الجميع . وباللَّه التوفيقُ .

مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن عمر بن الخطابِ انصرَف مِن صلاةِ الاستذكار العصرِ ، فلقى رجلًا لم يَشهد صلاة العصرِ ، فقال عمرُ : ما حبّسَك عن صلاةِ العصرِ ؟ فذكر له الرجلُ عُذْرًا ، فقال عمرُ : طفَّفْتَ (٢) . قال مالك : ويقالُ : لكلِّ

<sup>(</sup>١) في م: (تركه).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في شرح الحديث (٢٩٦) من الموطأ .

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية أبى مصعب (٢٣). وأخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ٢٣٣/١ من طريق مالك به.

الاستذكار شيءٍ وفاءٌ وتَطْفِيفٌ.

قال بعضُ أصحابِنا وبعضُ مَن تقدَّمه مَنْ شرَح «الموطأَ» : إنَّ الرجلَ الذي لقِيه عمرُ لم يَشْهَدِ العصرَ في هذا الحديثِ فهو عثمانُ بنُ عفانَ ، وهو لا يوجدُ في أثر علمتُه ، وإنما عثمانُ هو الذي جاء وعمرُ يَخْطُبُ ، فقال له عمرُ : أيةُ ساعةٍ هذه ؟ وذلك يومَ الجمُعةِ . ورُوى ذلك أيضًا مِن طرقٍ ثابتةٍ قد ذكرْتُها في «التمهيدِ» (١)

وأما الرجلُ المذكورُ في هذا الحديثِ فهو رجلٌ مِن الأنصارِ من بني حَديدَةً (٢).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصَبْغَ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ ابنُ مَسْلَمةَ القَعْنَبِيُ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي ذئبٍ ، عن أبي حازمِ التَّمَّارِ ، عن ابنِ حَديدةَ الأنصاريِّ صاحبِ النبيِّ عليه السلامُ ، قال : لقِيني عمرُ بنُ الخطابِ بالزَّوْراءِ وأنا ذاهبٌ إلى صلاةِ العصرِ ، فسألني : أين تذهبُ ؟ فقلتُ : إلى الصلاةِ . فقال : طفقتُ فأسرِعْ . قال : فذَهبُ إلى المسجدِ فصلَّيْتُ ورَجَعْتُ ، فوجَدتُ جاريتي قدِ الحتُبِسَتْ علينا من الاستقاءِ ، فذهبتُ إليها برُومةَ ، فجئتُ بها والشمسُ طالعةً ". قال : قبل للقَعْنَبيُّ : ما رُومةُ ؟ قال : بئرُ عثمانَ بنِ عفانَ (°) .

وأما قولُ عمرَ للرجلِ: طَفَّفْتَ. فمعناه: أنك نقَصتَ نفسَك حظُّها مِن

القيس

<sup>(</sup>١) سيأتي في شرح الحديث (٢٢٦) من الموطأ .

<sup>(</sup>٢) ينظر طبقات ابن سعد ٣٥٣/٤.

<sup>(</sup>٣) الزوراء: موضع عند سوق المدينة قرب المسجد. وقيل: بل الزوراء سوق المدينة نفسه. معجم الملدان ٢/ ٩٠٥.

<sup>(</sup>٤) في م : و صالحة ، ، وطمس في ص . والثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ٢٣٤/١ من طريق المصنف به، وأخرجه البخاري في تاريخه ٨/ ٢٤٩، من طريق ابن أبي ذئب به.

الأجرِ بتأخُّرِك عن صلاةِ الجماعةِ . وأظُنَّه لم يَقْبَلْ عُذْرَه المذكورَ في حديثِ الاستذكار مالكِ ؛ لأنَّ مَن حبَسه عذرٌ مانعٌ عن عملٍ صالحٍ يريدُه فقد قدَّمنا من الآثارِ ما يَبِينُ به أنه يُكتبُ له مثلُ أجرِ عملِه .

وأما التَّطْفيفُ في لسانِ العربِ فهو الزيادةُ على العدلِ والتَّقْصانُ منه ، وذلك ذَمِّ لفاعلِه . قال اللهُ تعالى : ﴿ وَنَلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا ٱكْمَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَشْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطنفين: ١ - ٣] . ومَن ذمَّه اللهُ تعالى اسْتَحقَّ عقوبتَه ، كما أنَّ مَن مدَحه استَحقَّ ثوابَه .

وأما قولُ مالكِ : لكلِّ شيءٍ وفاءٌ وتَطْفيفٌ . فإنه يعنى أنَّ هذه اللفظةَ تَدْخُلُ في كلِّ شيءٍ مذموم زيادةً ونقصانًا .

وروَى أبو أحمد<sup>(١)</sup> الزُّبَيْرِيُّ ، قال : حدَّثنا إسرائيلُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن عليٌّ ، قال : الصلاةُ كالكَيْلِ ، فمَن وفَّى وُفِّى له .

وروَى ابنُ عُيينةَ وغيرُه ، عن الأعمشِ ، عن مالكِ بنِ الحارثِ ، عن مُغِيثِ ابنِ سُبِمَى : ﴿ وَيَلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ [المطنفين : ١] . قال : التطفيفُ في الصلاةِ والوضوءِ والمكيالِ والميزانِ .

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسمٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرزاقِ ، عن بكَّارِ سلمةُ بنُ شَبيبٍ وحُبَيْشُ بنُ أصرمَ ومؤمَّلُ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرزاقِ ، عن بكَّارِ

<sup>(</sup>١) في ص : ﴿ حميد ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٤٧٦/٢٥ .

للوطأ

٢٢ - وحدّثنى يحيى ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنَّه كان يقول : إنَّ الـمُصَلِّى لَيُصلِّى الصلاة وما فَاتَه وقْتُها ، ولما فَاتَه مِن وقْتِها أَعْظُمُ أَو أَفْضَلُ مِن أَهلِه ومالِه .

الاستذكار

ابنِ عبدِ اللهِ ، عن وهبِ بنِ منبهِ ، قال : تَرْكُ المكافأةِ (١) من التطفيفِ (٢) .

وحدَّ تنا حلفُ بنُ القاسمِ بنِ شعبانَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ يزيدَ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ شُبْرُمَةَ ، عن سالم بنِ أبى الجَعْدِ ، عن سلمانَ ، قال : الصلاةُ كَيْلٌ ووزنَ ، فمن وفَّى وُفِّى له ، ومَن نقَصَ نُقِص له . وتلا : ﴿وَيَّلُ لِللهُ طَفِّفِينَ ﴾ (٢) . ورواه سفيانُ الثوريُ ، عن شيخٍ كوفيٌ يُكْنَى أبا نَصْرٍ ، عن سالمِ ابنِ أبى الجَعْدِ ، عن سلمانَ ، قال : الصلاةُ مكيالٌ ، فمَن وفَّى وُفِّى له ، ومَن طفَّف فقد علِمتُم ما قيل في المطفّفين ، ويَغْفِرُ اللهُ لمن يشاءُ ويُعذّبُ مَن يشاءُ '.

التمهيد

مالكُ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، أنه قال : إنَّ الرجلَ ليصلِّى الصلاةَ وما فاته وتُتها ، ولمَا فاته مِن وقتِها أعظمُ أو أفضلُ مِن أهلِه ومالِه (°) .

وهذا موقوفٌ في «الموطأً» ، ويستحيلُ أن يكونَ مثلُه رأيًا ، فكيف وقد رُوي

<sup>(</sup>١) طمس في ص، وفي م بياض. والمثبت من مصدري التخريج.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى الدنيا في مكارم الأخلاق (٣٦٥)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٥٨، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين ٣٨٣/٤ من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٠/١ من طريق سالم بن أبي الجعد به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٧٥٠) عن الثورى به إلى قوله: في المطففين.

<sup>(</sup>٥) الموطأ برواية أبي مصعب (٢٤) .

قال يحيى: قال مالك : مَن أدرك الوقت وهو فى سَفَر ، فأخَّر الوطأ الصلاة سَاهِيًا أو نَاسِيًا ، حتى قَدِم على أهلِه ، أنه إن كان قدِم على أهلِه وهو فى الوَقْتِ فلْيُصَلِّ صلاة المُقيم ، وإنْ كان قد قَدِمَ وقد ذهَبَ الوَقْتُ فلْيُصَلِّ صَلاة المُقيم ، وإنْ كان قد قَدِمَ وقد ذهَبَ الوَقْتُ فلْيُصَلِّ صَلَاة المُسَافِر ؛ لأنَّه إنَّمَا يَقْضِى مثلَ الذى كان عليه . قال مالك : وهذا الأمرُ هو الذى أَدْرَكْتُ عليه النَّاسَ وأهلَ العلم ببَلَدِنا .

وقال مالكُ : الشَّفَقُ الحُمْرَةُ التي في المَغْرِبِ ، فإذا ذَهَبَتِ

التمهيد

مرفوعًا بإسنادٍ ليس بالقويُّ .

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عيسى المقرئ، قال: حدثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ حبّابةَ ببغدادَ ، قال: حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البغوى، قال: حدَّثنى جدَّى ، قال: حدثنا يعقوبُ بنُ الوليدِ ، عن ابنِ أبى ذِئبٍ ، عن المَقْبُرى ، عن أبى هريرة ، قال: قال رسولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةُ: ﴿ إِنَّ أَحدَكُم ليُصلِّى الصلاة وما فاته مِن وقتِها أشدُّ عليه مِن أهلِه ومالِه ﴾ .

وهذا يدلُّ على أنَّ أولَ الوقتِ أفضلُ . وكان مالكٌ فيما حكَى ابنُ القاسمِ عنه لا يُعجِبُه قولُ يَحيى بن سعيدٍ هذا .

قال أبو عمرَ: أظنُّ ذلك واللَّهُ أعلمُ مِن أُجلِ قولِه ﷺ: «ما بين هذين وقتٌ » (٢) . فجعَل أولَ الوقتِ وآخرَه وقتًا ، ولم يقُلْ: إنَّ أُولَه أفضلُ . والذى يَصِحُّ عندى مِن تركِ مالكِ الإعجابَ بهذا الحديثِ ؛ لأن فيه : « وما فاتَه مِن

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۰۵.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٢).

وقتِها أفضلُ مِن أهلِه ومالِه » . أو : «أشدُّ عليه مِن ذَهابِ أهلِه ومالِه » . وهذا اللفظُ قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال فيمن فاتتُه صلاةُ العصرِ فَوتًا عندَ أهلِ العلمِ كليًّا حتى يَخرَجَ وقتُها كلَّه ، ولا يُدرِكَ منها ركعةً قبلَ الغروبِ ، وهذا المُعنى يُعارضُ ظاهرَ قولِه في هذا الحديثِ : «وما فاتنه ، ولما فاته مِن وقتِها » . لأن قولَه : «فاته وقتُها » . غيرُ قولِه : «فاته مِن وقتِها » . فكان مالكَّ رحِمه اللَّهُ لم يَرَ أنَّ بينَ أولِ الوقتِ ووَسَطِه وآخرِه مِن الفضلِ ما يُشبهُ مُصيبةً مَن فاتَه ذلك بمصيبةِ مَن ذهب أهلُه وماله ؛ لأنّ ذلك إنما ورَد في ذَهابِ الوقتِ كلِّه . هذا عندى معنى قولِ ذهب أهلُه وماله ؛ لأن ذلك إنما ورَد في ذَهابِ الوقتِ كلِّه . هذا عندى معنى قولِ مالكِ ، واللَّهُ أعلمُ ؛ لأن في هذا الحديثِ أنَّ فواتَ بعضِ الوقتِ كفواتِ الوقتِ كلِّه ، وهذا لا يقولُه أحدٌ مِن العلماءِ ، لا مَن فضَّلَ أولَ الوقتِ على آخِرِه ولا مَن متى بينهما ؛ لأن فوتَ بعضِ الوقتِ مباح ، وفوتَ الوقتِ كلِّه لا يجوزُ ، وفاعله على مالي إذا تعمَّد ذلك ، وليس كذلك مَن صلّى في وسطِ الوقتِ وآخِرِه ، وإن عاص كان مَن صلّى في أولِ الوقتِ أفضلَ منه ، وتَدبَّرُ هذا تجدُه كذلك إن شاء اللَّه .

قال أبو عمر: من فضّل أولَ الوقتِ فله دَلائلُ وحُجَجٌ قد ذكرناها في مواضعَ مِن هذا الكتابِ، والحمدُ للّهِ، وهذا الحديثُ مِن أحسنِها، والوجهُ فيه أنه غيرُ معارضٍ لحديثِ ابنِ عمر (۱) ؛ لأنَّ الإشارةَ في حديثِ هذا البابِ إلى تفضيلِ أولِ الوقتِ وتعظيمِ عملِ الصلاةِ والبِدارِ إليها فيه، والتحقيرِ للدنيا، يقولُ: إنَّ مَن ترك الصلاة إلى آخِرِ وقتِها وهو قادرٌ على فعلِها، فقد ترك مِن الفضلِ وعظيمِ الأجرِ ما هو أعظمُ وأفضلُ مِن أهلِه ومالِه ؛ لأنَّ قليلَ الثوابِ في الآخرةِ فوقَ ما

القس

<sup>(</sup>١) تقدم في الموطأ (٢٠).

يُؤتَى المرءُ فى الدنيا مِن الأهلِ والمالِ ، ولموضعُ سوطٍ فى الجنةِ خيرٌ مِن الدنيا وما التمهيد فيها . ويدلُّك على ما ذكرنا حديثُ العلاءِ ، عن أنسٍ مرفوعًا : « تلك صلاةُ المنافقين » (١) . يعيبُ تاركَ العصرِ إلى اصفرارِ الشمسِ مِن غيرِ عذرٍ . وحكمُ صلاةِ الصبحِ وصلاةِ العشاءِ كحكمِ صلاةِ العصرِ عندَ العلماءِ ؛ لأنها لا تَشتركُ مع غيرِها بعدَها ، فحديثُ هذا البابِ ورَد فى تفضيلِ الصلاةِ لأولِ وقتِها ، على ما ذكرنا ، لا أنَّ فاعلَ ذلك كمَن وُتِرَ أهلَه ومالَه . واللَّهُ أعلمُ .

وقد مضَى القولُ في معنى قولِه عليه السلامُ : « مَن فاتتُه صلاةُ العصرِ فكأنَّما وُتِر أَهلَه ومالَه » . في بابِ نافع مِن كتابِنا هذا (٢٠) . والحمدُ للَّهِ .

قَرَأْتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيانَ ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ ، قال : حدَّثنا مالكُ بنُ مِغْوَلٍ ، عن الوليدِ بنِ العَيْزارِ ، عن أبى عمرو الشيبانيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : سألتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ : أيَّ العملِ أفضلُ ؟ عمرو الصياةُ في أولِ وقتِها» .

قال: وحدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ ، قال: حدَّثنا المَسعوديُّ ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ ، عن أبى حَثْمَةُ ، عن الشِّفاءِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «أفضلُ العملِ

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٥١٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص ٢١٧ - ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة (٣٢٧)، وابن حبان (١٤٧٥، ١٤٧٩)، والطبراني (٩٨٠٨)، والحاكم ١٨٨/١ من طريق ابن بشار به، وأخرجه الحاكم ١٨٨/١، والبيهقي ١/ ٤٣٤، والبغوى في شرح السنة ١٧٧/٢ من طريق عثمان بن عمر به، وأخرجه البخارى (٢٧٨٢) من طريق ابن مغول به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿خيثمة﴾.

الموطأ

٢٣ - وحدّثني يحيى ، عن مالِكِ ، عن نافِعٍ ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ أُغْمِى عليه ، فذَهَبَ عَقْلُه ، فلم يَقْضِ الصلاة .

التمهيد الصلاة على أول وقتِها» .

قال: وحدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ ، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ عمرَ ، عن القاسمِ ابنِ غنامٍ ، عن بعضِ أمهاتِه ، عن أمِّ فَرُوةَ ، أنها سأَلت رسولَ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ العملِ أفضلُ ؟ فقال: « الصلاةُ في أولِ وقتِها » (٢)

وروى الليث بنُ سعد ، عن عُبيدِ اللَّهِ بنِ عمر ، عن القاسمِ بنِ غَنَامٍ ، عن جَدَّتِه الدُّنيا ، عن جَدتِه القُصوَى أُمِّ فَرُوة ، وكانت مِن المُبايعاتِ ، أن النبي ﷺ شيل : أيَّ الأعمالِ أفضلُ ؟ فقال : « الصلاةُ لأولِ وقتِها » (٢) .

وهذه الآثارُ قد عارضَها مِن صحيحِ الآثارِ ما هو مذكورٌ في موضِعِه مِن هذا الكتابِ إِن شاء اللَّهُ .

مالك، عن نافع ، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ أُغْمِى عليه ، فذهَب عقلُه ، فلم يقضِ الصلاة (٤٠) .

الاستذكار

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد 20/62، ٤٨ (٢٧٠٩٤، ٢٧٠٩١) ، وعبد بن حميد (١٥٨٩ - منتخب)، والطبراني ٢١٥٨٤ (٢٩٤١) من طريق المسعودى، عن عبد الملك بن عمير، عن رجل من آل أبي حثمة به، وليس فيه ذكر الصلاة، وعند عبد بن حميد: عبد الملك بن أبي حثمة.

<sup>(</sup>٢) ذكره الدارقطني في العلل (٢٢٦ق٥ - مخطوط) فيمن رواه عن عبد الله المكبر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المنذر فى الأوسط (١٠٠٠)، والعقيلى ٣/ ٤٧٥، والحاكم ١٩٠/١ من طريق الليث، عن عبيد الله به. وينظر ص ١٠٤، ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٢٧٨) ، وبرواية أبي مصعب (٢٨) . وأخرجه عبد الله بن وهب في موطئه (٤٥٢)، والبيهقي ٣٨٧/١ من طريق مالك به .

قال مالكٌ : وذلك فيما نُرَى ، واللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّ الوقتَ قد ذَهَبَ ، فأمَّا الرطأ مَنْ أَفَاقَ فِي الوَقْتِ فإنَّهُ يُصَلِّى .

قال مالكً : وذلك فيما نُرَى ، واللهُ أعلمُ ، أن الوقتَ ذَهَب ، فأمَّا من أفاق الاستذكار في الوقتِ فإنه يُصلِّي .

قال أبو عمر : ذهب مالك والشافعي وأصحابهما مذهب ابن عمر في الإغماء ؟ أنه لا يقضى ما فاته في إغمائه من الصلواتِ التي أُغْمِي عليه فيها إن خرَج وقتُها . وقد خالف ابنَ عمر في ذلك عمّارٌ وعِمرانُ بنُ مُصينٍ ، ونذكُرُ ذلك ومن ذهب إليه من الفقهاءِ أثمةِ الأمصارِ بعدُ إن شاءَ الله ، وباللهِ التوفيق .

وحجة مالك ومن ذهب مذهبه ومذهب ابن عمر في ذلك ، أن القلم مرفوع عن المُغْمَى عليه قياسًا على المجنونِ المتفقِ عليه ؛ لأنه لا يُشْيه (١) المُغْمَى عليه إلا أصلان ؛ أحدهما ، المجنونُ الذاهبُ العقلِ ، والآخرُ ، النائمُ . ومعلومٌ أن النومَ لذةٌ ، والإغماءَ مرضٌ ، فهي بحالِ المجنونِ أشبهُ ، والأخرى أن المُغْمَى عليه لا ينتبِهُ بالإنباهِ بخلافِ النائمِ . ولما كان العاجزُ عن القيامِ في الصلاةِ يُصلِّى جالسًا ، ويسقُطُ عنه القيامُ ، ثم إن عجز عن الجلوسِ سقط عنه ، حتى يبلُغَ حاله مضطجعًا إلى الإيماءِ ، فلا يقدِرُ على الإيماءِ ، فيسقُطُ عنه ما سوى الإيماءِ ، فكذلك إن عجز عن الإيماءِ ، فلا يقدِرُ على الإيماءِ ، فيسقُطُ عنه ما سوى الإيماءِ ، فكذلك إن عجز عن الإيماءِ من الإيماءِ ، فلا يقدِرُ على الإيماءِ ، فلا يلزَمُه إلا ما يُراجعُه عقلُه وذهنه في وقيه عن الإيماءِ مقلَه وذهنه في وقيه لا ما انقضى وقتُه . هذا ما يوجِبُه النظرُ ؛ لأنها مسألةٌ ليس فيها حديثٌ مسندٌ .

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل. والمثبت ما يقتضيه السياق.

الاستذكار

وفيها عن ابنِ عمرَ وعمارِ بنِ ياسرِ اختلافٌ ؛ فابنُ عمرَ لم يقضِ ما خرَج وقتُه ، وعمارٌ أُغْمِى عليه يومًا وليلةً فقضَى . وقد رُوى عن عِمرانَ بنِ حُصَينِ مثلُ ذلك .

ذكر ابنُ أبى شيبة (١) : حدثنا وكيم ، حدثنا سفيانُ ، عن السُّدي ، عن رجلِ يقالُ له : يزيدُ . عن عمارِ بنِ ياسرٍ ، أنه أُغْمِى عليه الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ ، فأفاق في بعض الليل فقضاهن .

قال (۲) : وحدَّثنا حفصُ بنُ غِياثٍ ، عن التيميِّ ، عن أبي مِجْلَزٍ ، عن عِمرانَ ابن حُصينِ ، قال : يقضى المُغْمَى عليه الصلواتِ كلَّها .

فذهب مالك والشافعي وأصحابه إلى مذهب ابن عمر، وهو قول طاوس، والحسن، وابن سيرين، والزَّهْري، وربيعة، والأوزاعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وبه قال أبو ثور. وكلَّ هؤلاء يجعَلُ وقت الظهر والعصر النهار كلَّه إلى المغرب، ووقت المغرب والعشاء الليل كلَّه، على ما تقدَّم من أصولِهم في ذلك.

قال أبو حنيفة وأصحابه: إن أُغْمِى عليه يومًا وليلةً قضَى ، وإن أُغْمِى عليه أَكْثِرَ لم يقضِ . وجعَلوا مَن أُغْمِى عليه يومًا وليلةً فى حكم النائم ، ومَن أُغْمِى عليه أكثرَ لم يقضِ . حكم المجنونِ الذى رُفِع عنه القلمُ . قالوا : وإنما قضَى عمارٌ ؛ لأنه

القيس

<sup>(</sup>۱) ابن أبني شبية ۲/۲۱۸، ۲٦٩.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شبية ٢/٢٦٩.

أُغْمِى عليه يومًا وليلةً . وهو قولُ إبراهيمَ النَّخَعيِّ ، وقتادةً ، والحكمِ ، وحمادٍ ، الاستذكار وإسحاقَ بن راهُويَه .

وقال الحسنُ بنُ حتى : من أُغْمِى عليه خمسَ صلواتِ فما دونَهن قضَى ذلك كلّه ، وإن أُغْمِى عليه أيامًا قضَى خمسَ صلواتِ ، ينظُرُ حين يُفيقُ فيقضى ما يليه .

وقال عبيدُ اللهِ بنُ الحسنِ: المغمى عليه كالنائمِ ، يقضى كلَّ صلاةٍ في أيامِ إغمائِه . وبه قال أحمدُ بنُ حنبلِ ، وهو قولُ عطاءِ بنِ أبي رَباحِ .

ورواية محمد بن رئستم، عن محمد بن الحسن، أن النائم إذا كان نومُه أكثر من يوم وليلة لم يقض – منكرة شاذّة خارجة عن الأُصول؛ لأن رسولَ الله ﷺ أمر النائم بقضاءِ ما نام عنه من الصلواتِ ولم يحد في ذلك حدًّا، ولو كان من شرعِه في ذلك حدٌّ بعددٍ أو وقتٍ لذكره. واللهُ أعلمُ.

واخْتُلِف عن الثوريِّ في المغمَى عليه؛ فقال مرةً كقولِ أبي حنيفةً، وقال الفِريابيُّ عنه: إنه كان يُعجِبُه أن يقضى صلاةً يومٍ وليلةٍ، كقولِ الحسنِ بنِ حيِّ.

ورُوى عن قبيصة ، عن سفيان ، فيمن أُغْمِى عليه يومين وليلتين ثم أفاق بعدَ طلوعِ الشمسِ لم يكن عليه قضاء الفجرِ ، وإذا أُعْمِى عليه قبلَ الفجرِ ثم أفاق بعدَ ما طلَعت الشمسُ فأحبُ إلى أن يقضى .

## [٥٠] النومُ عن الصلاةِ

٢٤ - حد ثنى يحيى ، عن مالك ، عن ابن شِهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ حينَ قَفَلَ مِن خَيْبَرَ أُسرَى حتى إذا كان مِن المسيَّبِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ويَالِيَّةِ حينَ قَفَلَ مِن خَيْبَرَ أُسرَى حتى إذا كان مِن الحِرِ الليلِ عَرَّسَ ، وقال لبلالِ : « اكْلاُ لَنا الصَّبْحَ » . ونام رسولُ اللَّهِ ﷺ وهو مُقَابِلُ وأصحابُه ، وكلاً بلالٌ ما قُدِّرَ له ، ثم اسْتَنَدَ إلى رَاحِلَتِهِ وهو مُقَابِلُ الفَجْرِ ، فعَلَبَتْه عَيْناه ، فلم يَسْتَيْقِظُ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، ولا بِلالٌ ، ولا أحدٌ

التمهيد

مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيّب ، أن رسولَ الله على حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخرِ الليلِ عرَّس ، وقال لبلال : « اكلاً لنا الصّبْحَ » . ونام رسولُ الله على وأصحابه ، وكلاً بلالٌ ما قُدِّر له ، ثم استند إلى راحليه وهو مُقابلُ الفجرِ ، فغلَبته عيناه ، فلم يستيقِظُ رسولُ الله على ، ولا بلالٌ ، ولا أحدٌ من الوّحُب ، حتى ضربتهم الشمسُ ، ففزع رسولُ الله على ،

القبسر

## بابُ النَّوْم عن الصلاةِ

ذَكُر مالكٌ حديثَ النومِ عندَ القفولِ مِن خيبرَ ، وقد ثبَت عن النبيُّ ﷺ أنه نامَ عن الصلاةِ ثلاثَ مراتِ ؛

الأولى : كان رسولُ اللهِ ﷺ أُولَهم اسْتيقاظًا .

الثانية : استيقَظ قبلَه أبو بكرٍ وعمرُ ، وكبّر عمرُ حتى استيقَظ رسولُ اللهِ ﷺ .

الثالثة : لم يحضُّرُها أبو بكر ولا عمرُ ، وإنما كان في رَكْبِ ثمانيةِ أو نحوِها . وكلُّ ذلك ثابتٌ بنقْل العَدْلِ عن العَدْلِ .

مِن الرَّكْب ، حتى ضَرَبَتْهم الشمسُ ، ففَزعَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فقال الوطأ بلال : يا رسولَ اللَّهِ ، أَخَذَ بِنَفْسِي الذي أَخَذَ بنفسِك . فقال رسولُ اللَّهِ عِيَلِيَّةِ: « اقْتَادُوا » . فَبَعَثُوا رَواحِلَهِم واقْتَادُوا شيعًا ، ثم أَمَرَ رسولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ بلالًا فأقامَ الصلاةَ ، فصَلَّى بهم رسولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ ، ثم قال حينَ قضَى الصلاة : « مَن نَسِى الصلاة فلْيُصَلِّهَا إذا ذكرها ، فإنَّ اللَّه تبارك وتعالى يقولُ : ﴿ أَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلزِكَرِيُّ ﴾ [طه: ١٤] » .

فقال بلالٌ : يا رسولَ اللهِ ، أَخَذ بنفسي الذي أَخَذ بنفسِك . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : « اقتادُوا » . فبعَثوا رواحِلَهم واقتادُوا شيئًا ، ثم أمَر رسولُ اللهِ ﷺ بلالًا فأقام الصلاة ، فصلَّى بهم الصبح، ثم قال حينَ قضَى الصلاة : « مَن نَسِى الصلاة فليُصلُّها إذا ذكرها ، فإنَّ اللهَ تبارك وتعالى يقولُ : ﴿ أَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ ﴾ » ( ` .

هكذا رؤى هذا الحديثَ عن مالكِ مرسلًا جماعةُ رواةِ «الموطأَ» عنه ، لا خلافَ بينَهم في ذلك ، وكذلك رواه سفيانُ بنُ عيينةً (٢) ، ومعمرٌ (على روايةٍ

حقيقة : خلَق اللهُ العبدَ حيًّا دَرًّا كَا مفكِّرًا قادرًا ، في أحسنِ تقويمٍ ، ثم رَدَّه أسفلَ السافلين ، ثم سلَّط عليه السهوَ والغفلةَ ؛ ليتبيَّنَ قُصورَ هذه الفضائِل التي فيه حتى لا يقولَ : أنا وأنا . وسلَّط عليه النومَ ، وهي آفَةٌ تُدرِكُ الحواسُّ ، وركودٌ يقومُ بالجوارح ، لا َّ يلحَقُ (٢٠ القلْبَ ولا الرُوحِ ولا النفسَ منها شيءٌ ؛ ولذلك قال علماؤُنا رحمةُ اللهِ

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (١٨٤)، وبرواية أبي مصعب (٢٩). وأخرجه عبد الله بن وهب في موطئه (٤٦١)، والشافعي ١/١٤٨، وابن جرير في تفسيره ١٦/٣٢، والبيهقي في المعرفة (۹۷۷، ۹۷۸، ۱۳۰۰)، والبغوى في شرح السنة (۲۳۷) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) ذكره الدارقطني في العلل ٢٧٩/٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) في د : (يفلق) ، وفي حاشتيها : (يلحق) .

عبدِ الرزاقِ عِنه ، ('عن الزهريُ ') مرسلًا ، كما رواه مالكٌ .

وقد وصَله أبانٌ العطارُ ، عن معمرِ (٢) ، ووصَله الأوزاعيُّ أيضًا (٢) ويونسُ ، ،

القبس عليهم: إن الرُّوْيا إدراكُ حقيقةً وعِلْمٌ صَحيحٌ ، والمَرْءُ في يقَظَيه ومَنامِه لا ينفَكُ عن حالِه التي هو عليها ؛ إن كان في اليقظة في تخليط وتلاغبٍ مع البطَّالينَ انتقَل إلى مثلِ ذلك في المنامِ ، وإن كان في يَقَظَيه في العلمِ والتحقيقِ انتقَل إلى مثلِ ذلك في المنامِ . فأضافه (٥) ملكُ الرؤيا إلى نَفْسِه ، وألقَى إليه (١) مثلَ ما كان فيه مِن التحقيقِ .

لكن الرؤيا أكثرُ حقًا ؛ لأنها أقربُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ ، ولأنها تأتى بوساطةِ الملكِ وليس عندَه إلا الحقُّ ؛ فلذلك كانت جزءًا مِن النبوَّةِ ، لأن الملَكَ يُلقيها إلى كلِّ عبدٍ ، ولذلك كانت بُشْرَى ؛ لأنها خبَرٌ مِن الملَكِ عن اللهِ . ونظيرُها في اليقَظَةِ الفَأْلُ ، فقد كان النبيُ ﷺ يُصغِي إليه ويعوَّلُ عليه ، لكن الفألَ أدنى منزلةً ، إذ يكونُ مِن طفلٍ وامرأةٍ ومؤمنٍ وكافرٍ في دارِ الشَّغوبِ ، وهي اليقَظةُ ، والرؤيا تكونُ مِن الملَكِ مُخلِصةً (١٨) في

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص ٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٣٦) ، وأبو عوانة (٢٠٩٧) من طريق أبان به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود – كما في تحفة الأشراف ٦٤/١٠ (١٣٣٢٦) – من طريق الأوزاعي به .

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) ني ج، م: ( فلقنه ) .

<sup>(</sup>٦) في ج، م: (عليه).

<sup>(</sup>٧) في ج، م: (الأجل ذلك).

<sup>(</sup>٨) في م: (محصلة).

عن الزهريّ ، عن سعيدٍ ، عن أبي هريرة . وعبدُ الرزاقِ أثبتُ في معمرٍ من أبانِ التمهيد العطار .

وقد وصله محمد بنُ إسحاق ، عن الزهري ، فيما حدَّثنا به أحمد بنُ محمد ، قال : حدَّثنا أحمد بنُ الفضلِ ، حدَّثنا الحسنُ بنُ على الرافقي (١١) ، حدَّثنا أبو شعيبِ صالح بنُ زيادِ السوسى بالرَّقَّةِ ، حدَّثنا يعلى ، عن محمد بنِ إسحاق ،

حالةِ الخصوصِ (() ، لكن لغلبةِ الشهواتِ للآدَميين (() ، واستيلاءِ الغفلاتِ على العبادِ ، القبس والإقبالِ على شهوةِ البطنِ والفرجِ ، قد يقعُ العبدُ مِن النومِ في غَمْرة فلا يرَى شيقًا ؛ حقيقةً ولا خيالًا ، تكونُ نسبةُ تلك الغمرة ((ف) في المنامِ نسبةَ السُّكْرِ أو الوَلَهِ في اليقَظَةِ ، وهذه الصبابةُ تكفي من بحرِ الرُّويًا . إذا ثبت هذا . فالنبي ﷺ في محكم الآدميَّةِ وجِيلةِ البشرِيةِ (() مطهَّرٌ عن ذلك كلَّه ، وعن أسبايِه في ابتدائِه وفي مآلِه ، وكيفما اختلف حاله من نومٍ أو يقَظَةٍ ، في حقٌ وفي تحقيقٍ ، ومع الملائكةِ في كلِّ طريقٍ ، إن نَسِي فَبِآكَدَ مِن المنسِيِّ اشتغل ، وإن نامَ (فبقليِه وبنفسِه على اللَّهِ عزَّ وجلَّ أقبَل . وهذا القدُرُ الذي النسي القياه () المناه عليهم ، فإنها قالت في الصحيح :

<sup>(</sup>١) في ص ٤: ( الوافقي ) .

<sup>(</sup>٢) في ج، م: (الخلوص).

<sup>(</sup>٣) في م: (بالآدميين).

<sup>(</sup>٤) في د: (غفلة). والمثبت موافق لما في حاشيتها.

<sup>(</sup>٥) في م، د: (الغفلة). والمثبت موافق لما في حاشية د.

<sup>(</sup>٦) في م: (البشر).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ج، م: ﴿ فقلبه ونفسه ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ج، م: ﴿ أَلْقَينَا ﴾ .

<sup>(</sup>٩) ني ج: (فهمته).

عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبى هريرة ، قال : أقبَل رسولُ اللهِ ﷺ من خيبرَ ، حتى إذا كان ببعضِ الطريقِ أراد التعريسَ من آخرِ الليلِ ، فاضطَجَع رسولُ اللهِ ﷺ ، وأسنَد بلالٌ ظهرَه إلى بعيرِه ، واستقبلَ الشرق ،

القيس

وكان رسولُ اللهِ ﷺ إذا نام لا نُوقظُه حتى يستيقظَ ؛ لأنَّا لا نَدرِى ما هو فيه . فنومُه ﷺ عن الصلاةِ أو نسيانُه لشيء منها ، لم يكُنْ عن آفةِ وإنما كان بالتصرُّفِ مِن حالةِ إلى حالةِ مثلِها ؛ (لتكونَ لنا شئةً ، قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثلُكُم أَنْسَى كما تَنْسَوْن ، فإذا نَسِيتُ فذَكِرُونى » . فبيَّن الاشتراكَ في البشريةِ والنسيانِ ، وظهر الفرقُ في سبب ذلك بينَه وبينَ كلِّ إنسانِ .

فِقةً : أنَّحر النبى ﷺ الصلاة عندَ الهبوبِ مِن النومِ حتى اقتادوا لأَحَدِ خمسةِ أُوجِهِ أَو لَجُموعِها :

أحدُها (1) : انتظارُ الأمرِ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ ، كيف يكونُ العملُ في ذلك . الثاني : تحوُرٌ مِن العدوِّ واستشرافٌ له . الثالثُ : كراهيةُ البقعةِ التي وقَعت فيها الآفةُ . الرابعُ : ليعُمَّ الاستيقاظُ والنشاطُ جميعَهم إذا رحلوا . الخامسُ : قال أصحابُ أبي حنيفة : حتى يزولَ وقتُ النَّهي عن الصلاةِ ، وفي الحديثِ : حتى إذا ارتفعتِ الشمسُ واينضَّتْ نادَى رسولُ اللهِ ﷺ بالصلاةِ . وفي تَتبُّعِ هذه الأوجهِ كلامٌ طويلٌ لا يليقُ بهذا « القبسِ » .

<sup>(</sup>١ - ١) في ج، م: (ليكون لها).

<sup>(</sup>٢) في م: وأحدهما ،

فغلَبته عينُه فنام ، فلم يُوقظُه إلَّا الشمسُ ، فكان أوَّلَهم رفَع رأسَه رسولُ اللهِ ﷺ ، التمهيد قال : ( ماذا صنَعتَ بنا يا بلالُ ؟) قال : أخَذ بنفسى يا رسولَ اللهِ الذي أخَذ بنفسكَ ؟ فقال : ( صدَقتَ » . فاقتادَ غيرَ كبيرٍ ، فتوضَّا وتوضَّا الناسُ ، ثم صلَّى الصبحَ ، ثم أقبَل عليهم ، فقال : ( إذا نسيتُم الصلاة ، فصلُّوها إذا ذكر تُموها ؛ فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ : ﴿ أَقِيمِ ٱلصَّلَوةَ لِذِكْرِي ﴾ (١٠) .

وأمَّا حديثُ يونسَ بنِ يزيدَ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، عن أبي هريرة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ حينَ قفل من خيبرَ ، سار ليله حتى إذا أدركه الكَرَى عرَّس وقال لبلالٍ : ﴿ اكلاَّ لنا الصبح ﴾ . وساقَ الحديثَ بتمامِه إلى آخرِه . قال يونسُ : وسمِعتُ ابنَ شهابٍ يقرؤُها : (للذِّكرى) (٢)

تَفْرِيعٌ: لم يختَلِفْ أحدٌ مِن رواةِ الحديثِ (٢) في نومِ النبيِّ ﷺ ، في ( الصحيحِ ) القبس أنه ﷺ لما استيقَظَ أذَّن للصلاةِ ( ) وأقامَ لها . وفي ذلك خلافٌ بينَ العلماءِ ، وخلافٌ مَذْهَبيُّ أيضًا ، وفي بعضِ الطرقِ : أذَّن وأقامَ ، أو : أذَّن أو أقامَ .

واليقينُ في الأحاديثِ الصِّحاحِ أوْلَى أَن يُتَّبِعَ مِن الشَّكِّ.

كما أنه لا بُدَّ مِن صلاةِ ركعتَى الفجْرِ ، فإن ( النبيَّ ﷺ صَلَّاهما في (الصحيحِ) قَبَلِ صَلَّاةِ مَ فلا تلتَفِتوا لرواية تَرْكِهما .

749

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (٦١٧) من طريق يعلى به.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۸۰)، وأبو داود (٤٣٥)، وابن ماجه (۱۹۷) من طريق يونس به .
 وقراءة ابن شهاب شاذة . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ۹۰.

<sup>(</sup>٣) في ج، م: والأحاديث ، .

<sup>(</sup>٤) في ج، م: (بالصلاة).

<sup>(</sup>٥) في ج، م: ﴿ لأَن ﴾ .

ووصَل من هذا الحديثِ ابنُ عيينةَ ومعمرٌ ، عن الزهرى ، عن سعيد ، عن أبى هريرة ، عن النبي عَيَالِيَّةِ قولَه : « من نسِي صلاةً فليصلِّها إذا ذكرها ؛ فإن اللهَ يقولُ : ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلُوٰةَ لِذِكْرِي ﴾ .

وقد رُوِى عن النبى ﷺ فى نومِه عن الصلاةِ فى السفرِ آثارٌ كثيرةٌ من وجوهِ شتَّى، رَواها عنه جماعةٌ من أصحابِه؛ منهم ابنُ مسعودٍ، وأبو مسعودٍ، وأبو مسعودٍ، وأبو قتادةً، وذو مِحْبَرِ الحبَشىُ ، وعمرانُ بنُ حصينٍ، وأبو هريرةً. وقد ذكرناها فى بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، وبعضُهم ذكر أنَّه أذَّن وأقام، ولم يذكُرْ ذلك بعضُهم. وبعضُهم ذكر أنه ركع ركعتي الفجرِ، وبعضُهم لم يذكُرْ ذلك . والحجةُ فى قولِ مَن ذكر ، لا فى قولِ مَن قصر . وقد ذكرنا ذلك كلَّه وما للعلماءِ فيه فى بابِ مرسلِ زيدِ بنِ أسلمَ ، فلا معنى لإعادةِ شيءٍ من ذلك هاهنا .

وقولُ ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ: عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْ حَيْنَ قَفَلَ من خيبرَ. أصحُّ من قولِ مَن قال: إن ذلك كان مرجعَه من حنين. لأن ابنَ شهابٍ أعلمُ الناسِ بالسيرِ والمغازى، وكذلك سعيدُ بنُ المسيَّبِ، ولا يقاسُ بهما المخالفُ لهما في ذلك. وكذلك ذكر ابنُ إسحاقَ (٣) وأهلُ السِّيرِ، أن

<sup>(</sup>۱) ذو مِخْيَر، ويقال: ذو مِخْمر الحبشى، ابن أخى النجاشى، وفد على النبى ﷺ وخدمه، ثم نزل الشام، له أحاديث أخرج منها أحمد وأبو داود وابن ماجه؛ روى عنه جبير بن نفير وغيره. تهذيب الكمال ٨/ ٥٣١، الإصابة ٢/ ٤١٧.

<sup>(</sup>۲) ینظر ما سیأتی ص۲۸۷ - ۲۹۲، ۲۹۹ . ۳۰۸ .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/ ٣٤٠.

نومَه عن الصلاةِ في سفرِه كان في حينِ قُفولِه من خيبرَ ، وقد اختُلِفَ عن مالكِ التمهيد في ذلك ؛ فرُوِي عنه في هذا الحديثِ : حين قفَل من خيبرَ . والقُفولُ الرجوعُ من السفرِ ، ولا يقالُ : قفَل . إذا سافَر مُبتدئًا . قال صاحبُ العينِ : قفَل الجندُ قُفولًا وقَفْلًا ، إذا ربجعوا ، وقفَلتُهم أنا أيضًا – هكذا على وزنِ : ضرَبتُهم – وهم القَفَلُ .

وفيه أيضًا خرومُ الإمامِ بنفسِه في الغزواتِ ، وذلك سُنّةً . وكذلك إرسالُه السّرايا ، كلُّ ذلك سنةً مسنونةً .

وأما قولُه: أَشْرَى . ففيه لغتانِ: سرَى وأَشْرى، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي ٓ أَسْرَىٰ بِمَبْدِهِ ـ لَيَلا مِن َ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [الإسراء: ١] . فهذا رباعيٌّ ، وقال امرُؤُ القيس (١):

سرَيتُ بهم حتى تكِلَّ مطيَّهم وحتى الجيادُ ما يُقدنَ بأرسانِ (٢) وهذا ثلاثي ، وقرِئ : ﴿ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى ﴾ [طه: ٧٧] . بالوصلِ والقطعِ ، على الثلاثي والرباعي جميعًا (٢) . وقال النابغةُ :

أُسرَتْ عليه من الجوزاءِ "ساريةٌ تُزجِي الشَّمالُ عليه جامدَ البرَدِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٩٣ وفيه : «مطوتُ بهم» بدلًا من : «سريت». ولا شاهد فيه. والبيت في اللسان (غ ز ي) كرواية المصنف.

<sup>(</sup>٢) أرسان جمع رسن: الحبل، وما كان من زمام على أنف. القاموس المحيط (ر س ن).

 <sup>(</sup>٣) قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير بوصل الألف وكسر النون وصلا ، ويبتدئون بكسر الهمزة ، وقرأ أبو عمرو
 وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بقطع الهمزة مفتوحة . النشر ٢/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٨ وفيه: ﴿ سرت ﴾ . وينظر رواية المصنف في التوضيح والبيان ص ٢٦.

<sup>(</sup>٥) الجوزاء: أحد بروج السماء، بين الثور والسرطان، وزمنه من ٢١ مايو إلى ٢١ يونية. الوسيط (ج و ز).

فجمعَ بين اللغتين .

والشرى مشئ الليلِ وسيرُه ، وهي لفظةٌ مؤنثةٌ ، قال الشاعرُ (١):

وقد جَدَّ شوقٌ مُطمِعٌ في وصالِكِ أَعَدنَ الطريقَ النَّهجَ وَعْرَ المَسالكِ وليلٍ وصَلنا بين قُطريه بالسُّرى أُربَّتْ علينا من دُجاهُ حَنادسٌ<sup>(٢)</sup> وقال غيرُه<sup>(٣)</sup>:

يفوتُ الغِنَى مَن لا ينامُ عن السُّرى وآخَرُ يأتِي رزقُه وهُو نائمُ ولا يقالُ لمشي النَّهارِ: سُرَى. ومنه المثَلُ السَّائرُ: عندَ الصباحِ يَحمَدُ القومُ السَّرى .

فأما قولُه: حتى إذا كان من آخرِ الليلِ عرَّس. فالتعريسُ النزولُ في آخرِ الليلِ ، كما في الحديثِ . ولا تسمِّى العربُ نزولَ أولِ الليلِ تعريسًا ، كذلك قال أهلُ اللغةِ (٥٠ . وكذلك في حديثِ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ الذي ذكرناه: حتى إذا كان آخرُ الليلِ نزلوا للتعريسِ (١٠) . فكلُّهم قال: آخرُ الليلِ . وهو المعروفُ عندَ العربِ .

القيس

<sup>(</sup>١) البيتان لبعض الشاميين المتأخرين. الدر الفريد ٥/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الحنادس : جمع الحيثيس، وهو الليل المظلم. ينظر القاموس المحيط (حندس).

<sup>(</sup>٣) هو الناشئ الأحَصَّى . الدر الفريد ٥/٠١٥.

<sup>(</sup>٤) أول من قال ذلك خالد بن الوليد ، يضرب للرجل يحتمل المشقة ، رجاء الراحة . مجمع الأمثال ٢/ ٣١٨.

 <sup>(</sup>٥) قال النووى: هكذا قاله الخليل والجمهور، وقال أبو زيد: هو النزول أى وقت كان من ليل أو نهار. وفى الحديث: معرسون فى نحر الظهيرة. صحيح مسلم بشرح النووى ١٨٢/٥. وينظر النوادر لأبى زيد ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٦) سیأتی تخریجه ص ۲۷۱ .

وأما قولُه: «اكلاً لنا الصبح». فمعناه: ارقُبْ لنا الصبح، واحفَظْ علينا التمهيد وقتَ صلاتِنا. وأصلُ الكِلاءةِ الحفظُ والرِّعايةُ والمنَّعُ، وهي كلمةٌ مهموزةٌ ، منها قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ قُلْ مَن يَكَلَوُكُم بِٱلَيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْلَنِ ﴾ [الأنبياء: ٤٢]. ومنها قولُ ابنِ هَرْمةُ ():

إن سُليمى واللهُ يكلؤها ضنّت بشيء ما كان يرزؤها وفى هذا الحديثِ أيضًا إباحةُ الاستخدامِ بالصاحبِ فى السفرِ وإن كان حُوّا؛ لأن بلالًا كان فى ذلك الوقتِ حُوّا؛ كان أبو بكر اشتراه بمكةَ فأعتقه، وله ولاؤه، وذلك قبلَ الهجرةِ، وكانت خيبرُ فى سنةِ ستٌ من الهجرةِ .

وفيه أن رسولَ اللهِ عَلَيْقَ كَانَ يِنَامُ أَحِيانًا نَومًا يُشْبِهُ نَومَ الآدميّين ، وذلك إنما كان منه غِبًا ، لمعنّى يُرِيدُ اللهُ إحداثَه ، وليَسُنَّ لأُمتِه سنَّةً تبقى بعدَه ، يدُلُك على ذلك قولُه عَلَيْقِ : ﴿ إِنِي لأَنسَى ، أَو أُنسَّى ، لأَسُنَّ ﴾ (٢) . وقولُه في حديثِ العلاءِ ابنِ خبّابٍ ، أن النبيَّ عَلَيْقِ قال : ﴿ لَو شَاءِ اللهُ لأيقَظنا ، ولكنْ أراد أن تكونَ سنَّةً لمن بعدَكم ﴾ (٤) . وأما طبعُه وجبلتُه وعادتُه المعروفةُ منه ومن الأنبياءِ قبلَه ، فما حكاه عن نفسِه عَلَيْقِ : ﴿ إِن عينيَّ تنامان ، ولا ينامُ قلبى ﴾ . فأطلق ذلك عن

<sup>(</sup>١) شعر إبراهيم بن هرمة ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير: الصحيح أن ذلك في أول سنة سبع. البداية والنهاية ٦/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) علقه البيهقي في الأسماء والصفات عقب الحديث (٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) سيأتي في الموطأ (٢٦٣)، وفي ص ٢٦٦ .

نفسِه إطلاقًا غيرَ مُقيَّدِ بوقتٍ . وفي حديثِ آخرَ : « إنَّا معشرَ (١ الأنبياءِ تنامُ أعينُنا ولا تنامُ قلوبُنا » (٢ . فأخبر أن كلَّ الأنبياءِ كذلك . ومَّا يُصحِّحُ ذلك قولُه عَيَّيِهِ لأصحابِه : « تراصُّوا في الصَّفِّ ؛ فإنِّي أراكم من وراءِ ظهرى » (٢ . فهذه جِبلَّتُه وَخِلْقتُه وعادتُه عَيَّة ، فأمَّا نومُه في السفرِ عن الصلاةِ ، فكانَ خَرِقَ عادتِه ليسُنَ لأمَّتِه ، ويُعرِّفَهم بما يجِبُ على مَن نام منهم عن صلاتِه حتى يخرُجَ وقتُها ، وكيف العملُ في ذلك ، وجعَل اللهُ نومَه سببًا لما جرَى له في ذلك اليوم (١ من تعليمِه أُمَّتَه وتبصيرِهم . وقد ذكرنا الآثارَ الواردةَ في هذا المعنى ، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتابِ (٥ ) ، ولا سبيلَ إلى حملِها على الاثتلافِ والاتفاقِ إلَّا على ما ذكرناه ، وغيرُ جائزٍ حملُ أخبارِه ، إذا صحَّت عنه ، على التناقضِ عندَ أهلِ الإسلام ؛ لأنه لا يجوزُ فيها النَّسِخُ .

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ ، قال : حدَّثنا الحُسينيُ ، قال : حدَّثنا الطَّحاويُ ، قال : حدَّثنا الطَّحاويُ ، قال : حدَّثنا المُزنيُ ، قال : سمِعتُ الشافعيُ يقولُ : رؤيا الأنبياءِ وحيُ (١٠) . وقد رُوِّينا عن ابنِ عباسِ رضِي اللهُ عنه أنه قال : رؤيا الأنبياءِ وحيُ (٧) . وتلا : ﴿ إِنِّيَ

<sup>(</sup>١) في م: ٤ معاشر ٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد ١٧١/١ عن عطاء مرسلًا.

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاری ( ۷۱۸، ۷۲۰)، ومسلم (٤٣٤)، والنسائی (۸۱۳، ۸٤٤) من حدیث آنس.

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ النَّوْمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ينظر ما سيأتي ص ٢٦٤ – ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي ١٥٤/٨ من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني (١٢٣٠٢)، والحاكم ٢/ ٤٣١، ١/ ٣٩٦.

أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَ ٱذْبَعُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلَ مَا تُؤْمِرُ ﴾ [الصافات: ٢٠٠]. وهذا يدلُّ على أن قلوبَهم لا تنامُ ، ألا ترَى إلى حديثِ ابنِ عباسِ أن رسولَ اللهِ ﷺ نام حتى نفخ ، ثم صلَّى ولم يتوضَّأ ، ثم قال : ﴿ إِن عينيَ تنامان ، ولا ينامُ قلبي ﴾ . والنومُ إنما يُحكَمُ له بحُكمِ الحدثِ إذا خَمَر القلبَ وخامَره (٢) ، وكان رسولُ اللهِ ﷺ لا يُخامِرُ النومُ قلبَه ، وقولُه ﷺ لا يُخامِرُ النومُ قلبَه ، وقولُه ﷺ وأَطعَمُ وأُسقَى ﴾ . ومثلُ هذا كثيرٌ .

فإن قال قائل : إن في قولِه عَلَيْهِ : ( مَن يَكلاً لنا الصبح ؟ ) . دليلًا على أن مِن عاديه النوم . قيل له : لم تُنعِم ( ) النظر ، ولو أنعَمته ( ) لعلِمتَ أنَّ المعنى : مَن يرقُبُ لنا انفجار الصبح فيُشعِرنا به في أولِ طلوعِه ؟ لأنَّ مَن نامت عيناه لم يرَ هذا في أولِه ، ونومُ العين يَمنَعُ من مثلِ هذا لا نومُ القلبِ ، وكان شأنُه التَّغليسَ بالصبح ، وكان بلالٌ من أعلمِ الناسِ بذلك ، فلذلك أمره بمراقبةِ الفجرِ ، لا أن عادتَه كانت النومَ المعروف من سائرِ الناسِ . واللهُ أعلمُ .

ذكر ابن أبي شيبة (٦) ، عن محمد بن فضيل ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن تميم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۲۹۸)، ومسلم (۷٦٣/ ۱۸٤)، وابن حبان (٢٦٢٦)، وعندهم إلى قوله: وولم يتوضأ.

<sup>(</sup>٢) خمر القلب وخامره: ستره. القاموس المحيط ( خ م ر ).

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٦٧٥ ، ٦٧٦).

<sup>(</sup>٤) في م: (تمعن). وأنعم النظر في الشيء، إذا أطال الفكرة فيه. ينظر اللسان (ن ع م).

<sup>(</sup>٥) في م: وأمعنته).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٨٢/٢ .

ابنِ سلمةً ، عن مسروقٍ قال : ما أُحبُّ أن لِيَ الدنيا وما فيها بصلاةِ رسولِ اللهِ ﷺ بعدَ طلوع الشمسِ .

وذكره أيضًا عن عبيدة بن محميد ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن تميم بن سلمة ، عن مسروق ، عن ابن عباس (١) .

وهذا عندى ، واللهُ أعلمُ ، لأنه أعلَمَ أُمّته أن مرادَ اللهِ تعالى من الصلاةِ أن تُقضَى في وقتِ آخرَ ، كما قال تعالى في الصيامِ : ﴿ فَهِـدَ أُمّ مِنْ أَيّامٍ أُخرً ﴾ [البقرة : ١٨٤] . وليس كالحبِّ وعرفة والضحايا والجيمارِ ، وقد أوضَحنا هذا المعنى في كتابِ «الاستذكارِ» . وليس في تخصيصِ النائمِ والناسي بالذكرِ في قضاءِ الصلاةِ ما يُسقِطُ قضاءَها عن العامدِ لتركِها حتى يخرُجَ وقتُها ، بل فيه أوضحُ الدلائلِ على أن العامدَ المأثومَ أولى أن يُؤمرَ بالقضاءِ من الناسي المتجاوزِ عنه ، والنائمِ المعذورِ ، وإنّها ذكر النائمُ والناسي ؛ لئلا يتوهمَّم مُتوهمًّم أنهما لل رُفع عنهما الإثمُ ، سقط القضاءُ عنهما فيما وجب عليهما ، فأبان المنظم أن ذلك غيرُ مُسقطِ عنهما قضاءَ الصلاةِ ، وأنها واجبةً عليهما متى ما ذكراها ، والعامدُ لا مَحالةَ ذاكِرٌ لها ، فوجب عليه قضاؤُها ، والاستغفارُ من تأخيرِها ؛ لعمومِ قولِه وقيه السلامُ بعد خروجِ وقيها يومَ الحندقِ من غيرِ من غيرِ عنهما وقد قضاها عليه السلامُ بعد خروجِ وقيها يومَ الحندقِ من غيرِ من غيرِ من غيرِ عنهما وقد عنهما عليه السلامُ بعد خروجِ وقيها يومَ الحندقِ من غيرِ من غيرِ عنهما وقد عنهما عليه السلامُ بعد خروجِ وقيها يومَ الحندقِ من غيرِ من غيرِ عنهما وقد عليه السلامُ بعد خروجِ وقيها يومَ الحندقِ من غيرِ عنهما المنه عليه السلامُ بعد خروجِ وقيها يومَ الحندقِ من غيرِ عنهما عليه السلامُ بعد خروجِ وقيها يومَ الحندقِ من غيرِ عنهما عليه السلامُ بعد خروجِ وقيها يومَ الحندقِ من غيرِ عنهما عليه السلامُ بعد خروج وقيها يومَ الحندقِ من غيرِ عنهما عليه السلامُ بعد خروج وقيها يومَ الحندقِ من غيرِ عنهما عليه السلامُ بعد خروج وقيها يومَ الحندقِ من غيرِ عنهما عليه السلامُ بعد خروج وقيم المؤمّ المؤمّ عنهما عليه المسلامُ بعد خروج وقيم المؤمّ المؤمّ و عليه عليه السلامُ بعد خروج وقيم المؤمّ المؤمّ و عنهما عليه السلامُ المؤمّ و وقيه عليه المؤمّ و المؤمّ

<sup>(</sup>۱) ابن أبى شيبة ۸۲/۲ ، وسيأتى تخريجه ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الاستذكار ٣٠٠/١ من النسخة المطبوعة.

نسيان ولا نوم ، إلَّا أنه شُغِل عنها (۱) . وأجاز لمَن أدرَك ركعةً من العصرِ أن يصلِّى تمامَها بعد خروجِ وقتِها . وقد زِدْنا هذا بيانًا وإيضاحًا في كتابِ (الاستذكار) (۲) . والحمدُ للهِ .

وفى فرَعِ رسولِ اللهِ ﷺ دليلٌ على أن ذلك لم يكن من عاديه منذُ بُعِث. واللهُ أعلمُ.

ولا معنى لقولِ مَن قال: إن فرع رسولِ اللهِ عَيْقَ كان من أجلِ العدوِّ الذى كان يتبعهم ؛ لأن رسولَ اللهِ عَيْقَ لم يتبعه عدوِّ فى انصرافِه من خيبرَ ، ولا فى انصرافِه من حنينِ ، ولا ذكر ذلك أحدٌ من أهلِ المغازى ، بل كان منصرفُه فى كلتا الغزوتين غانمًا ظافرًا ، قد هزَم عدوَّه ، وظفِر به وقمّعه ، والحمدُ للهِ . وأمَّا فزعُ أصحابِه فى غيرِ هذا الحديثِ ، فَلِمَا رأَوْا من فزعِه ، وقد فزعوا حينَ قدَّمُوا عبدَ الرحمنِ بنَ عوفِ يُصلِّى لهم فى غزوةِ تبُوكَ ، حينَ خرَج رسولُ اللهِ عَيْقَ مع المُغيرةِ بنِ شعبةَ ، فتوضًا ومسَح على خُقَّيه ، وانتظرُوه ، وخَشُوا فواتَ الوقتِ ، فقدَّمُوا عبدَ الرحمنِ بنَ عوفِ يؤمَّهم ، فجاء رسولُ اللهِ عَيْقَ وقد صلَّى بهم عبدُ الرحمنِ ركعةً ، ففزع الناسُ ، فلمًا فرَغ رسولُ اللهِ عَيْقَ قال : هذا الحسنتم » . يغيِطُهم أن صلَّوا الصلاة لوقتِها . هكذا نقله جماعةً من أصحابِ ابنِ شهابٍ . وقد قام رسولُ اللهِ عَيْقَ إلى صلاةِ الكسوفِ فزِعًا يجُرُّ

<sup>(</sup>١) سيأتى في الموطأ (٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر الاستذكار ٣٠٢/١ من النسخة المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٧٠) .

ثوبَه (۱) و يَحتمِلُ أن يكونَ فزعُهم شفقة وتأسُفًا على ما فاتهم من وقتِ الصلاةِ ، ولعلَّهم حسِبوا أن الصلاة قد فاتتهم أصلًا ، فلحِقهم الفزعُ والحزنُ لفؤتِ الأجرِ والفضلِ ، ولم يعرِفوا أن خروج الوقتِ لا يُسقِطُ فرضَ الصلاةِ ، حتى قال لهم رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : « مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيها ، فليصلِّها إذا ذكرها ، كما كان يصلِّيها لوقتِها » (۱) . فأخبرهم أنها غيرُ ساقطةِ عنهم ، وإذ (۱) لم تسقُطْ عنهم صلَّوْها ، وإذا صلَّوْها أدرَكوا أجرها إن شاءَ اللهُ . وأعلَمهم عَلَيْهُ في حديثِ أبي قتادة أن الإثم عنهم في ذلك ساقط بقولِه : « ليس التفريطُ في النوم ، إنّما التفريطُ في اليقم ، وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ أبي قتادة أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قال : « إنَّ الصلاةَ لا تفوتُ النائم ، إنما تفوتُ اليقظانَ » . ثم توضًا وصلَّى بهم (٥) .

وفى هذا الحديثِ تخصيصٌ لقولِه عليه السلامُ: ﴿ رُفع القلمُ عن النائمِ حتى يَستيقِظَ ﴾ (١) . وبيانُ ذلك أنَّ رفعَ القلمِ عنه هاهنا من جهةِ رفعِ المأثمِ ، لا من جهةِ رفعِ المؤتمِ عنه ، وأن ذلك ليس من بابِ قولِه : ﴿ وعن الصبِيِّ حتى يحتلِمَ ﴾ (١) وإن كان ذلك جاء في أثرِ واحدٍ ، فقِفْ على هذا الأصل .

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (٤٤٧) من الموطأ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٢٤ ، ٢٥).

<sup>(</sup>٣) في م: (إذا).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٦٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٦٦/٣٧ (٢٢٥٧٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطيالسي (١٤٨٥)، وأحمد ٢٢٤/٤١ (٢٤٦٩٤)، وأبو داود (٤٣٩٨) من حديث عائشة.

وأما قولُ بلالٍ : أَخَذ بنفسى الذي أَخَذ بنفسكَ . يقولُ : إذا كنتَ أنتَ في منزلتِكَ مِن اللهِ قد غلَبتكَ عينُك ، وقُبِضت نفسُك ، فأنا أحرَى بذلك . وفي هذا دليلٌ على طلبِ الحُجَّةِ والإدلاءِ بها .

ذَكُو عبدُ الرزاقِ (۱) ، عن معمر ، عن الزُّهريِّ ، عن عليٌ بنِ حسين ، قال : دخل رسولُ اللهِ ﷺ على عليٌ وفاطمة ، وهما نائمان فقال : ﴿ أَلا تُصلُّوا ؟ ) فقال عليٌّ : يا رسولَ اللهِ ، إنما أنفشنا بيدِ اللهِ ، فإذا أراد أن يبعَثَها بعَثها . فانصرَف عنهما وهو يقولُ : ﴿ ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ ) [الكهف : ٤٠] .

ورواه الليث ، عن عُقيل ، عن الزَّهريّ ، عن عليّ بنِ حسين ، أنَّ الحسينَ بنَ عليّ حدَّثه ، عن عليّ بنِ أبي طالب ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْهِ طرقه وفاطمة . فذكر الحديث . وفي آخرِه : فانصرف رسولُ اللهِ عَلَيْهِ حين قلتُ له ذلك ، فسمِعتُه وهو مدبرٌ يضرِبُ فخِذَه وهو يقولُ : « ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ » .

وأما قولُ بلالٍ في هذا الحديثِ: أَخَذ بنفسى الذي أَخَذ بنفسِكَ. فمعناه: قبض نفسى الذي قبض نفسَك. والباءُ زائدةٌ، أي: توفَّى نفْسى مُتوفِّى نفسِكَ. والتَّوفِّي هو القبضُ نفسُه، يعنى أن الله عزَّ وجلَّ قبض نفسَه. وهذا قولُ مَن جعَل النفسَ الرُّوحَ، وجعَلهما شيئًا واحدًا ؟ لأنَّه قد قال في غيرِ هذا الحديثِ: «إن اللهَ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٢٢٤٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (٩٥٥)، ومسلم (٧٧٥)، وعبد الله بن أحمد فى زوائد
 المسند ١٧/٢ (٥٧٥) من طريق الليث به.

قبض أروا حنا » . فنص على أنَّ المقبوض هو الرُّوحُ . وفي القرآنِ : ﴿ اللّهُ يَتُوَفَى الْخَلْفُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمْنَا مِهِ الرُّوحُ . وفي القرآنِ : ﴿ اللّهُ يَتُوفَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عنه النومِ ما أخذ بنفسك منه . النفس غيرُ الرُّوحِ . تأوَّل قولَ بلال اللهُ اللّهُ عنه النفس والرُّوح مُستوعبًا في بابِ زيدِ بنِ أسلم من كتابِنا هذا (١) ، فأغنى عن إعادتِه .

<sup>(</sup>۱) ینظر ما سیأتی ص ۲۹۲ – ۲۹۸ .

<sup>(</sup>۲) ینظر ما سیأتی ص ۲٦٨ - ۲۸۷.

<sup>(</sup>٣) سيأتى في الموطأ (٥١٥).

فأغنى عن إعادتِه. ومما يبيِّنُ لك أن خروجَ النبيِّ عَلَيْقٍ وخروجَ أصحابِه من ذلك الوادى لم يكنْ لما (١) ذكره العراقيون ، أنَّهم لم يستيقِظُوا حتى ضربهم حرُّ الشمسِ ، والشمسُ لا تكونُ لها حرارة إلَّا وقد ارتفَعت وحلَّت الصلاة . وهذه اللفظة محفوظة في حديثِ الزَّهريِّ ، وفي غيرِ ما حديثِ من الأحاديثِ المرويةِ في نومِ النبيِّ عَيَّا اللهُ عن الصلاة ، منها حديث جبيرِ بنِ مُطعِم ، وحديثُ ابنِ مسعودِ ، وحديثُ أبي قتادة ، وقد ذكرناها في بابِ زيدِ بنِ أسلم .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ ، وحدَّثنا خلفُ ابنُ سعيدِ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدِ ، قال : النُ سعيدِ ، قال : حدَّثنا أسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، عن معمرٍ ، عن الزهريّ ، عن ابنِ المسيَّبِ ، قال : لمّا قفل رسولُ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ من خيبرَ ، أَسرَى ليلةً حتى إذا كان من آخرِ الليلِ عدَل عن الطريقِ ، ثم عرَّس ، وقال : « مَن يحفَظُ علينا الصبح ؟ » . فقال بلالٌ : أنا يا رسولَ اللهِ . فجلَس يحفَظُ عليهم ، فنام النبيُ وأصحابُه ، فبينا بلالٌ جالسٌ غلبته عينُه ، فما أيقظَهم إلَّا حرُّ الشمسِ ففزِعُوا فقال النبيُ عَيَلِيَةٍ : «أَنمَتَ يا بلالُ ؟ » . فقال : يا رسولَ اللهِ ، أخذ ففيعُوا غن المكانِ ففي الذي أخذ أنفسكم . قال : فاقتادوا رواحلَهم وارتحلُوا عن المكانِ نفسى الذي أخذ أنفسكم . قال : فاقتادوا رواحلَهم وارتحلُوا عن المكانِ الذي أصابتهم فيه الغفلةُ ، ثم صلَّى بهم الصبح ، فلمّا فرَغ قال : « مَن نسِي الصلاةَ فليُصلِّها إذا ذكرها ؛ فإن الله عزَّ وجلَّ يقولُ : ﴿ وَأَقِمِ الصَلَاةَ الصلاةَ فليُصلِّها إذا ذكرها ؛ فإن الله عزَّ وجلَّ يقولُ : ﴿ وَأَقِمِ الصَلَاةَ وَالْ اللهِ وَالْ اللهُ عَنَّ وجلً يقولُ : ﴿ وَأَقِمِ الصَلَاةَ الصَلَاةَ فليُصلُها إذا ذكرها ؛ فإن الله عزَّ وجلَّ يقولُ : ﴿ وَأَقِمِ الصَلَاةَ وَالْ اللهُ عَنْ وجلً يقولُ : ﴿ وَأَقِمِ الصَلَاةَ وَالْ اللهُ عَنْ وجلً يقولُ : ﴿ وَأَقِمِ الصَلَاةِ الْ اللهُ عَنْ وجلَّ يقولُ : ﴿ وَأَقِمِ الصَلَاةَ وَالْ اللهُ عَنْ وجلَّ يقولُ : ﴿ وَأَقِمِ الصَلَاةِ الْمَالِةِ وَالْ اللهُ عَنْ وجلُ يقولُ : ﴿ وَأَقِمِ الصَلَاةُ الْمَالَةِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْ اللهُ عَنْ وَالْهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَةُ وَالْهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالَهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَوْمَا الْمَالَةُ وَالْمَالَهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَةُ وَل

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ كَمَا ﴾ .

لِنِكِرِي ﴾ . قال معمرٌ : وكان الحسنُ يُحدِّثُ نحوَ هذا الحديثِ ، ويذكُرُ أنَّهُم رَكَعُوا رَكَعتي الفجرِ ، ثم صلَّى بهم الصبحُ . ففي قولِه : فنما أيقَظهم إلَّا حرُّ الشمسِ . وقولِه : ارتحلُوا عن المكانِ الذي أصابتهم فيه الغفلةُ . دليلٌ على صحةِ ما ذهَب إليه أهلُ المدينةِ . ودليلٌ آخرُ ، وهو قولُه عليه الصلاةُ والسلامُ : « مَن أدرَك ركعةً من الصبحِ قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ فقد أدرَك الصبحَ » ( " ) .

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا قاسمٌ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسَرَّة ومحمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ ، قالا : حدَّثنا أبو موسى الزَّمِنُ محمدُ بنُ المثنَّى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أبى عديٍّ ، عن سعيدٍ ، عن قتادة ، عن خِلاسٍ ، عن أبى رافعٍ ، عن أبى هريرة ، أن النبيَّ عَلَيْ قال : ﴿ إِذَا أُدرَ كَتَ رَكَعةً من صلاةِ الفجرِ قبلَ أن عن أبى هريرة ، أن النبيَّ عَلَيْ قال : ﴿ إِذَا أُدرَ كَتَ رَكَعةً من صلاةِ الفجرِ قبلَ أن عليم الله المنافِق الفجرِ عبلَ أن النبي عن أبى هريرة ، أن النبي عَلَيْ قال : ﴿ إِذَا أُدرَ كَتَ رَكَعةً من صلاةِ الفجرِ قبلَ أن عليم الله المنافِق النبي الله النبي النبي

ومعلومٌ أن الأخرى مع طلوع الشمسِ ، فأى شيء أبينُ من هذا ؟ ودليلٌ آخرُ ، وهو ما ذكره عطاءٌ ، أن النبي ﷺ ركع في ذلك الوادى ركعتي الفجرِ ، ثم سار ساعةً ، ثم صلَّى الصبحُ . ومعلومٌ أنّ كلَّ وقتٍ تجوزُ فيه النافلةُ يجوزُ فيه قضاءُ المنسيَّةِ المفروضةِ ، وهذا ما لا خلافَ فيه . ودليلٌ آخرُ لا مدفعَ له ، وهو قولُه

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٢٢٣٧) عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٥٠/١٢ (٧٢١٦) عن محمد بن أبي عدى به، وأخرجه أحمد ٢٢٤/١٦، ٢٠٥ (٣٠٣٩)، والبيهقي ٢٩١/١ من طريق سعيد به .

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص ٢٧١ .

عَيِّلِيِّةً فَى آخِرِ هَذَا الحَديثِ: « مَن نام عن الصلاةِ أو نسيَها ، فَلْيُصلِّها إِذَا ذَكُرِها » . فهذَا إطلاقً أن يُصلِّى المُنتبِهُ والذَاكرُ فَى كلِّ وقتٍ ، على ظاهرِ الحديثِ ، صلاتَه التي انتبَه إليها وذكرها .

وقد اختلَف العلماءُ في هذا المعنى ، فيمَن ذكر صلاةً فاتَّته وهو في آخرٍ وقتِ صلاةٍ ، أو ذكر صلاةً وهو في صلاةٍ ، فجملةُ مذهبِ مالكِ أنَّه مَن ذكر صلاةً وقد حضَر وقتُ صلاةٍ أُخرى ، بدَأ بالتي نسِيَ إذا كان ذلك خمسَ صلواتٍ فأدنى ، وإن فات وقتُ هذه . وإن كان أكثرَ من ذلك ، بدَأ بالتي حضَر وقتُها . وعلى نحوِ هذا مذهبُ أبي حنيفةً ، والثوريُّ ، والليثِ ، إلَّا أن أبا حنيفةً وأصحابَه قالوا: الترتيبُ عندَنا واجبٌ في اليومِ والليلةِ ، إذا كان في الوقتِ سَعةٌ للفائتةِ ولصلاةِ الوقتِ ، فإن خشِيَ فواتَ صلاةِ الوقتِ بدَأ بها ، فإن زاد على صلاةِ يوم وليلةٍ ، لم يجِبِ الترتيبُ عندَهم ، والنسيانُ عندَهم يُسقِطُ الترتيبَ . وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: مَن ذكر صلاةً فائتةً وهو في صلاةٍ أُخرى من الصلواتِ الخمس ، فإن كان بينهما أكثر من خمس صلواتٍ مضى فيما هو فيه ، ثم قضى التي عليه ، وإن كان أقلُّ من ذلك ، قطَع ما هو فيه ، وصلَّى التي ذكر ، إلَّا أن يكونَ في آخرِ وقتِ التي دخَل فيها ، يخافُ فوتَها إن تشاغَل بغيرِها ، فإن كان كذلك أتمُّها ثم قضَى التي ذكر . وقال أبو حنيفةً ومحمدٌ : إن ذكر الوترَ في صلاةِ الصبح فَسَدَتْ عليه ، وإن ذكر فيها ركعتي الفجرِ ، لم تَفسُدْ عليه . وقال أبو يوسفَ : لا تفسُدُ عليه بذكرِ الوَترِ ، ولا بركعتبي الفجرِ . وبه أَخَذَ الطَّحاويُّ . وقد رُوى عن الثوريِّ وجوبُ الترتيبِ ، ولم يُفرِّقْ بينَ القليلِ والكثيرِ . واختُلِف

فى ذلك عن الأوزاعيّ . وقال الشافعيّ : الاختيارُ أن يبدأً بالفائتةِ ما لم يخَفْ فواتَ هذه ، فإن لم يفعَلْ وبدأ بصلاةِ الوقتِ أجزَأه . وذكر الأثرمُ أن الترتيبَ عندَ أحمدَ بنِ حنبلِ واجبٌ فى صلاةِ ستِّينَ سنةً وأكثرَ . وقال : لا ينبغى لأحدِ أن يُصلِّى صلاةً وهو ذاكِرٌ لما قبلَها ؛ لأنها تفشدُ عليه .

قال أبو عمر: ثم نقض هذا الأصل، فقال: أنا آئحذُ بقولِ سعيدِ بنِ المسيّبِ، ويُعجِبُنى فى الذى يذْكُرُ صلاةً فى وقتِ صلاةٍ ، كرجلٍ ذكر العشاءَ فى آخرِ وقتِ الفجرِ ، قال: يُصلّى الفجرَ ، ولا يُضيّعُ صلاتين. أو قال: يُضيّعُ مرتين . وقال: إذا خاف طلوع الشمسِ فلا يُضيّعُ هذه ؛ لقولِ سعيدِ بنِ المُسيّبِ: يُضيّعُ مرتين. فهذا يُصلّى الصبح وهو ذاكرٌ للعشاءِ ، وفى ذلك نقضّ المُسيّبِ: يُضيّعُ مرتين. فهذا يُصلّى الصبح وهو ذاكرٌ للعشاءِ ، وهى ذلك نقضّ المُسيّبِ . وهو تحصيلُ مذهبِ الشافعيّ .

ذَكُر الأثرمُ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ ، قال : حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ ، أنه سمِع ربيعة يقولُ في الذي ينسى الظهرَ والعصرَ حتى لا يجدَ إلا موضعَ سجدةٍ قبلَ الغروبِ ، قال : يُصلِّى العصرَ ، ثم يُصلِّى الظهرَ إذا غابتِ الشمسُ .

قال: وحدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةً ، قال: حدَّثنا هُشيمٌ ، قال: أنبأنا يونسُ ومنصورٌ ، عن الحسنِ أنه كان يقولُ فيمَن نام عن صلاةِ العشاءِ فاستيقَظ عندَ

القيس

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٢٢٥١)، وابن أبي شيبة ٢/ ٦٢.

طلوعِ الشمسِ ، قال : يُصلِّى الفجرَ ، ثم يُصلِّى العشاءَ (١) . قال : وسمِعتُ أحمدَ التمهيد ابن حنبل يقولُ : أمَّا الحسنُ فيقولُ : يُصلِّى تلك وإن فاتَت هذه .

قال أبو عمر: وأمَّا الذي يذكُرُ صلاةً وهو وراءَ إمامٍ ، فكُلَّ مَن قال بوجوبِ الترتيبِ ومَن لم يقُلْ به ، فيما علِمتُ ، يقولُ : يتمادَى مع الإمامِ حتى يُكْمِلَ صلاتَه . ثم اختلفوا ؛ فقال مالكٌ ، وأبو حنيفة ، وأحمدُ بنُ حنبلِ : يُصلّى التي ذكر ، ثم يعيدُ التي صلّى مع الإمامِ ، إلَّا أن يكُونَ بينهما أكثرُ من خمسِ صلواتٍ . على ما قدَّمنا ذكرَه عن الكوفيّين . وهو مذهبُ جماعةٍ من أصحابِ مالكِ المدنيّين . وذكر الحِرَقيُّ ، عن أحمدَ بنِ حنبلِ ، أنه قال : مَن ذكر صلاةً وهو في أُخرى ، أثمّها ، وقضَى المذكورة ، وأعاد الصلاة التي كان فيها ، إذا كان الوقتُ مُبقى ، فإن خشِي خروجَ الوقتِ ، اعتقد وهو فيها ألا يُعيدَها ، وقد أجزأتُه ، ويقضِى التي عليه .

قال الأثرمُ: قيل لأبي عبدِ اللهِ: إنَّ بعضَ الناسِ يقولُ: إذا دَخَلَتَ في صلاةٍ فأَحرَمتَ بها، ثم ذكرتَ صلاةً نسِيتَها، لم تقطّعِ التي دَخَلَت فيها، ولكنَّكَ إذا فرَعتَ منها، قضَيتَ التي نسِيتَ، وليس عليكَ إعادةُ هذه. فأنكره، وقال: ما أعلمُ أحدًا قال بهذا، إنما أعرِفُ أن من الناسِ مَن قال: أنا أقطعُ وإن كنتُ خلفَ الإمامِ، وأصلّى التي ذكرتُ ؛ لقولِ النبيِّ عَيَالِيَّةٍ: « فليصلّها إذا ذكرها ». قال:

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) عمر بن الحسنين بن عبد الله أبو القاسم البغدادى الخرقى الحنبلى ، صاحب والمختصر ، المشهور في مذهب الإمام أحمد ، وهو الذى شرحه ابن قدامة في كتابه القيم والمغنى، ، توفى سنة أربع وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين به أعلام النبلاء ٥٠/ ٣٦٣.

وهذا شنيعٌ أن يقطَع وهو خلفَ الإمامِ . قيل له : فما تقولُ أنتَ ؟ قال : يتمادَى مع الإمام ، وإن كان وحدَه قطع .

وذكر الأثرمُ ، قال : حدَّثنا الحكمُ بنُ موسى ، قال : حدَّثنا هِقُلَ ، قال : حدَّثنا هِقُل ، قال : حدَّثنا الأوزاعيُ ، قال : سمِعتُ الزهريُّ يقولُ في الذي ينسَى الظهرَ ولا يذكُرُها حتى يدخُل في العصرِ ، قال : يَمضِى في صلاةِ الإمامِ ، فإذا انصرَف ، استقبَل الظهرَ فصلًاها ، ثم يُصلِّى العصرَ (١)

قال أبو عمر: هذا ابنُ شهابٍ يُفْتِي بقولِ ابنِ عمر، وهو الذي يروِي قولَ رسولِ اللهِ عَلَيْ : « مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيَها ، فليُصلِّها إذا ذكرها ؛ فإن اللهَ يقولُ : ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِنِحْرِي ﴾ . وقد رأى تماديه مع الإمام ، ثم رأى يقولُ : ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِنِحْرِي ﴾ . وقد رأى تماديه مع الإمام ، ثم رأى إعادتها . لا أدرِي إن كان استحبابًا أو إيجابًا . وقد يحتمِلُ هذا الحديثُ إيجابَ الترتيبِ . ويحتمِلُ أن يكونَ معناه الإعلامَ بأنها غيرُ ساقطة بالنوم والنسيانِ . وقد أجمعوا على أن الترتيبَ فيما كثر غيرُ واجبٍ ، فدلَّ ذلك على أنه مُستحبُّ في القليلِ ، واللهُ أعلم . ويدُلُك على أن ذلك عندَهم استحبابٌ ؛ لأنهم يأمُرونه إذا ذكرها وهو وحدَه في صلاةٍ أن يقطعها ، وإن ذكرها وراءَ إمامٍ تمادَى مع الإمامِ عندَ أكثرِهم اتباعُ ابنِ عمرَ ، وحديثُه في ذلك ما والأصلُ في التمادي مع الإمامِ عندَ أكثرِهم اتباعُ ابنِ عمرَ ، وحديثُه في ذلك ما رواه مالكَ ، عن نافع ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يقولُ : من نسِي صلاةً فلم يذكُرها إلا وهو مع الإمامِ ، فإذا سلَّم الإمامُ ، فليُصلِّ الصلاةَ التي نسِي ، ثم

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٢/٦٧، وِالأُوسط لابن المنذر ٢/٤١٦.

لْيُصلِّ بعدَها الصَّلاةَ الأخرى (١). ولا مُخالفَ له في هذه المسألةِ من الصحابةِ ، التمهيد مع دَلالةِ قولِ رسولِ اللهِ ﷺ: « فليصلِّها إذا ذكرها ».

وقد رُوِى من حديثِ أبى مجمُعة - واسمُه حبيبُ بنُ (٢) سِباع ، وله صحبة - قال : صلَّى رسولُ اللهِ ﷺ المغربَ يومَ الأحزابِ ، فلما سلَّم ، قال : « هل علِم أحدٌ منكم أنى صلَّيتُ العصر ؟ » . قالوا : لا يا رسولَ اللهِ . قال : فصلَّى العصر ، ثم أعاد المغرب (٣) . وهذا حديثٌ منكرٌ ، يرويه ابنُ لَهيعة عن مجهولين .

وقال الشافعي، والطبرى، وداود: يتمادى مع الإمام، ثم يُصلِّى التى ذكر، ولا يُعيدُ هذه. وليس الترتيبُ عند هؤلاء بواجب، فيما قلَّ ولا فيما كثر، ومن حجَّتِهم أن الترتيب إنما يجِبُ فى اليومِ وأوقاتِه، فإذا خرَج الوقت، سقط الترتيب، استدلالًا بالإجماعِ على أن شهر رمضان تجِبُ الرتبةُ فيه والنَّسَقُ لوقتِه، فإذا انقضى، سقطتِ الرتبةُ عمَّن كان عليه منه شي بسفر أو علَّة، وجاز أن أن يأتى به على غيرِ نستي ولا رتبة مُتفرِّقًا، فكذلك الصلواتُ المذكوراتُ الفوائتُ. واللهُ أعلمُ.

واحتجُّ داودُ وأصحابُه بأن رسولَ اللهِ ﷺ صلَّى ركعتي الفجرِ ذاكرًا للصبحِ

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ٤: ﴿ أَبِي ﴾ . وينظر الاستيعاب ١٦٢٠/٤.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبن سعد ٢/ ٧٢، وأحمد ١٨٠/٢٨ (١٦٩٧٥)، وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى
 (٣) )، والطبرانى (٣٥٤٢)، والبيهقى ٢/ ٢٠ من طريق ابن لهيعة به.

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ جَائِزُ ﴾ .

فى حين نومِه فى سفرِه . قالوا : فقد صلَّى رسولُ اللهِ ﷺ وهو ذاكرٌ صلاةً واجبةً عليه ، ركعتي الفجرِ ، وهما غيرُ واجبتين عليه . وهذا عندى لا حجَّة فيه ، لأنه لم يذكُرْ فى ركعتي الفجرِ صلاةً قبلَها ، وإنما المراعاةُ أن يذكُرَ فى الصلاةِ ما قبلَها . ولكلُّ واحدٍ منهم حججٌ من جهةِ النظرِ فى أكثرِها تشعيبٌ وتطويلٌ ، وفيما ذكرتُ لكَ من أقاويلِهم ما تقِفُ به على المرادِ من معنى حديثِ هذا البابِ إن شاء اللهُ .

وأما قولُه في حديثِ مالكِ: ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة . يَحتمِلُ أن يكونَ أقام ولم يؤذّن. ويَحتمِلُ أن يكونَ أقام الصلاة بما تُقامُ به من الأذانِ والإقامةِ والطهارةِ . وقد رُوى عن النبي عَلَيْ من وجوه أنه أمر بلالاً فأذّن وأقام في حينَ نام عن الصلاةِ في السفرِ . وقد ذكرناها . وقد روّى أبانَّ العطارُ ، عن معمرٍ ، عن الصلاةِ في السفرِ . وقد ذكرناها . وقد روّى أبانَ العطارُ ، عن معمرٍ ، عن الزهريّ ، عن سعيد ، عن أبي هريرة هذا الحديث ، وذكر فيه أن النبيّ عَلَيْهُ صلّى الزهريّ ، عن سعيد ، عن أبي هريرة أمر بلالاً فأقام ، فصلّى الفجر (() . وهذا ليس الركعتين قبل صلاةِ الفجر ، ثم أمر بلالاً فأقام ، فصلّى الفجر (() . وهذا ليس بمحفوظِ في حديثِ الزهريّ إلا من روايةِ أبانِ العطارِ ، عن معمر . وأبانَّ ليس بحجةِ ، ولا تُقبَلُ زيادتُه على عبد الرزاقِ ؛ لأن عبد الرزاقِ أثبتُ الناسِ في معمر عندَهم . وقد ذكرنا اختلافَ العُلماءِ في الأذانِ لِمَا فات مِنَ الصلواتِ ، والحجة لكلّ فريقٍ منهم ، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا (() . وذكر أبو قُرةَ ، عن الملكِ ، فيمَن نام عن صلاةِ الصبحِ حتى طلَعتِ الشمسُ ، أنه لا يركمُعُ ركعتي مالكِ ، فيمَن نام عن صلاةِ الصبحِ حتى طلَعتِ الشمسُ ، أنه لا يركمُعُ ركعتي الفجرِ ، ولا يبدأُ بشيءٍ قبلَ الفريضةِ . قال مالكُ : لم يبلُغْنا أن النبي عَيَالِيْ صلّى الفجرِ ، ولا يبدأ بشيء قبلَ الفريضةِ . قال مالكُ : لم يبلُغْنا أن النبي عَيَالِيْ صلّى الفجرِ ، ولا يبدأ بسمَا قبلَ الفريضةِ . قال مالكُ : لم يبلُغْنا أن النبي عَيَالِيْ صلّى الفجرِ ، ولا يبدأ بيسَاءً قبلَ الفريضةِ . قال مالكُ : لم يبلُغْنا أن النبي عَيَالِيْ فَسَلَ الفريضةِ . قال مالكُ : لم يبلُغْنا أن النبي عَيَالِيْ فَسَلَ الفريضةِ . قال مالكُ : لم يبلُغْنا أن النبي عَيَالِي المُنْ الفريضةِ . قال مالكُ الم يبلُغْنا أن النبي عَيَالِي المُنْ الفريضةِ . قال مالكُ الفريضة . قال مالكُ السمور و المناسُ المُنْ الفريضة . قال مالكُ القرير المؤلِق المؤلِق

لقبس

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۲۳۲.

<sup>(</sup>۲) ینظر ما سیأتی ص ۲۸۷ – ۲۹۰ .

٥٠ - وحدّثنى يحيى ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، أنّه قال : عرّس رسول اللّه عَلَيْكِة لَيْلَة بطريقِ مكة ، ووكّل بِلالاً أن يُوقِظَهم للصلاةِ، فرقد بلالٌ وَرَقَدُوا ، [هظ] حتى إسْتَيْقَظُوا وقد طَلَعَتْ عليهم الشمسُ ، فرقد بلالٌ ورقدُوا ، وهذا وقد فَرْعُوا ، فأمرهم رسولُ اللّه عَلَيْة أن يَرْكَبُوا حتى فاسْتَيْقَظَ القومُ وقد فَرْعُوا ، فأمرهم رسولُ اللّه عَلَيْة أن يَرْكَبُوا حتى يَحْرُجُوا مِن ذلك الوادِي ، وقال : « إنّ هذا وَادٍ به شيطانٌ » . فركِبُوا

التمهيد

ركعتي الفجر حين نام عن الصبح حتى طلَعتِ الشمش.

قال أبو عمر: ليس فى حديثِ ابنِ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ ركع ركعتي الفجرِ فى ذلك اليومِ من وجه يصِحُ . وقد رُوى ذلك من وجوه كثيرة صحيحة . وقد تقدَّم ذكرُنا لها ولجميعِ معانى هذا البابِ مُستوعَبةً مبسوطةً ، فى باب مُرسلِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا البابِ اختصرناها فى هذا البابِ . واللهُ الموفقُ للصوابِ .

مالك ، عن زيد بن أسلَمَ أنَّه قال : عرَّس رسولُ اللهِ ﷺ ليلةً بطريقِ مكة ، ووكَّل بلالًا أن يُوقِظَهم للصلاةِ ، فرقد بلالٌ ورَقدوا ، حتى استيقظوا وقد طلعَتْ عليهم الشمس ، فاستيقظ القومُ وقد فَزِعوا ، فأمرهم رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَركبوا حتى يَخرُجوا مِن ذلك الوَادِي ، وقال : ﴿ إِنَّ هذا وادِ به شيطانٌ » . فرَكِبوا حتى خَرَجوا مِن ذلك الوادِي ، ثم أمرهم رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنزِلوا وأَنْ يَتُوضَّعُوا ، وأَمَر بِلالًا أَنْ يُنادِي بالصلاةِ أَو يُقيمَ ، فصلًى رسولُ اللهِ ﷺ بالناسِ ، ثم انصرَف بِلالًا أَنْ يُنادِي بالصلاةِ أَو يُقيمَ ، فصلًى رسولُ اللهِ ﷺ بالناسِ ، ثم انصرَف

تَكْمِلَةً: قُولُ النبيِّ ﷺ: ﴿ إِنَّ ۚ هَذَا وَادِ بِهِ شَيْطَانٌ ﴾. نَصٌّ في وجودِ القبس

<sup>(</sup>۱) ينظر ما سيأتي ص ۲۹۱ ، ۲۹۲ .

<sup>(</sup>٢) ليس في: د،

حتى خَرَجُوا مِن ذلك الوادِي ، ثم أمَرهم رسولُ اللَّهِ ﷺ أَن يَنزُلُوا وأَن يَتُوضَّئُوا ، وأَمَر بلالًا أن ينادِي بالصلاةِ أو يُقيمَ ، فصلَّى رسولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ اللَّهِ عَيَّكُمْ بالنَّاس، ثم انْصَرَفَ إليهم وقد رَأَى مِن فَزَعِهم، فقال: « يأيُّها الناسُ، إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرُواحَنا ، ولو شاء لرَدُّها إلينا في حين غير هذا ، فإذا رقَد أحدُكم عن الصلاةِ أو نَسِيهَا ، ثم فَزِعَ إليها ، فليُصَلِّهَا كما كان يُصَلِّيهَا في وقْتِها » . ثم التَفَتَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى أبي بكرٍ ، فقال : « إنَّ

التمهيد إليهم وقد رأى مِن فزعِهم ، فقال : « يأيُّها الناسُ ، إنَّ اللهَ قبَض أرواحَنا ، ولو شاءَ لردُّها إلينا في حين غير هذا ، فإذا رقد أحدُكم عن الصلاةِ أو نَسِيَها ، فليصلُّها كما كان يُصلِّيها في وقتِها ». ثم التفَّت رسولُ اللهِ ﷺ إلى أبي بكر ، فقال : « إِنَّ الشيطانَ أَتَى بلالًا وهو قائمٌ يُصلِّي ، فأضجَعه ، فلم يزَلْ يُهدِّئُه كما يُهدُّأُ الصبيُّ حتى نامَ ». ثم دعا رسولُ اللهِ ﷺ بلالًا ، فأخبَرَ بلالٌ رسولَ اللهِ ﷺ

الشياطينِ ، ولا خلافَ فيه بينَ أهلِ السُّنةِ . وهم نوعٌ مِن الخلقِ خلَقهم اللهُ تعالى ويَسُّر لهم التَبدُّلُ في الصورِ باختيارِهم ، كما يَسُر لنا التصُّوفَ في الحركاتِ ، وسلُّطَه (١) على الخلقِ تسليطًا ، سبَق به الوعدُ الحقُّ ؛ ليتميَّزَ في الوجودِ المطيعُ مِن العاصي بفتنتِه ، كما تميَّر عندَ اللهِ ، في علمِه وكلمتِه ، فتسلُّط على بلالٍ حتى أضجَعَه وشغَلَه عن الصلاةِ ( وَفَوَّتُهَا )، وَفَاتَت لرسولِ اللهِ ﷺ وَللأُمَّةِ ، وَظنَّ الشيطانُ أَنه قد حصَل على صَفْقةٍ ، فهيَّأُ اللهُ لنا فيها سُنَّةً لكلِّ مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها ، وكمَّل لنا فيها المثوبة ، وهكذا يفعَلُ اللَّهُ بالأولياءِ إذا طالَبَهم الأعداءُ ، قد يُنفِذُ مرادَه فيهم ، ولكن

<sup>(</sup>١) في ج، م: ﴿ سلطهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ج، م.

الشيطانَ أَتَى بلالًا وهو قائمٌ يُصَلِّى ، فأضْجَعَه ، فلم يَزَلْ يُهَدِّئُه كما يُهَدَّأُ الرطأ الصَّبِيُ حتى نَامَ » . ثم دَعَا رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بلالًا ، فأخْبَرَ بلالٌ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَلَيْتُهُ أَبا بكرٍ ، فقال أبو بكرٍ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ أَبا بكرٍ ، فقال أبو بكرٍ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رسولُ اللَّهِ .

مثلَ الذي أخبَر رسولُ اللهِ ﷺ أبا بكرٍ ، فقال أبو بكرٍ : أَشْهِدُ أَنَّكَ رسولُ اللهِ (١) . التمهيد

هكذا رُوى (٢) هذا الحديثُ في ( المُوطَّآتِ ) ، لم يُسنِدُه عن زيد أحدَّ مِن رواةِ (المُوطَّأَ) ، وقد جاء معناه مُتَّصلًا مُسنَدًا مِن وجوه صِحاحٍ ثابتة في نومِه ﷺ عن صلاةِ الصبحِ في سفرِه ، روَى ذلك جماعةٌ مِن الصحابة ، وأظنَّها قِصَّةً لم تَعرِضْ له إلَّا مرَّةً واحدةً فيما تذلُّ عليه الآثارُ ، واللهُ أعلمُ ، إلَّا أنَّ بعضَها فيه : مَرْجِعَه من خيبَرَ . كذا قال ابنُ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ في حَديثِه هذا (١) ، وهو أقوى ما يُروَى في ذلك ، وهو عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ في حَديثِه هذا (١) ، وهو أقوى ما يُروَى في ذلك ، وهو

يُعقِبُهم بعدَ ذلك عُقبي جميلةً ، حتى يتمنَّى العدوُّ أنه لم يكُنْ ما أرادَ فيهم (٥)

تنبية على مَقْصِد : قد بيّنا أن مالكًا رحِمه اللهُ قصَد فى هذا الكتابِ التبيينَ لأصولِ الفقهِ وفروعِه ، ومِن جُملتِها مسألةٌ ذكرها فى مواضِعَ مِن «مُوطَّئِه» وهى أن شَرْعَ مَن قبلَنا شَرْعٌ لنا . لا خِلافَ عندَ مالكِ فيه ، وقد نصَّ عليه فى كتابِ الدِّيَاتِ ، على ما يأتى إن شاءَ اللهُ .

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية أبي مصعب (٣٠). وأخرجه البيهقي في المعرفة (٩٨١) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) تقدم في الموطأ (٢٤) .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ج ، م .

التمهيد الصحيحُ إن شاء اللهُ . ( وقولُ زيدِ بنِ أسلمَ في حديثِه هذا : بطريقِ مكةَ . ليس بمخالفٍ ؛ لأنَّ طريقَ خيبرَ وطريقَ مكةَ من المدينةِ يُشيِهُ أن يكونَ واحدًا ، وربما جعَلَتْه القوافلُ واحدًا . وحديثُ زيدِ بنِ أسلمَ هذا مرسلٌ ، وليس مما يُعارضُ حديثَ ابنِ شِهابٍ ( ) .

وفى حديثِ ابنِ مسعودٍ : « مَن يُوقِظُنَا ؟ » . فقلتُ : أنا أُوقِظُكم (`` . وليس فى ذلك دليلٌ على أنها غيرُ قصةِ بلالٍ ؛ لأنَّه لم يقُلْ له : أيقِظْنا . ويحتَمِلُ ألا يُجِيبَه إلى ذلك ويَأْمُرَ بلالًا . وقال ابنُ مسعودٍ فى هذا الحديثِ : زمَنَ الحُديبيةِ . وهو زمنٌ واحدٌ ، فى عام واحدٍ ؛ لأنَّه مُنصَرَفَه مِن الحُديبيّةِ مضَى إلى خيبرَ مِن

والنكتةُ المشارُ إليها في هذا الحديثِ قولُ النبيِّ ﷺ : ﴿ فَإِنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ وَأَقِيمِ ٱلضَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴾ ﴾ [طه: ١٤]. فهذا خطابٌ لموسى عليه السلامُ أعلَمنا النبيُّ ﷺ أنه مُتوجِّمة إلينا كتوجُهِه إلى موسى وأُمَّتِه .

"استدراك : وتَبيَّنَ" باحتجاجِ النبيِّ ﷺ بها في مسألتنا هذه مسألةٌ لُغويةً ، وهي إضافةُ المصدَرِ إلى المفعولِ ، المعنى : أقِم الصلاةَ (أَ إِذَ أَحلَفَتُ ) لك الذكرَ لها . وغيرُ ذلك مِن التأويلاتِ طائح ؛ لأن النبيُ ﷺ قد بينُ المرادَ بها ، اللهم إلا أن سائرَ التأويلاتِ لا يُعطيها الاشتقاق ويَشهَدُ لها سائرُ الأدلَّةِ ( ) .

القيس

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص ٤.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۳۰۲، ۳۰۲.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ج، م: 8 اشتراك وتبيين a .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في د : (إذا خلقت)، وفي م : (إذا اختلف).

<sup>(</sup>٥) بعده في د : ٩ تم المجلس الثاني بحمد الله وعونه ٩. .

عامِه ذلك، ففتَحها الله عليه، وفي الحُديبيّةِ نزَلَتْ: ﴿ وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ اللّهِ حَيْثِهُ مَغَانِمَ اللّهِ حَيْثِهُ ﴾ [الفتح: ٢٠]. يعني خيبر، وكذلك قسمها رسولُ اللهِ عَلَيْهُ على أهلِ الحُديبية . وروَى خالدُ بنُ سُمير، عن عبدِ اللهِ بنِ رباحٍ، عن أبي قتادة في هذا الحديثِ، أنَّه كان في جيشِ الأُمراءِ (١) . وهذا وَهمٌ عندَ الجميع؛ لأنَّ جيشَ الأُمراءِ كانَ في غَزاةِ مُؤتَة ، وكانت سَرِيَّة لم يَشهَدُها رسولُ اللهِ عَلَيْهُ، كان الأُمراءِ عليها زيدَ بنَ حارثة ، ثم جعفرَ بنَ أبي طالبٍ ، ثم عبدَ اللهِ بنَ رواحة ، وفيها قُتِلوا رَحِمهم الله .

وقد رَوَى هذا الحديثَ ثابتٌ البُّناني وسليمانُ التَّيمِيُّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ

## المجلس الثالث

القبس

فَائِدَةً : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَبَضَ أَرُوا حَنا ﴾ . وقال : أَخَذُ بِنَفْسِي الذي أَخَذُ بِنَفْسِي الذي أَخَذُ بِنَفْسِك .

وقال عُلماؤُنا: هذا دليلٌ على أن النفْسَ والروح شيَّة واحدٌ ، واسمَعوا جعَلكم اللهُ مَّن يَسْمَعُ: مسأَلةُ النفْسِ والروحِ ليس للشريعةِ فيها تَصْريحٌ ، وإنما كلامُها كلهُ مَّن يَسْمَعُ: مسأَلةُ النفْسِ والروحِ ليس للشريعةِ فيها تَصْريحٌ ، وإنما كلامُها كله منها آيةً كله تلويحٌ ، حجَبها اللهُ عن الخلقِ بالغيبِ . قال إمامُ الحرَمين: وجعَل لهم فيها آيةً في الدَّلالةِ على التوحيدِ عظيمةً ، فإن بينَ جنبيكَ موجودًا ترَى أفعالَه مشاهَدةً ولا تقدِرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٣٨)، والبيهقي ٢/٢١٦، ٢١٧ من طريق خالد بن سمير به.

<sup>(</sup>٢) بعده في ج، م: (فيها).

رباح (۱) ، على غيرِ ما رواه خالدُ بنُ شُمَيرٍ ، وما قالوه فهو عندَ العلماءِ الصوابُ ، دونَ ما قاله خالدُ بنُ سُميرٍ . وقد قال عطاءُ بنُ يسارٍ : إنَّها كانت غزوةَ تَبُوكَ . وهذا لا يَصِحُ ، والآثارُ الصحاحُ على خلافِ قولِه مُسنَدَةً ثابتةً ، وقولُه مرسلٌ .

ذَكُره عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن ابنِ مجريج ، قال : أخبَرني سعدُ بنُ إبراهيم ، عن عطاءِ بنِ يسارِ ، أنَّها غزوةُ تبُوكَ ، وأنَّ النبيَّ ﷺ أَمَر بلالًا فأَذَّنَ في مَضجَعِه ذلك بالأُولَى ، ثم مَشَوا قليلًا ، ثم أقامَ فصلَّوُا الصبح . وسنذكُرُ في هذا البابِ جميعَ هذه الآثارِ إنْ شاءَ اللهُ .

ونومُه ﷺ في ذلك الوقتِ عن صلاةِ الصبحِ حتى طلَعتِ الشمسُ ، أمرٌ خارجٌ ، واللهُ أعلمُ ، عن عادّتِه وطباعِه وطباعِ الأنبياءِ قبلَه ، وأظُنُّ الأنبياءَ مخصُوصينَ بأنْ تنامَ أعينُهم ولا تنامَ قلوبُهم ، على ما رُوىَ عنه ﷺ ، وإنَّما كانَ نومُه ذلك ليكونَ سُنَّةً ، واللهُ أعلمُ ، وليَعلمَ المؤمنُون كيف حُكمُ من نامَ عن الصلاةِ أو نسيها حتى يخرُجَ وقتُها ، وهو من بابِ قولِه عليه السلامُ : ﴿ إِنِّى لأَنسَى – أو أُنسَى – أو أُنسَى – لأسُنُ » . والذي كانت عليه جِيلتُه وعادَتُه ﷺ ألا يُخامِرَ النومُ قلبَه ، ولا

القبس

أن تصِلَ إلى دَرُكِ حقيقتِه ، ولا تحيطُ بكيفيةِ صفتِه ، فلا تَسْتنكِرنَّ وجودَ الإلهِ الذي تُشاهِدُ أفعالَه ولا سبيلَ إلى الإحاطةِ به ، ولا تَغترُنَّ بَمَن يقولُ : هي جسمٌ ، أو : عرَضٌ، فإن ذلك كلَّه ضَعْفٌ في المعرفةِ ومرَضٌ . وقد بيَّنا في كتابِ ( المشكِلين » معنى الأخبارِ الواردةِ فيها .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٦٨ ، ٦٩ من طريق ثابت .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٢٢٣٩) وسقط منه موضع الشاهد .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٢٢٢).

القبس

يُخالِطَ نفسَه ، وإنَّما كانت تنامُ عينُه (اولا ينامُ قلبُه )، وقد ثبَت عنه ﷺ أنَّه قال : الته الله الله عنه ﷺ : « إنَّا « إنَّا عنى تنامان ، ولا ينامُ قلبى » . وهذا على العمومِ ؛ لأنَّه جاء عنه ﷺ : « إنَّا معشرَ الأنبياءِ تنامُ أعينُنا ، ولا تنامُ قلوبُنا » (٢) . ولا يجوزُ أنْ يكونَ مخصوصًا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۲۶۶.

<sup>(</sup>٣) في م: (تعليق).

 <sup>(</sup>٤) الإمام الأصولى الفقيه المفسر شاهفور بن طاهر بن محمد الإسفرائيني أبو المظفر ، الطوسي الشافعي ،
 صاحب ( التفسير الكبير ) . توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة . سير أعلام النبلاء ١٨/١٨ ،
 وطبقات الشافعية ٥/١١ ، وطبقات المفسرين ١/٢١٢ .

<sup>(</sup>٥) في م: ( يتوفاها ).

بذلك ؛ لأنَّها خَصلةً لم يعُدَّها في السِّتِّ التي أُوتيها ولم يُؤتَها أحدٌ قبلَه من الأنبياءِ ، فلما أرادَ اللهُ منه ما أرادَ ، لِيُبيِّن لأُمَّتِه ﷺ ، قبَض رُوحه ورُوح مَن معه في نومِهم ذلك ، وصرَفها إليهم بعدَ طلوعِ الشمسِ ؛ ليُبيِّن لهم مرادَه على لسانِ رسولِه ﷺ . وعلى هذا التأويلِ جماعةُ أهلِ الفقهِ والأثرِ ، وهو واضح ، والمخالفُ فيه مبتدعٌ ، وللكلامِ عليه موضعٌ غيرُ هذا ، وباللهِ تعالى التوفيقُ .

أخبونا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى ، قال : حدَّثنا الحسنُ بنُ الحضرِ الأسيوطيُ ، وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قالا جميعًا : حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ ، عن مالكِ ، عن أحمدُ بنُ شعيبِ النسائيُ ، قال : أخبَرنا قُتيبةُ بنُ سعيدِ ، عن مالكِ ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدِ المقبريُ ، عن أبي سَلمَةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، أنَّه أخبَره أنَّه سأل عائشةَ أمَّ المؤمنين : كيف كانت صلاةُ رسولِ اللهِ ﷺ في رمضانَ ؟ فذكر الحديثَ . وفيه : قالت عائشةُ : فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أتنامُ قبلَ أَنْ تُوترَ ؟ فقال : ﴿ يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ عينيَّ تنامانِ ، ولاينَامُ قبلَ أَنْ تُوترَ ؟ فقال : ﴿ يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ عينيَّ تنامانِ ، ولاينَامُ قبلَ . ﴿

وأمًّا قولُه في هذا الحديثِ: عرَّسَ رسولُ اللهِ ﷺ . فلا خلافَ علِمتُه بينَ أهلِ اللغةِ أنَّ التَّعريسَ نزولُ المسافرينَ في آخرِ الليلِ ، ولا يقالُ لمن نزَل أولَ الليلِ : عرَّسَ (٢)

وأمَّا قولُه: ﴿ يُهِدُّنُّهُ كَمَا يُهِدَّأُ الصَّبِيُّ ﴾ . فمعناه : يُسكُّنُه ويُعَلِّلُه حتى نامَ .

<sup>(</sup>١) النسائي في الكبرى (١٤٢١)، وسيأتي في الموطأ (٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم التعليق على قول المصنف هذا ص ٢٤٢.

وروَى أهلُ الحديثِ هذه اللفظةَ بتركِ الهمزِ<sup>(۱)</sup> ، وأصلُها الهمزُ عندَ أهلِ اللغةِ . التمهي قال إبراهيمُ بنُ هَوْمَةَ<sup>(۲)</sup> :

خَوْدٌ " تُعاطِيكَ بعدَ رَقدتِها إذا يُلاقى العيونَ مَهدوُها ومنه الحديث: «إيًّاكم والسمرَ بعدَ هَدْأَةِ الرِّجل (٢) ».

وفى فزع أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ حين انتبهوا لِلا فاتهم مِن صلاتِهم، أوضحُ الدلائلِ على ما كان القومُ عليه مِن الوَجلِ والإشفاقِ والخوفِ لربهم، وأظنهم، واللهُ أعلمُ، لم يكونوا عَلِموا أنَّ القلمَ مرفوعٌ عن النائمِ، وأنَّ الإثمَ عنه ساقطٌ ؛ لأنهم بُعثَ إليهم وهم لا يعلَمون شيئًا، فعرَّفهم رسولُ اللهِ ﷺ أنَّ الإثمَ عن النائمِ والنَّاسى ساقطٌ ، وأنَّ الصلاةَ غيرُ ساقطةٍ ، وأنَّه يَلزمُه فعلُها متى ما انتبه وذكرها . وقد ظنَّ بعضُ الناسِ أنَّ فزعهم كان لخوفِ عدوِّهم ، وليس في شيء مِن الآثارِ ما يدلُّ على ذلك ، ولا يَعرفُ أهلُ السيرِ أنَّ مُنصَرَفَه مِن خيبرَ ، أو مِن الحُديثِ لمن تدبَّره ، ما يَبينُ به تأويلُنا ؛ وفي هذا الحديثِ لمن تدبَّره ، ما يَبينُ به تأويلُنا ؛

<sup>(</sup>۱) قال الزرقانى: قال فى المطالع: هو بالهمز، أى: يسكنه وينومه من: هدّأت الصبى. إذا وضعت يدك عليه لينام، ورواه المهلب بلا همز على التسهيل، ويقال أيضا: يهدنه. بالنون، وروى: يهدهه، من: هدهدت الأم ولدها لينام، أى: حركته. شرح الزرقاني ١/٦٥.

<sup>(</sup>٢) شعر إبراهيم بن هرمة ص٥٧.

<sup>(</sup>٣) الخود: الفتاة الحسنة الخلَق الشابة. القاموس (خ و د).

 <sup>(</sup>٤) هدأة الرَّجل: الهدأة والهدوء: السكون عن الحركات، أى: بعد ما يسكن الناس عن المشى
 والاختلاف في الطرق. النهاية ٥/ ٢٤٩.

وسيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٧٩٣) من الموطأ.

التمسد

لأنَّ فيه: ثُمَّ انصرَف رسولُ اللهِ ﷺ إليهم وقد رأًى مِن فزعِهم، فقال: «يأيُّها الناسُ، إنَّ اللهَ قبض أرواحنا ». الحديث. فآنسهم رسولُ اللهِ ﷺ ، وأخبرَهم أنَّ مَن نامَ عن الصلاةِ أو نسيها، قضاها إذا انتَبَه أو ذكر. وقال لهم عند ذلك في حديثِ أبي قتادة : «ليس التفريطُ في النومِ ، إثمَّا التفريطُ في اليقظةِ لمَن لم يُصلِّ الصلاة حتى يدخُلَ وقتُ الأُخرى » (١) . وقد قام رسولُ اللهِ ﷺ حين كسفَتِ الشَّمسُ إلى الصلاةِ فزِعًا يجُرُّ ثَوبَه. رواه أبو بكرة وغيرُه (٢) . وذلك خوفٌ لربّه ، وشفقةٌ مِن قيام الساعةِ .

وأما خروجُه عَلَيْ مِن ذلك الوادى وتركه الصلاة فيه ، فاختلف العلماء فى ذلك ؛ فذهَب أكثر أهلِ الحجازِ ، وجماعة مِن أهلِ العراقِ ، إلى أنَّ العلة فيه ما بيَّنه رسولُ اللهِ عَلَيْ بقولِه : « إنَّ هذا وادٍ به شيطانٌ » . ألا تَرى إلى قولِه عليه السَّلامُ : « إنَّ الشيطانَ أَتَى بلالًا فلم يزلُ يُهدِّئُه كما يُهدَّأُ الصبيُ » ؟ فأمرَهم رسولُ اللهِ عَلَيْ بالركوبِ والإسراعِ والخروجِ من ذلك الوادى ؛ لأنَّه وادٍ به شيطانٌ ، تشاؤمًا بذلك الوادى ؛ لأنَّه وادٍ به شيطانٌ ، تشاؤمًا بذلك الوادى ، أو لِما شاءَ اللهُ ممَّا هو أعلمُ به . وقد رُوى أنَّه قال فى هذا الحديثِ : « اخرُجوا عن هذا الموضعِ الذى أصابَتكم فيه الغفلةُ » . ذكره معمَرٌ ، عن الزَّهريِّ في حديثِه (") . ويَحتمِلُ أنْ يكونَ مِن بابِ نهيه عن الصلاةِ في مَعاطنِ عن الإبلِ ، وقولِه : « إنَّها خُلِقَتْ مِن جنِّ » . واللهُ أعلمُ . ومِن هذا قولُ عليً : الإبلِ ، وقولِه : « إنَّها خُلِقَتْ مِن جنِّ » . واللهُ أعلمُ . ومِن هذا قولُ عليً :

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (٤٤٧) من الموطأ.

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) سيأتي في شرح الحديث (٤٠٥) من الموطأ.

نهانى رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَصلَى بأرضِ بابِلَ ، فإنَّها ملعونةٌ (() . ومِن هذا البابِ العَضَّا كراهيتُهم للصلاةِ فى موضعِ الخسفِ ؛ لقولِه ﷺ حينَ مرَّ بالحِجرِ مِن ثمودَ : « لا تدخُلوا على هؤلاءِ المُعذَّبين إلَّا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تَدخُلوا على هؤلاءِ المُعذَّبين إلَّا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تَدخُلوا عليهم ، لا يُصِيبُكم ما أصابَهم » (() . وقد رُوى أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لمَّا أَنى وادِى ثمودَ أَمَر الناسَ فأسرَعوا ، وقال : « هذا وادٍ ملعونٌ » (() . ورُوِى عنه أنَّه أَمَر بالعَجينِ فطُرح () . فهذا كلَّه بابٌ واحدٌ لا تُدرَى عِلَّتُه حقيقةً ، فوجب أنْ يكونَ خُصوصًا مردودًا إلى الأُصولِ المُجتمَعِ عليها ، والدلائلِ الصحيحِ مجِيئُها . يكونَ خُصوصًا مردودًا إلى الأُصولِ المُجتمَعِ عليها ، والدلائلِ الصحيحِ مجِيئُها . وباللهِ تعالى التوفيقُ .

وقال أبو حنيفة وأصحابُه: العلةُ في خروجِه مِن ذلك الوادى، أنَّه انتَبَه والشمسُ طالعةٌ ، وذلك وقتٌ مِن سُنَّتِه ألا تجوزَ الصلاةُ فيه ، لا نافلةٌ ولا فريضةٌ عندَهم ؛ لنهي رسولِ اللهِ ﷺ عن الصلاةِ عندَ طلوعِ الشمسِ وعندَ غروبِها ، وذلك عندَهم على الفرضِ والنفلِ ، على حَسَبِ نهيه عن صيامِ يومِ الفِطرِ والأضحى ، فلا يجوزُ لأحدِ أنْ يصومَ فيه فرضًا ولا نفلًا . واحتجُوا بأشياءً يطولُ

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۲۷۸.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى (٤٣٣)، ومسلم (٢٩٨٠) من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار (١٨٤٣ - كشف)، والطحاوى في شرح المشكل ( ٣٧٤٦، ٣٧٤٧) من حديث أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني (٦٥٥٠ - ٢٥٥٢)، والطحاوى في شرح المشكل (٣٧٥٠ - ٣٧٥٠) من حديث سبرة بن معبد.

ذكرُها ؛ منها حديثُ مالكِ ، عن هشامِ بنِ عروة ، عن أبيه ، أنَّه قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْةً يقولُ : ﴿ إِذَا بِدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأُخُّرُوا الصلاة حتى تَبُرُزَ ، وإذا غاب حاجبُ الشمسِ فأخُّروا الصلاة حتى تغيبَ ﴾ (١) . قالوا : وهذا على الفريضة وغيرِها . وقد ذكرُنا قولَهم هذا ، وذكرنا الحُجَّة عليهم فيما ذهبوا إليه مِن ذلك فيما تقدَّمَ مِن كتابِنا هذا .

وقد رُوِّينا عن النبي عَلَيْ أَنَّه لم ينتَبِهُ ذلك اليومَ إلَّا والشمسُ لها حرارةً ، ولا يكونُ للشمسِ حرارةً ، إلَّا وقد ارتَفَعَتْ ، وجازَتِ الصلاةُ عندَ الجميع ، فبطَل تأويلُهم هذا إن شاء الله . وسنذكُو هذا الخبرَ وغيرَه مِن شكلِه في هذا البابِ بعونِ اللهِ . وتأوَّلوا في قولِه عَلَيْ : « مَن نام عن الصلاةِ أو نَسِيها ، فليصلُها إذا ذكرها » . أنَّ ذلك إعلامٌ منه بأنَّها غيرُ ساقطةٍ عن النائم والناسي ، لا أنَّها تُصلَّى في وقتِ الطلوعِ والغروبِ . والحجةُ عليهم فيما ذهبوا إليه مِن هذا التأويلِ قولُه عَلَيْ : « مَن أُدرَك ركعةً مِن الصبحِ قبلَ أنْ تطلُع الشمسُ فقد أُدرَك الصبح ، ومعلومٌ ومَن أُدرَك ركعةً مِن العصرِ قبلَ أنْ تغرُبَ الشمسُ فقد أُدرَك العصرَ » (٢) . ومعلومٌ أنَّ ظاهِرَ هذا الحديثِ يُبيحُ الصلاةَ المفروضةَ عندَ طُلوعِ الشمسِ وعندَ غروبِها ، وهذا نصَّ يقطعُ الارتيابَ في هذا البابِ ، وقد تقدَّم مِن قولِنا فيه ما يُغنى عن إعادتِه هلهنا (٢) . وجاء عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ صلَّى في

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (١٥٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٤) .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص ١١٧ – ١٢٦.

موضعِه ذلك ركعتَي الفجرِ .

ذكر عبدُ الرزاقِ () ، قال : أخبَرنى ابنُ مُحريج ، عن عطاء ، أنَّ النبيَّ عَيَّالِمُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال أبو عمر : في قول عطاء هذا ما يدُلُّ على أنَّ النبي ﷺ لم يُؤخّر صلاة الصبحِ يومَئذِ ، ولم يَخرُجُ مِن ذلك الوادى لِما زَعَم العراقِيُّون مِن أَنَّه انتبَه في وقت لا تجوزُ فيه الصلاة ، ألا ترى أنَّه صلَّى ركعتي الفَجرِ ثم مشَى ساعة ، ولا خِلافَ أنَّ الوقت الذي تجوزُ فيه النافلة ، فالفريضة أحرَى أنْ تجوزَ فيه . واختلف القائلون بالقولِ الأولِ ؛ فقال منهم قائلون : مَن نام عن الصلاةِ في سفرِه ، ثم انتبَه ، لَزمِه الزَّوالُ عن ذلك الموضع ، وإنْ كان واديًا خرَج عنه ؛ لقولِه ﷺ : ﴿ إِنَّ الشيطانَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ السلامُ في ذلك الموضع ، مِن النومِ عن الصلاةِ وي سفرِه ، فإنَّه وادِ به شيطانَ » . وقولِه : ﴿ اركبوا واخرُجوا مِن هذا الوادى ، فإنَّه وادِ به شيطانَ » . قالوا : فكلَّ موضع يُصيبُ المسافرين أو غيرَهم فيه مثلُ ما أصاب أصحابَ رسولِ قالوا : فكلَّ موضع يُصيبُ المسافرين أو غيرَهم فيه مثلُ ما أصاب أصحابَ رسولِ اللهِ ﷺ معه عليه السلامُ في ذلك الموضع ؛ مِن النومِ عن الصلاةِ حتى يَخرُجُ اللهِ وَتُها ، فواجبٌ الخروجُ عنه ، وإقامةُ الصلاةِ في غيرِه ؛ لأنَّه موضعُ شيطانِ ، وقتُها ، فواجبٌ الخروجُ عنه ، وإقامةُ الصلاةِ في غيرِه ؛ لأنَّه موضعُ شيطانِ ،

و القبس

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٢٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) في المصنف: ﴿ ذَرَاعَ نَاقَتُهُ ﴾ .

بد وموضعٌ ملعونٌ . ونزّعوا بنحوِ ما قدَّمنا ذكرَه مِن العللِ .

وقال منهم آخرون: أمَّا ذلك الوادى وحدَه ، إِنْ عُلِم وعرَض فيه مثلُ ذلك العارضِ ، فواجبُ الخروجُ منه ، على ما صنَع رسولُ اللهِ عَلَيْ يومَئذِ ، وأمَّا سائرُ المواضعِ فلا ، وذلك الموضعُ وحدَه مخصوصٌ بذلك ؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقولُ : ﴿ وَالْ اللهِ عَلَيْ : ﴿ مَن نامَ عن هُوَا قِيمِ اللهِ عَلَيْ : ﴿ مَن نامَ عن صلاةٍ أُو نسِيَها ، فليُصلُّها إذا ذكرها ﴾ . وهذا على عمومِه ، لم يَخُصُّ موضعًا مِن موضع ، إلَّا ما جاء في ذلك الوادي خاصَّةً .

وقال آخرون: كلَّ مَن انتَبَه إلى صلاةٍ مِن نومٍ ، أو ذكر بعدَ نسيانِ ، فواجبٌ عليه أَنْ يُقيمَ صلاتَه بأعجلِ ما يُمكِئه ، ويُصلِّيها كما أُمِر في كلِّ موضع ؛ واديًا كان أو غيرَ وادٍ ، إذا كان الموضعُ طاهرًا ، وسواءٌ ذلك الوادى وغيرُه ؛ لأنَّ ذلك كان خصوصًا له ﷺ ، وكان يَعلمُ من حُضورِ الشيطانِ في الموضعِ ما لا يَعْلَمُ غيرُه ، وقد جاء عنه ﷺ أنَّه قال: « جُعِلت لي الأرضُ كلَّها مسجدًا وطهورًا » . ولم يَخُصَّ ذلك الوادى مِن غيرِه .

حدَّثنا الحسينُ بنُ يعقوبَ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ فحلُونَ ، قال : حدَّثنا يوسفُ بنُ يحيى ، قال : حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ حبيبٍ ، قال : سمِعتُ مُطرِّفًا وابنَ الماجِشُون يقولان : لا يلزَمُ الناسَ أنْ يقتادوا شيعًا إذا استيقَظوا في أسفارِهم وقد طلَعتِ الشمسُ ؛ لأنَّهم لا يعلَمون مِن ذلك ما عَلِم رسولُ اللهِ عَلَيْهِمْ . قالا : ومَن

القبس ....

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۲۷۱ - ۲۷۸

التمهيد

ابتُليَ بمثلِ ذلك في ذلك الوادي أو غيرِه ، صلَّى فيه ولم يَخرُجُ منه .

قال أبو عمرَ: القولُ المختارُ عندَنا في هذا البابِ أنَّ ذلك الوادي وغيره مِن بقاع الأرضِ جائزٌ أنْ يُصلَّى فيها كلِّها ، ما لم تكنْ فيها نجاسةٌ مُتَيقَّنةٌ تمنَّعُ مِن ذلك ، ولا معنى لاعتلالِ مَن اعتلُّ بأنَّ موضعَ النوم عن الصلاةِ موضعُ شيطانٍ وموضعٌ ملعونٌ لا يجبُ (١) أنْ تُقامَ فيه الصلاةُ ؛ لأنَّا لا نعرفُ الموضعَ الذي ينفكُّ عن (١) الشياطينِ، ولا الموضعَ الذي تحضُّرُه الشياطينُ. وكلُّ ما رُوِي في هذا المعنى ؛ مِن النهي عن الصلاةِ في المقبرةِ ، وبأرضِ بابلَ ، وفي الحمّام ، وفي أعطانِ الإبلِ ('' ، والخروج مِن ذلك الوادِي ، وغيرِ ذلك مَّا في هذا المعنى مَّا قد تقدُّم ذِكْرُنَا له ، كُلُّ ذلك عندنا منسوخٌ ومدفوعٌ بعموم قولِه ﷺ : ﴿ مُجعِلْتُ لَيَ الأرضُ كلُّها مسجدًا وطهورًا » . وقولُه هذا ﷺ مُخبرٌ أنَّ ذلك مِن فضائلِه ومَّا نُحصُّ به ، وفضِائلُه عندَ أهلِ العلم لا يجوزُ عليها النسخُ ولا التبديلُ ولا النقصُ ، قال ﷺ: «أُوتِيتُ خمسًا». وقد رُوى: «سِتٌّ». وقد رُوِى: «ثلاثٌ». و : « أربعٌ » . وهي تَنتَهي إلى أزيدَ مِن سبع ، قال فيهنَّ : « لم يُؤتَهنَّ أحدٌ قبلي ؟ بُعِثْتُ إلى الأحمرِ والأسودِ ، ونُصِرتُ بالرعبِ مسيرةَ شهرِ ، ومُجعِلتْ أمتى خيرَ الأمم، وأَحِلُّتْ لَىَ الغِنائُمُ وَلَمْ تُحَلُّ لأَحَدٍ قبلَى، ومُجعِلَتْ لَىَ الأَرضُ كُلُّهَا مسجدًا وطَهورًا، وأُوتيتُ الشفاعةَ، وبُعِثتُ بجوامع الكلم، وبينما أنا

لقبس

<sup>(</sup>١) في م: (يجوز).

<sup>(</sup>٢) في ص ٤: (من).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما سيأتي ص ٢٧٨ - ٢٨٠ .

نائم (البيت بمفاتح الكوثر الأرض فوضعت بين يدى ، وأعطيت الكوثر ، وهو خير كثير وعدنيه ربي ، وهو حوض ترد عليه أمّتى يوم القيامة ، آنيته عدد النجوم ، من شَرِب منه لم يَظمأ (٢) أبدًا ، وحُتِم بِي النبيّون » . وهذه المعاني رواها جماعة من الصحابة ، وبعضهم يذكر بعضها ، ويذكر بعضهم ما لم يذكر غيره " ، وهي صحامح كلها ، وإن لم تَجتمع بإسناد واحد ، فهي في أسانيد صحيحة ثابتة ، وجائز على فضائِله الزيادة ، وغير جائز فيها النقصان ، ألا ترى أنّه كان عبدًا قبل أنْ يكون رسولًا ! وكذلك رُوى عنه عبدًا قبل أنْ أكون نبيًا ، ونبيًا قبل أنْ أكون رسولًا ! وكذلك رُوى رسولًا » . وقال : « كنت عبدًا قبل أنْ أكون نبيًا ، ونبيًا قبل أنْ أكون الله يم البروك الم مَا تَمَدَدُ مِن دَنْك وَمَا تَأْخَر في النتي والنبي ولا بكم » . ثم نزلت : ﴿ لِيَنْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَمْدَدُ مِن دَنْك وَمَا تَأْخَر في [النتج : ٢] . وسَمِع رجلًا يقولُ له : يا خيرَ البَريَّة . ما تَمَدَدُ مِن دَنْك وَمَا تَأْخَر في . وقال : « لا يقولَنُ أحدُكم : إنى خيرٌ مِن يونسَ بن فقال : « ذاك (۱) إبراهيم » . وقال : « لا يقولَنُ أحدُكم : إنى خيرٌ مِن يونسَ بن

القبس .....

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في م: (أوتيت بمفاتيح).

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ٤: ﴿ بعدها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ الْآخرون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٠٧٦) مختصرا. وقال الحافظ : رجاله ثقات إلا أنه مرسل. فتح البارى ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٢١/٢١ عن ابن عباس موقوقًا .

<sup>(</sup>٦) في م، والترمذي: (ذلك).

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد ۲۱۱/۲۰، ۲۰۵، ۲۰۰ (۱۲۸۲۱، ۱۲۹۰۷، ۱۲۹۰۸)، ومسلم (۲۳۲۹) من حدیث أنسر. (۲۳۲۹)، وأبو داود (۲۷۲۶)، والترمذی (۳۳۵۲)، والنسائی فی الکبری (۱۱۹۹۲) من حدیث أنسر.

التمهيد

متى» (١) . وقال : «السيدُ يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ » . ثم قال بعد ذلك كلّه : «أنا سيدُ ولدِ آدمَ ولا فخرَ » (٢) . ففضائلُه على لا أن قبضه الله . فمِنْ هلهنا قُلنا : إنَّه لا يجوزُ عليها النسخُ ، ولا الاستثناءُ ، ولا النقصانُ ، وجائزٌ فيها الزيادةُ . وبقولِه على الله على الأرضُ كلّها مسجدًا وطهورًا » . أجزنا الصلاة في المقبرةِ والحمّّامِ وفي كلّ موضع مِن الأرضِ إذا كان طاهرًا مِن الأنجاسِ ؛ لأنّه عمومُ فضيلةٍ لا يجوزُ عليها الخصوصُ . ولو صحّ عنه عليه السلامُ أنّه قال : « الأرضُ كلّها مسجدً إلّا المقبرةَ والحمّّامُ » . فكيف وفي أسنادِ هذا الخبرِ مِن الضعفِ ما يمنعُ الاحتجاج به ؟ فلو صحّ لكان معناه أنْ يكونَ مُتقدّمًا لقولِه : « مُعلَّ لي الأرضُ كلّها مسجدًا وطهورًا » . ويكونَ هذا القولُ مُتأخّرًا عنه ، فيكونَ زيادةً فيما فضَّله اللهُ به عليه (١) .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصبَغَ ، قال : حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّثنا مُسدَّدٌ ، قال : حدَّثنا أبو عوانةَ ، عن أبى مالكِ الأشجعيّ ، عن ربعيّ بنِ حِراشٍ (٥) ، عن حذيفةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « فُضِّلنا على الناسِ بثلاثٍ ؛ مُحلتِ الأرضُ كلُها لنا مسجدًا ، ومُحلتْ تُربَتُها

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢/٥٣٥ (٣٤٠٣، ٤١٩٦، ٤١٩٧)، والبخارى (٣٤٠٦، ٣٤١٢) ٤٨٠٤) من حديث ابن مسعود .

ر۲) أخرجه أحمد ۲۰/۱٦ (۱۰۹۷۲)، ومسلم (۲۲۷۸)، وأبو داود (۲۲۷۳) من حديث أبى

هريرة .

<sup>(</sup>۳) سیأتی تخریجه ص ۲۷۹ .

<sup>(</sup>٤) في م: ( ﷺ).

<sup>(</sup>٥) في م: (خراش). وينظر تهذيب الكمال ٩/٥٥.

مهيد طهورًا » ( ) . وذكر الحديث .

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسدِ قراءةً عليه وأنا أسمعُ ، أنَّ سعيدَ بنَ عثمانَ حدَّثهم ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البُخاريُ ، قال : حدَّثنا هُشيمٌ ، قال : حدَّثنا جابرُ بنُ عبدِ اللهِ ، سيّارٌ ، هو أبو الحكمِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ الفقيرُ ، قال : حدَّثنا جابرُ بنُ عبدِ اللهِ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ أُعطيتُ خمسًا لم يُعطهُنَّ أحدٌ من الأنبياءِ قبلي ؛ فصرتُ بالرعبِ مسيرةَ شهرٍ ، ومجعلتْ لي الأرضُ طهورًا ومسجدًا ، فأيّما رجلٍ من أمّتي أدركته الصلاةُ فليُصلٌ ، وأُحلّت لي الغنائمُ ، وكان النبيُ يُبعثُ إلى قومِه خاصةً ، وبُعثُ إلى الناس كافةً ، وأُعطيتُ الشفاعة » (٢) .

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن محمدِ بنِ عمرٍو ، عن أبى سلمةَ ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « مجعلتْ لى الأرضُ مسجدًا وطهورًا » .

القيس

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۱٦٩٧) من طريق مسدد به، وأخرجه الطيالسي (٤١٨)، والبزار (٢٨٣٦)، وأبو عوانة (٨٧٤)، والبيهقي ٢١٣/١ من طريق أبي عوانة به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البغوى فى شرح السنة (۳۱۱٦) من طريق محمد بن يوسف به، وهو عند البخارى (۳۳۰، ۴۳۸)، ومسلم (۵۲۱)، والنسائى (۳۳۰، ۴۳۵)، ورسلم (۵۲۱)، والنسائى (۴۳۰، ۷۳۰) من طريق هشيم به.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۲/۷۱۱، ۳۰۸ (۱۰۰۱۷)، وابن الجارود (۱۲۳)، والبغوى فى شرح السنة (۳۱۸) من طريق يزيد بن هارون به، وأخرجه ابن أبى شيبة ٤٣٣/١١ عن على بن مسهر، عن محمد بن عمرو به.

قال: وحدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال: أخبَرنا سليمانُ التَّيميُّ ، عن سيَّارٍ ، عن العَّمَا أَمامةَ ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: « فُضِّلتُ بأربعٍ ؛ مُحلتْ لَى الأرضُ مسجدًا وطهورًا ». وذكر الحديثَ (١)

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرِ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا الحُميديُ ، قال : حدَّثنا الحُميديُ ، قال : حدَّثنا الحُميديُ ، قال : حدَّثنا الأعمشُ ، عن إبراهيمَ التَّيميُ ، سمِع أباه ، سمِع أبا ذرِّ سفيانُ ، قال لى رسولُ اللهِ عَلَيْتِ : «حيثُما أُدرَ كَتكَ الصلاةُ فصلٌ ؛ فإنَّ الأرضَ كلَها مسجدٌ » . مختصرًا (٢)

وعن الأعمشِ أيضًا ، عن مجاهدِ ، عن عُبيدِ بنِ عُميرٍ ، عن أبي ذرِّ ، عن النبيِّ عَلَيْةِ مثلَه (٣) .

ورُوى عن النبي ﷺ أنَّه قال: « مُجعِلتْ لى الأرضُ مسجدًا وطهورًا ». في تعديدِ فضائِله ﷺ مِن وجوهِ كثيرةٍ ؛ مِن حديثِ علي بنِ أبي طالبِ (،) ، وابنِ عباسٍ (،)

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (٨٠٠٢) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به، وأخرجه أحمد ٤٣/٣٦°

<sup>(</sup>۲۲۲۰۹)، والطبرانی (۸۰۰۲)، والبیهقی ۱/ ۲۱۲، ۴۳۳/۲ من طریق یزید بن هارون به . دسمال با در ۲۳۲۵ میلند در این آن به تا ۲/۲ د کی مالخاری (۳۳۶۵)، ومسلم (۵۲۰ م

<sup>(</sup>٢) الحميدى (١٣٤). وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢ ، و والبخارى (٣٣٦٦) ، ومسلم (٥٢٠) من طيق الأعمش به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٥٥/ ٢٢٤، ٢٤٢ ( ٢٩٩١، ٢١٣١٤)، وأبو داود (٤٨٩) من طريق الأعمش به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢١/ ٤٣٤، وأحمد ٢/ ١٥٦، ٤٦٠، ٤٦١ (٧٦٣) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٠٤، ١١/ ٤٣٢، ٤٣٣، وأحمد ١١٩/٤، ٢٧١، ٤٧١، ٢٧٤٢). (٢٢٥٦، ٢٧٤٢).

وجابر، وأبى هريرة، وأبى موسى (١)، وحذيفة. وهى آثارٌ كلُها صحاحٌ ثابتة، كرهتُ (٢) ذكرها بأسانيدها خشية الإطالة. وقد ذكرها كلَّها أو أكثرَها أبو بكرِ ابنُ أبى شيبة، في أولِ كتابِ الفَضائِل مِن ( مُصنَّفِه  $^{(7)}$ .

وأمًّا حديثُ المقبرةِ ، فرواه ابنُ وهب ، عن ابنِ لَهِيعةَ ويحيى بنِ أَزهَرَ ؛ فمرةً قال : عن عَمارِ بنِ سعدِ المُراديِّ ، عن أبى صالحِ الغِفاريِّ ، عن عليٌ بنِ أبى طالبٍ . ومرةً قال : عن ابنِ لَهيعَةَ ويحيى بنِ أَزهرَ ، عن الحجَّاجِ بنِ شدَّادٍ ، عن أبى صالحِ الغفاريِّ ، عن عليٌ بنِ أبى طالبٍ ، قال : نهانى حِبِّى (٤) عَلَيْ أَنْ أُصلِّى في المقبرةِ ، ونهانى أَنْ أُصلِّى في أرضِ بابلَ ؛ فإنَّها ملعونةٌ . وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ، مجتمعٌ على ضعفِه ، وهو مع هذا منقطعٌ غيرُ مُتَّصلٍ بعليٌ رضِي اللهُ عنه . وعمَّارٌ ، والحجَّاجُ ، ويحيى ، مجهولون لا يُعرفون بغيرِ هذا ، وابنُ لَهيعَةَ ضعيفٌ . وأبو صالحٍ هذا هو سعيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الغِفارِيُ ، مصريٌ ، ليس ضعيفٌ . وأبو صالحٍ هذا هو سعيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الغِفارِيُ ، مصريٌ ، ليس عيشهورِ أيضًا ، ولا يَصحُ له سماعٌ مِن عليٌ .

وفى هذا البابِ عن على مِن قولِه غيرَ مرفوعٍ ، حديثٌ حسنُ الإسنادِ ، رواه أبو نُعيمِ الفضلُ بنُ دُكينِ ، قال حدَّثنا المُغيرةُ بنُ أبى الجُرِّ الكِندِيُّ ، قال :حدَّثني

.....

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢١/٤٣٣، وأحمد ٣٢/٥١٢، ٥١٣ (١٩٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) في ص ٤: (تركت).

<sup>(</sup>٣) المصنف ٢١/١١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في ص ٤، م: ١ حبيبي ١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ( ٤٩٠، ٤٩١) – ومن طريقه البيهقي ٢/١٥١ – من طريق ابن وهب به .

<sup>(</sup>٦) في م: (ويحيى بن أزهر ضعيفان لا يحتج بهما ولا بمثلهما).

التمهيد

أبو العَنبَسِ مُحجرُ بنُ عنبَسِ ، قال : خرَجنا مع علي إلى الحَرُورِيَّةِ ، فلما جاوَزنا شورَا (۱) وقع بأرضِ بابلَ ، قُلنا : يا أميرَ المؤمنين ، أَمسيتَ ، الصلاةَ الصلاة . فأيى ان يُكلِّمَ أحدًا ، قالُوا : يا أميرَ المؤمنين ، أليسَ قد أَمسيتَ ؟ قال : بلى ، ولكنِّى لا أُن يُكلِّمَ أحدًا ، قالُوا : يا أميرَ المؤمنين ، أليسَ قد أَمسيتَ ؟ قال : بلى ، ولكنِّى لا أُصلّى في أرضٍ خَسف اللهُ بها (۱) . والمُغيرةُ بنُ أبى الحُرُّ كوفيٌّ ثقةٌ . قاله ابنُ معين وغيره (۱) ، ومُحجرُ بنُ عنبسِ مِن كبارِ أصحابِ علي رضِي اللهُ عنه . وفي النهي عن الصلاةِ في المقبرةِ حديثَ آخرُ أيضًا ، رَواه عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ ، عن عمرو بنِ يحيى المازِنيُّ ، عن أبيه ، عن أبي سعيدِ الخُدريُّ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : يحمرو بنِ يحيى ، عن أبيه ، عن أبي مسعيدُ الخُدريُّ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : عمرو بنِ يحيى ، عن أبيه مُرسلًا (۱) . فسقط الاحتجاجُ به عندَ مَن لا يرَى المرسلَ عمرو بنِ يحيى ، عن أبيه مُرسلًا (۱) . فسقط الاحتجاجُ به عندَ مَن لا يرَى المرسلَ مُحجَّةُ (۱) ، ولو ثبت كان الوجهُ فيه ما ذكرنا . ولسنا نقولُ كما قال بعضُ المنتجلينَ لذهبِ المدنيِّينَ : إنَّ المقبرةَ المذكورةَ في هذا الحديثِ وغيرِه أُريدَ بها مقبرةُ المشركينَ خاصةً . وهذا قولٌ لا دليلَ عليه مِن كتابِ ولا سنةٍ ، ولا خبرٍ صحيح ، المشركينَ خاصةً . وهذا قولٌ لا دليلَ عليه مِن كتابِ ولا سنةٍ ، ولا خبرٍ صحيح ،

<sup>(</sup>۱) في ص ٤، وتفسير القرطبي ١٠/٥٠: «سوريا». وسورا: موضع بالعراق من أرض بابل. معجم البلدان ٣/١٨٤، ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٧٧/٢ من طريق المغيرة بن أبي الحر الكندى به.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٨/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٤١١/١٨ (١١٩١٩)، وأبو داود (٤٩٢)، وابن خزيمة (٧٩١) من طريق عبد الواحد بن زياد به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي ٩٢/١ عن ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: ﴿ وليس مثله مما يحتج به ﴾ . وينظر تفسير القرطبي ١٠/ ٥١.

التمهيد ولا له مدخلٌ في القياس ولا في المعقول، ولا دلُّ عليه فحوى الخطابِ، ولا خرَج عليه الخبرُ. واحتجَّ قائلُ هذا القولِ بما رواه ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرني يحيى بنُ أَيُّوبَ ، عن زيدِ بنِ جَبيرةً ، عن داودَ بنِ الحُصينِ ، عن نافع ، عن ابن عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « لا يُصلَّى في سبع مواطنَ ؛ في المزبلةِ ، والمجزرةِ، والمقبرةِ، ومحجَّةِ الطريقِ، والحمَّامِ، ومعاطنِ الإبلِ، وفوقَ بيتِ اللهِ عزَّ وجلُّ »(١). وهذا حديثُ انفرَد به زيدُ بنُ جَبيرَةَ ، وأنكَروه عليه ، ولا يُعرفُ هذا الحديثُ مُسندًا إِلَّا مِن روايةِ يحيى بنِ أَيُّوبَ، عن زيدِ بنِ جَبيرةً، وقد كتَب اللَّيثُ بنُ سعدٍ إلى عبدِ اللهِ بنِ نافع مولى ابنِ عمرَ يسألُه عن هذا الحديثِ ، فكتَب إليه عبدُ اللهِ بنُ نافع : لا أعلمُ من حدَّث بهذا عن نافع إلَّا قد قال عليه الباطلَ. ذكره الحُلُواني، عن سعيدِ بن أبي مريم ، عن اللَّيثِ . فصحَّ بهذا وشِبهِه أنَّ الحديثَ منكرٌ لا يجوزُ أنْ يُحتجُّ عندَ أهلِ العلم بمثلِه، على أنَّه ليس فيه تخصيصُ مَقبَرةِ المُشرِكِينَ مِن غيرِها . وأمَّا حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ ففيه مِن العلةِ ما وصَفنا، وليس فيه إلَّا المقبرةَ والحمَّامَ، بالألفِ واللَّام ، فغيرُ جائزٍ أَنْ يُردُّ ذلك إلى مقبرةِ دونَ مقبرةٍ ، أو حمَّام دونَ حمَّام ، بغيرِ توقيفٍ عليه . ولا يخلو تخصيصُ مَن خصَّص مقبرةَ المشركين مِن أحدِ وجهينِ؛ إِمَّا أَنْ يكونَ مِن أجل اختلافِ الكفارِ إليها بأقدامِهم، فلا معنى لخصوصِ المقبرةِ بالذكرِ ؛ لأنَّ كلُّ موضع هم فيه بأجسامِهم وأقدامِهم فهو

<sup>(</sup>١) موطأ ابن وهب (٤٤٥) - ومن طريقه البيهقي ٣٢٩/٢ .

كذلك، وقد جلَّ رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يتكلَّمَ بما لا معنى له، أو يكونَ مِن أَجلِ التَّالَةُ اللهِ عَلَيْةُ لِيَبنى مسجدَه أَنَّهَا بقعة سُخطٍ، فلو كان كذلك ما كان رسولُ اللهِ ﷺ لِيَبنى مسجدَه فى مقبرةِ المشركين، ويَنبُشَها ويُسوِّيَها ويَبنى عليها، وقد أَجازَ العلماءُ الصلاة فى الكنيسة إذا بُسطَ فيها ثوبٌ طاهرٌ، ومعلومٌ أنَّ الكنيسة أقربُ إلى أنْ تكونَ بقعة سُخطٍ مِن المقبرةِ، لأنَّها بقعة يُعصَى اللهُ ويُكفرُ به فيها، وليس كذلك المقبرةُ؛ وقد ورَدتِ السنةُ بإباحةِ اتِّخاذِ البِيَعِ والكنائسِ مساجدَ.

ذكر البخاريُ (١) أنَّ ابنَ عباسٍ كانَ يُصلِّي في البِيعَةِ إذا لم يكُنْ فيها تماثيلُ.

ذكر عبد الرزاق (٢٠) ، عن الثورى ، عن خصيف ، عن مِقسم ، عن ابنِ عباس ، أنَّه كان يكره أنْ يُصلِّى في الكنيسة إذا كان فيها تماثيل .

ورؤى أيُّوبُ وعُبيدُ اللهِ بنُ عمرَ وغيرُهما ، عن نافع ، عن أَسلمَ مولى عمرَ ، أَنَّ عمرَ لمَّا قدِم الشامَ ، صنع له رجلٌ مِن عظماءِ النصارى طعامًا ودَعاه ، فقال عمرُ : إنَّا لا ندخُلُ كنائسكم ولا نُصلِّى فيها مِن أجلِ ما فيها مِن الصَّورِ والتماثيلِ . فلم يَكرَهُ عمرُ ولا ابنُ عباسِ ذلك إلَّا مِن أجلِ ما فيها مِن التماثيلِ . وحكى عبدُ الرزاقِ ، عن الثوريِّ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، وعن الثوريِّ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، وعن الثوريِّ ، عن

<sup>(</sup>١) البخارى قبل (٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق (۱٦٠٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق ( ١٦١١، ١٩٤٨٦)، وابن أبي شيبة ٨/ ٢٩١، ٢٩٢، ٣١/ ٤١، وابن
 المنذر في الأوسط (٧٧٣) من طريق أيوب به .

جابر ، عن الشعبي ، قالا : لا بأس بالصلاة في البِيعة (١) . وأمَّا مُحثُ الموتى ، فقد اختلَف فيها العلماء ؛ فمنهم من جعلها كلّها سواء ، ويتحفَّظُ عندَ غَسلِ الميّتِ مِن أَنْ يَطيرَ إليه شيءٌ مِن الماءِ . ومنهم من حمّل قولَ ابنِ مسعود : لا تنجُسوا مِن موتاكم (١) . على أنَّ مُحثَ المؤمنين خاصَّةً طاهرة ، وليس هذا موضعَ القولِ في هذه المسألة .

وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا سعيدُ داودَ ، قال : حدَّثنا سعيدُ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عباضٍ ، عن عثمانَ بنِ أبى العاصِى ، أنَّ السائبِ ، عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عباضٍ ، عن عثمانَ بنِ أبى العاصِى ، أنَّ النبى عَيَالِيَةٍ أَمَره أَنْ يجعَلَ مسجدَ الطائفِ حيثُ كانت طواغيتُهم ()

وحدَّ ثنا سعيدُ بنُ نصرِ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّ ثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّ ثنا مُلازمُ بنُ عمرِ و ، عن عبدِ اللهِ بنِ بدرٍ ، عن قيسِ بنِ طلقِ ، عن أبيه طلقِ بنِ على ، وحدَّ ثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : حدَّ ثنا هنادُ بنُ السَّرى ، عن مُلازمِ بنِ عمرٍ و ، قال : حدَّ ثنى عبدُ اللهِ بنُ بدرٍ ، عن قيسِ بنِ طَلقٍ ، عن أبيه طَلقِ بنِ على - والمعنى حدَّ ثنى عبدُ اللهِ بنُ بدرٍ ، عن قيسِ بنِ طَلقٍ ، عن أبيه طَلقِ بنِ على - والمعنى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٨٠/٢ من طريق الثوري به.

 <sup>(</sup>۲) ينظر مصنف عبد الرزاق (۲۱۰۶، ۹۱۰۰)، ومصنف ابن أبي شيبة ۳/۲۹۷، وسنن البيهقي
 ۲۰۷/۱.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٥٠). وأخرجه ابن ماجه (٧٤٣) من طريق أبي همام الدلال به.

واحدٌ ، وحديثُ هنَّادٍ أَتُمُّ – قال : خرَجنا وفدًا إلى النبيِّ ﷺ ، فبايعناه وصلَّينا معه ، وأخبَرناه أَنَّ بأرضِنا بِيعةً لنا . فذكر الحديثَ ، وفيه : ﴿ فإذا أَتَيتُم أَرضَكم ، فاكسِروا بِيعَتَكم ، واتَّخِذوها مسجدًا ﴾ . مختصرًا (١)

وأجمع العلماءُ على أنَّ التيهُم على مقبرةِ المشركين إذا كان الموضعُ طيبًا طاهرًا نظيفًا ، جائزٌ . وكذلك أجمعوا على أنَّ مَن صلَّى في كنيسة أو بيعة في موضع طاهرٍ ، أنَّ صلاته ماضيةٌ جائزةٌ . وقد كره جماعةٌ مِن الفقهاءِ الصلاةُ في المقبرةِ ، سواءٌ كانت لمسلمين أو مشركين ؛ للأحاديثِ المعلولةِ التي ذكرنا ، ولحديثِ أبي هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « صلَّوا في بيوتِكم ولا تتَّخذُوها قبورًا » . ولحديثِ واثِلَة بنِ الأسقعِ ، عن أبي مَرثدِ الغنويِّ ، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال : « لا تُصلُّوا إلى القبورِ ، ولا تَجلِسوا عليها » . وهذان حديثان ثابتان مِن عليه الإسنادِ ، ولا حُجَّة فيهما ؛ لأنَّهما مُحتَمِلانِ للتأويلِ ، ولا يجوزُ أنْ يُعتنعَ مِن الصلاةِ في كلِّ موضع طاهرٍ إلَّا بدليلٍ لا يَحتمِلُ تأويلًا . ومِمَّن كره الصلاةَ في المقبرةِ ؛ الثَّوريُ ، وأبو حنيفةَ ، والأوزاعيُ ، والشافعيُ ، وأصحابُهم . وقال المقبرةِ ؛ النَّوريُ ، وأبو حنيفةَ ، والأوزاعيُ ، والشافعيُ ، وأصحابُهم . وقال المقبرةِ ؛ النَّوريُ ، في المقبرةِ لم يُعِدْ . وقال الشافعيُ : إنْ صلَّى أحدٌ في المقبرةِ ،

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/ ۸۰، والنسائي (۷۰۰)، وفي الكبرى (۷۸۰)، وأخرجه ابن حبان (۱۱۲۳)، والطبراني (۸۲٤۱) والبيهقي في الدلائل ۲/ ۵۲، ۵۶۰ من طريق ملازم بن عمرو به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۲٤/۱۳، ۲۲٤/۱٤ (۲۸۲۱، ۳٤٤۸)، ومسلم (۷۸۰)، وابن حبان.(۷۸۰).

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۲۸/ ۵۰، ۵۰۱ (۱۷۲۱، ۱۷۲۱)، ومسلم (۹۷۲)، وأبو داود (۳۲۲۹)، والنسائني (۲۰۹)، والترمذي (۱۰۰۰، ۱۰۰۱) من طريق واثلة به.

فى موضع ليس فيه نجاسة ، أجزأه . ولم يُفرّق أحدٌ مِن فقهاءِ المسلمين بينَ مقبَرَةِ المسلمين والمشركين ، إلا ما حكينا مِن خطلِ القولِ الذي لا يُشتغلُ بمثلِه ، ولا وجه له فى نظرٍ ، ولا فى صحيحِ أثرٍ ؛ لأنَّ مَن كرِه الصلاة فى المقبرة ، كرِهها فى كلِّ مقبرة على ظاهرِ الحديثِ وعمومِه ، ومَن أباحَ الصلاة فيها ، دَفَع ذلك بما ذكرنا مِن التأويلِ والاعتلالِ . وقد بنى رسولُ اللهِ عَلَيْهُ مسجدَه فى مقبرةِ المشركين .

حدّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسدِ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البُخاريُ ، وحدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال: حدَّثنا محمدُ بن البُخاريُ ، وحدَّثنا أبو داودَ ، قالا جميعًا: حدَّثنا مسدَّدٌ ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ ، عن أبي التَّيَّاحِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ – المعنى واحدٌ ، واللفظُ مُتقاربٌ – الوارِثِ ، عن أبي التَّيَّاحِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ – المعنى واحدٌ ، واللفظُ مُتقاربٌ – قال: قدِم رسولُ اللهِ ﷺ المدينة ، فنزلَ أعلَى المدينةِ ، في حيّ يُقالُ لهم: بنو عمرو بنِ عوفِ . فأقام فيها أربعَ عشرةَ ليلةً ، ثم أرسَل إلى بني النَّجَارِ ، فجاءوا مُتقلّدين بسيوفِهم . قال أنسٌ : فكأنّى أنظُرُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ على راحِلتِه ، وأبو بكر ردفه ، وملاً بني النجارِ حولَه ، حتى ألقى بفِناءِ أبي أيُّوبَ () ، وكان رسولُ اللهِ ﷺ يُصلِّي عيثُ أدرَكته الصلاةُ ، ويُصلّى في مرابضِ الغنمِ ، وأنَّه أمر رسولُ اللهِ عَلَيْ يُصلّى عيثُ أدرَكته الصلاةُ ، ويُصلّى في مرابضِ الغنمِ ، وأنَّه أمر بناءِ المسجدِ ، فأرسَل إلى بني النجارِ ، فقال : « يا بني النجارِ ، ثامِنوني بحائطِكم هذا » . فقالوا : واللهِ لا نطلُبُ ثمنَه إلَّا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ . قال أنسٌ : فكان فيه ما هذا » . فقالوا : واللهِ لا نطلُبُ ثمنَه إلَّا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ . قال أنسٌ : فكان فيه ما

<sup>(</sup>١) ألقى: أي ألقى رحلَه، والفناء: الناحية المتسعة أمام الدار. فتح الباري ١/ ٥٢٥، ٥٢٦.

أقولُ لكم ؛ كانت فيه قبورُ المشركين ، وخِرَبٌ ، ونخلٌ ، فأمَرَ النبيُ ﷺ بقبورِ التمهيد المُشرِكينَ فنُبشَتْ ، وبالنخلِ فقُطِع ، وبالخرَبِ فسُوِّيت ، فصفُّوا النَّخلَ قِبلَةَ المُسجِدِ ، وجعَلوا عِضادَتَيه حجارةً ، وجعَلوا يَنقُلون الصخرَ ويَرتَجِزون ، والنبيُ المُسجِدِ ، ويقولون :

اللَّهُمَّ لا خيرَ إلَّا خيرُ الآخِرَه فاغفِرْ للأنصارِ والمهاجرَه (۱) وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمَةَ ، عن أبى داودَ ، قال : حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمَةَ ، عن أبى التَّيَّاح ، عن أنسِ بن مالكِ (۱) .

"وذكره أبو بكر بنُ أبى شيبة '' ، قال : حدَّ ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال : حدَّ ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال : حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ سلمَةَ ، عن أبى التَّيَّاحِ ، عن أنس ' ، قال : كان موضعُ مسجدِ رسولِ اللهِ عَلَيْ حائطًا لبنى النَّجَّارِ ، فيه خِرَبٌ ، ونخلٌ ، وقبورُ المشركين ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : « ثامنُونى ' ) . فقالوا : لا نَلتمِسُ به ثمنًا إلَّا عندَ اللهِ . فأمر رسولُ اللهِ عَلَيْ بالنخلِ فقُطِع ، وبالخِرَبِ فسُوِّى ، وبقبورِ المشركين فنبيشَتْ ، قال : وكان رسولُ اللهِ عَلَيْ يُصلّى حيثُ وبقبورِ المشركين فنبيشَتْ ، قال : وكان رسولُ اللهِ عَلَيْ يُصلّى حيثُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البغوى في شرح السنة (۳۷٦٥) من طريق محمد بن يوسف به ، وهو عند البخارى (۲۸) . وأخرجه البيهقي ۴۸/۲ من طريق محمد بن بكر به ، وهو عند أبي داود (٤٥٣) .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۵۶٤)، وأخرجه أحمد ۲۱۷/۱۹ (۱۲۱۷۸)، وأبو عوانة (۱۱۷۷) من طريق حماد بن سلمة به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص ٤.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٣٨٨/٣، ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: (فيه).

التمهيد أدركَتُه الصلاة، وفي مرابضِ الغنمِ.

فهذا رسولُ اللهِ ﷺ قد بنَى مسجدَه في موضع مقبرةِ المشرِكينَ ، ولو جاز أنْ يَخُصُّ مِن المقابرِ مقبرةً ، لكانت مقبرةُ المشركين أولَى بالخصوص والاستثناءِ مِن أجل هذا الحديثِ ، وكلُّ مَن كرِه الصلاةَ في المقبرةِ لم يخُصُّ مقبرةً ( من مقبرةٍ ١٠ ؛ لأنَّ الألِفَ واللَّامَ في المقبرةِ والحَمَّامِ إشارةٌ إلى الجنسِ ، لا إلى المعهودِ ، ولو كان بينَ مقبرةِ المسلمين والكفارِ فرقٌ ، لبَيَّتَه رسولُ اللهِ عَيْظِيَّةٍ ولم يُهمِلْه ؛ لأنَّه بُعِث مُبيِّنًا لمُرادِ اللهِ مِن عبادِه ، والقومُ عربٌ لايعرِفون مِن الخطابِ إِلَّا استعمالَ عمومِه ، ما لم يكُنِ الخصوصُ والاستثناءُ يصحَبُه ، فلو أراد مقبرةً دونَ مقبرةٍ ، لوَصَفها ونَعَتها ، ولم يُحِلْ على لفظِ المقبرةِ مُجملةً ؛ لأنَّ كلُّ ما وقَع عليه اسمُ مقبرةٍ يدخُلُ تحتَ قولِه : «المقبرةَ » . هذا هو المعروفُ من حقيقةِ الخطابِ، وباللهِ التوفيقُ. ولو ساغَ لجاهل أنْ يقولَ: مقبرةُ كذا . لجازَ لآخرَ أنْ يقولَ : حمَّامُ كذا . لأنَّ في الحديثِ : ﴿ إِلَّا المقبرةَ والحمَّامَ». وكذلك قولُه: «المزبلةَ، والمجزرةَ، ومحجَّةَ الطريقِ». غيرُ جائز أن يُقالَ : مزبلةُ كذا ، ولا مجزرةُ كذا ، ولا طريقُ كذا ؛ لأنَّ التَّحكَّمَ في دين اللهِ غيرُ سائغٍ. والحمدُ للهِ.

حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ بحرٍ ، قال : حدَّثنا موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا العباسُ بنُ الوليدِ ابنِ نصرٍ النَّرْسِيُ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ ابنِ نصرٍ النَّرْسِيُ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ

لقبس ......

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

يزيدَ بنِ جابرٍ ، عن القاسمِ بنِ مُخيمِرَةَ ، عن أبي سعيدِ الخُدرِيِّ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ التمهيد نهَى أنْ يُصلَّى على القبرِ ، أو يُقعَدَ عليه ، أو يُبنَى عليه (١) . قال موسى بنُ هارونَ : قولُه : أنْ يُصلَّى على القبرِ . وَهْمْ ، وإنَّما هو أَن يُصلَّى إلى القبرِ .

وفى حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ هذا: ثم أمَرَهم رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ ينزِلوا ويَتُوضَّمُوا، وأَمَر بلالًا أَن يُؤذِّنَ أَو يُقيمَ. هكذا رواه يحيى على الشَّكُ، وتابَعه قومٌ، واختلَفَتِ الآثارُ فى ذلك، على ما نذكُرُه فى هذا البابِ إن شاء الله، وأكثرُها فيه أنَّه أذَّنَ وأقام، وكذلك فى أكثرِها أنَّه صلَّى ركعتي الفجرِ، "وأمَرهم أن يُصلُّوها، ثم صلَّى بهم الصبحَ. ولم يُذكَرُ في بعضِها أنَّه صلَّى ركعتي الفجرِ، وهذا موضعٌ قد تنازَع فيه العلماءُ، ومَن ذكر شيعًا وحَفِظه فهو حُجَّةٌ على مَن لم يذكُرْ.

فأمًّا اختلافُهم في الأذانِ والإقامةِ للصلواتِ الفوائتِ؛ فإنَّ مالكًا، والأوزاعيَّ، والشافعيَّ، وأصحابَهم، قالوا فيمن فاتته صلاةً أو صلواتُ حتى خرَج وقتُها: إنَّه يُقِيمُ لكلِّ واحدةِ إقامةً، ولا يُؤذِّنُ. وقال الثوريُّ: ليس عليه في الفوائتِ أذانٌ ولا إقامةً. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: مَن فاتته صلاةً واحدةً، صلاها بأذانِ وإقامةٍ، فإن لم يَفعَلْ، فصلاتُه تامَّةً. وقال محمدُ بنُ الحسنِ: إذا فاتته صلواتٌ، فإن لم يَفعَلْ، فصلاتُه تامَّةً. وقال محمدُ بنُ الحسنِ: إذا فاتته صلواتٌ، فإنْ صلَّاهُنَّ بإقامةٍ إقامةٍ، كما فعَل النبيُ ﷺ يومَ الحندقِ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٥٦٤)، والخطيب في تاريخه ١٧٦/٨ من طريق وهيب به. ووقع عند ابن
 ماجه: وهب. وينظر تحفة الأشراف (٤٢٧٧).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص٤.

بيد فحسن ، وإنْ أذَّن وأقام لكلِّ صلاة ، فحسن . ولم يذكُرْ خلافًا . وقال أحمدُ بنُ حنبلِ ، وأبو ثورٍ ، وداودُ بنُ على : يُؤذِّنُ ويُقيمُ لكلِّ صلاةٍ فائتة ، على ما رُوىَ عن النبيِّ إذ نام عن الصلاة .

قال أبو عمرَ: حُجَّةُ مَن قال: إنَّه يُقيمُ لكلِّ صلاةٍ فائتةٍ ولا يُؤَذِّنُ لها. أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حُيس يومَ الحندقِ عن صلاةِ الظهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ إلى هَوِيِّ (١) مِن الليلِ ، ثم أقامَ لكلِّ صلاةٍ ولم يُؤذِّنْ. روَى هذا الحبرَ عن النبيِّ ﷺ وَلَم يُؤذُّنْ. روَى هذا الحبرَ عن النبيِّ ﷺ أبو سعيدِ الحُدرِيُّ وابنُ مسعودٍ.

فَأُمَّا حديثُ أَبِي سَعِيدٍ، فَحدَّ ثَنَاهُ أَحمدُ بِنُ عَبِدِ اللهِ بِنِ مَحمدِ بِنِ عليٌ ، قال : حدَّ ثنا الميمونُ بِنُ حمزةَ الحُسينِيُ ، قال : حدَّ ثنا أبو جعفرِ الطَّحاويُ ، قال : حدَّ ثنا المُرْزَيُ ، قال حدَّ ثنا الشافعي ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بِنُ إسماعيلَ بِنِ أَبِي فُديكِ ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ ، وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بِنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا عمارُ بِنُ قاسمُ بِنُ أَصبَغَ ، قال : حدَّ ثنا إبراهيمُ بِنُ عبدِ الرحِيمِ ، قال : حدَّ ثنا عمارُ بِنُ عبدِ الجِيرِ الجَبَّارِ الخُراسانيُ ، قال : أخبرَ نا ابنُ أبي ذِئبٍ ، عن المقبرِيِّ ، عن عبدِ الرحمنِ ابنِ أبي سعيدِ الخُدريُ ، عن أبيه ، قال : حُيسنا يومَ الحندقِ عن الصلاةِ حتى كان ابنِ أبي سعيدِ الخُدريُ ، عن أبيه ، قال : حُيسنا يومَ الحندقِ عن الصلاةِ حتى كان ابنَ أبي من الليلِ ، حتى كُفِينا ، وذلك قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكُفَى اللّهُ ٱلمُوْمِنِينَ اللّهِ عَنَّ وجلًا : ﴿ وَكُفَى اللّهُ ٱلمُوْمِنِينَ اللّهِ عَلَى وجلًا : ﴿ وَكُفَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الهَوى: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل. النهاية ٥/ ٢٨٥.

أيضا، وذلك قبلَ أَنْ يَنزِلَ في صلاةِ الخوفِ: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ السهيد رُكْبَانًا ﴾ [البغرة: ٢٣٩]. المعنى واحدٌ.

وحدَّ ثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : أخبرنا هنّادُ بنُ السَّرى ، عن هُشيمٍ ، عن أبى الزَّبيرِ ، عن نافعِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعمٍ ، عن أبى عُبيدَةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ، قال : قال عبدُ اللهِ : إنَّ المشركين شَغلوا النبي عَلَيْ عن أربعِ صلواتٍ في الحندقِ ، فأمر بلالًا فأذَن ، ثم أقام فصلًى الظهرَ ، ثم أقام فصلًى العصرَ ، ثم أقام فصلًى الغربَ ، ثم أقام فصلًى العشاءَ .

هكذا قال هُشيمٌ في هذا الحديثِ: فأذَّنَ ، ثم أقام فصلَّى الظهرَ. فذَكر الأذانَ للظهرِ وحدَها. وكذلك رواه أبو بكرِ بنُ أبي شيبةً أن ، عن هشيم سواءً. وخالفَه هشامٌ الدَّستُوائيُ ، فقال فيه: فأمّر بلالًا فأقام ، فصلَّى الظهرَ. لم يذكُرْ أذانًا للظهرِ ولا لغيرِها ، وإنَّما ذكر الإقامةَ وحدَها فيها كلِّها.

قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بنِ سفِيانَ ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>۱) الشافعی فی السنن المأثورة (۱). وأخرجه الطیالسی (۲۳۵۰)، وأحمد ۲۹۳/۱۷، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۵، ۱۱۲۵، ۱۱۲۵، ۲۳۶، من طریق ابن أبی ذئب به.

<sup>(</sup>۲) النسائی (۲۶۱). وأخرجه الترمذی (۱۷۹) من طریق هناد به، وأخرجه أحمد ۲/۱۷، ۱۸ (۳۰۰۰) عن هشیم به.

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۲/۷۱، ۱۱/۲۷۲.

التمهيد أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ البِرْتِيُّ (١) القاضِي ، قال : حدَّثنا أبو معمرِ ، قال : حدَّثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا هشامُ بنُ أبي عبدِ اللهِ ، عن أبي الزُّبيرِ ، عن نافع ابنِ مُجبيرِ بنِ مُطعِم ، عن أبي عُبيدَة ، عن ابنِ مسعودٍ ، قال : كنَّا معرسولِ اللهِ ﷺ فحيسناعن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال : فأمرر سولُ الله ﷺ بلالًا فأقام فصلَّى الظهرَ ، ثم أقام فصلَّى العصرَ ، ثم أقام فصلَّى المغربَ ، ثم أقام فصلَّى العِشاء ، ثم طاف علينا ، فقال : « ما على الأرض عِصابةٌ يذكُرون اللهَ غير كم » (٢٠) .

وهكذا رواه ابن المباركِ ، عن هشام الدُّستُوائيّ ، بإسنادِه سواءً . وقد رواه سعيدُ بنُ أبي عَروبة ، عن هشام الدَّستوائيّ ، بإسنادِه مثلَه . ذكر ذلك أحمدُ بنُ شعيبِ وغيرُه .

وَاحْتُجُ مَن قال : يُؤذِّنُ ويُقيمُ للفوائتِ . بأنَّه ذُكر في هذا الحديثِ ، وفي حديثِ أبي سعيدِ الخُدريِّ قبلَه : ثم أقام فصلَّى العشاءَ . قال : والعشاءُ كانت مفعولةً في وقتِها ، ولم يذكُرْ فيها أذانًا ، وهي غيرُ فائتةٍ ، فعُلِم أنَّ مُرادَه إقامتُها بما ينبغي أن يُقامَ لها مِن الأذانِ والإقامةِ. ورُوِي مِن حديثِ عِمرانَ بنِ مُصينٍ وغيرِه ، أنَّ النبيَّ ﷺ حينَ فاتتُه صلاةُ الفجرِ في السفرِ ، صلًّاها بأذانٍ وإقامةٍ " .

<sup>(</sup>١) في م: (البرقي).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (١٣٩) من طريق عبد الوارث به ، وأخرجه أحمد ١١٤/٧ (٤٠١٣) من طريق هشام به .

<sup>(</sup>٣) النسائي (٦٢١) ، وفي الكبرى (١٥٨٩) .

<sup>(</sup>٤) النسائي (٦٦٢) .

<sup>(</sup>٥) سیأتی تخریجه ص ۳۰۵ – ۳۰۷ .

وأمًّا صلاةً ركعتي الفجر لمن نام عن صلاةِ الصبحِ فلم ينتَيهُ لها إلا بعدَ طلوعِ الشمسِ ، فإن مالكًا قال : يبدأُ بالمكتوبةِ . ولم يعرف ما ذُكِر عن رسولِ اللهِ عَلَيْ الشمسِ ، فإن مالكًا قال : يبدأُ بالمكتوبةِ . ولم يعرف ما ذُكِر عن رسولِ اللهِ عَلَيْ في ركعتي الفجرِ أنَّه ركعها يومَ نام عن صلاةِ الصبحِ في سفرِه قبلَ أنْ يُصلِّى الصبحِ . ذكر أبو قُرَّةَ في سماعِه مِن مالكِ ، قال : قال مالكُ فيمَن نام عن الصبحِ حتى طَلَعتِ الشمسُ : إنَّه لا يركعُ ركعتي الفجرِ ، ولا يبدأُ بشيءِ قبلَ الفريضةِ . قال : وقال مالكُ : لم يبلُغنا أنَّ النبي عَلَيْ صلّى ركعتي الفجرِ حينَ نام عن صلاةِ الصبح حتى طلَعتِ الشمسُ . وقال ابنُ وهبٍ : شيل مالكُ : هل كان رسولُ اللهِ عَنَ صلاةِ عَنَ صلاةِ الصبح حتى طلَعتِ الشمسُ ركع ركعتي الفجرِ ؟ قال :

ما عَلِمتُ .

لقبس

التمعيد

بالمكتوبة ، ثم تطوّع بما شئت . وقال الحسن بن حيّ : يبدأ بالفريضة ، ولا يتطوّع حتى يَفرُغ مِن الفريضة . قال : فإن كانتِ الظهر ، فرّع منها ثم مِن الركعتين بعدَها ، ثم يُصلِّى الأربع التي لم يُصلِّها قبلَ الظهر . وقال الليث بنُ سعد : كلُّ واجب مِن صلاة فريضة ، أو صلاة نذر ، أو صيام ، أنّه يبدأ بالواجِب قبلَ النّفلِ . وقد رُوى عنه خلافُ هذا مِن رواية ابنِ وهب أيضًا ، قال ابنُ وهب : سمِعتُ الليثَ بنَ سعد يقولُ في الذي يدرِكُ الإمام في قيام رمضانَ ولم يُصلِّ العشاء : إنّه يدخُلُ معهم ويُصلِّى بصلاتِهم ، فإذا فرّغ صلَّى العشاء . قال : وإنْ عَلِم أنهم في القيامِ قبلَ أنْ يدخُلَ في المسجِد ، فوجد مكانًا طاهرًا ، فليُصلِّ العشاء ، ثم لْيدَخُلْ معهم في القيام .

قال أبو عمر: ويَجِىءُ على ما قدَّمنا مِن قولِ مالكِ، وأبى حنيفة ، والشافعي ، وداود ، فيمن أتى المسجد وقد صلَّى أهله ، وفى الوقتِ سعة – أنَّه لا بأسَ أنْ يتطَوَّع قبلَ المكتوبة ، مثلَ قولِ الليثِ فيمن أدرَك القومَ فى قيامٍ رمضانَ ، سواءً ، إلَّا أنَّه لا ينبَغى له أنْ يُوتِرَ معهم ، وإنْ أوتر معهم ، لزِمه إعادَةُ الوَترِ بعدَ صلاةِ العشاءِ ، ووَترُه قبلَ صلاةِ العشاءِ كلا وَترِ ؛ لأنَّه قبلَ وقتِه .

وأمَّا قولُه في الحديثِ: ﴿ إِنَّ اللهَ قَبَضَ أُرُواحَنا ، ولو شاء لرَدَّها إلينا في حين غيرِ هذا ﴾ . فإنَّ العلماءَ اختَلَفوا في الروحِ والنفسِ ؛ هل هما شيءٌ واحدَّ أو شيءًانِ ؛ لأنَّه قد جاء في الحديثِ : ﴿ إِنَّ اللهَ قَبَضَ أُرُواحَنا ﴾ . وجاء في حديثِ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قولُ بلالٍ : أخَذ بنفسى الذي أخَذ بنفسِك (١) . فقال جماعةً

<sup>(</sup>۱) تقدم في ص ۲۳۷ – ۲۳۹.

ويشهَدُ بصحةِ ذلك قولُ رسولِ اللهِ ﷺ في هذا الحديثِ: ﴿ إِنَّ اللهَ قَبَضَ أُرواحَنا ﴾ . ولم يُنكِرُ على بلالٍ قولَه : أَخَذ بنفسى الذي أَخَذ بنفسك . فالقرآنُ والسنةُ يُشيرانِ إلى معنى واحدٍ ، بلفظِ النفسِ مرَّةً ، وبلفظِ الروح أُخرى .

وقال آخرونَ : النفسُ غيرُ الروحِ . واحتجُوا بأنَّ النفسَ مخاطَبةٌ منهيةٌ

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٠/ ٢٠، وأبو الشيخ في العظمة (٤٢٩) من طريق يعقوب به بنحوه .
 (٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٢٢) من طريق موسى بن أعين به ، وأخرجه أبو الشيخ في

مأمورة . واستدلُّوا بقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ يَتَأَيَّنُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُظْمَيِنَةُ ﴿ ٱلْجِينَ إِلَىٰ وَيُكِ رَاضِيَةً مَّ مَّضِيَّةً ﴾ [الفحر: ٢٧، ٢٧] . وقولِه : ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَهْ حَسَّرَقَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِى جَنْبِ ٱللّهِ ﴾ [الزمر: ٥٦] . ومثلُ هذا في القرآن كثيرٌ . قالوا : والرومُ لم تُخاطَبُ ولم تُؤمَرُ ولم تُنهَ في شيءٍ مِن القرآنِ ، ولم يَلحقُها شيءٌ مِن التوبيخِ كما لحِق النفسَ في غيرِ آيةٍ مِن كتابِ اللهِ . وتأوَّلوا في قولِ بلالٍ ؛ أَيْ : أَخَذ بنفسي مِن النومِ ما أَخَذ بنفسِك .

وذكر سُنيدٌ ، عن حجّاج ، عن ابن مجريج في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ اللّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ ﴾ الآية . قال : في جوفِ الإنسانِ روح ونفس ، بينهما أن مثل شعاعِ الشمسِ ، فإذا توفَّى اللهُ النفس ، كان الروح في جوفِ الإنسانِ ، فإذا أمسَك اللهُ نفْسَه ، أحرَج الروح مِن جوفِه ، فإنْ لم يُمِيّة ، أرسَل اللهُ نفْسَه فرجعتْ أمسَك اللهُ نفْسَه ، أخرَج الروح مِن جوفِه ، فإنْ لم يُمِيّة ، أرسَل اللهُ نفْسَه فرجعتْ إلى مكانِها قبلَ أنْ يستيقِظ . قال ابنُ مجريج : وأُخبِرتُ عنِ ابنِ عباسِ نحوَ هذا الخبر .

وذكر عبدُ المنعمِ بنُ إدريسَ ، عن وَهبِ بنِ مُنبِّهِ ، أنَّه حكَى عن التوراةِ فى خَلقِ آدمَ عليه السَّلامُ ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : حينَ خَلقتُ آدمَ ، رَكَّبتُ جسدَه مِن رَطبِ ويابسٍ ، وسُحْنٍ وباردٍ ، وذلك لأنَّى حلَقتُه مِن ترابِ وماءِ ، ثُمَّ جعَلتُ فيه نفسًا ورُوحًا ، فيُبوسةُ كلِّ جسدٍ خِلقتُه مِن الترابِ ، ورطوبَتُه مِن قِبَلِ الماءِ ،

<sup>(</sup>١) بعده في م: (في الجوف).

وحرارَتُه مِن قِبَلِ النفسِ ، وبرودَتُه مِن قِبَلِ الرَّوحِ ، ومِن النفسِ حِدَّتُه وشهوتُه ، الت ولهؤه ولَعِبُه ، وضَحِكُه وسَفَهُه ، وخِداعُه وعُنفُه وخُرقُه ، ومِن الروحِ حِلمُه ووَقارُه ، وعفافُه وحياؤُه ، وفهمُه وتكَوْمُه ، وصدقُه وصبرُه .

وأخبرَنا عبد الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : أخبرَنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا الحكمُ محمدُ بنُ عبدِ السلامِ ، قال : حدَّثنا المُسيَّبُ بنُ واضحِ ، قال : حدَّثنا الحكمُ ابنُ محمدِ الظَّفَرِيُّ ، عن إسماعيلَ بنِ عبدِ الكريمِ ، عن عبدِ الصمدِ بنِ مَعقلِ ، عن وَهبِ بنِ مُنبَّهِ ، قال : إنَّ أنفُسَ الآدميِّينَ كأنفُسِ الدوابِ التي تشتهى وتدعو إلى الشرِّ ، ومَسكَنُ النفْسِ البَطنُ ، إلَّا أنَّ الإنسانَ فُضِّل بالروحِ ، ومسكَنُه الدِّماغُ ، فيه يستَحيى الإنسانُ ، وهو يَدعو إلى الخيرِ ويأمُرُ به . ثم نفخ وهب على يدِه فقال : هذا بارد ، وهو مِن الروحِ . ثم تنهد على يدِه فقال : هذا بارد ، وهو مِن الروحِ . ثم تنهد على يدِه فقال : هذا بارد ، وهو مِن الروحِ . ثم تنهد على انحدر الروحُ إلى النفسِ والتقيا ، نامَ الإنسانُ ، فإذا استيقظَ ، رجَع الروحُ إلى مكانِه ، ويُعتبرُ ذلك بأنَّك إذا كنتَ نائمًا فاستيقظتَ ، كان كلُّ شيءِ يبدُرُ الى رأسِكُ .

وذكر أبو إسحاق محمدُ بنُ القاسمِ بنِ شعبانَ ، أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ القاسمِ ابنِ خالدِ صاحبَ مالكِ قال: النفش جسَدٌ مُجسَّدٌ ، كخَلقِ الإنسانِ ، والرومُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٤٢٧، ٤٠٧١) من طريق إسماعيل به بنحوه .

كَالِمَاءِ الْجَارِي . قال : واحتجَّ بقولِ اللهِ عزَّ وجلُّ : ﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهِكًا ﴾ الآية . وقال : ألا ترى أنَّ النائمَ قد توفَّى اللهُ نفسه ، ورُومُحه صاعدٌ ونازلٌ ، وأنفاشه قِيامٌ ، والنفسُ تسرُّحُ في كلِّ وادٍ ، وترَى ما تراه مِن الرؤيا ، فإذا أَذِن اللهُ في ردِّها إلى الجسدِ عادت ، واستيقظَ بعودتِها جميعُ أعضاءِ الجسدِ ، وحرَّك السمعَ والبصرَ وغيرَهما مِن الأعضاءِ . قال : فالنفش غيرُ الروح ، والروحُ كالماءِ الجارِي في الجيانِ ، فإذا أراد اللهُ إفسادَ ذلك البُستانِ ، منَع منه (١) الماءَ الجاري فيه ، فماتت حياتُه ، فكذلك الإنسانُ . قال أبو إسحاقَ : هذا معنى قولِ ابنِ القاسم وإن لم يكنْ نَسَقَ لفظِه . قال أبو إسحاقَ : وقال عبيدُ اللهِ بنُ أبي جعفر (٢) : إذا مُحمِل المَيِّثُ على السَّرير ، كانت نفسُه بيدِ ملَكِ من الملائكةِ ، يسيرُ بها معه ، فإذا وُضِع للصلاةِ عليه وقَف ، فإذا محمِل إلى قبرِه سار معه ، فإذا ألحِد وؤورِي في الترابِ ، أعاد اللهُ نفسَه حتى يخاطبَه المَلَكان، فإذا ولَّيا عنه مُنصَرفين، اختلَع المَلَكُ نفسَه، فرمَى بها إلى حيثُ أَمِرَ ، وهذا المَلَكُ مِن أعوانِ ملَكِ الموتِ . قال أبو إسحاقَ : هذا معنى قولِ عبيدِ اللهِ بنِ أبي جعفرِ ، وقد قاله معه غيرُه .

قال أبو عمر : قد قالتِ العلماء بما وصَفنا ، والله أعلم بالصحيح مِن ذلك ، وما احتج به القوم فليس حجة واضحة ، ولا هو مما يُقطعُ بصحتِه ؛ لأنَّه ليس فيه

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

 <sup>(</sup>۲) عبید الله بن أبی جعفر أبو بكر المصری الكنانی مولاهم اللیثی – اسم أبیه یسار – فقیه مصر ،
 کان عالما عابدًا زاهدًا ، توفی سنة اثنین وثلاثین ومائة . سیر أعلام النبلاء ۲/ ۸.

خبرٌ صحيحٌ يقطعُ العذرَ ويُوجبُ الحجة ، ولا هو مما يُدرَكُ بقياسٍ ولا استنباطٍ ، بل العقولُ تنحيرُ وتعجِزُ عن علم ذلك . وقد قال جماعةٌ مِن العلماءِ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْهِلِمِ إِلَّا فَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٥] : إنَّه هذا الرومُ المشارُ إليه في هذا البابِ بالذكرِ ؛ رومُ قليلًا ﴾ [الإسراء: ١٥] : إنَّه ملكٌ مِن المَلائكةِ ، يقومُ صفًا ، وتقومُ الملائكةُ صفًا . الحياةِ . وقال غيرُهم : إنَّه ملكٌ مِن المَلائكةِ ، يقومُ صفًا ، وتقومُ الملائكةُ صفًا . فكيف يُتعاطى علمُ شيءِ استأثر الله به ، ولم يُطلِعُ عليه رسولَه ﷺ ؟ وقد قبل في الروحِ المذكورِ في هذه الآيةِ : إنَّه جبريلُ عليه السلامُ . وقيل : هم خلقٌ مِن خلقِ اللهِ . وقيل غيرُ ذلك (١ . وكذلك اختُلِف في الذين عُنوا بقولِه : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن اللهِ . وقيل غيرُ ذلك (١ . وكذلك اختُلِف في الذين عُنوا بقولِه : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن المُحرَةِ السائلين عن الروحِ ؛ لأنَّهم أَلَيْ التوراةِ والإنجيلِ يأهلَ الكتابِ مِن العلمِ إلَّا قليلًا . وقيل : بل عنى بالآيةِ أُوتِيتُم في التوراةِ والإنجيلِ يأهلَ الكتابِ مِن العلمِ إلَّا قليلًا . وقيل : بل عنى بالآيةِ أُمُتَم مُعلي والناسَ كلَّهم .

قال أبو عمر : لو كان الأمرُ على النظرِ والقياسِ والاستنباطِ في معنى الروحِ مِن حديثِ «الموطأ» ، لقلنا : إنَّ النظرَ يشهدُ للقولِ الأولِ ، وهو الذي تدلُّ عليه الآثارُ . واللهُ أعلمُ .

وقد تضعُ العربُ النَّفسَ موضعَ الروحِ ، والروحَ موضعَ النَّفسِ ، فيقولون :

<sup>(</sup>۱) ينظر تفسير ابن جرير ۲۲۱/۲ - ۲۲۶، ۲۰/۰۰، ۷۱، وتفسير ابن كثير ۳/۰۱.

حرَجَت نفسُه ، وفاضَتْ نفسُه ، وحرَجَت روحُه . إمَّا لأَنَّهما شيءٌ واحدٌ ، أو لأَنَّهما شيءٌ واحدٌ ، أو لأَنَّهما شيئانِ متصلانِ لا يقومُ أحدُهما دونَ الآخرِ . وقد يُسمُّون الجسدَ نفسًا ، ويُسمُّونَ الدمَ جسدًا ، قال النابغةُ (١) :

\* وما أُريقَ على الأنصابِ مِن جسدِ \*

يريدُ : مِن دَمٍ .

وقال ذُو الرُّمَّةِ (٢) فجعَل الجسدَ نفسًا :

يا قابِضَ الرُّوحِ مِن نفسٍ إذا احتُضِرَتْ وغافِرَ الذَّنبِ زَحزِحْني عن النارِ ويقالُ للنفسِ: نسَمَةٌ أيضًا ، يقالُ: عليَّ عِتقُ نسَمةٍ . أَيْ نفسٍ ..

وقال ﷺ: ﴿ إِنَّمَا نَسَمَةُ المؤمنِ طائرٌ ﴾ . يَعنِي روحَه . وسنذكرُ هذا الخبرَ في حديثِ ابنِ شهابٍ (٣) إن شاء اللهُ تعالى .

وفى هذا الخبر: « فإذا رقد أحدُكم عن الصلاةِ أو نسِيها ، فأيُصلِّها كما كان يُصلِّها في وقتِها » . وهذا إنَّما فيه إيجابُ إقامةِ الصلاةِ ، وأنَّها غيرُ ساقطةِ عمن نامَ أو نسِى ، ولم يَخُصَّ وقتًا من وقتٍ ، فالبِدارُ إليها أولى ، إلَّا أنَّ في حديثِ أنس (ن) وحديثِ ابنِ المسيَّبِ (٥) وغيرِه ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ قال : « مَن نام عن

لقبس

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان (زحح).

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٥٧٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) تقدم في الموطأ (٢٤) .

الصلاةِ أو نَسِيها، فليُصلِّها إذا ذكرها؛ فإنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلهِ السَّلَوٰةَ لِلهِ اللهِ يقولُ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةِ اللهِ اللهِ اللهِ عندَ الذكرِ لها والانتِباهِ إليها، أَنَّ وقتِ كان، وهو موضعُ اختلافِ، وقد ذكرناه واستوعَبنا القولَ فيه (وفي معنى ذكرِ صلاةٍ في صلاةٍ ، أو في آخرِ وقتِ صلاةٍ ) في بابِ ابنِ فيه (وفي معنى ذكرِ صلاةٍ في صلاةٍ ، أو في آخرِ وقتِ صلاةٍ ) في بابِ ابنِ شهابِ ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ ، مِن كتابِنا هذا (()) ؛ لأنَّ ذلك الموضعُ أولى بذكرِ ذلك ، لقولِه فيه : ﴿ فليصلِّها إذا ذكرها ﴾ . وإنَّما في حديثِ زيدٍ هذا : ﴿ فليصلِّها كَما كان يُصلِّيها ﴾ . وباللهِ التوفيقُ .

وفى إخبار رسولِ اللهِ ﷺ أبا بكر بما عرَض لبلالٍ فى نومِه ذلك ، عَلَمْ مِن أعلام نُبُوَّتِه ﷺ .

وفيه ما كان عليه أبو بكر رضى اللهُ عنه مِن صريحِ الإيمانِ ، والبِدارِ إلى تصديقِ رسولِ اللهِ ﷺ ، والفرحِ بكلِّ ما يأتى منه ، وهو الصَّدِّيقُ حقًّا مِن أُمَّتِه ، رحمهُ اللهِ عليه .

وأما الآثارُ المرويةُ في هذا البابِ ، فرّواها جماعةٌ مِن الصحابة ؛ منهم أبو هريرة ، وابنُ مسعودٍ ، وأبو قتادة ، وابنُ عباسٍ ، وجُبيرُ بنُ مُطعِمٍ ، وعمرُو بنُ أُميَّة ، وعمرانُ بنُ مُصينِ ، وأبو مريمَ السّلُوليُ ، وأبو مجحيفة السّوائيُ ، وذو مِخبرِ الحبشيُ ؛ فأمًّا حديثُ أبى هريرة ، فنذكُرُ منه هلهنا ما يُشبِهُ حديثنا ويكونُ في

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: (في باب زيد بن أسلم وسيأتي منه ذكر).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص ٢٥٠ – ٢٥٨ .

مُعناه ، ونذكرُ مَن قطَعه ومَن وصَله ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ ، عن أبي هريرةَ ، إذا ذكرناه في بابِ ابنِ شهابِ إن شاء اللهُ .

فمِن حديثِ أبي هريرة ، ما حدَّثنا محمدُ بنُ خليفة ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : حدَّثنا أبو سعيدِ الحسنُ بنُ عليِّ الجصَّاصُ (١) ، قال : حدَّثنا أحمدُ ابنُ الفرج أبو عُتبةَ الحِجازيُّ بحِمصَ ، قال : حدَّثنا أيُّوبُ بنُ سُويدٍ ، قال : أخبَرنا يونسُ بنُ يزيدَ ، عن الزهرِيِّ ، عن سعيدِ بن المُسيَّبِ وأبي سلمةَ ، عن أبي هريرةَ ، قال : لمَّا قَفَل رسولُ اللهِ ﷺ مِن خيبَرَ ، عرَّس بنا ذاتَ ليلةٍ ، ثم قال : « أَيُّكم يكلاًّ لنا الفجرَ اللَّيلةَ ؟ » . فقال بلالٌ : أنا يا رسولَ اللهِ . قال : « اكلُّوه لنا يا بلالُ ، ولا تكنْ لُكَعًا( " ) . قال بلالٌ : فنام النبي عَلَيْة ونام أصحابُه ، فعمَدتُ إلى حجَفَة ( " ) لى استَنَدتُ إليها ، فجعَلتُ أَراعي الفجرَ ، فبعَث اللهُ عليَّ النومَ ، فلم أستيقظْ إلَّا لحرِّ الشمسِ بينَ كَتِفيَّ ، فقُمتُ فزعًا ، فقلتُ : الصلاةَ عبادَ اللهِ . فانتبَه النبيُّ عَلِيْتُهُ ، وانتبَهَ الناسُ ، وقال لي : ﴿ يَا بِلالُ ، أَلَمَ أَقُلْ لَكَ : اكلاُّ لنا الفجرَ ؟ ﴾ . فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أَخَذ بنفسى الذي أَخَذ بنفسك . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْة : « إِنَّ أرواحَكم كانت بيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، حبَّسها إذ شاء ، وأطلَقها إذ شاء ، اقتادوا مِن هذا الوادي ، فإنَّه وادٍ ملعونٌ به الشيطانُ » . قال : فخرَجنا مِن الوادي ، ثم أمَر بلالًا فأذَّن ، وتوضَّأ النبيُّ ﷺ ، وتوضًّأ أصحابُه ، ثم صلُّوا ، فقامَ إليه رجلٌ ،

<sup>(</sup>١) في ص ٤: ١ الحصحاص).

<sup>(</sup>٢) اللكع عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم. النهاية ٤/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) الحجفة: الترس. النهاية ١/ ٣٤٥.

فقال: يا رسولَ اللهِ ، أَنُصلِّى هذه الصلاة مِن غدِ للوقتِ ؟ فقال النبيُ عَلَيْهُ: ﴿ لا ، إِنَّ اللهَ لا ينهاكم عن الرِّبا ويرضاه منكم ، مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها ، فليُصلِّها إذا ذَكرها ، لا كفَّارة لها غيرُها ، إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِللهَ عَرَّ وجلَّ يقولُ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِللهَ عَرَّ وجلَّ يقولُ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِللهَ عَرَّ وَجَلَّ يقولُ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِللهَ عَرَّ وَجَلَّ يقولُ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِللهَ عَرَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ وَأَقِمِ السَّلَوٰةَ لَا يَعْمِلُونَ اللهَ عَرَّ وَجلَّ يقولُ : ﴿ وَأَقِمِ السَّلَوٰةَ لِللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا

وحدَّ ثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ ، قال : حدَّ ثنا يحيى ، عن أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : أخبَرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّ ثنا يحيى ، عن يزيدَ بنِ كَيسانَ ، قال : حدَّ ثنى أبو حازمٍ ، عن أبى هريرةَ ، قال :عرَّ شنا مع النبي عَلَيْ : « يَأْخُذُ كلُّ عَلَيْ ، فلم نستيقظُ حتى طلعتِ الشمسُ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : « يَأْخُذُ كلُّ إنسانِ بِرأسِ راحلتِه ، فإنَّ هذا منزلٌ حضرنا فيه الشيطانُ » . قال : ففعلنا ، فدَعا بالماءِ فتوضًا ، ثم صلَّى سجدتينِ ، ثم أُقيمتِ الصلاةُ فصلَّى الغداة (٢٠) .

وأمَّا حديثُ ابنِ مسعودٍ ، فحدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ بنِ عبدِ المؤُمنِ ، قال : حدَّثنا محمدُ حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ عبدِ الرُّزَّاقِ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا محمدُ ابنُ المُثنَّى ، وحدَّثنا عبدُ الوارثِ ، حدَّثنا قاسمٌ ، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلامِ ، حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن جامعِ بنِ شدادٍ ، قال : سمِعتُ عبدَ الرحمنِ بنَ أبي عَلقَمَةَ ، قال : سمِعتُ جامعِ بنِ شدادٍ ، قال : سمِعتُ عبدَ الرحمنِ بنَ أبي عَلقَمَةَ ، قال : سمِعتُ عبدَ الرحمنِ بنَ أبي عَلقَمَةَ ، قال : سمِعتُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٢٣٩ دون رواية أبي سلمة.

<sup>(</sup>۲) في ص ٤: وبن، وينظر تهذيب الكمال ٣١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>۳) النسائی (۹۲۲)، وفی الکبری (۱۰۸۸) وأخرجه مسلم (۳۱۰/۹۸۰) من طریق یعقوب بن إبراهیم به، وأخرجه أحمد ۳۲۸/۱۵ (۹۰۳٤)، ومسلم (۳۱۰/۹۸۰) من طریق یحیی القطان به.

التمميد

عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ ، قال : أقبَلنَا مع رسولِ اللهِ ﷺ زمنَ الحُديبيّةِ . قال : فقال النبي ﷺ : « من يكلؤنا؟» . فقال بلالٌ : أنا . فناموا حتى طَلعتِ الشمسُ ، فاستيقظَ النبي ﷺ فقال : « افعَلوا ما كنتم تفعلون» . قال : ففَعلنا . قال : « وكذلك فافعَلوا لمن نام أو نَسِى » (١) .

وأمّا حديثُ أبى قتادة ، فحدّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبة ، قال : حدَّثنا هُشيمُ بنُ بَشيرٍ ، قال : حدَّثنا حُصينٌ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أبى قتادة ، عن أبيه أبى قتادة ، قال : سِونا مع رسولِ اللهِ ﷺ ونحن فى سفرِ ذاتَ ليلةٍ ، فقلنا : يا رسولَ اللهِ ، لو عرَّستَ بنا ؟ قال : ﴿ إِنِّى أَخافُ أَن تناموا عن الصلاةِ ، فمن يُوقِظُنا للصلاةِ ؟ ﴾ . فقال بلالٌ : أنا يا رسولَ اللهِ . قال : فعرَّس القومُ ، واستند بلالٌ إلى راحلتِه ، فعلَبتْه عيناه ، واستيقظ رسولُ اللهِ ﷺ وقد طلَع حاجِبُ الشمسِ ، فقال : ﴿ يا بلالُ ، أين ما قُلتَ لنا ؟ ﴾ . قال : يا رسولَ اللهِ ، والذى بعَثك بالحقٌ ، ما أُلقِيَت على نومةٌ مثلُها . قال : فقال : ﴿ إِنَّ اللهَ قبض أروا حكم حينَ شاء » . ثُم أمَرهم رسولُ اللهِ ﷺ ، وردَّها عليكم حينَ شاء » . ثُم أمَرهم رسولُ اللهِ ﷺ ، فانتَشَروا لحاجتِهم ، وتَوضَّتُوا ، وارتَهَعتِ الشمسُ ، فصلَّى بهمُ الفجرَ . .

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٤٧). وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٦٤، ١٦١/١٤، وأحمد ٧/٤٢٦، ٢٢٧، ٢٢١)، وأحمد ٧/٤٢٦، ٢٢٧ (٤٢١)، والنسائي في الكبرى (٨٨٥٣) من طريق محمد بن جعفر به، وأخرجه الطيالسي (٣٧٥)، وأحمد ٢/٠/١ (٣٦٥٧) من طريق شعبة به.

 <sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲/ ۲۲، ۲۷ - ومن طريقه البيهقي ۲۱٦/۲ - وأخرجه أحمد ۲۹۹/۳۷
 (۲) ابن أبي شيبة ۲/ ۲۲، ۲۷ والنسائي في الكبرى (۱۱٤٤۸) من طريق هشيم به .

وذكره البخاريُ () ، عن عمرانَ بنِ مَيسرَةً ، عن محمدِ بنِ فُضيلٍ ، عن محمدِ بنِ فُضيلٍ ، عن محمدِ بنِ فُضيلٍ ، عن محمين بإسنادِه مثلَه . وفي حديثِه زيادة : « يا بلالُ ، قُم فأذٌنْ للناسِ بالصلاةِ » . فتوضَّا ، فلما ارتَفَعتِ الشمسُ وابياضَّتْ ، قام فصلَّى .

وأمًّا حديثُ ابنِ عباسٍ ، فحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا ابنُ الأصبهانيّ ، قال : حدَّثنا ابنُ الأصبهانيّ ، قال : حدَّثنا عبيدةُ بنُ حُميدٍ ، عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ ، عن تَميمِ ابنِ سلمةَ ، قال : حدَّثنا عبيدةُ بنُ حُميدٍ ، عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ ، عن تَميمِ ابنِ سلمةَ ، عن مَسروقٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْهُ في سفرٍ ، فعرُسوا مِن الليلِ ، فلم يستيقظوا حتى طَلَعتِ الشمسُ ، فأَمَر بلالًا فأذَّن ، ثم صلى ركعتينِ . قال ابنُ عباسٍ : فما يَسُرُني بها الدنيا وما فيها . يعنى الرخصة (۱)

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا قاسمٌ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ غالبِ ، قال : حدَّثنا حَرَميُّ بنُ حفصٍ ، قال : حدَّثنا صَدقَةُ بنُ عُبادةَ الأسدىُ ، قال : حدَّثنى أبى ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّهم كانوا مع النبيِّ عَلَيْقٌ في سفرٍ ، فغَفَلوا عن صلاةِ الغداةِ حتى طلَعتِ الشمسُ ، فأمَر النبيُ عَلَيْقٌ مُؤذِّنًا ، فأذَّن كما كان يُصلَّى كلَّ يومٍ ، ثم

<sup>(</sup>١) البخارى (٥٩٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى (٢٣٧٥)، والطبراني (١٢٢٢٥)، وفي الأوسط (٢٥٥٦) من طريق عبيدة بن حميد به، وتقدم ص ٢٤٦.

التمهيد صلَّى بهم الغداة كما كان يصلَّى كلُّ يوم (١).

وأمّا حديث جُبيرِ بنِ مُطعمٍ ، فحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : أخبَرنا أبو عاصم خُسيشُ بنُ أصرمَ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ حسّانَ ، قال : حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ ، عن عمرو بنِ دينارِ ، عن نافعِ بنِ جُبيرٍ ، عن أبيه ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال في سفر له : ﴿ مَن يَكلُونا الليلةَ ؟ لا نَرقُدُ عن صلاةِ الصبحِ » . فقال بلالٌ : أنا . فاستقبَل مَطلِعَ الشمسِ ، فضُرِبَ على آذانِهم حتى أيقظَهم حرُّ الشمسِ ، فقاموا ، فقال : ﴿ تَوضَّعُوا » . ثم أذَّنَ بلالٌ ، فصلَّى رَكعتينِ ، وصلَّوا ركعتَي الفجرِ ، ثم صلَّوا الفجرَ . ثم صلَّوا .

وأمَّا حديثُ أبى مريم ، فرواه على بنُ المَدِينيِّ وغيرُه ، عن جريرٍ ، عن عطاءِ ابنِ السائبِ ، عن أبيه ، عن بُريدِ (٢) بنِ أبى مريم ، عن أبيه ، فقال : نام رسولُ اللهِ عَلَيْ عن الصبحِ ، فلم يَستيقِظُ حتى طلَعتِ الشمسُ ، فلما استيقظ ، أمَر المؤذِّنَ فأذَن ، وصلَّى ركعتين ، ثم أمَره فأقام ، فصلَّى الفجرَ (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار (۳۹۸- كشف) من طريق حرمي بن حفص به.

<sup>(</sup>۲) النسائي (٦٢٣). وأخرجه أحمد ٣١١/٢٧ (٦٦٧٤)، وأبو يعلى (٧٤١٠) من طريق حماد ابن سلمة به.

<sup>(</sup>٣) في م: (يزيد). وينظر تهذيب الكمال ٤/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٥١٠)، والطبراني ٢٧٥/١ (٢٠٢)، والعسكري في تصحيفات المحدثين ٧/٢، ٥ من طريق جرير بن عبد الحميد به .

وأمّا حديثُ عمرو بنِ أُميّة ، فحدّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمنِ ، قال : حدّثنا أبو عبدِ حدّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدّثنا أبحارثُ بنُ أبى أُسامة ، قال : حدّثنا أبو عبدِ الرحمنِ المُقرىُ ، قال : حدّثنا حيوة بنُ شُريحٍ ، قال : أخبَرَنا عيّاشُ بنُ عباسٍ (۱) ، أنَّ كُليبَ بنَ صبحٍ حدّثه ، أنَّ الزِّبرِقانَ حدّثه ، عن عمّه عمرو بنِ أُميّة الضّمرى ، قال : كنّا مع رسولِ اللهِ عَيْلِيَةٍ في بعضِ أسفارِه ، فنام ولم يُصلِّ الصبحَ حتى طَلَعتِ الشمسُ ، فلم يستيقِظُ رسولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ ولا أحدٌ مِن أصحابِه حتى آذاهم حرُّ الشمسِ ، فأمر رسولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ أَنْ يتنَحُوا عن ذلك المكانِ ، ثم أمر بلالًا فأقامَ الصلاةَ ، فصلًى رسولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ .

وذكره أبو داود (٣) ، عن عباس العنبَرِيِّ وأحمدَ بنِ صالحِ المصريِّ جميعًا ، عن عبدِ الرحمنِ المُقريُّ، بإسنادِه نحوَ معناه ، وذكر الأذانَ وركعتى الفجرِ .

وأما حديثُ عِمرانَ بنِ مُحسينٍ ، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضى ، قال : حدَّثنا على بنُ المَدِينيُّ ، قال : حدَّثنا عبدُ الأعلى ، قال : حدَّثنا هِشامٌ ، عن الحسنِ ، عن عِمرانَ بنِ مُحسينِ ، قال : أسرَينا مع رسولِ اللهِ ﷺ في

<sup>(</sup>١) في م: (عياش). وينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٨/ ٤٨٨، ٤٨٨/ ١٤٧/٣٧ (٢٠٤٨٠، ٢٢٤٨٠) عن أبي عبد الرحمن المقرئ به.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٤٤).

غَزَاةِ ، فلما كان مِن آخرِ السَّحرِ عرَّسنا ، فما استيقظنا حتى أيقظنا حرُّ الشَّمسِ ، فجعَل الرجلُ يَثِبُ دَهِشًا فَزِعًا ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْةِ : « اركَبُوا » . فرَكِب ورَكِبنا ، فسار حتى ارتفَعَتِ الشَّمسُ ، ثم نزَلَ ، فأمَر بلالًا فأذَّن ، وقضَى القومُ مِن حاجاتِهم وتَوضَّئُوا ، وصلَّينا الركعتينِ قبلَ الغداةِ ؟ ثم أقام فصلَّى بنا ، فقُلنا : يا رسولَ اللهِ ، ألا نَقضِيها لوقتِها مِن الغدِ ؟ فقال : « لا ينهاكم ربُّكم عن الربا ويقبَلَه منكم » . .

حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبة ، قال : حدَّثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن الحسن ، عن حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبة ، قال : حدَّثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن الحسن ، عن عمرانَ بنِ محصين ، قال : أسرينا مع رسولِ اللهِ ﷺ ليلة ، ثم عَرَّس بنا مِن آخِرِ الليلِ . قال : فاستيقظنا وقد طلَعتِ الشمسُ . قال : فجعَل الرجلُ منَّا يثورُ إلى طهورِه دَهِشًا فازِعًا ، فقال النبي ﷺ : «ارتَّخِلوا» . فارتحَلنا حتى إذا ارتَفَعتِ الشمسُ نزلنا ، فقضينا مِن حوائجِنا وتوَضَّأنا ، ثم أمر بلالًا فأذَّن ، فصلَّينا ركعتين ، ثم أمرَ بلالًا فأقام ، فصلَّى بنا النبي ﷺ ، فقُلنا : يا رسولَ اللهِ ، أنقضِيها لميقاتِها مِن الغبِ ؟ فقال : « لا يَنهاكم اللهُ عزَّ وجلَّ عن الرِّبا ويأخُذَه منكم » " .

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ وأحمدُ بنُ قاسمٍ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٢٦٥٠) من طريق عبد الأعلى به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۷۸/۳۳ (۱۹۹۶)، وابن خزيمة (۹۹۶)، وابن حبان ( ۱۶۲۱، ۲٦٤٣) من طريق هشام به .

.....الموطأ

حدَّثنا الحارثُ بنُ أَبِي أُسامةً ، قال : حدَّثنا روحٌ ، قال : حدَّثنا هشامٌ ، عن التمهيا الحسنِ ، عن عجرانَ بنِ مُحصينِ ، قال : سِرنا مع رسولِ اللهِ ﷺ في غَزاةٍ . أو قال : في سريةٍ . ثم ذكر نحوه (۱) .

وذكره أبو داود (٢) ، عن وهب بن بقيَّة ، عن خالد ، عن يونسَ ، عن الحسنِ ، عن عِمرانَ بن حصينِ ، عن النبي ﷺ .

وذكر إسماعيلُ أيضًا ، عن ابنِ المدِينيّ ، عن عبدِ الوهابِ الثَّقفيّ ، عن يُونُسَ ، عن الحسنِ ، عن عمرانَ مثلَه (٣) .

وأمّا حديثُ أبي مجمعيفة الشوائي ، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا الفضلُ بنُ حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا الفضلُ بنُ دُهيرِ ، قال : حدَّثنا الفضلُ بنُ دُكينِ ، قال : حدَّثنا عبدُ الجبارِ بنُ العباسِ الهَمْداني ، عن عَونِ بنِ أبي مجمعيفة ، عن أبيه ، قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْكَ في سفرِه الذي ناموا فيه عن الصلاةِ حتى طلَعتِ الشمسُ ، فقال : ﴿ إِنَّكُم كُنتُم أُمُواتًا فردَّ اللهُ عليكُم أُرواحَكُم ؛ مَن نام عن صلاةً ، فليُصلّها إذا عن صلاةٍ ، فليُصلّها إذا أستيقظ ، ومَن نسِي صلاةً ، فليُصلّها إذا أَذَكُر » .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۷۸/۳۳ (۱۹۹۶)، وابن المنذر في الأوسط (۱۱۲۷، ۱۱۸۰)، والطحاوى في شرح المعاني ۲/ ۲۰۰، والدارقطني ۳۸۵/۱ من طريق روح بن عبادة به.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٧٥)، والدارقطني ٣٨٣/١ من طريق عبد الوهاب به.

<sup>(</sup>٤) أخرِجه ابن أبى شيبة ٢/ ٦٤، وأبو يعلى (٨٩٥)، والطبراني ١٠٧/٢٢ (٢٦٨) من طريق الفضل بن دكين به.

وأمَّا حديثُ ذِى مِخبَرٍ ، فَلْكُره أبو داودُ (١) وغيرُه . وهو يدورُ على حَريزِ اللهِ عَثمانَ الرَّحبيِّ ؛ اختُلِف عليه فيه : فقَومٌ قالوا : عنه عن صُليحٍ الرَّحبيِّ . كذا قال أبو المُغيرَةِ . وقومٌ قالوا : عنه عن يزيدَ بنِ صُليحٍ . وقال آخرونَ : عنه عن يَزيدَ ابنِ صالحٍ . والحديثُ شاميٌ مشهورٌ بمعنَى ما تقدَّمَ مِن الآثارِ سَواةً .

قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بنِ سُفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّثنا حجَّاجٌ الباهِليُ ، قال : حدَّثنا قتادةُ ، عن أنسٍ ، قال : شئِل رسولُ اللهِ ﷺ عن الرجلِ يرقُدُ عن الصلاةِ ، أو يَغفُلُ عنها . قال : « كفَّارتُها أَنْ يُصلِّيها إذا 
ذَكَرَها » .

لقبس .....

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ١٤٤٥ ، ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ جريرٍ ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٥/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٦١٣)، وابن ماجه (٦٩٥) من طريق يزيد بن زريع به.

٢٦- حدّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن عطاءِ بنِ يسارِ ، [٦٠] أن رسولَ اللَّهِ عَيَيْكُ قال : ﴿ إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِن فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فإذا اشْتَدَ الحرُّ فأبْرِدُوا عن الصَّلاةِ » . وقال : ﴿ اشْتَكَتِ النَّارُ إلى ربِّهَا ، فقالت : يا ربِّ ، أكل بَعْضِي بعضًا . فأذِنَ لها بنَفَسَيْنِ في كلِّ عام ؛ فقالت : يا ربِّ ، أكل بَعْضِي بعضًا . فأذِنَ لها بنَفَسَيْنِ في كلِّ عام ؛ فقس في الصَّيْفِ » .

التمهيد

مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «إنَّ شدَّةَ الحرِّ من فيحِ جهنَّم ، فإذا اشتدَّ الحرُّ فأبرِدوا عن الصلاةِ » . وقال : «اشتكتِ النارُ إلى ربِّها ، فقالت : يا ربِّ ، أكلَ بعضى بعضًا . فأذن لها بنفسين في كلِّ عام ؛ نفس في الشتاءِ ، ونفس في الصيفِ » .

القبس

## بابُ النَّهي عن الصلاةِ بالهاجِرَةِ $^{(7)}$

هذا وقت أنشأته الحاجة ورخَّصَت فيه الشريعة رفعًا للمشقَّة ، وليس له تحديدٌ في الشريعة إلا ما ورَد في حديثِ ابنِ مسعود ، أن النبي ﷺ كان يُصلِّى الظهرَ في الصيفِ مِن ثلاثة أقدام إلى أربعة أقدام ، وفي الشتاءِ مِن خمسة أقدام إلى ستَّة أقدام ، وذلك بعد طَرْحِ ظلِّ الزَّوالِ . أمَا إنه ورَدَت فيه إشارة واحدة وهي في الحديث : كُنّا نُصلِّى الجمعة وليس للحيطانِ ظلِّ . فلعَلَّ الإبرادَ كان رَيْتَما يكونُ للجدارِ ظلِّ يأوى أليه المجتازُ ، وهو وقت يختصُّ بالجماعة ، فأما الفَدُّ فليس له إلا أولُ الوقتِ . ويختَصُّ الظهرُ بصلاةِ الهاجرةِ ليس للعصرِ فيه حَظٌّ ، فلا يُلتفَتُ إلى ما اختلَف فيه ابنُ القاسم الظهرُ بصلاةِ الهاجرةِ ليس للعصرِ فيه حَظٌّ ، فلا يُلتفَتُ إلى ما اختلَف فيه ابنُ القاسم

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية أبي مصعب (٣٨) .

<sup>(</sup>٢) في ج، م: (في الهاجرة).

<sup>(</sup>٣) في م: ويخص ١.

التمميد

قال أبو عمر: هذا الحديث يتصِلُ من وُجوهِ كثيرةِ ثابتةٍ ؟ منها حديث مالك (۱) ، عن عبدِ اللهِ بنِ يزيدَ مولى الأسودِ بنِ سفيانَ ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ومحمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثوبانَ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبي عَيَالَةٍ . (أومن حديثه أيضًا عن أبى الزّنادِ ، عن الأعرجِ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيّ عَيَالَةٍ . (المتكتب النارُ » . إلى النبيّ عَيَالِةً أبه ليس في حديثِه عن أبى الزّنادِ قولُه : « اشتكتِ النارُ » . إلى آخرِ الحديثِ .

رواه " عن أبى هريرة جماعة ؛ منهم همام بنُ مُنبّه " ، وأبو صالح السَّمَّانُ ( ) ، والأعرج ، وأبو سلمة ، وسعيدُ بنُ المسيبِ ( ) ، وعطاء بنُ أبى

القبس وأشهَبُ ، فإن مَوْضِعَ العصرِ إبرادُها .

فِائدةً لُغويةً : قولُه : « أَبْرِدوا عن الصلاةِ » . كلامٌ قَلِقٌ في الظاهرِ . ونظامُه البيِّنُ : أَبْرِد الرجلُ . إذا دخل زمانَ البَرْدِ أو مكانَه ، ولكنه مجازٌ عبر فيه

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٢٧) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص ٤. وسيأتي في الموطأ (٢٨) .

<sup>(</sup>٣) في ص ٤: ﴿ ورواه ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٥١)، وأحمد ٣٢/١٣ (٨٢٢١)، ومسلم (٦١٥/٦٨٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ١٠٣/١٥، ٤٧٨، ١٠٣/١٥ (١٩١٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٧٦١٣) (٧٦١٣)، ومسلم (٦١٥)، وأبو داود (٤٠٢) من طريق أبي سلمة وسعيد بن المسيب ممًا، وأخرجه أحمد ١٨٨/١٢ (٢٢٤٦)، والبخارى (٣٦٥) من طريق سعيد وحده، وأخرجه أحمد ٣٠٢/١٦ (٢٠٥٠٦)، والنسائي في الكبرى (١٤٨٧) من طريق أبي سلمة وحده.

رباح<sup>(۱)</sup> ، وغيرُهم .

وقد رواه عن النبي عَلَيْ جماعة من الصحابة ؛ منهم أبو ذر الله موسى الأشعري أن وهو حديث صحيح مشهور ، فلا معنى لذكر الأسانيد فيه ، إذ هو عندَ مالكِ مُتَّصلٌ كما ذكرنا ، ومشهور في المسانيد والمصنفاتِ كما وصَفنا .

وفيه دليلٌ على أنَّ الظَّهرَ يُعجَّلُ بها في غيرِ الحرِّ، ويُبرَدُ بها في الحرِّ. ومعنى الإبرادِ: التأخيرُ حتى تزولَ شمسُ (٤) الهاجرةِ . وهذا معنى اختلَف الفقهاءُ فيه ؟

بأحدِ قِسمَي المجازِ وهو التسبيبُ حسَبَ ما يئتاه في أصولِ الفقهِ ، فكنَّى عن الشيءِ القبس بشمرتِه وهو التأخيرُ ، وكأنه قال : تأخَّروا عن الصلاةِ ؛ صيانةً لها عن أن يُناطَ بها التأخيرُ لفظًا فكيفَ فِعلًا ، وقد قال النبيُ ﷺ لعُمرَ : ﴿ أَخَّرْ عَنِّى يا عمرُ ﴾ . يعنى : نفسك (١)

نكتة أصولية: قال: «اشتكتِ النارُ إلى ربّها». اختلف الناسُ: هل هذه الشكوى حقيقة بكلامٍ أم هي مجازٌ عبرٌ فيها السكوى الحالِ عن لسانِ المقالِ ، كما قال الراجِزُ ()

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٤٤/١٤ (٨٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣٠٢/٣٥ (٢١٣٧٦)، والبخارى (٣٩٥)، ومسلم (٢١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٠٠٠)، والطحاوي في شرح المعاني ١/١٨٧.

<sup>(</sup>٤) في ص٤: (الشمس).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٦٧١).

<sup>(</sup>٦) في ج، م: (نفسه).

<sup>(</sup>٧) في د : ۱ على ١ .

<sup>(</sup>٨) في ج: (فيه).

<sup>(</sup>٩) البيتان بدون نسبة في الكتاب ٣٢١/١، ومعانى القرآن ٤/٢، ١٥٦، وجمهرة أمثال العرب ١٠٨/١.

فأما مذهب مالك فى ذلك ، فذكر إسماعيل بن إسحاق ، وأبو الفرج عمرُو بن محمد ، أنَّ مذهبه فى الظهر وحدَها أن يُبرَدَ بها ، وتُؤخَّرَ فى شِدَّةِ الحرِّ ، وسائرُ الصلواتِ تُصلَّى فى أوائلِ أوقاتِها . قال أبو الفرج : اختار مالك رحمه اللَّه لجميع الصلواتِ أولَ أوقاتِها ، إلا الظهرَ فى شدَّةِ الحرِّ ؛ لقولِه عَلَيْهُ : «إذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا عن الصلاةِ » .

قال أبو عمر : الحجة لهذا القول الحديث المذكور في هذا الباب ، مع ما قدَّمنا في الباب الذي قبلَه من فضل الصلاة في أول وقتِها (١) . وتقدير الآثار في ذلك ، كأنه على قال : صلَّوا الصلواتِ في أوائل أوقاتِها ، لمَن ابتغي الفضل ، ذلك ، كأنه على قال : صلَّوا الإبراد بها أفضل . وهذا تقديرٌ محتملٌ ، واستثناءٌ صحيحٌ إن شاء اللَّه . وقد نزع أبو الفرج بأن جبريلَ صلَّى بالنبي عَلَيْكُمْ في الوقتِ

القبس

يَشْكُو (الله جملي طُولَ السُّرَى) يَشْكُو (مَالله جميلًا فكِلانا مُبتَلَى)

وفى الحديثِ أن النبى ﷺ قال: « مَن كذَب على مُتَعَمِّدًا فليتَبَوَّأُ بِينَ عَيْنَى جَهِنَّمَ مَقَعَدًا » . قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ، أوَ لجَهنَّمَ عينان ؟ قال: « أوَ مَا سمِعتُم إلى قولِه تعالى: ﴿ إِذَا رَأَتَهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظُا وَزَفِيرًا ﴾ ﴾ [الفرقان: ١٢] .

وفى الخبرِ الصحيح عن يومِ القيامةِ : ﴿ فيخرُجُ عُنُقٌ مِن النارِ ، فتَلقُطُ الكُفَّارَ لَقْطَ

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص ١٠١ – ١٠٦ .

 <sup>(</sup>۲ - ۲) في ج: (إليه قلبي طول الشوق).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: د، وفي ج: ﴿ فقلت له صبرًا جميلًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني (٧٥٩٩)، وابن الجوزى في الموضوعات ٩٥/١ من حديث أبي أمامة.

المختارِ في اليوم الأولِ ، وصلَّى به في اليوم الثاني ، ليعُلِمَه بالسَّعةِ في الوقتِ والرخصةِ فيه . وأما ابنُ القاسم ، فحكى عن مالكِ أنَّ الظُّهرَ تُصلَّى إذا فاء الفيُّ ذراعًا في الشتاءِ والصيفِ، للجماعةِ والمُنفرِدِ، على ما كتَب به عمرُ إلى عُمالِه '' . وقال ابنُ عبدِ الحكم وغيرُه من أصحابِنا : إنَّ معنى ذلك مساجدُ الجماعاتِ ، وأمَّا المُنفردُ ، فأولُ الوقتِ أولى به . وهو الذي مال إليه أهلُ التَّظرِ من المالكيِّينَ البغداديِّين ، وترَكوا روايةَ ابنِ القاسم في المُنفردِ . وقال الليثُ بنُ سعدٍ : تُصلَّى الصلواتُ كلُّها ، الظُّهرُ و ( العصرُ وغيرُهما ) ، في أولِ الوقتِ ، في الشتاءِ

الطيرِ حَبُّ السُّمْسم » (٢٠) . يعني : يَفصِلُهم عن الخلْقِ في المعرفةِ كما يَفصِلُ الطائرُ حَبُّ السُّمْسِم مِن التربةِ . وليس مِن شرطِ الكلام عندَنا والعلم في القيام بالجسم إلا الحياةُ ، فأما الهيئةُ واللسانُ والبَلَّةُ ( ) فليس مِن شرطِه ، وليس أيضًا مِن شرطِ ( ) وجودِ الحياةِ بالْجسم وجودُ بِنْيَةِ ولا بَلَّةٍ (١) ، وسمِعتُ شيخَنا أبا بكرِ الفِهْرِيُّ (٧) يقولُ بالمسجدِ الأَقْصَى : أما قولُه : « اشتكت النارُ » . إذا قُلنا : إنه حَقيقةٌ . فليس يحتاج إلى أكثرَ مِن

<sup>(</sup>١) تقدم في الموطأ (٥)..

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: وغيرها،.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٣٥٣ – زوائد نعيم) مطولًا من حديث ابن عباس موقوفًا .

<sup>(</sup>٤) في م: ( البله ٤ . والبلة : نضارة الشباب . والغني بعد الفقر . ينظر اللسان (ب ل ل) .

<sup>(</sup>٥) في م: دشرطه).

<sup>(</sup>٦) في م: «يله».

<sup>(</sup>٧) محمد بن الوليد القرشي أبو بكر الفهري، المعروف بابن رَنْدَقَه الطرطوشي الإسكندري، شيخ المالكية ، له تآليف مفيدة منها «سراج الملوك» و «مختصر تفسير الثعالبي» وكتاب كبير في مسائل الخلاف، وغير ذلك، توفي سنة عشرين وخمسمائة بالإسكندرية . سير أعلام النبلاء ١٩٠/، وهجرة النور الزكية ١/٤/١.

والصيفِ وهو أفضلُ . وكذلك قال الشافعيُ ، إلا أنه استثنى فقال : إلا أن يكونَ إمامُ جماعةٍ يُنتابُ (() من المواضعِ البعيدةِ ، فإنَّه يُبرِدُ بالظهرِ . وقد رُوى عنه أنَّ ذلك إنَّما يكونُ بالحجازِ حيثُ شدَّةُ الحرِّ ، وكانت المدينةُ ليس فيها مسجدٌ غيرَ مسجدِ رسولِ اللَّهِ عَيَّقِيمٌ ، وكان يُنتابُ من بُعْدِ . ومن حُجَّتِهم أنَّ عمرَ كتب إلى أبى موسى الأشعريُ : أن صلِّ الظهرَ حينَ تزيغُ الشمسُ . وهو حديثُ متَّصلٌ ثابتٌ عن عمرَ ، رواه (()) مالكُ ، عن عمّه أبى سهيلِ بنِ مالكِ ، عن أبيه () . وقد لقي عمرَ وعثمانَ . والحديثُ المذكورُ فيه عن عمرَ إلى عمالِه : أن صلَّوا الظهرَ إذا

القبس وجودِ الكلامِ في الجسم .

وأما قولُه: « تَحاجَت الجنةُ والنارُ » . فلا بُدَّ مِن وجودِ العلمِ مع الكلامِ ؛ لأن المحاجَّة تقتضِى التفطَّن لوجهِ الدَّلالةِ ، قال لنا الإمامُ أبو سَعْدِ ( ) الشهيدُ الزَّنجانيُ : ألا ترى إلى قولِ الهدْهُدِ : ﴿ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللهِ ﴾ الآية ، إلى قولِه : ﴿ الْعَظِيمِ ﴾ [النمل: ٢١، ٢٠] . فلم يُدرِكُ حديثَ الشمسِ ، وزخْرَفة الشيطانِ ، وصُدوفَ الخلقِ عن الحقِّ ، ووجودَ الإلهِ ، ومعرفته بالخَفِيّاتِ ، واستواءَه على العرشِ العظيمِ – إلا بالعلمِ ؛ وهذا هو التوحيدُ كلَّه .

تَتَعِيمٌ: قولُه: « فأذِنَ لها في كُلِّ عامٍ بنفَسينِ » . إشارةٌ إلى أنها مُطبَقَةٌ محاطً عليها بجشمٍ يكتَنِفُها (٢) مِن جميعِ نَواحِيها ، لم يُتَصوَّرُ باضطرابِها أن تَشُقَّه ، كما

<sup>(</sup>١) بعده في م: (إليه).

<sup>(</sup>٢) بعده في م: (عن).

<sup>(</sup>٣) تقدم في الموطأ (٦) .

<sup>(</sup>٤) البخارى (٤٨٥٠)، ومسلم (٣٥/٢٨٤٦) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) في م: وسعيد). وينظر الديباج المذهب ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

فاء الفيءُ ذراعًا . منقطعٌ . رواه مالكٌ ، عن نافعٍ ، عن (١) عمرُ (٣) . ونافعٌ لم يلقَ التمهيد عمرَ .

وقال العراقيون: تُصلَّى الظَّهرُ في الشتاءِ والصيفِ في أولِ الوقتِ. واستثنى أصحابُ أبي حنيفةَ شدَّةَ الحرِّ، فقالوا: تُؤخَّرُ في ذلك حتى يَبرُدَ. والاختلافُ في هذا قريبٌ جدًّا.

وقد احتجَّ مَن لم يرَ الإبرادَ بالظهرِ في الحرِّ بحديثِ خبابِ بنِ الأرتِّ ، قال : شكونا إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ حرَّ الرمضاءِ فلم يُشكِنا . يقولُ : فلم يُعذِرْنا . وتأوَّل مَن رأَى الإبرادَ في قولِ خبابٍ هذا : فلم يُشكِنا . أي : لم يُحوِجنا إلى

فإن قيل: وهل في النارِ مِن بَرْدٍ ؟ قلنا: هي دارُ عذابٍ ، وعذابُ الأبدانِ هو البَّلاوُها بما يُلائِمُها (١) ، والحَرُّ عندَ الإفراطِ يُمرُّقُ الجِلْدَ كما يُمرُّقُه البَرْدُ ، ولهذا سَمَّتِ الأطباءُ نَبَتًا يَقْطَعُ اللحْمَ : النارَ البارِدَ . وعبَّر عن نَوْعَي العذابِ جميعًا بأحدِهما كما تَفْعَلُه العربُ كثيرًا .

<sup>(</sup>١) بعده في ص ٤: ( أبن ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٥) .

<sup>(</sup>٣) في ج، م: ويفعل).

<sup>(</sup>٤) في ج، م: (رأى). والرابي: الزائد، من ربا الشيء يربو ربوًا ورباءً: زاد ونما. اللسان (ر ب و).

<sup>(</sup>٥) في ج: (التنفس)، وفي م: (النفس).

<sup>(</sup>٦) في م: (يؤلما).

التمميد

الشَّكوى؛ لأَنَّه رخَّص لنا في الإبرادِ. وذكر أبو الفرجِ أنَّ أحمدَ بنَ يحيى تَعْلَبًا (١) فَسُر قولَه: فلم يُشْكِنا. على هذا المعنَى، أَى: لم يُحْوِجْنا إلى الشَّكوى.

قَرَأْتُ على أبى القاسمِ يعيشَ بنِ سعيدِ بنِ محمدٍ وأبى القاسمِ عبدِ الوارثِ ابنِ سفيانَ ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهما ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ غالبِ التَّمْتامُ ، قال : حدَّثنا وُهيرُ بنُ معاويةَ ، عن أبى قال : حدَّثنا وُهيرُ بنُ معاويةَ ، عن أبى إسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ وهبٍ ، عن خبابٍ ، قال : شكونا إلى رسولِ اللَّهِ عَيَّاتِهُ حرَّ الرمضاءِ فلم يُشكِنا . قال زُهيرٌ : فقلتُ لأبى إسحاقَ : في تعجيلِ الظهرِ ؟ قال : نعم في تعجيلِ الظهرِ .

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ ، قال : حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا يحيى - يعنى القطَّانَ - عن سفيانَ ، عن أبى إسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ وهبٍ ، عن خبابٍ ، قال : شكونا إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ حرَّ الرمضاءِ فما أشكانا " .

قال أبو عمر : روّي هذا الحديث الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن

القبس .....

<sup>(</sup>۱) فى النسخ: ﴿ ثعلب ﴾ . وهو أحمد بهن يحيى بن يزيد الشيبانى أبو العباس ، إمام النحو ؛ له كتاب «اختلاف النحويين » و ﴿ القراءات ﴾ ، و ﴿ معانى القرآن ﴾ ، مات سنة إحدى وتسعين وماثتين . طبقات النحويين واللغويين ص ١٤١ ، وسير أعلام النبلاء ١٤١ ٥ ، وبغية الوعاة ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹۰/٦۱۹)، والنسائي (٤٩٦) من طريق زهير به .

<sup>(</sup>۳) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۵۰)، والحميدى (۱۵۲)، وأحمد ۲۱۰۹۳ (۲۱۰۹۳) من طريق الثورى به.

الموطأ

مُضرّبٍ ، عن خبابٍ (١) . والقولُ عندَهم قولُ الثوريِّ وزهيرٍ ، على ما ذكَرنا عن التمهيد أبي إسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ وهبِ ، عن خبابِ ، واللَّهُ أعلمُ .

أخبرَ نا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ الجُهنيُ ، قال : أخبَرني حمزةُ بنُ محمدِ بنِ العباسِ الكِنانيُ ، قال : أخبَرني كثيرُ بنُ عُبيدِ ، الكِنانيُ ، قال : أخبَرني كثيرُ بنُ عُبيدِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ حربٍ ، عن الزُّبيديِّ ، عن الزُّهريِّ ، قال : أخبَرني أنسُ ابنُ مالكِ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ خرَج حينَ زاغَت الشمسُ ، فصلَّى بهم صلاةً الظُهر (٢) .

وفى حديثِ أبى برزةَ الأسلميِّ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يُصلِّى الظَّهرَ حينَ تزولُ الشمسُ (٢).

وأخبَرنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ بكر بنِ عبدِ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا عثمانُ بنُ أبى عبدِ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا عثمانُ بنُ أبى شيبةَ ، قال : أخبَرنا عبيدةُ بنُ محميدِ ، عن أبى مالكِ الأشجعيِّ سعدِ (٥) بنِ طارقِ ، عن كثيرِ بنِ مُدرِكِ ، عن الأسودِ ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ قال : كان قدرُ صلاةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدى (۱۰۳)، وابن ماجه (۹۷۰)، والبزار (۲۱۳٦)، والشاشى (۱۰۱۷)، والشاشى (۱۰۱۷)، والطبراني (۳۲۷۶) من طريق الأعمش به.

<sup>(</sup>٢) النسائي (٩٥)، وفي الكبرى (١٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (٢٦٠) من الموطأ.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه ص ۲۵ – ۲۸.

<sup>(</sup>٥) في م: (عن سعيد). وينظر تهذيب الكمال ١٠/٢٦٩.

رسولِ اللَّهِ ﷺ الظهرَ في الصَّيفِ ثلاثَة أقدامٍ إلى خمسةٍ ، وفي الشتاءِ خمسةً أقدامٍ إلى سبعةٍ (١) . أقدامِ إلى سبعةٍ (١) .

وذكر النَّسويُّ ، عن أبي عبدِ الرحمنِ الأذرميُّ ، عن عبيدَةَ بنِ مُحميدٍ ، بإسنادِه مثلَه سواءً .

وحدَّ ثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : أخبَرنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا عبدُ اللَّهِ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّ ثنا أبو سعيدٍ مولى بنى هاشم ، قال : أخبَرنا خالدُ بنُ دينارِ أبو خَلْدةَ قال : سمِعتُ أنسَ بنَ مالكِ مولى بنى هاشم ، قال : أخبَرنا خالدُ بنُ دينارِ أبو خَلْدةَ قال : سمِعتُ أنسَ بنَ مالكِ قال : كان رسولُ اللَّهِ عَلَيْ إذا كان الحرُ أبرَدَ بالصلاةِ ، وإذا كان البردُ عجمل (٣).

وأخبَرنا عبدُ اللهِ ، حدَّثنا عبدُ الحميدِ ، حدَّثنا الخضرُ ، أخبَرنا الأثرمُ ، قال : قلتُ لأبي عبدِ اللهِ - يعنى أحمدَ بنَ حنبلِ - : أَيُّ الأوقاتِ أعجبُ إليك ؟ قال : أوَّلُ الأوقاتِ أعجبُ إليك ؟ فال الوقاتِ أعجبُ إلى في الصلواتِ كلِّها ، إلا في صلاتينِ ؛ صلاةِ العشاءِ الآخرةِ ، وصلاةِ الظهرِ ، في الحرِّ يُبرَدُ بها ، وأما في الشتاءِ فيعجَّلُ بها .

وأما قولُه: « فأذِن لها بنفَسينِ ؛ نفَس في الشّتاءِ ، ونفَس في الصَّيفِ » . فيدُلُّ على أنَّ نفَسَها في الشِّتاءِ غيرُ الشِّتاءِ ، ونفَسَها في الصيفِ غيرُ الصيفِ . وفي رواية جماعة من الصحابة زيادةً في هذا الحديثِ ، وذلك قولُه: « فما ترونَ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٠٠٠) . وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٢) ، والمزى في تهذيب الكمال ٢٥٧/٢٤ من طريق عبيدة بن حميد به .

<sup>(</sup>۲) النسائي (۰۰۲) ، وفي الكبرى (۱٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٤٩٨)، وفي الكبرى (١٤٨٦).

من شدَّةِ البردِ، فذلك من زمهريرِها، وما ترونَ من شدَّةِ الحَرِّ، فهو من سَمُومِها». أو قال: «من حرِّها» (١) . وهذا أيضًا ليس على ظاهرِه، وقد فسَّره الحسنُ البصريُ في روايتِه، فقال: اشتكتِ النارُ إلى ربِّها، فقالت: يا ربِّ، أكل بعضى بعضًا، فخفِّف عنى . قال: فخفَّف عنها، وجعَل لها كلَّ عام نفسين ؛ فما كان من بردِ يُهلِكُ شيئًا، فهو من زمهريرِها، وما كان من سَمُوم يُهلِكُ شيئًا، فهو من زمهريرِها، وما كان من سَمُوم يُهلِكُ شيئًا، فهو من خرها.

وقولُه في هذا الحديثِ : زمهريرٌ يُهلكُ شيئًا - وحرٌّ يُهلكُ شيئًا . تفسيرُ ما أَشكَل مِن ذلك . واللَّهُ أعلمُ .

وفى هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ الجنَّة والنَّارَ مخلُوقتانِ لا تبيدانِ. وجما يدُلُّكَ على أنَّ النارَ والجنة قد مُحلِقتا ، ما حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم وعبدُ الرحمنِ ابنُ مرُوانَ ، قالا : أخبَرنا الحسنُ بنُ رَشيقِ ، قال : أخبَرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونسَ ، قال : أخبَرنا أبو شُرَحبيلٍ عيسى بنُ خالدِ الحِمصى ، قال : أخبَرنا أبو المحمد اليمانِ ، قال : أخبَرنا أبو سُرَحبيلٍ عيسى بنُ خالدِ الحِمصى ، قال : أخبَرنا أبو سُرَحبيلٍ عيسى بنُ خالدِ الحِمصى ، قال : أخبَرنا أبو اليمانِ ، عن عمارة بنِ غَزِيَّة ، أنَّه سمِع محميد اليمانِ ، قال : أخبَرنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ ، عن عُمارة بنِ غَزِيَّة ، أنَّه سمِع محميد ابنَ عُبيدِ مولى المُعلَّى يقولُ : سمِعتُ ثابتًا البُنانِيَّ يُحدِّثُ عن أنسِ بن مالكِ ، عن ابنَ عُبيدِ مولى اللَّهِ عَيَّاتٍ أنَّه قال جبريلَ عليه السلامُ : « لم أرَ ميكائِلَ ضاحكًا قطُّ . فقال : ما ضحِك ميكائِلُ مُذْ خُلقتِ النارُ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۶/۱۵ (۹۱۲۶)، والبخارى (۳۲۹۰)، ومسلم (۱۸۵/٦۱۷) من حديث أبى هريرة .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۷/۵۰ (۱۳۳٤۳)، والآجرى في الشريعة (۹۳۲) من طريق أبي اليمان به.
 وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (۳۸٤) من طريق إسماعيل بن عياش به.

قال: وأخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بن يونسَ أبو (١) يعقوبَ ، قال: أخبرنا داودُ ابنُ رُشيد وعبدُ اللَّهِ بنُ مُطيع ، قالا: أخبرنا إسماعيلُ بنُ جعفو ، عن محمدِ بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: ﴿ لما خلَق اللَّهُ الحِنةَ دعا جبريلَ فأرسَله إليها ، فقال: انظُرْ إليها ، وإلى ما أعددتُ لأهلِها . فرجع إليه ، فقال: وعزتِك لا يسمَعُ بها أحدُّ إلا دخلها . فحجبت بالمكارهِ . فقال: ارجعْ إليها فانظُرْ . فرجع فنظر إليها ، فقال: وعزتِك لقد خشِيتُ ألا يدخُلَها أحدٌ . ثم أرسَله إلى النارِ ، فقال: اذهَبْ فانظُرْ إليها ، وإلى ما أعددتُ لأهلِها . فذهَب ورجع ، فقال: وعزتِك لا يدخُلُها أحدٌ . فحجبت بالشهواتِ . ثم قال: فذهَب ورجع ، فقال: وعزتِك لا يدخُلُها أحدٌ . فحجبت بالشهواتِ . ثم قال: دخلها ، وغريك لا يدخُلُها أحدٌ . فحجبت بالشهواتِ . ثم قال : دخلها » فقال : وعزتِك لا يدخُلُها أحدٌ . فحجبت بالشهواتِ . ثم قال دخلها » .

فلهذه الأحاديثِ وما كان مثلها، قال أهلُ السنةِ: إنَّ الجنةَ والنارَ مخلوقتان، وإنَّهما لا تَبِيدان؛ لأنَّهما إذا كانتا لا تبِيدان حتى تبيدَ الدنيا، ومعلومٌ أنَّ الدنيا إذا انقرَضت بقيامِ الساعةِ جاءتِ الآخرةُ، والآخرةُ غيرُ خاليةِ من جهنمَ، كما أنها غيرُ خاليةٍ من الجنةِ ؛ لأنَّ الجنةَ رحمةُ اللَّهِ تعالى، والنارَ عذابُه، يُصيبُ بها مَن يشاءُ من عبادِه. وقد ثبت عن النبي عَلَيْ اللهُ قال: « اختصَمتِ النارُ والجنةُ ؛ فقالت الجنةُ: ما لى يدخُلنى الضعفاءُ والمساكينُ! وقالتِ النارُ:

القيس

<sup>(</sup>١) في ص ٤: ١ بن ٤. وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ٤٤٨/١٤ (٨٦٦١) من طريق إسماعيل بن جعفر به، وأخرجه أحمد ٢/ ٨٦١) ١٩٠ (٣٧٧٢) من طريق محمد بن عمرو به.

مالى يدخُلنى الجبَّارون والمتكبِّرون! فقال اللَّهُ للجنةِ: أنتِ رحمتى ، أُصِيبُ بكِ مَن أَشاءُ . وقال للنارِ: أنتِ عذابى أُصيبُ بكِ مَن أَشاءُ ». وقد رُوى هذا المعنى من حديثِ مالكِ ، عن أبى الزنادِ ، عن الأعرجِ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَلَيْقَ . حدَّث به عن مالكِ ، إسحاقُ بنُ محمدِ الفروى .

وممَّا يدُلُّ على أنَّ النارَ مخلوقة دائمة ، قولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَحَاقَ بِاللهِ وَرُعَوْنَ سُوَّهُ الْعَذَابِ ﴿ وَحَاقَ بِالْعَدَاةِ وَعَرْبَ اللّهِ عَلَيْهَا عُدُولًا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٤٠، ٤١] . وقولُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهَا : ﴿ إذا مات أحدُكم عُرِض عليه مقعدُه بالغداةِ والعشيّ ؛ إن كان من أهلِ الجنةِ فين أهلِ الجنةِ ، وإن كان من أهلِ النارِ فمن أهلِ النارِ فمن أهلِ النارِ ، يقالُ له : هذا مقعدُك حتى يبعثَك اللَّهُ إليه يومَ القيامةِ ﴾ أهلِ السنةِ والأثرِ ، أنَّ الجنةَ والنارَ مخلوقتان لا تبيدانِ . واللهِ التوفيقُ .

وأما قولُه في هذا الحديث: « اشتكتِ النارُ إلى ربّها ، فقالت : يا ربّ ، أكل بعضى بعضًا » الحديث . فإنَّ قومًا حمَلوه على الحقيقة ، وأنها أنطَقها الذى أنطَق كلَّ شهيء . واحتجوا بقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم ﴾ [النور: ٢٤] . وبقولِه : ﴿ وَإِن مِّن شَيْءِ إِلّا يُسَيِّحُ بِجَدِيهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤] . وبقولِه : ﴿ وَإِن مِّن شَيْءِ إِلّا يُسَيِّحُ بِجَدِيهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤] . وبقولِه : ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلّا يُسَيِّحُ بِجَدِيهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤] . وبقولِه : ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَمَ هَلِ ٱمْنَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَرْيدِ ﴾ [ص: ١٨] . وبقولِه : ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَمَ هَلِ ٱمْنَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَرْيدِ ﴾ [قال كثيرٌ . حمَلوا ذلك مِن مَرْيدِ ﴾ [قال كثيرٌ . حمَلوا ذلك مِن مَرْيدِ ﴾ [قال كثيرٌ . حمَلوا ذلك

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٦٦٥).

كلَّه على الحقيقة لا على المجازِ ، وكذلك قالوا فى قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظُا وَزَفِيرًا ﴾ [الفرقان : ١٢] . و﴿ تُكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِّ ﴾ [اللك : ٨] . وما كان مثلَ هذا كلّه .

وقال آخرون في قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ سَمِعُواْ لَمَا تَعَلَّمُ اللهُ وَرَفِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٦] . و ﴿ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ . هذا تعظيمُ لشأنِها ، ومثلُ ذلك قولُه عزَّ وجلَّ : ﴿ يَكَادُ تَمَيِّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ . هذا تعظيمُ لشأنِها ، ومثلُ ذلك قولُه عزَّ وجعَّلوا ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ [الكهف: ٧٧] . فأضاف إليه الإرادة مجازًا . وجعَلوا ذلك من بابِ المجازِ والتَّمثيلِ في كلِّ ما تقدَّمَ ذكرُه ، على معنى أنَّ هذه الأشياءَ لو ذلك من بابِ المجازِ والتَّمثيلِ في كلِّ ما تقدَّمَ ذكرُه ، على معنى أنَّ هذه الأشياءَ لو كانت مما تنظِقُ أو تفعَلُ ( ) لكان هذا نُطقَها وفعلَها . وذكروا قولَ حسانَ بنِ ثابت ( ):

لو انَّ اللَّوْمَ يُنسَبُ كان عبدًا قبيح الوجهِ أعورَ من ثقيفِ وسُعلَ المبرِّدُ عن قولِ الممَلَكِ : ﴿ إِنَّ هَلْاَ آخِي لَهُ تِسْعُ وَيَسْعُونَ نَجْهَ وَلِي نَجْهَ أَ وَسَعُونَ نَجْهَ وَلِي نَجْهَ أَ وَصَعْلَ المبرِّدُ أَنَّ عن قولِ الممَلَكِ : ﴿ إِنَّ هَلْاَ آخِي لَهُ تِسْعُ وَيَسْعُونَ نَجْهَ وَلِي نَجْهُ وَوَخِدَةً ﴾ [ص: ٢٣]. وهم الملائكة لا أزواج لهم ؟ فقال : نحن طولَ النهارِ نفعَلُ مثلَ هذا ، نقولُ : ضرَب زيدٌ عمرًا . وإنَّما هو (نَّ تقديرٌ ، كأنَّ المعنى إذا وقع مثلَ هذا (نَّ ) فكيف الحُكمُ فيه ؟ وذكروا قولَ عديٌ بن زيدٍ للنعمانِ : أتدرى ما تقولُ هذا (نَّ )

<sup>(</sup>١) في م: (تعقل).

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۱۷۱.

<sup>(</sup>٣) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدى أبو العباس البصرى ، إمام النحو ، صاحب و الكامل ، ، توفى سنة ست وثمانين ومائتين . تاريخ العلماء النحويين ص ٥٣، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) في ص ٤: ﴿ كَانَ هَذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م: «هكذا».

هذه الشجرةُ أَيُها الملكُ؟ قال: وما تقولُ؟ قال: تقولُ:

رُبُّ ركبِ قد أناخوا حَولَنا يشرَبون الحَمرَ بالمَاءِ الزُّلالِ ثم أضحَوا لعبَ الدَّهرُ بهم وكذاك الدَّهرُ حالًا بعد حالِ وقولَ عنترةً (٢):

\* وشكًا إلى بعبرةٍ وتحمحمِ \*

وقولَ الآخر (٣):

شكًا إلى جملى طول الشرى صبرًا جميلًا فكلانا مُبتلى

ومثلُ هذا قولُ الحارثيُّ :

يريدُ الرُّمحُ صدرَ أبى براءِ ويرغَبُ عن دماءِ بنى عَقيلِ وقال غيرُه :

فى سرور ونعيم وغدق ثم أبكاهم دمًا حين نطق

رُبُّ قومٍ غَبَروا من عيشِهم سكَت الدَّهرُ زمانًا عنهمُ وقال آخرُ :

<sup>(</sup>١) البيتان في عيون الأخبار ٢/ ٣٠٤، والأغاني ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۱۲۸.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجهما ص٣١١ .

<sup>(</sup>٤) البيت في مجاز القرآن ١/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) البيتان في عيون الأخبار ٢/٣٠٣، وبهجة المجالس ٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) الأبيات في ديوان أبي نواس ص ١٩٩، ووردت في ديوان أبي العتاهية ص ٧٨، ٧٩ باختلاف في الألفاظ. وينظر بهجة المجالس ٢/ ٣٣٩.

وعظتك أجدات صممت وتكلّمت عن أوجه وأرتك قبرك في القب وقال آخر:

ونعتك أزمنة لحفت تبلّي وعن صور شُتُثُ ور وأنت حيّ لم تَـمُث

تلك الدِّيارُ تكلُّمُ الزُّوَّارا وبقيتُ تكشوني الرِّيامُ غُبارا ولو استطعتُ لما فُجِعتُ بساكني والدهرُ لا يُبقِي لنا عُمَّارا

فتكلَّمت تلك الدِّيارُ ولم تكُنْ قالت برَغمي بان أهلي كلُّهم

والشعرُ في هذا المعنى كثيرٌ جدًّا ، ومعناه أنَّ الديارَ لو كانت ممَّن يصحُّ لها نُطقٌ وقالت ، لكانَ هذا قولَها وكلامَها ، وكذلك القُبورُ ، لو كان لها قولٌ في الحقيقةِ ، لكان هكذا . ومثلُ هذا مما أنشَدوا في هذا قولُ القائل(٢) :

قد قالتِ الأنساعُ للبطن الحُقَ<sup>(٣)</sup>

وقولُ الآخر (٢):

امتلأ الحوضُ وقال قَطْنِي

وهو كثيرٌ ، ومعناه كلُّه ما ذكرناه . فمَن حمَل قولَ النارِ وشكواها على هذا ،

<sup>(</sup>١) في م وديوان أبي نواس: (سبت).

<sup>(</sup>٢) هو أبو النجم، والرجز في اللسان (ح ن ق).

<sup>(</sup>٣) الأنساع، جمع نسع، وهو سير مضفور تشد به الرحال، ولحق البطن لحوقاً: ضمر. اللسان (ن س ع، ل ح ق).

<sup>(</sup>٤) أمالى ابن الشجرى ٣١٣/١، ومجالس ثعلب ص ١٨٩، واللسان (ق ط ط، ق و ل).

احتج بما وصفنا، ومن حمّل ذلك على الحقيقة، قال: جائزٌ أن يُنطِقها اللَّهُ كما تنطِق الأيدى والجلودُ والأرجلُ يومَ القيامةِ. وهو الظاهرُ من قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَهُو الظاهرُ من قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَهُو الظاهرُ من قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسْبَحُ بِمَدِيهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤]. و ﴿ قَالَتَ نَمَلةٌ يَكَأَيُّهَا النَّمَلُ الْحَمُلُواْ مَسْكِنَكُمُ ﴾ [النسل: ١٨]. وقال في قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِن الْمُؤْلِقُ مَسْكِنَكُمُ ﴾ [النسل: ١٨]. وقال في قولِه عزَّ وجلً : ﴿ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِن الْمَيْظِ ﴾ [اللك: ٨]. أي : تتقطعُ عليهم غيظًا (١) ، كما تقولُ : فلانٌ يتّقدُ عليكَ غيظًا . وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ إِذَا رَأَتَهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيَّظُا وَاللّهُ عَنَّ وَجلًا : ﴿ وَكَذَلْكُ كُلُ مَا فَي القرآنِ مثلُ ذلك . واحتجُوا بقولِ اللَّهِ عزَّ وجلً : ﴿ يَقُصُّ النّهَامُ : ٧٥] . المُناف إليها الرُولِيةَ والتَّغيُظُ إضافةً حقيقيةً . وكذلك كلُ ما في القرآنِ مثلُ ذلك . واحتجُوا بقولِ اللَّهِ عزَّ وجلً : ﴿ يَقْصُ

ومن هذا البابِ عندَهم قولُه: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ [الدحان: ٢٩]. و ﴿ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَيَخِرُ لَلْجِبَالُ هَدًا ﴾ [مرم: ٩٠]. و ﴿ قَالَتَا أَنْيْنَا طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت: ١١]. ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْمِيلُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤]. قالوا: وجائزٌ أن تكون للجلودِ إرادةٌ لا تُشبِهُ إرادتنا ، كما للجماداتِ تسبيحٌ وليس كتسبيحِنا ، وللجبالِ والشجرِ سجودٌ وليس كسجودِنا . والاحتجاجُ لكلا القولين يطولُ ، وليس هذا موضعَ ذكرِه ، وحملُ كلامِ اللَّهِ تعالى وكلامِ نبيّه عَلَيْهُ على الحقيقةِ أولى بذوى الدينِ والحقّ ، لأنه يقُصُّ الحقّ ، وقولُه الحقُّ ، تباركُ وتعالى عُلوًا كبيرًا .

<sup>(</sup>١) في ص ٤: ( تغيظا ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص ٤.

الموطأ

٧٧ - وحد ثنى عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْة قال : « إذا اشْتَدُ الحرُّ فأبْرِدُوا عن الصلاة ، فأذن لها فإنَّ شِدَّة الحرِّ مِن فَيْحِ جهنَّم » . وذكر أنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إلى ربَّها ، فأذِنَ لها

التمهيد

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ وضاحٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ ، عن الأعمشِ ، عن أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ ، عن الأعمشِ ، عن أبى صالحٍ ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : (اشتكتِ النارُ إلى ربِّها ، فقالت : ربِّ ، أكل بعضى بعضًا . فجعل لها نفسينِ ؛ فقسًا في الضيفِ ، فشدَّةُ ما تجِدونَ من البردِ من زمهريهِ ها ، وشقسًا في الصيفِ ، فشدَّةُ ما تجِدونَ من البردِ من زمهريهِ ها ، وشدَّةُ ما تجِدونَ من البردِ من زمهريهِ ها ،

وأمَّا قولُه : « فيحِ جهنَّمَ » . فالفيحُ سطوعُ الحرِّ. هكذا قال صاحبُ العينِ . فكأنَّ المعنى واللَّهُ أعلمُ : شدَّةُ الحرِّ المُؤذِى من حرِّ جهنَّم ولهيبِها ، أجارنا اللَّهُ برحمتِه وعفوه منها .

مالك ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ يزيدَ مولَى الأسودِ بنِ سفيانَ (٢) ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ وعن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثَوْبانَ ، عن أبى هريرةَ ، أن رسولَ عبدِ الرحمنِ وعن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثَوْبانَ ، عن أبى هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قال : ﴿ إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصلاةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرُّ مِن فَيْحِ

<sup>(</sup>۱) ابن أبى شبية ۱۳/۱۰۸ ومن طريقه ابن ماجه (٤٣١٩). وأخرجه الترمذى (٢٥٩٢) من طريق الأعمش به. وينظر ص ٣١٠، ٣١١.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عمر : د هكذا قال مالك : مولى الأسود بن سفيان . وروى عنه أبو أُويس ، فقال : عبد الله بن يزيد عولى الأسود بن عبد الله بن يزيد =

جَهَنَّمَ » . وذكر أنَّ النارَ اشتكَتْ إلى ربِّها ، فأذِن لها بنَفَسين ؛ نَفَسٍ في الشِّتاءِ ، التمهيد ونَفَسٍ في الصيفِ<sup>(۱)</sup> .

وقد مضى القولُ في معنى هذا الحديثِ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ ، مِن كتابِنا هذا الحديثِ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ ، مِن كتابِنا هذا (٢) ، والذي عليه الجماعةُ أهلُ السُّنَّةِ أَنَّ الجُنَّةَ والنَّارَ مخلوقتان بعدُ ، إحداهما رحمةُ اللَّهِ لمن شاء مِن خلقِه ، والأُخرى عذائِه ونِقمتُه لمن شاء أَنْ يُعذَّبَه مِن خلقِه .

أخبَرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشرٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى دُلَيْمٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاحٍ ، قال : سألتُ يَحْيَى بنَ مَعينِ عن الجنَّةِ

القبس

= مولى آل سفيان بن عبد الأسد ، فالصواب ما قاله مالك ؛ وهو مولى الأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وكان لعبد الأسد ثلاثة بنين : عبد الله – وهو أبو سلمة زوج أم سلمة – رضى الله عنها ، وقد ذكرناه فى كتابنا فى و الصحابة » بما فيه كفاية . والأسود ابن عبد الأسد . قال العدوى : وكان له قدر . ولسفيان هذا ابن يسمى الأسود بن سفيان ، وكان له بنون لهم قدر ، وهم موالى عبد الله بن يزيد هذا شيخ مالك ؛ والذى قاله مالك وعبد الرحمن بن إسحاق فيه هو الصواب عند أهل العلم بالنسب والله أعلم . وما قاله أبو أويس فليس بمنكر ، لأنه نسب الأسود إلى جده ، وعبد الله بن يزيد هذا ثقة حجة فيما نقل . ذكر العقيلى : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : سألت أبى عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، فقال : ثقة . وسألت عنه يحيى بن معين ، فقال : ثقة ، عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، فقال : ثقة . وسألت عنه يحيى بن معين ، فقال : ثقة ، حدث عنه مالك ، والليث ابن سعد . قال أبو عمر : لمالك عنه من مرفوعات و الموطأ » خمسة أحاديث شركه فى أحدها أبو النضر والله الموفق للصواب » . تهذيب الكمال الكمال 7 ١٨/١٦ .

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۱۸۳)، وبرواية أبى مصعب (۳۹). وأخرجه أحمد ۳۷/۱٦، ۳۸ (۹۹۰ه)، ومسلم (۱۸٦/٦۱۷) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>۲) تقدم ص ۳۱۱ – ۳۲۲ .

مِد والنَّارِ ، فقال : مخلُوقتانِ لا تَبِيدان .

قال أبو عمَر: الدلائلُ مِن الآثارِ كثيرةً على أنَّ الجنة مخلوقة بعدُ، والنارَ مخلوقة بعدُ، والنارَ مخلوقة بعدُ، فمِن ذلك قولُه عَلَيْهِ: ﴿ إِذَا مَاتَ أَحدُكُم عُرِضَ عَلَيه مَقعدُه بالغداةِ وَالعشى، إِن كَانَ مِن أَهلِ الجنةِ فَمِن أَهلِ الجنةِ ، وإِن كَانَ مِن أَهلِ النارِ فمِن أَهلِ النارِ فمِن أَهلِ النارِ فمِن أَهلِ النارِ ، يقالُ له: هذا مَقعدُك حتى يَبعثك اللَّهُ إليه يومَ القيامةِ ﴾ أَ وقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ في آلِ فرعونَ : ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيبًا ﴾ الآية [غافر: ٢٦]. وقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ اطَّلَعْتُ في النارِ ، فرأَيْتُ أكثرَ أَهلِها النساءَ ، واطَّلَعْتُ في النارِ ، فرأَيْتُ أكثرَ أهلِها النساءَ ، واطَّلَعْتُ في النارِ ، فرأَيْتُ أكثرَ أهلِها النساءَ ، واطَّلَعْتُ في النارِ ، فرأَيْتُ أكثرَ أهلِها النساءَ ، واطَّلَعْتُ في النارِ ، فرأَيْتُ أكثرَ أهلِها النساءَ ، واطَّلَعْتُ في النارِ ، فرأَيْتُ أكثرَ أهلِها النساءَ ، واطَّلَعْتُ مِن الجنةِ ، فرأيت أَكْثَرَ أهلِها المساكينَ » . وقال رسولُ اللَّهِ عَيْلِيْهُ: ﴿ إِذَا دَخَلَ رَمضانُ ، فُتِّحَتْ أبوابُ الجنةِ » .

وقولُه : « اشتكَتِ النارُ إلى ربّها » . هذا الحديثُ أَبْيَنُ شيءٍ في أنها قد خُلقتْ ، وأنها باقيةٌ شتاءً وصيفًا .

أخبَرِفا خلفُ بنُ القاسِمِ ، قال : أخبَرِنا أبو قُتيبة ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ هاشمٍ ، قال حدَّثنا أبو نصرِ التَّمارُ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة ، عن محمدِ بنِ عمرو بنِ علقمة ، عن أبى سلمة بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لمَّا خلَق اللَّهُ الجنة قال : يا جبريلُ ، اذهَبْ فانظُرْ إليها . قال : فذهَب فنظر إليها ، فقال : يا ربٌ ، وعزَّتِك لا يَسمَعُ بهذه أحدٌ إلا دخلها . ثمَّ فذهَب فنظر إليها ، فقال : يا ربٌ ، وعزَّتِك لا يَسمَعُ بهذه أحدٌ إلا دخلها . ثمَّ

<sup>(</sup>١) سيأتى في الموطأ (٥٦٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۳/۳۰۰ (۲۰۸٦)، ومسلم (۲۷۳۷)، والترمذی (۲۹۰۲) من حدیث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في شرح الحديث (٦٩٨) من الموطأ.

..... الموطأ

التمهيد

حَفَّها بالمَكارهِ، ثم قال له: اذهَبُ فانظُرْ إليها. فذهَب فنظَر إليها، فقال: يا جبريل، ياربٌ، وعزتِك لقد خَشِيتُ ألا يَدخُلَها أحدٌ. فلما خلَق النارَ، قال: يا جبريل، اذهبْ فانظُرْ إليها. فنظر إليها، فقال: يَا رَبٌ، وعزتِك لَا يَسمَعُ بها أحدٌ فيدَخُلُها. فحَفَّها بِالشهواتِ، وقال: اذهَبْ فانظُرْ إليها. فنظر إليها، فقال: ياربٌ، لقد خشِيتُ ألَّا يَبقَى أحدٌ إلَّا يَدخُلُها» (١)

وقرأتُ على خلفِ بنِ القاسمِ ، أن الحسينَ بنَ جعفرِ حدَّثهم ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ يوسفُ بنُ يزيدَ ، قال : حدَّثنا الحجاجُ بنُ إبراهيمَ الأزرقُ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ جعفرِ ، عن محمدِ بنِ عمرو ، عن أبي سلمةَ ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللّهِ عَيَّاتِيْمَ قال : « إِنَّ اللّهَ عزَّ وجلَّ دعا جبريلَ ، فأرسَله إلى الجنةِ ، فقال : انظُرُ إليها ، وانظُرُ إلى ما أعدَدْتُ لأهلِها . فرجع ، فقال : وعزيّك لا يَسمَعُ بها أحدٌ إلَّا ليها ، فخفَّت بالمكارهِ ، فقال : ارجِعْ فانظُرْ إليها . فرجع ، فقال : وعزيتك لقد خشيتُ ألا يَدخُلَها أحدٌ . ثم أرسَله إلى النارِ ، فقال : اذهَبْ إلى النارِ فانظُرْ ما أعدَدْتُ لأهلِها فنظُرْ ، فرجع ، فقال : وعزيّك لقد أعدَّتُ لأهلِها فيها . فرجع ، فقال : وعزيّك لا يَدخُلُها أحدٌ يَسمَعُ بها . فحفَّتُ بالشهواتِ ، ثم قال : عُدْ إليها فانظُرْ . فرجع ، فقال : وعزيّك لقد خشِيتُ ألّا يتقي أحدٌ إلّا دخلها » " .

وأخبَرنا خلفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّثنا أبو قُتيبةَ سَلْمُ (٢) بنُ الفضلِ ، حدَّثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۷۳۹٤)، والبيهقي في البعث (۱۸٥) من طريق أبي نصر التمار به، وأخرجه أبو داود (٤٧٤٤)، والحاكم ۲٦/۱، ۲۷، والبيهقي في البعث (١٨٥) من طريق حماد به.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۳۲۰ .

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦: (مسلم) . وينظر تاريخ بغداد ٩/ ١٤٨.

التمهيد

عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ ناجيةَ ، قال : حدثنا محمودُ بنُ غَيْلانَ ، قال : حدَّثنا مُومَّلُ ابنُ إسماعيلَ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن ثابتِ البُنانيُّ ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِن للَّهِ ملائكةً فُصْلًا سَيَارةً ، يَتَحفُّونهم بأجنحتِهم ، يَلتَمِسُون مجالسَ الذِّكرِ ، فإذا مرُّوا بقوم يَذكُرون اللَّهَ ، يَحُفُّونهم بأجنحتِهم ، فإذا انصَرفُوا ، عرَجتِ الملائكةُ إلى السماءِ ، فيقولُ لهم ربُّنا تبارَك وتعالى ، وهو أعلمُ : مِن أين جئتم ؟ فيقولون : مِن عندِ عبادِك ؛ يُسبِّحُونك ، ويَحمَدونك ، ويَستَجِيرُونك . فيقولُ وهو أعلمُ : وما يسألون ؟ ويمللُونك ، ويستَجِيرُونك . فيقولُ وهو أعلمُ : وما يسألون ؟ فيقولون : لا . فيقولُ : وهل فيقولون : يَسألُونك الجنةَ . فيقولُ : وهل رأَوها ؟ فيقولون : ين النارِ . فيقولُ : وهل رأَوها ؟ ثم يقولُ : فإني أُشهِدُكم أني قد رأَوها ؟ فيقولون : أي ربٌ ، فيهم عبدُك رأَوها ؟ فيقولون : أي ربٌ ، فيهم عبدُك الحَطَيتُهم ما سألُوا ، وأجرتُهم مما استجاروا . فيقولُ : وفلانٌ قد غَفرتُ له ، هم الحَطَّاءُ ليس منهم ، إنَّمَا مرَّ بهم فجلَس إليهم . فيقولُ : وفلانٌ قد غَفرتُ له ، هم القومُ لا يَشْقَى بهم جَليسُهم » . .

وروى سهيلُ بنُ أبى صالحٍ ، عن أبيه ، عن أبى هريرةَ ، عن النبى ﷺ مثلَه سواءً (٢) .

وروَى الأعمشُ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيُّ عَيَلِيَّةٍ مِثْلَه ، إلَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢١٧/١٤ (٨٥٣٨)، والنسائي في الكبرى - كما في تحفة الأشراف ٢٨٧/١٠ (٣٨٧/١) - من طريق حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي (۲۰۰٦)، وأحمد ۳۹۲/۱۲ (۷٤۲٦)، ومسلم (۲٦۸۹) من طريق سهيل ىه .

أنه قالَ في آخِرِه : « هم الجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى (١) جَليسُهم (٢) . التمهيد

والآثارُ في خَلقِ الجنةِ والنارِ كثيرةٌ جدًّا صِحاحٌ ثابتةٌ يجِبُ الإيمانُ بها والتسليمُ لِما جاءَ منها ، وباللهِ التوفيقُ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّلِكِ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ ، قال : حدَّثنا الزَّعْفَرَانِيُّ ، قال : حدَّثنا الزَّعْفَرَانِيُّ ، قال : حدَّثنا وَرقاءُ ، عن أبي الزِّنَادِ ، عن الأعْرَجِ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ عَيَّالِيَّةُ قال : ﴿ حُفَّتِ النارُ بالشهواتِ ، وحُفَّتِ الجنةُ بالمَكارِهِ ﴾ .

وحدَّ ثناه عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ يوسفَ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ أبى غالبٍ عُبيدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ محمدِ الباهليُّ ، قال : حدَّ ثنا رزقُ اللَّهِ بنُ موسى ، قال : حدثنا ورقاءُ ، عن أبى الزُّنادِ ، عن الأعرجِ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيُ عَلَيْهِ مثلَه .

ورَواه الأعمشُ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللّهِ عَلَيْهِ : « إِنَّ الجُنَّةَ مُخفَّتْ بالمكارِهِ ، وإِنَّ النَّارَ مُخفَّت بالشهواتِ » .

وأمًّا قولُه : ﴿ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبُّهَا ﴾ . فحمَله قومٌ على المجازِ ، كقولِ

<sup>(</sup>١) بعده في ص ١٧، م: (بهم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٠٨)، وابن حبان (٨٥٧)، والطبراني في الدعاء (١٨٩٥) من طريق الأعمش به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٢٣)، وابن حبان (٧١٩) من طريق شبابة به، وأخرجه أحمد ٤٩٧/١٢ (٣٥٠). من طريق ورقاء به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار (٣٢٠٣)، وابن عدى ١٧٩٦/٥ من طريق الأعمش به.

التمهيد الشاعر (١):

\* شَكَا إِلَىٰ جَمَلِي طُولَ السُّرَى \*

وكقولِ عنترَةً (١) :

\* وشكَا إلىَّ بعَبْرَةٍ وتَحَمْحُمِ \*

وكقولِ القائلِ<sup>(٢)</sup> :

امتَ لا الحوض وقال قَطْنِي مهالًا رُوَيْدًا قد ملأتَ بَطْنِي

وكقولِ العربِ : قالت السَّماءُ فهَطَلَتْ ، "وقال الحائطُ فمَالَ" ، وقالت رَجْلِي فخَدِرَتْ . ونحوِ هَذا . وكقولِ عروةَ بنِ حِزامٍ حينَ جعَل القولَ لمن لا يوجدُ منه قولٌ (١٠) :

أبِالصَّرْمِ مِن عَفْراءَ تَنْتَحِبانِ بلَحْمِي إلى وكْريكُما فكُلَانِي ألا يا غُرابَى دِمنةِ الدَّارِ بَيُنا فإن كان حقًّا ما تَقُولان فانْهَضا وكقول ذِى الرُّمَّةِ (٥):

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) البيتان في الشعر والشعراء ٢/ ٦٢٤، ونوادر القالي ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ٣٥٦/٢، والنهاية ٤/ ١٢٤، واللسان (ق و ل) ، وينظر ديوان ذي الرمة ٢/ ١٦٨.

.....ا

فقالت لى العينان سَمْعًا وطاعَةً وحدَّرَتَا مثلَ الجُمانِ المُنَظَّمِ النمهـ ومثلُ هذا قولُ القائل<sup>(۱)</sup>:

كم أُنَاسٍ فى نَعِيمٍ عُمِّرُوا فَى ذُرَى مُلكِ تعالَى فَبَسَقُ سكَتَ الدَّهْرُ زَمانًا عنهمُ ثم أَبْكاهُمْ دمًا حينَ نَطَقُ وهذا ومثلُه كثيرٌ فى أشعارِ العربِ ولغاتِها ، وقد زِدْنَا هذا المعنى بَيانًا فى بابِ زيدِ بن أسلم (").

وقال جماعة من أهلِ العلم: إنَّ ذلك على الحقيقة ، وإنها تَنطِقُ ، يُنطِقُها اللَّهُ الذى يُنطِقُ الجُلُودَ وكلَّ شيء ، ولها لسانٌ كما شاءَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ . فاستشهدُوا بقولِه عزَّ وجلَّ : (يومَ يقولُ (٤) لجهنَّمَ هل المُتَلَأْتِ وتقولُ هل مِن مَزِيدٍ) . وبقولِه : ﴿ سَمِعُوا لَمَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ﴾ [الفرقان : ١٢] . وبما جاءَ مِن نحوِ هذا في الآثارِ الثَّابِعَةِ ، نحو قولِه : « فتقولُ : « فتقولُ : « وتقولُ : « وُكُلْتُ بكلِّ جَبَّارِ الثَّابِعَةِ ، نحو قولِه : « فتقولُ : « فَكُلْتُ بكلِّ جَبَّارِ عنيدٍ » . وهذا ونحوُه في القرآنِ والأحاديثِ كثيرٌ جِدًّا ، وحمَلُوا ما في القرآنِ عنيدٍ »

<sup>(</sup>۱) عيون الأخبار ٣٠٣/٢، وبهجة المجالس ٣٢٣/٢ غير منسوب فيهما، ورواية البيت الأول فيهما: رب قوم غبروا من عيشهم في نعيم وسرور وغدق

<sup>(</sup>۲) في ص ۱۱: (غيروا).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص ٣١١ – ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وأبي بكر، وقرأ الباقون بالنون. النشر ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ١٥٠/١٣ (٧٧١٨)، والبخارى (٤٨٤٩، ٧٤٤٩)، ومسلم (٢٨٤٦) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ١٩٢/١٤ (٨٤٣٠)، والترمذي (٢٥٧٤) من حديث أبي هريرة .

الموطأ ٢٨ - وحدّثنى يحيى ، عن مالك ، عن أبى الزِّنَادِ ، عن الأَعْرَجِ ، عن أبى هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إذا اشْتَدَّ الحرُّ فأَبْرِدُوا عن الصلاةِ ، فإنَّ شِدَّة الحرِّ مِن فَيْح جَهَنَّمَ » .

التمهيد

والآثارِ من مثلِ هذا على الحقيقَةِ . واحْتَجُوا بقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ يَقُصُّ الْحَقِّ ﴾ [س: ٨٤] . ونحوِ هذا . ولكلا المُحَقَّ أَقُولُ ﴾ [ص: ٨٤] . ونحوِ هذا . ولكلا القولين وجة يطولُ الاعتلالُ له . واللَّهُ الموفقُ للصَّوابِ .

مالك، عن أبي الزِّنَادِ ، عن الأَعْرَجِ ، عن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إذا اشْتَدَّ الحرُّ فأبْرِدُوا عن الصلاةِ ، فإنَّ شِدَّةَ الحرُّ من فَيْحِ جَهَنَّمَ » (١٠).

لم يُخْتَلَفْ عن مالكِ في إسنادِ هذا الحديثِ ولَفْظِه ، كلُّهم يقولُ فيه : « إذا اشْتَدَّ الحَرُّ فأبْرِدُوا عن الصَّلاةِ » . هكذا .

وقد حدَّثنا حَلَفُ بنُ قاسِم ، حدَّثنا أبو الحسنِ على بنُ العَبَّاسِ بنِ عبدِ الغَفَّارِ البَرَّارُ ، قال : حدَّثنا مِقْدَامُ بنُ داودَ وبكُرُ بنُ سَهْلِ الدِّمْيَاطِيُّ ، قالا : حدَّثنا محمدُ بنُ مَخْلَدِ الوُعْيَنيُّ ، حدَّثنا مالكُ ، عن أبى الزِّنادِ ، عن الأَعْرَجِ ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ أَبْرِدُوا بصلاةِ الظَّهْرِ في اليومِ الحارِّ ، فإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ من فَيْح جَهَنَّمَ ﴾ .

قد مضى القولُ فى معنى هذا الحديثِ ، وما للعلماءِ فيه ، فى بابِ زيدِ بنِ أَسْلَمَ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، مِن كتابِنا هذا (٢) ، فلا وَجْهَ لإِعادَةِ ذلك هَلهُنا .

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية أبي مصعب (٤٠). وأخرجه أحمد ٣٨/١٦ (٩٩٥٦) وابن ماجه (٦٧٧) من حديث مالك به.

<sup>(</sup>۲) تقدم ص ۳۱۱ – ۳۲۳ .

النهئ عن دُخولِ المسجدِ بريح الثُّوم وتَغْطيةِ الفمِ في الصلاةِ

٢٩ حدّثنى يحيى ، عن مالك ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « مَن أكل مِن هذه الشَّجَرَةِ ، فلا يَقْرَبْ مساجِدَنَا ، يُؤْذِينَا بريح الثُّوم » .

مالك ، عن ابن شِهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : التمهيد « مَن أكل من هذه الشجرةِ ، فلا يَقْرَبُ مساجدَنا ، يؤذِينا بريح الثَّومِ » (١) .

هكذا هو في ( الموطأ ) عند جميعهم ، مُرسَل . إلا ما رواه محمد بنُ مَعمر ، عن رَوحِ بنِ عُبادة ، عن صالحِ بنِ أبي الأخضرِ ومالكِ بنِ أنسٍ ، عن الزَّهرِيّ ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، مرة موصولًا . وقد وصلَه مَعمر ، ويونس ، وإبراهيم ابنُ سعد ، عن ابنِ شِهاب . فأما رواية مَعمر ، فذكرها عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن مَعمر ، عن الزهريّ ، عن ابنِ المسيّبِ ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « من أكل مِن هذه الشجرة - يعني الثّومَ - فلا يؤذِينا في مسجدِنا » (٢) . وذكره ابنُ

بابُ النَّهي عن دُخولِ المُسْجِدِ بريح الثُّوم

ثبت عن النبى ﷺ أنه قال: « مَن أَكُل ثُومًا أَو بَصَلًا أَو كُرَّاثًا فلا يَقْرَبُ مَسَاجَدَنا ﴾ (٢).

وورّد الحديثُ في الصحيحِ مِن طريقِ ابنِ عمرَ ، وجابرٍ ، وأنسٍ ، وأبي سعيدٍ ،

القبس

الموطأ

 <sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٩٢٠)، وبرواية أبى مصعب الزهرى (٤١). وأخرجه البيهقى
 فى المعرفة (١٤٥٤) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق (۱۷۳۸).

<sup>(</sup>٣) سیأتی تخریجه ص ٣٤٥ .

وهب، عن يونس، عن ابن شِهاب كذلك سواءً مسندًا.

وحدَّ ثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ ، قال : حدَّ ثنا مَسْلَمةُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّ ثنا أبو عبدِ اللَّهِ الحسينُ بنُ إسماعيلَ الحَامِلِيُّ ببغدادَ ، قال : حدَّ ثنا فضلُ الأُعرِجُ ، قال : حدَّ ثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعدٍ ، قال : حدَّ ثنى أبي ، عن ابنِ الأُعرِجُ ، قال : حدَّ ثنى أبي ، عن أبي هريرةَ ، عنِ النبيِّ عَلَيْ قال : « من أكل شِهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، عن أبي هريرةَ ، عنِ النبيِّ عَلَيْ قال : « من أكل مِن هذه الشجرةِ فلا يؤذينا في مسجِدِنا » . يعني الثَّومَ . قال يعقوبُ : وذكر أبي ، عن أبيه ، أنه ذكر معه الكُرَّاتَ والبصلَ (١) .

قال أبو عمر: روَى النَّهْىَ عن أَكْلِ الثَّومِ بألفاظٍ متقاربةِ المعانى، عن النبيِّ عَلَيْتِهِ جماعةً ؛ منهم عمرُ بنُ الخطابِ، وعلىُ بنُ أبى طالِبٍ، وحذيفةُ،

القبس

ووقع طَرَفٌ منه في حديثِ سلَمة بنِ الأكوعِ، وهو قولُه: أصابَتنا مَخْمَصةُ (٢) بخيبرَ . لأن النبي عَلَيْقِ كان قد نهى عن أكْلِ النَّومِ والبصلِ، فأصابَتهم مجاعة بخيبرَ ، فوقعوا في زراعةِ بصلٍ فأكلوها مِن الجُوعِ، فقال النبي عَلَيْقِ: ( مَن أكل مِن هذه الشَّجرةِ فلا يَقْرَبُ مساجدَنا ». فقال الناسُ: حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ مُعلِمَ فلك النبي عَلَيْقِ ، فقام عَلِيْقَ فخطَب الناسَ ، فقال : ( أَيُّها النَّاسُ ، ليس لي تحريمُ ما أحلَّ اللهُ ، ولكنَّها شجرةً أكْرَهُ ريحها ».

وذكر النبى ﷺ في ذلك ثلاث عِللٍ ؛ قولُه : « يُؤذِينا بريحِ الثُّومِ » . وقولُه : « فإنَّ الملائكةَ تَتَأَذَّى بما يَتَأَذَّى منه بنو آدمَ » . وذلك يَدُلُّ على أنهم مُرَكَّبون مِن ريشٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۷/۱۳ (۷۰۸۳) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد به ، وأخرجه أحمد ۲۷/۱۳ (۷۰۸۳) ، وأبو عوانة (۲۲۲۱) ، والدارقطني في العلل ۹/٤/۹ من طريق إبراهيم بن سعد به .

<sup>(</sup>٢) المخمصة: الجوع. صحيح مسلم بشرح النووى ١٦٧/١٢.

<sup>(</sup>٣) البخارى (٤١٩٦)، ومسلم (١٨٠٢).

وابنُ عمرَ ، وجابرٌ ، وأنسٌ ، وأبو سعيدٍ ، والمغيرةُ بنُ شعبةَ ، ومَعْقِلُ بنُ يَسَارِ () التمهيد وأمُّ أيوبَ . فأما حديثُ ابنِ عمرَ ، فرواه عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرَ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال في غزوةِ خيبرَ : « مَن أكل مِن هذه الشجرةِ – يعني النُّومَ – فلا يَقْرَبَنَّ مسجِدَنا » .

ذكره البخاري (٢) ، عن مسدَّد ، عن يحيى ، عن عُبَيدِ اللَّهِ .

قال البخاريُ (٢) : وحدَّثنا أبو مَعمر : حدَّثنا عبدُ الوارثِ ، عن عبدِ العزيزِ ، قال البخاريُ : وحدَّثنا أبو مَعمر : عدَّثنا عبدُ اللهِ عَلَيْةِ يقولُ (٥) في النُّومِ ؟ قال : سأل رجلٌ أنسَ بنَ مالكِ : ما سمِعتَ (١) نبئَ اللَّهِ عَلَيْةِ يقولُ (٥) في النُّومِ ؟

وجِسْم ، لا كما تقولُ الفلاسِفَة : إنهم بسائِطُ (') ، إنهم (كَفُورُونَ و كَيكبُرُونَ حتى القبس يَمْلاً أَحدُهم الأُفْق ، ويَصْغُرُونَ حتى يصيرَ أحدُهم كالوَصْع (^) . ولذلك قال النبئ عَيْلاً أحدُهم الأُفْق ، ويَصْغُرُونَ حتى يصيرَ أحدُهم كالوَصْع (أَن ولذلك قال النبئ عَيْلاً للساحيه : « كُلْ مِن القِدْرِ الذي فيه الحُضْرَاواتِ فإنِّى أُناجي مَن لا تُناجي » . إشارة إلى أن الملك يأتيه مِن غيرِ وَعْد ، فرِّبما وجده على تلك الحالِ . وفي الآثارِ المُؤسَلة : « أنَّ الرَّحل يَكْذِبُ الكَذْبة فيتباعدُ عنه المَلكُ مِن نَثْنِ رِيحِه » . وذلك كثيرً في الشريعة . والعلة الثالثة : قولُه : « فلا يَقْرَبْ مساجدَنا » ، و «مسجدَنا » . فذكر

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ۵۱۰، ۱۱۳/۸، وأحمد ۲۱۸/۳۳ (۲۰۳۰۲)، والطحاوي في شرح المعاني ٤ / ٢٠٣٠، والطبراني ٢ / ٢٢/٢ (٢٥٠).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۸۵۳).

<sup>(</sup>۳) البخاری (۸۰٦).

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (من).

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) بعده في ج ، م : ﴿ وتقول ﴾ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ج، م.

 <sup>(</sup>A) فى ج: «الرضيع»، وفى م: «الريضيع». والوَضع، بالسكون ويحرك: طائر أصغر من العصفور، وقيل: هو الصغير من العصافير. التاج (و ص ع).

<sup>(</sup>٩) الترمذي (١٩٧٢) بنحوه .

بد فقال: قال النبي ﷺ: ﴿ مَن أَكُل مِن هذه الشجرةِ ، فلا يَقْرَبُنا ، وَ (١) لَا يُصلِّينً معنا » .

وحدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا أبحيى ، عن عبيدِ اللَّهِ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ قال : حدَّثنا يَحيى ، عن عبيدِ اللَّهِ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أن النبيَّ عَيَالِيَّةِ قال : « مَن أكل مِن هذه الشجرةِ فلا يَقرَبَنَّ المساجدَ » (٢٠) .

قال أبو عمر: اختلف العلماءُ في معنى هذا الحديثِ ؛ فقال بعضُهم: إنَّمَا خرَج النهيُ عن مسجدِ النبيِّ عَيَّالِيَّةِ مِن أَجلِ جبريلَ عليه السلامُ ونُزولِه فيه على النبيِّ عليه السلامُ. وقال آخرونَ ، وهم الأكثرون: مسجدُ النبيِّ عَلَيْهِ وسائرُ النبيِّ عليه السلامُ. وقال آخرونَ ، وملائكةُ الوحي في ذلك 'وغيرُها' سواءً ؛ المساجدِ غيرُه" في ذلك سواءً ، وملائكةُ الوحي في ذلك 'وغيرُها' سواءً ؛ لأنَّه قد أُخبَرَ أنَّه يتأذَّى منه بنو آدمَ ، وقال: ﴿ إِن الملائكةَ تتأذَّى بما يتأذَّى منه بنو آدمَ ﴾ . ولا يَحِلُّ أذَى الجليسِ المسلِم حيثُ كان .

القبس الصفة في الحكم وهي المسجِديَّة ، وذكرُ الصفةِ في الحُكْمِ تَعْلَيلٌ ؛ لأن الأسماءَ التي عُلقَت عليها الأحكامُ على قِسْمين ؛ أحدُهما : مُشتَقَّ . والآخَرُ : جامِدٌ . فإذا علَّق الحكم على السمِ مشتَقِّ أفادَ الحكم والعِلَّة ؛ كقولِه : أكْرِمِ العالِم . ومعناه لعِلْمِه . وإذا كان الاسمُ جامدًا لم يُفِدْ إلَّا ما تفيدُه (٢) الإشارةُ وهو بيانُ المحلِّ ، كقولِه : أكرِمْ زَيْدًا .

<sup>(</sup>١) في مصدر التخريج: ﴿أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٧٥/٣ من طريق محمد بن بكر به ، وهو عند أبي داود (٣٨٢٥) ، وأحمد ٢٣٦/٨ (٢) أخرجه مسلم (٦٨١٥) من طريق يحيى به .

<sup>(</sup>٣) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) سیأتی تخریجه ص ۳٤٥ من حدیث جابر.

<sup>(</sup>٧) في د: ( يفيده ٤ ) وفي م: ( قيدته ٤ . والمثبت من ج موافق لنسخة في حاشية د .

قال أبو عمر: في هذا الحديثِ مِن الفقهِ معرفةُ كُونِ البقُولِ والحُضَرِ بالمدينةِ ، فلَمَّا لم يَنقُلْ أَحدٌ عن النبيِّ عَيَّا أنه أَخَذَ منها الزكاةَ ، دَلَّ على أَنَّ الزكاةَ ساقطةٌ عن الحُضَرِ ، وعمَّا أخرجتِ الأرضُ غيرَ القُوتِ المُدَّخِرِ . وقد أوضحنا هذه المسألةَ ، وذكرنا وُجوهها واختلافَ العلماءِ فيها في أولِ بَلاغاتِ مالكِ ، وذلك قولُه ؛ إنه بلغه عن سليمانَ بنِ يَسَارٍ وبُسْرِ بنِ سعيدٍ ، أن رسولَ اللَّهِ عَيَّا قال : « فيما سقت السماءُ العُشرُ » الحديث (١)

وفى هذا الحديثِ أيضًا مِن الفقهِ أن أكلَ النَّومِ ليس بمحرَّم ؛ لأن الحرامَ لا يقالُ فيه : مَن فعَله فلا يَفعلُ كذا . لشيءٍ غيرِه ؛ لأن هذا لفظُ إباحَةٍ لا لفظُ مَنْعٍ ، وليس هذا مِن بابِ ما رُوِى عنه ﷺ : « مَن شَرِب الحمرَ فَلْيُشَقِّصِ (٢)

وعلى القِسْمِ الأولِ جاء قولُه : سهَى فسجد ، وزَنا فرُجِمَ وقتَل فَقُتِلَ . وهذا يدُلُّ على القبس مسألةٍ حسنَةٍ مِن أصولِ الفقْهِ ، وهي تَعلَّقُ الحُكْمِ الشرعيِّ بعلَلٍ كثيرةٍ ؛ كالامتناعِ مِن وطءِ الحائضِ المُحْرِمَةِ الصائمةِ ، بخلافِ العلَلِ العقليةِ ، فإن الحكْمَ لا يتعلَّقُ منها إلا بواحدةٍ .

ترجمة : فائدةُ إدخالِ مالكِ هذا البابَ في هذا الموضعِ ؛ أنه لَمَا بينُ أوقاتَ الصلواتِ للواحدِ والجماعاتِ ، وذكر التحضيض عليها وعلِم أنها تتعلَّقُ بمَحلَّين ؛ ومو الذي بينَ ، ومكانِ ، وهو المسجدُ – أرادَ أن يُفيدَك أن صلاةَ الجماعةِ ليسَتْ بفَرْضٍ ، إذ لو كانت فرضًا لما جازَ أن يتخلَّف عنها بأكْلِ النُّومِ .

<sup>(</sup>١) سيأتى في الموطأ (٦١٢) .

<sup>(</sup>٢) فليشقص معناه: فليستحل أكلها، والتشقيص يكون من وجهين؛ أحدهما، أن يذبحها بالمشقص، وهو نصل عريض. والآخر، أن يجعلها أشقاصًا وأعضاءً بعد ذبحها. ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه. معالم السنن للخطابي ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) في ج، م: (التخصيص).

التمهيد

الخنازير ) (1) . في شيء ؛ لأنَّ شُربَ الحمرِ وتَشقِيصَ الحنازيرِ كلاهما محرَّمٌ . وقد اختلفَ العلماءُ في أكلِ النَّومِ ؛ فذهبت طائِفةٌ مِن أهلِ الظَّاهرِ القائلين بوجوبِ الصلاةِ في الجماعةِ فرضًا إلى تحريمِ أكلِ النَّومِ في وقتٍ يُوجَدُ ريحُه منه في المسجدِ ، وقالوا : نهي رسولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ عن أكلِ النَّومِ نهي تحريمٍ ، فلا يجوزُ لأحدِ التَّأْخُرُ عن صلاةِ الجماعةِ إذا كانَ قادِرًا على لأحدِ أكله ؛ لأنه لا يجوزُ لأحدِ التَّأْخُرُ عن صلاةِ الجماعةِ إذا كانَ قادِرًا على شهُودِها ، ولا يَحِلُ له التَّخلُفُ عنها إذا سمِع النداءَ بها مع الاستِطاعةِ على المشي إليها . قالوا : وكُلُّ ما (٢) منع مِن إتيانِ الفرضِ والقيامِ به ، فحرامٌ عملُه والتشاغُلُ به ، كما أنه حرامٌ على الإنسانِ فِعلُ كلِّ ما يمنعُه مِن مُشاهدةِ الجمُعةِ . والتشاغُلُ به ، كما أنه حرامٌ على الإنسانِ فِعلُ كلِّ ما يمنعُه مِن مُشاهدةِ الجمُعةِ . واحتجُوا بأن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ قد سمّاها خبيثةً ، واللَّهُ عزّ وجَل قد وصَف نبيّه واحتجُوا بأن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ قد سمّاها خبيثةً ، واللَّهُ عزّ وجَل قد وصَف نبيّه عليه الصلاةُ والسلامُ بأنه يحرِّمُ الخبائثَ . وذكروا حديثَ يحيى بنِ سعيدٍ ، عن عليه الصلاةُ والسلامُ بأنه يحرِّمُ الخبائثَ . وذكروا حديثَ يحيى بنِ سعيدٍ ، عن

القبس

فإن قيل: لا يمتَنِعُ أن يُسقِطَ المبامُ الفَرْضَ ، كالسَّفَرِ يُسْقِطُ الصومَ وشطْرَ الصلاةِ . قلنا : السفَرُ لم يُسقِطِ الصومَ ولا الصلاةَ ، وإنما نقَلها إلى بدَلٍ ، بخلافِ أكْلِ الشُومِ فإنه يُسقِطُ الجماعةَ رأسًا ، فدَلَّ على أنها ليسَتْ بفَرْضِ .

إلحاق : قوله: ﴿ يُؤْذِينا بريحِ النَّومِ ﴾ . المساجِدُ على ضَريَيْن ؛ مُخْتَطَّةً كَمُصَلَّى العيدَيْن ومُصَلَّى المسافرينَ إذا نزلوا ، ومَبْنيَّةً كسائرِ المساجدِ ، فإن كانت المساجدُ مُخْتَطَّةٌ تعلَّق الحُكْمُ بعِلَّتَيْن ؛ إذايةُ الملائكةِ ، وإذايةُ الإنْسِ ؛ لأن المسجدَ المُخْتَطَّ لا حُرْمَةً له ، إنما الحُرْمةُ للمُختَطَّ المبنىّ ؛ ولذلك قُلنا : إنه لا يَدْحُلُ آكِلُ الثُّومِ مَجالِسَ العِلْمِ ولا مَشاهِدَ الرأْي والمَشُورةِ في الحربِ ، نعَم ، ولا الأسواق

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي (۷۳۰)، وأحمد ۲۰٪۱۵۱ (۱۸۲۱۶)، وأبو داود (۳٤۸۹) من حديث المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: ولحق، .

نافع، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ عَيَّلِيْمُ أنه قال: « مَن أكل مِن هذه الشجرةِ التمهيد الخبيثةِ ، فلا يَقْرَبَنَّ مسجدَنا » . وقولَه: « مَن أكل مِن هاتينِ الشجرتينِ الخبيثةِ ، فلا يَقْرَبَنَّ مسجدَنا (١) (٢) .

وذهَب جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ وجمهورُ علماءِ المسلمين مِن أهلِ الفقهِ

الـمُخْتَطَّة (٢) التى لا يُمكِنُ أن ينفَصِلَ أَحَدٌ مِن مَوضِعِه إلا بتَبديدِ تجارَتِه . والدليلُ على القبس صحةِ ذلك قولُ عمرَ بنِ الخطابِ فى الصحيحِ : كان النبى ﷺ إذا وبجد ريحها مِن أَحَدٍ أَمَر به فَأُخْرِج إلى البَقيعِ .

تعقيق لُغوى شَرْعِي : قُولُه : ( مَن أَكُل مِن هذه الشجرةِ الحبيثةِ » . الحَبيثُ في اللغةِ : عبارةٌ عن كلِّ ما لا يُلائمُ الحاسَّتِين ؛ الشَّم والذَّوقِ ، ويُستَعارُ في غيرِ ذلك . والحبيثُ في الشريعةِ : عبارةٌ في الأطعمةِ عن المُحَرَّمِ . وهو معنى قولِه : ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] . يريدُ : يُحَرِّمُ عليهم المُحرَّماتِ ، أي يُينُها .

وقال غيرُ مالكِ مِن العلماءِ: معنى الخبائثِ هلهنا كلُّ مُستَكْرَةٍ . وقد بيَّنا تحقيقَ الآيةِ في «كتابِ الأحكَامِ » .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿مساجدنا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٨٠/٢٦ (١٦٢٤٧)، وأبو داود (٣٨٢٧)، والنسائي في الكيرى (٦٦٨١) من حديث قرة المزني.

<sup>(</sup>٣) في م: والمختلطة ، .

<sup>(</sup>٤) في ج، م: (الخبث).

<sup>(</sup>٥) ينظر اللسان (خ ب ث).

<sup>(</sup>٦) في ج، م: ﴿ بعينها ﴾ .

<sup>(</sup>٧) بعده في د : ( تم المجلس الثالث بحمد الله وعونه ).

والحديثِ إلى إباحةِ أكلِ الثُّومِ ، لدَلَائِلَ ؛ منها حديثُ عليٌّ بنِ أبي طالِبٍ .

أخبونا أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّثنا إسرائيلُ ، عن مسلمِ حدَّثنا الحارثُ بنُ أَبِي أَسَامةً ، قال : حدَّثنا أبو النضرِ ، قال : حدَّثنا إسرائيلُ ، عن مسلمِ الأُعورِ ، عن حبةَ العُرَنِيِّ ، عن عليِّ رضِي اللَّهُ عنه قال : أمرنا رسولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ أَنْ نأكلِّ النُّومَ ، وقال : « لؤلا أَنَّ الملكَ يَنزِلُ عليَّ لأكلتُه » (١) . فقد بانَ بهذا الحديثِ أنَّه ليس النُّومَ ، وأن النهي عنه إنما ورَد مِن أجلِ أن الملكَ كان يتأذَّى بهِ .

ومنها أيضًا حديثُ أبى سعيد الخُدرِيِّ ، ذكره عبدُ الرزاقِ (۱) ، عن مَعمَرٍ ، عن أبى هارونَ العَبْدِيِّ ، عن أبى سعيد الخُدرِيِّ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن أكل مِن هذه الشجرةِ - يعنى الثَّومَ - فلا يَقْرَبَنَّ مسجِدَنَا ، ولا يأتِينًا يَمسَحُ جبهتَه » . قال : لا ، إنَّما كرِهها النبيُ ﷺ مِن أَجْلِ رِيحِها . وهذا نَصَّ عن صاحِبٍ عرَف مَخرَجَ النَّهْي .

ومثلُه حديثُ جابرٍ ، ذكره البخاريُ (٢) ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، حدثنا أبو عاصمٍ ، قال : أَنْبَأَنا ابنُ جُرَيجٍ ، قال : أخبَرنى عَطاءٌ ، قال : سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ قال : قال النبيُ عَلَيْهُ : « مَن أكل مِن هذه الشجرةِ - يُرِيدُ الثُّومَ -

<sup>(</sup>۱) أخرجه السهمى فى تاريخ جرجان ص ٦٣ من طريق أبى النضر به، وأخرجه أحمد بن منيع - كما فى المطالب (٢٤٠) - والبزار (٧٤٨)، والطحاوى فى شرح المعانى ٤/ ٢٤٠، وأبو بكر الشافعى فى المغيلانيات (٢٤٠)، والطبرانى فى الأوسط (٩٩٥)، وابن عدى ٢/ ٨٣٥، وأبو نعيم فى الحلية ٨/ ٣٥٨، من طريق مسلم الأعور به. (٢٥٨، من طريق مسلم الأعور به. (٢) عبد الرزاق (١٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) البخارى (٨٥٤).

فلا يَغْشَانا فِي مساجدِنا ». قلتُ : ما يَعنِي به ؟ قال : ما أُراه يَعنِي إِلَّا نِيئَه . قال : التمهيد وقال مَخْلَدُ بنُ يزيدَ ، عن ابنِ مُجرَيجِ : إِلا نَتْنَهُ .

قال (۱): وحدَّ ثنا سعيدُ بنُ عُفَيْرٍ ، قال : حدثنا ابنُ وهبِ ، عن يونسَ ، عن ابنِ شِهابٍ ، عن عطاءٍ ، أن جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ زَعَم أن النبيَّ عَلَيْهُ قال : « مَن أكل أَو مَا أَو بَصَلًا فلْيعْتَزِلْنَا ، أو فَلْيَعْتَزِلْ مسجدَنا » . وأن النبيَّ عَلَيْهُ أَتِي بقِدْرٍ فيه خَضِراتٌ مِن بُقولٍ ، فوجد لها رِيحًا . قال : فأُحْبِرَ بما فِيها مِن البُقُولِ ، فقال : « خُضِراتٌ مِن بُقولٍ ، فوجد لها رِيحًا . قال : فأُحْبِرَ بما فِيها مِن البُقُولِ ، فقال : « قُرْبُوهَا » . إلى بعضِ أصحابِه كان معه ، فلمّا رَآهُ كرِه أكلها ، قالَ : « كُلْ ، فَإِنّى أَنَاجِي مَن لَا تُنَاجِي » .

قال أبو عمر : هذا يَيِّنٌ في الخُصُوصِ له والإباحةِ لَمَن سِواه . وهذا الحديثُ ذكره أبو داود (٢) ، قال : حدثنا أحمد بنُ صالح ، قال : حدَّثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرني يونسُ ، عن ابنِ شِهَابٍ ، قال : حدثني عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ ، أن جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ قال : إن رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قال : « من أكل ثُومًا أو بصلًا » . فذكره سواءً إلى آخِره .

قال أبو داود (٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح ، قال : حدَّثنا ابنُ وَهبِ ، قال : أخبرني عمرُو ، أن بكرَ بنَ سَوادةَ حدَّثه ، أن أبا النَّجِيبِ مَولَى عبدِ اللَّهِ بنِ سعدِ حدَّثه ، أن أبا سعيدِ الخُدْرِيُّ حدَّثه ، أنه ذُكِر عندَ رسولِ اللَّهِ ﷺ الثَّومُ والبصلُ ،

<sup>(</sup>۱) البخارى (۸۵۵).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۸۲۲).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٨٢٣).

وقيل: يا رسولَ اللّهِ، وأشَدُّ ذلك كلّه النُّومُ، أفتُحَرِّمُه؟ فقال النبيُّ ﷺ: «كُلُوه، ومَن أكله منكم فلا يَقْرَبْ هذا المسجدَ حتى يذهبَ رِيحُه منه»

ومثلُ هذا أيضًا حديثُ أُمُّ أيُّوبَ الأنصاريَّةِ ؛ حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قالَ : حدَّثنا الحُميدِيُ ، قالَ : حدثنا سفيانُ ، قالَ : حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التَّوْمِذِي ، قالَ : أخبرني أبي ، أن أُمَّ قالَ : حدثنا سفيانُ ، قالَ : حدَّثنا معنى أين أبي يزيدَ ، قالَ : أخبرته قالت : نزَل علينا رسولُ اللَّهِ عَيِّيَةٍ ، فتَكَلَّفْنا له طَعامًا فيه أيوبَ الأنصارِيَّةَ أخبرته قالت : نزَل علينا رسولُ اللَّهِ عَيِّيَةٍ ، فتَكَلَّفْنا له طَعامًا فيه بعضُ هذه البُقولِ ، فكرِهَه ، وقال لأصحابِه : ﴿ إِنِي لستُ كَأَحَدِ منكم ، فإنِّي بعضُ هذه البُقولِ ، فكرِهَه ، وقال لأصحابِه : ﴿ إِنِي لستُ كَأَحَدِ منكم ، فإنِّي أَكْرَهُ أَن أُوذِي صَاحِبِي » . قال الحُميديُ : قال سفيانُ : و ( و أَرأَيتُ رسولَ اللَّهِ عَيَّا اللهِ عَلَى اللهِ ، هذا الحديثُ الذي تُحدُّثُ به أُمُّ أيوبَ عنك : في النومِ ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، هذا الحديثُ الذي تُحدُّثُ به أُمُّ أيوبَ عنك : ﴿ أَن الملائكةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِمْ بنو آدَمَ » ؟ قال : حقَّ ( )

ومثلُ هذا حديثُ مالكِ ، عن ابنِ شِهابٍ ، عن سليمانَ بنِ يَسَارٍ ، قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ لا يأْكُلُ الثَّومَ ولا الكُرَّاثَ ولا البصلَ ؛ مِن أَجلِ أن الملائكةَ تأتِيَه ، ومِن أَجلِ أنه يُكَلِّمُ جِبرِيلَ عليه السلامُ . رواه عبدُ اللَّهِ بنُ يوسفَ ، والفَعْنَبِيُّ ، وطائِفَةٌ عن مالِكِ (في « المُوطَّأَ » هكذا .

ورواه محمدُ بنُ إسحاقَ البَكْرِئُ، عن يحيى بنِ يحيى النَّيسابوريِّ، عن مالِكِ ، أنَّ مَرَأَ عليه : عنِ ابنِ شِهَابٍ، عن أنسِ بنِ مالِكِ ، أن

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) الحمیدی (۳۳۹). وأخرجه أحمد ۴۳۰/۶۵ (۲۷۶۶۲)، والترمذی (۱۸۱۰)، وابن ماجه (۳۳۹۶)، وابن عیینة به.

<sup>. (</sup>٣ - ٣) سقط من: ص ٤.

رسولَ اللّهِ ﷺ كان لا يأْكُلُ النُّومَ ولا الكُرّاثَ ولا البصلَ ؛ مِن أَجلِ أَن الملائكةَ التَّقِيهِ ، وأنَّه يُكلِّمُ جِبرِيلَ عليه السَّلامُ (١) . قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هذا مَّمَّا انْفَرَدَ به محمدُ بنُ إسحاقَ البَكْرِيُّ بهذا الإسنادِ ، وهو ضعيفٌ ، وما جاءَ به وَهُمِّم ؛ لأنَّه في « المُوطَّأَ » عن الرُّهْرِيِّ ، عن سُلَيْمانَ بنِ يَسَارٍ مُرْسَلُّ .

وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهِيمَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ معاوِيةَ ، قال : حدثنا المحمدُ بنُ معاوِيةَ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : أنبَأنا إسحاقُ بنُ منصورِ ، قال : أنبَأنا يحيى ، عن ابن بحريْجٍ ، قال : حدثنا عَطاءٌ ، عن جابرٍ ، قال : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : « مَن أكل مِن هذه الشجرةِ - قال أوَّلَ يومٍ : « الثُّومَ » . ثم قال : « الثُّومَ والبَصَلَ مِن هذه الشجرةِ - قال أوَّلَ يومٍ : « الثُّومَ » . ثم قال : « الثُّومَ والبَصَلَ والكُرَّاثَ » - فلا يَقْرَبْنَا في مَساجِدِنا ؛ فإن الملائكة تَتأذَى مَا يَتأذَى منهُ الإنسُ » .

وحدَّ ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ بَكرٍ ، قال : حدَّ ثنا أبو داوُدَ ، قال : حدَّ ثنا أبو داوُدَ ، قال : حدَّ ثنا أبو هِلالٍ ، قال : أكلتُ ثُومًا ، فأتيتُ مُصَدِّدُ بنُ هِلالٍ ، عن أبى بُودَةَ ، عن المغِيرَةِ بنِ شُعَبةَ ، قال : أكلتُ ثُومًا ، فأتيتُ مُصَدَّى رسولِ اللَّهِ عَلَيْتِ وقد سُبِقْتُ برَكْعَةٍ ، فلمًا دخلتُ المسجدَ وجدرسولُ اللَّهِ عَلَيْتِ رِيحَ الثَّومِ ، فلمّا قضَى رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِ صَلاتَه قال : « مَن أكل مِن هذه عَنْهُ مَنْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْتِ رِيحَ الثَّومِ ، فلمّا قضَى رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِ صَلاتَه قال : « مَن أكل مِن هذه

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب ٢٦٥/٢ من طريق محمد بن إسحاق البكرى به.

 <sup>(</sup>۲) النسائی (۲۰۲)، وفی الکبری (۷۸٦). وأخرجه الترمذی (۱۸۰٦) من طریق إسحاق بن
 منصور به، وأخرجه مسلم (۷۶/۵۱٤)، وأبو عوانة (۱۲۲۸)، وابن خزیمة (۱۲۲۵)، وابن حبان
 (۲۲٤٤) من طریق یحیی به.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ سَفِيانَ ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٩٨/١٢ ٥.

التمهيد

الشجرةِ فلا يَقْرَبَنَا حتى يَذهَبَ رِيحُها ». فلما قضَيْتُ الصلاةَ جِئْتُ إلى رسولِ اللَّهِ يَتَلِيْتُهُ ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، واللَّهِ لَتُعْطِينًى يَدَكَ . قال : فأَدْخَلتُ يَدَه في كُمِّ اللَّهِ يَتَلِيْتُهُ ، فقلتُ : ﴿ إِنَّ لَكُ عُذْرًا » (() . قَمِيصِي إلى صدرِي ، فإذا أَنَا مَعْصُوبُ الصَّدْرِ . فقال : ﴿ إِنَّ لَكُ عُذْرًا » (() .

قال أبو داودَ<sup>(۱)</sup>: وحدَّثَنا مُسَدَّدٌ ، قال : حدَّثَنا الجَرَّاءُ أبو وَكِيعٍ ، عن أبى إسْحاقَ ، عن شَريكِ بنِ حَنبَلٍ ، عن عليٍّ ، قال : نهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن أَكْلِ الثَّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا .

وحدَّثَنا عبدُ الوارثِ وسعيدٌ ، قالا : حدَّثنا قاسِمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ وبَكرٌ ، قالا : حدثنا مُسَدَّدٌ ، قال : حدثنا أبو وَكيعٍ ، عن أبى إسحاقَ ، عن شَريكِ بنِ حنبلِ ، عن عليٌ . فذكره .

قالَ أبو عمرَ : ففي هذه الأحاديثِ أوْضَحُ الدَّلائلِ على أن أكلَ الثُّومِ ليس به بَأْسٌ ، وأنه مُباحٌ . وقد أكله جماعَةٌ مِن الصَّحابةِ والتابعين ، وأَجاز أكْلَه جمهورُ علماءِ المسلمين .

أخبونا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ على ، أن أباه أخبَره ، قال : أنْبَأَنا أحمدُ بنُ عُبيدٍ ، أحمدُ بنُ عُبيدٍ ،

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۸۲٦). وأخرجه أحمد ۱۱۲/۳۰ (۱۸۱۷٦) والطحاوی فی شرح المعانی ٤/ ۲۳۸، والطبرانی ۱۷/۲۰ (۳۸۲ (۱۰۰۳) من طریق أبی هلال الراسبی به، وأخرجه ابن أبی شیبة ۲/ ۵۱۰، وأحمد والطبرانی ۱۸۲۰، (۱۸۲۰۵)، وابن حبان (۲۰۹۰) من طریق حمید بن هلال به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقى ٧٨/٣ من طريق محمد بن بكر به ، وهو عند أبى داود (٣٨٢٨) ، وأخرجه الترمذى (٢ ١٨٠٨) من طريق مسدد به ، وأخرجه البزار (٥ ٠ ٨) ، والطحاوى فى شرح المعانى ٤/ ٢٣٧، ٢٣٨ من طريق أبى إسحاق به . وينظر علل الدارقطنى ٣/ ٢٤٢، ٢٤٣ .

قال : حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ ، قال : حدثنا سعيدُ بنُ أبى صدقةً – وقد ذكره أيُّوبُ ، التمهيد عن محمدِ – أنَّ ابنَ عمرَ سُئِل عن الثَّومِ والبصلِ ، فقال : اذهَبوا واقطَعوا عنكم ريحها بالنَّضْجِ . .

وحدَّ ثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، قال : حدَّ ثَنِي أَبِي ، قال : حدَّ ثَنَا أحمدُ بنُ خَالِدٍ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ بنِ حِسابٍ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ بنِ حِسابٍ ، قال : حدَّ ثنا أيوبُ ، عن نافع ، أن ابنَ عمرَ أصابَه أَهْرٌ ('') زَمَنَ أَذْرَبِيجَانَ ، فَنُعِتَ له النُّومُ ، فكُنَّا نَنْظِمُه فنَجْعَلُه في حِسَاءِ له ('') , هُرُّ أَرَبَيْ كَانَ ، فَنُعِتَ له النُّومُ ، فكُنَّا نَنْظِمُه فنَجْعَلُه في حِسَاءِ له ('')

وأخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ الفَضْلِ الدِّينَوَرِيُّ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ ، قال : حدثنا أبى ، وشُعَيبُ بنُ اللَّيثِ ، عن اللَّيثِ بنِ سَعْدِ ، عن يَزِيدَ بنِ الهادِي ، قال : قلتُ لنافِع : هل كانَ ابنُ عمرَ يأْكُلُ الثُّومَ في اللحمِ ؟ قال : نعم .

فهذا ابنُ عمرَ قدروَى الحديثَ في الثُّومِ ، وكان يأْكُلُه ، فدَلَّ على أنَّه قد علِم الدُّود ، وعرَف المَقْصِد .

أخبرنا خَلَفُ بنُ القاسِمِ ، أنبأنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبى الموتِ ، حدثنا أبو صالحِ ، حدثنا أبو صالحِ ، حدثنا أبو يوسفَ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الحجَّاجِ ، حدثنا عيسى بنُ يونسَ ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى شبية ١١٣/٨ من طريق محمد بن سيرين به . ووقع عنده : « عمر » بدلًا من :
 « ابن عمر » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) البُهْر: الربُو. التاج (ب هـ ر).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١١٢/٨ من طريق نافع به بنحوه .

التمهيد

حدثنا الأوزاعيُّ ، عن أبي عُبَيدٍ ، عن نُعَيمِ بنِ سَلامةً ، قال : دخَلتُ على عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، فوَجَدْتُه يأكلُ ثُومًا مسلُوقًا بماءٍ ومِلح وزَيتٍ (١).

ولو ذكرنا الآثارَ عن العُلماءِ في ذلك لطَوَّلنا وأَملَلنا ، والأمرُ الواضِحُ لا وَجهَ للتَّطويل فيه .

وفى هذا الحديث مِن الفِقْهِ أيضًا أنَّ مُخصورَ الجماعةِ ليس بفَرْضِ ؛ لأنه لو كان فرضًا ما كانَ أَحدُّ لِيُبَاعَ له ما يَحْبِسُه عن الفرضِ ، وقد أباحَتِ السُّنةُ لآكِلِ النُّومِ التَّاَخُرَ عن شُهودِ الجماعةِ ، وقد بَيّنا أن أكله مُبَاحٌ ، فدَلَّ ذلك على ما وصفنا ، وباللَّهِ عِصْمَتُنا . ألا ترى أن الجُمُعةَ إذا نُودِى لها ، حَرُمَ على المسلمينَ 'مِن أهلِ الحَضرِ 'كلُّ ما يَحْبِسُ عنها مِن يَبِعٍ وقُعُودٍ ورُقادٍ وصلاةٍ ، وكُلُّ ما يَشْتِعُلُ به المَرْءُ عنها . وكذلك مَن كانَ مِن أهلِ المِصْرِ حاضِرًا فيه ، لا عُذْرَ له في التَّخَلُّفِ عن الجُمُعَةِ ؛ أنَّه لا يَحِلُّ له أن يُدْخِلَ على نَفْسِه ما يَحْبِسُه عنها ، فلو كانت الجَماعةُ فَوْضًا ، لكانَ أكلُ الثَّومِ في حينِ وقتِ الصَّلاةِ حَرامًا ، عنها ، فلو كانت الجَماعةُ فَوْضًا ، لكانَ أكلُ الثَّومِ في حينِ وقتِ الصَّلاةِ حَرامًا ، وقد ثبَتَتْ إِبَاحَتُه ، فدلَّ ذلك على أنَّ حُضُورَ الجماعةِ ليس بفَرْضِ . واللَّهُ أعلمُ . وإنَّمَا حُضورُها شنةٌ وفَضِيلَةٌ وعمَلُ بِرٌ . ومَمَّ يَدُلُّ على أن مُخُورَ الجماعةِ ليس بفَرْض ، قولُ رسولِ اللَّهِ عَمَلُ بِرٌ . ومَمَّ يَدُلُ على أن مُخشورَ الجماعةِ ليس بفَرْض ، قولُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ذَا إذا حَضَرَ العَشَاءُ ، وسَمِعْتُم الإقامَةَ بالصلاةِ ، فابدءُوا بالعَشَاءِ » .

وفي الحديثِ المذكورِ أيضًا مِن الفقهِ أَنِ آكِلَ الثُّومِ يُبعَدُ مِن المُسْجِدِ ويُخرَجُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة ۱۱۲/۸ من طريق عيسى بن يونس به .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٧٧ .

عنه ؛ لأن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : ﴿ لَا يَقْرَبْ مسجدَنا - أُو مساجدَنا - لأنه يُؤْذِينَا بريح الثُّوم » . وإذا كانَتِ العِلَّةُ في إخراجِه مِن المسجدِ أنَّه يُتَأَذَّى به ، ففي القياسِ أَن كُلُّ مَا يَتَأَذَّى به جِيرانُه في المسجدِ ؛ بأنْ (١) يكونَ ذَربَ اللِّسانِ (٢) ، سَفِيهًا عليهم في المسجدِ مُسْتَطِيلًا ، أو كانَ ذا رِيحَةٍ قَبِيحَةٍ لا ترِيمُه " لسُوءِ صِناعَتِه ، أو عاهَةٍ مُؤْذِيَةٍ كَالْجُدَام (١) وشِبْهِه ، وكلُّ ما يَتَأَذَّى به الناسُ إذا وُجِد في أحدِ جيرانِ المسجِدِ ، وأرادُوا إخرَاجَه عن المسجدِ وإبْعادَه عنه ، كان ذلك لهم ما كانَتِ العِلَّةُ مَوْمُجُودَةً فيه حتى تَزُولَ ، فإذا زالَت بإفاقَةٍ أو تَوْبَةٍ أو بأَىِّ وَجْهِ زالَتْ ، كانَ له مُراجَعَةُ المسجدِ . وقد شاهَدتُ شيخَنا أبا عمرَ أحمدَ بنَ عبدِ المَلِكِ بن هاشِم رَحِمه اللَّهُ ، أفتى في رَجُل شَكاه جِيرانُه ، وأثبتُوا عليه أنه يُؤْذِيهم في المُسْجِدِ بلِسَانِه ويَدِه ، فشُوِرَ فيه ، فأُفتَى بإخراجِه عن المسجدِ وإبعادِه عنه ، وألا يُشَاهِدَ معهم الصلاةَ ؛ إذْ لا سبيلَ مع مجنونِه واستطالتِه إلى السلامَةِ منه ، فذاكَرْتُه يومًا أَمْرَه ، وطالَبَتُه بالدُّليلِ فيما أَفتَى به مِن ذلك ، وراجَعْتُه فيه القولَ ، فاسْتَدَلُّ بَحَدِيثِ النُّوم ، وقالَ : هو عندِى أكثرُ أذَّى مِن آكِلِ النُّوم ، وصاحِبُه مُمْنَعُ مِن شُهودِ الجماعةِ في المسجدِ . وذكر الحديثَ أنَّه كان إذا وُجِد مِن أَحَدِ رِيحُ ثُوم في مسجدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ أخرج عنه ، ورُّئُما أَبْعِدَ حتى يُبلَغَ به البَقِيعُ .

أَخْبَرَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية بنِ

<sup>(</sup>١) في ص ٤: وأنه،

<sup>(</sup>٢) ذَرِب اللسان: سليط اللسان. القاموس المحيط (ذ ر ب).

<sup>(</sup>٣) لا تريمه: لا تبرحه.

<sup>(</sup>٤) الجَذَام: داء يصيب الجلد والأعصاب الطرفية، يسبب فقدًا بقعيًا، وقد تتساقط منه الأطراف. الوسيط (ج ذ م).

<sup>(</sup>٥) في ص ٤: ﴿ هشام ﴾ .

التمهيد

عبد الرحمنِ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ شُعَيبٍ ، قال : أخبرنا محمدُ بنُ المُثنَّى ، قال : حدَّثنا قتادةُ ، عن سالِمِ قال : حدَّثنا يحيى بنُ سعيد ، قال : حدَّثنا هِشَامٌ ، قالَ : حدَّثنا قتادةُ ، عن سالِمِ ابنِ أبى الجَعْدِ ، عن مَعْدَانَ بنِ أبى طلحة ، أن عمرَ بنَ الخطابِ قال : إنَّكم أَيُها ابنِ أبى الجَعْدِ ، عن مَعْدَانَ بنِ أبى طلحة ، أن عمرَ بنَ الخطابِ قال : إنَّكم أَيُها الناسُ تأْكُلُون مِن شَجَرَتَيْن ما أَرَاهُما إِلَّا خَيِيئتَيْنِ ؛ هذا البَصَلُ والثَّومُ ، ولقد رأيتُ نبئ اللَّهِ عَلَيْهُ إذا وجدريحها (۱) مِن الرجلِ ، أمر به فأُخرِجَ إلى البَقِيعِ ، فمَن أَكلَهما فليُعِتْهما طَبْحًا (۲).

فهذا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يُجيزُ أَكُلَ البصلِ والنَّومِ مَطبوخينِ على حَسَبِ ما ذكرنا ، وهذا هو الصحيحُ في هذا البابِ ، واللَّهُ المُوفِّقُ للصوابِ .

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا قاسِمُ بنُ أَصْبِغَ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ أَصْبِغَ ، قال : حدثنا عمّامُ بنُ يحيى ، أحمدُ بنُ زُهيرٍ ، قال : حدثنا همّامُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا قتادَةُ ، عن سالم بنِ أبى الجعدِ الغَطفانيِّ ، عن معدانَ بنِ أبى طلْحَة اليَعْمَرِيُّ ، أَن عمرَ قامَ على المنْبَرِ يومَ جُمُعةِ ، فحمد اللَّه ، وأثنى عليه . ثم ذكر الحديث بمعنى ما تقدَّم سَواءً إلى آخره .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وهو موافق لنسخة من السنن الكبري، وفي المجتبي ونسخة من السنن الكبري: وريحهما، .

<sup>(</sup>۲) النسائی (۷۰۷)، وفی الکبری (۷۸۷). وأخرجه مسلم (۵۲۷)، والبزار (۳۱۶) من طریق محمد بن المثنی به، وأخرجه أحمد ۳۱۷/۱ (۱۸۲)، وأبو یعلی (۱۸۶) من طریق یحیی القطان به، وأخرجه الطیالسی (۵۳) من طریق هشام به.

<sup>(</sup>٣) في م: «العمرى»، وفي ص ٤: «المعمرى». والمثبت من مصادر التخريج، وينظر الأنساب ٥/ ٦٩٩، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٤٩/١ (٨٩) عن عفان به، وأخرجه ابن سعد ٣/ ٣٣٥، ٣٣٦ من طريق همام ىه.

٣ - وحدثنى عن مالك ، [٦ظ] عن عبد الرحمن بن المُجَبَّر ، أنه المطأ كان يَرَى سالمَ بنَ عبد اللَّهِ إذا رأى الإنسانَ يُغَطِّى فَاه وهو يُصَلِّى ، جَبَذَ
 الثَّوْبَ عن فيه جَبْذًا شديدًا حتى يَنْزِعَه عن فِيهِ .

وروَى بَرِيرُ بنُ عبدِ الحميدِ وزُهيرُ بنُ معاويةً ، عن مُطَرِّفِ بنِ طريفِ ، عن التمهيد أبى الجَهْمِ ، عن أبى القاسمِ مولَى أبى بكرِ الصِّدِّيقِ رَضِى اللَّهُ عنه قال : لمَّا افْتَتِحَت خيبرُ أَكُلُوا مِن الثَّومِ ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن أَكُلُ مِن هذه البَقْلَةِ الخَبِيثَةِ ، فلا يَقْرَبَنَّ مسجدَنا حتى يذهبَ ريحُها مِن فِيه » .

مالك ، عن عبد الرحمن بن المُجَبَّر ، أنه كان يَرَى سالمَ بنَ عبدِ اللهِ إذا رأَى الاستذكار الإنسانَ يغطِّى فاه وهو يصلِّى ، جَبَذ الثوبَ عن فيه جَبْدًا شديدًا حتى يَنْزِعَه عن فه (۲) .

عبدُ الرحمنِ المجبَّرُ هو عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عمرَ بنِ الخطابِ ، وإنما قبل لابنِه: عبدُ الرحمنِ المُجبَّرُ؛ لأنه سقط فتكسَّر فجبِر، فقبل له: المحبَّرُ. وقد قبل: إنه كان يقالُ له: المكسَّرُ. فقالت حفصةُ: بل هو المحبَّرُ. وقبل: إنما قبل له: المحبَّرُ؛ لأن أباه تُوفِّى وهو في بطنِ أُمَّه، فسمَّته حفصةُ المحبَّرُ؛ لعلَّ اللهَ يجبُرُه. وقال فيه الزبيرُ بنُ بكارٍ: المجبَّرُ. وسائرُ الناسِ يقولون بتحريكِ الجيمِ وتشديدِ الباءِ. وكان ابنُ مَعينِ يضعِّفُ عبدَ الرحمنِ يقولون بتحريكِ الجيمِ وتشديدِ الباءِ. وكان ابنُ مَعينِ يضعِّفُ عبدَ الرحمنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى خيثمة فى تاريخه – كما فى الإصابة ٣٢٦/٧ من طريق مطرف به ، والطبرانى فى الأوسط (٦١٣) من طريق مطرف بن طريف عن أبى الجهم عن أبى القاسم عن أبى بكر الصديق. وينظر علل الدارقطنى ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية أبي مصعب (٤٢). وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٤٦/٢ من طريق مالك به.

الاستذكار المجبَّرَ هذا ، وليس قولُه بشيءٍ ؛ لأنه لا يُحفَظُ له حديثُ منكرٌ أتَى به .

وأَما تغطيةُ الفمِ والأَنفِ في الصلاةِ فمكروةٌ لمَن أَكُل ثُومًا، وإنما أصلُ الكراهيةِ فيه؛ لأنهم كانوا يتلثّمون ويصلّون على تلك الحالِ، فنُهوا عن ذلك.

ذَكُو ابنُ وهبِ قال : أخبَرنى الوليدُ بنُ المغيرةِ أن وهبَ بنَ عبدِ اللهِ المُعَاوىَّ حدَّثه قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « لا يضعَنَّ أحدُكم ثوبَه على أنفِه وهو في الصلاةِ ، فإن ذلك خطمُ الشيطانِ » .

قال ابنُ وهب: وكُرِه أن يغطّى الإنسانُ أنفَه في الصلاةِ. وقال ابنُ الجهمِ: معنى ذلك: ليباشِرِ عبدِ الحكمِ: لا يغطّى أنفَه في الصلاةِ. وقال ابنُ الجهمِ: معنى ذلك: ليباشِر الأرضَ بأنفِه عند سجودِه ، كما يباشرُها بجبهتِه . وكره التَّلثمَ في الصلاةِ عبدُ اللهِ ابنُ عمرَ ، وسعيدُ بنُ المسيّبِ ، وعكرمةُ ، وطاوسٌ ، وإبراهيمُ ، والحسنُ ، ورُوِي ابنُ عمرَ ، وقال محمَيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الرَّقاشيُ ، قال : حدَّثنا بُكيرُ (() بنُ عامرٍ ، عن عليّ . وقال محمَيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الرَّقاشيُ ، قال : حدَّثنا بُكيرُ (() بنُ عامرٍ ، قال : كان إبراهيمُ والشعبيُ يكرَهان أن يغطّي الرجلُ فاه في الصلاةِ (()) .

<sup>(</sup>١) في ص، م: « بكر » . وينظر تهذيب الكمال ١٤٠/٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٣٤٦/٢، ٣٤٧.

## كتابُ الطهارةِ العملُ في الوضوءِ

٣١ - حدّثنى يحيى ، عن مالك ، عن عمرو بن يحيى المازنى ، عن أبيه ، أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ، وهو جدُّ عمرو بن يحيى ، وكان من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ : هل تستطيعُ أن تُريَنى كيف كان رسولُ الله عَلَيْهُ يَتُوضَّا ؟ فقال عبدُ الله بنُ زيد : نعم . فدَعَا بوَضُوء ،

التمهيد

مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني (١) ، عن أبيه ، أنَّه قال لعبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ بنِ عاصم ، وهو جدُّ عمرو بن يحيى ، وكان من أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ : هل تستطيعُ أن تُريني كيف كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يتوضَّأُ ؟ فقال عبدُ اللَّهِ بنُ زيدٍ :

القبس

## المجلسُ الرابعُ العملُ في الوُضوءِ

ذكر مالك حديث عبد الله بن زيد، وروى وُضوءَ رسولِ الله على جماعة، منهم ؛ عبد الله هذا وعثمانُ وعلى وعبدُ الله بنُ عباسٍ وجماعة، هؤلاءِ أصولُهم. والوضوءُ أصلٌ في الدين، وطهارة للمُسلِمين، وخصِيصة لهذه الأمةِ في العالمين، وقد رُوى أن النبي على الله عقال: (هذا وُضوئي ووُضوءُ الأنبياءِ قبلي ووضوءُ خليلي

<sup>(</sup>۱) قال أبو عمر: «وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى حسن المازنى الأنصارى، مدنى، ثقة، روى عنه مالك، وشعبة، وخالد الواسطى، والثورى، ووهيب، وسليمان بن بلال، وابن عيينة، وغيرهم من الأئمة. وروى عنه ممن فوق هؤلاء؛ يحيىبن سعيد الأنصارى، وعبيد الله بن عمر. وأبوه يحيى بن عمارة، تابعى، ثقة، روى عنه محمد بن يحيى بن حبان، وغيره. وتوفى عمرو بن يحيى سنة أربعين ومائة، والله أعلم ». تهذيب الكمال ٢٩٥/٢٢.

فَأَفْرَغُ على يَدِه ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مرتين مرتين ، ثم تَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ ثلاثًا ، ثم غَسَلَ وَجْهَه ثلاثًا ، ثم غَسَلَ يديهِ مرتينِ مرتينِ إلى المِرْفَقَيْنِ ، ثم مَسَحَ رأسه بيدَيه ، فأقبَل بهما وأدْبَر ؛ بَدَأ بمُقدُّم رَأْسِه ، ثم ذَهَبَ بهما إلى قَفَاه ، ثم رَدُّهما حتى رَجَع إلى المكانِ الذي بَدَأُ منه ، ثم غَسَلَ رڅلینه .

التمهيد نعم . فدعا بؤضوءٍ ، فأفرَغ على يديه ، فغسَل يديه مرَّتينِ مرَّتينِ ، ثم تمضمِضَ واستنثرَ ثلاثًا(١) ، ثم غسَل وجهَه ثلاثًا ، ثم غَسَل يديه مرَّتين مرَّتين إلى المرفقين ، ثم مسح رأسه بيديه ، فأقبَل بهما وأدبَر ؛ بدأ بُقدُّم رأسِه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردَّهُما حتى رجع إلى المكانِ الذي بدَّأ منه ، ثم غسَل رجليه (١) .

لم يُختلَفْ على مالكِ في إسنادِ هذا الحديثِ ولا في لفظِه ، إلا أنَّ ابنَ وهبِ

القبس إبراهيمَ ﴾ . . وهذا لا يَصِحُ ، وهو مشروعٌ في الدِّينِ على ستةِ أقسامٍ ؛ وضوءٌ للدُّعاءِ ، ووضوءٌ لرَدُّ السلامِ ، ووضوءٌ للنومِ ، ووضوءٌ لقراءةِ القرآنِ عن ظَهرِ قلبٍ ، ووضوءٌ للدُّ حولِ على الأمراءِ ، ووضوءٌ للفضيلةِ وتجديدِ العبادةِ ، والأصلُ وضوءُ الحدَثِ ، قال اللهُ عزَّ وجلُّ : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلعَبَـٰلَوۡةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ [المائدة : ٦] .

<sup>(</sup>١) بعده في ص ١٦، ص ٢٧: وثلاثا ٤.

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية أبي مصعب (٤٣) . وأخرجه أحمد ٢٦/٠٣، ٣٦٠، ٣٧٢ ( ١٦٤٣١، ١٦٤٣٨، ١٦٤٤٣)، والبخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥)، وأبو داود (١١٨)، والترمذي (٣٢)، والنسائي (٩٧، ٩٨)، وابن ماجه (٤٣٤)، وابن خزيمة (١٥٥، ١٥٧، ١٧٣) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٤١٩). من حديث ابن عمر.

رَواه في «موطَّئه» عن مالكِ ، عن عمرِو بنِ يحيى بنِ عُمارةَ المازنيِّ ، عن أبيه ، عن التمهيد عبد اللَّهِ بنِ زيدِ بنِ عاصمِ المازنيِّ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ . فذكر معنى ما في «الموطَّأُ» مُختصرًا ، ولم يقلُ : وهو جدُّ عمرِو بنِ يحيى .

وذكره سُحنُون ( المُدوَّنةِ ) ، عن مالكِ ، عن عمرو بنِ يحيى بنِ عُمارةَ بنِ أبى حسنِ المازني ، عن أبيه يحيى ، أنَّه سمِعَ جدَّه أبا حسنِ يسألُ عبدَ اللَّهِ بنَ زيدِ بنِ عاصمٍ . ولم يقُلْ : وهو جدَّ عمرو بنِ يحيى . ولا ذكر عمَّن روّاه عن مالكِ .

وقال أحمدُ بنُ خالد : لا نعرِفُ هذه الرِّوايةَ عن مالكِ ، إلاَّ أن تكونَ لعليِّ بنِ

وقد اختلَفَتْ آراءُ علمائِنا في "هذه الأقسامِ" اختلافًا طالَ معه الكلامُ ، والذي القبس يَربُطُ () فيه المَرامَ ، أن الرجلَ إذا توضَّأَ بنيةِ رفعِ الحدَثِ الطارئُ عليه فإنه يجوزُ له أن يفعلَ كلَّ شيءٍ كان الحدثُ مانعًا منه ، ولا خلافَ فيه بينَ علمائِنا ، إلا أنه قد ذكر القاضى أبو الحسنِ بنُ القصَّارِ () ، أن رفعَ الحدَثِ إن كان مطلقًا صعَّ هذا القولُ ، وإن

<sup>(</sup>١) عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال أبو سعيد، يلقب بسحنون، فقيه المغرب، وقاضى القيروان، وصاحب ( المدونة )، كان موصوفًا بالعقل والديانة والورع، توفى سنة أربعين ومائتين. سير أعلام النبلاء ٢ / ٦٣/١٠.

<sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى ۳/۱.

٣ – ٣) في ج، م: ٤هذا التقسيم».

<sup>(</sup>٤) في ج ، م : فيرتبط ١ .

<sup>(</sup>٥) على بن عمر بن أحمد أبو الحسن البغدادى، ابن القصار، شيخ المالكية، كان أصوليا نظارا، ولى قضاء بغداد، قال أبو إسحاق الشيرازى: له كتاب فى مسائل الحلاف، لا أعرف للمالكيين كتابا فى الحلاف أحسن منه. توفى سنة ثمان - وقيل سنة سبع - وتسعين وثلاثمائة. سير أعلام النيلاء ١٠٠/٧١، والديباج ٢/١٠٠٠.

زياد، وليس هذا الحديثُ في نُسخَةِ القعنبيِّ، فإمَّا أسقطَه، وإمَّا سقَط له، ولم يقلْ أحدَّ من رواةِ هذا الحديثِ في عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ بنِ عاصم: وهو جدَّ عمرِو بن يحيى. إلَّا مالكُ وحدَه، ولم يُتابعُه عليه أحدَّ، فإن كان جدَّه، فعسَى أن يكونَ جدَّه لأمِّه.

وهمَّن روَاه عن عمرو بنِ يحيى ؛ سليمانُ بنُ بلالٍ ، ووهيبُ (() بنُ خالدٍ ، وابنُ عينة ، وخالدٌ الواسطى ، وعبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمَة ، وغيرُهم ، لم يقلْ فيه أحدٌ منهم : وهو جدُّ عمرو بنِ يحيى . وقد نسَبنا عمرو بنَ يحيى بما لا اختلافَ فيه (٢) .

وذَكُر ابنُ سَنجرَ: حدَّثنا خالدُ بنُ مخلدٍ ، حدَّثنا سُليمانُ بنُ بلالٍ ، حدَّثنا عمرو بنُ يحيى المازنيُ ، عن أبيه ، قال : كان عمّى يُكثِرُ من الوُضوءِ ، فقال عمرو بنُ يحيى المازنيُ ، عن أبيه ، قال : كان عمّى يُكثِرُ من الوُضوءِ ، فقال لعبدِ اللّهِ بنِ زيدٍ : أخبِرْنى كيف كان رسولُ اللّهِ ﷺ يتوضَّأُ ؟ فدعا بتورِ (") من

القبس

كان مُقيَّدًا بفعلٍ لم يجُزْ إلا ذلك الفعلُ ، مثلَ أن يتوضَّأَ للظهرِ ، قال : فلا يجوزُ له أن يصلى به العصرَ . وهذا قولٌ ساقِطٌ ؛ لأن الحدَثَ ليس بمَحسوسٍ وإنما معناه المَنعُ ، وإذا زال المَنعُ لم يَعُدْ إلا بعودِ سبيه .

وأما الوضوءُ بنيَّة الأقسامِ المتقدِّمةِ ، فإن الصلاة وأمثالَها مما يَمنَعُ الحدَثُ منه ، تجُوزُ به ؛ لأنه إنما توضَّأ ليكونَ على أكملِ الأحوالِ ، فيقولُ في النَّومِ : أَلقَى ربي على طهارةِ إن مِتُّ . ويقولُ في الدخولِ على الأميرِ : لا أدرِى قدرَ ما أُحتبَسُ ، فربما تَحينُ الصلاةُ فتجدُنى طاهرًا . وأما ذِكرُ اللهِ تعالى ؛ فيقولُ : لا أتكلَّمُ به إلا على طُهرٍ . فأَى خِلافٍ

<sup>(</sup>١) في م: دوهب،.

<sup>(</sup>۲) ينظر ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) التور: هو إناء من صُفرٍ أو حجارة كالإجانة . ينظر النهاية ١٩٩/١.

التمهيد

ماء (١) . وذكر معنى حديثِ مالكِ .

قال ابنُ سَنجَرَ: وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ قال: حدَّثنا وهيبٌ قال: حدَّثنا عمرُو بنُ يحيى ، عن أبيه قال: شهِدتُ عمرُو بنُ يحيى ، عن أبيه قال: شهِدتُ عمرُو بنُ يحيى ،

يُتصورُ في هذا لولا الغَفلةُ عن وُجوهِ النظرِ . يبقى وُضوءُ الفضيلةِ ؛ قال سُحْنونُ القبس ومحمدُ بنُ عبدِ الحكمِ (٢) : لا يُصلِّى به ، إن كان تبيئ أنه كان مُحدِثًا . وقال أشهبُ : يُجزئُه . وقد رُوِى (٤) الوجهانِ عن مالكِ رحمةُ اللهِ عليه ، والصحيحُ أنه لا يُجزِئُه ؛ لأنه لم يَنوِ الطهارةَ والإباحة ، وإنما نوَى الكمالَ والفضيلة .

وهم وتنبية وقع في « الموطاً» : مالكُ بنُ أنس ، عن عمرو بن يحيى الماذِنيِّ ، عن أبيه ، أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ؛ وهو جدَّعمرو بن يحيى . وهذا وهم قبيحٌ مِن يحيى بن يحيى وغيره . وأعجبُ منه أنه شئِل عنه ابنُ وضَّاحٍ – وكان مِن الأثمةِ – فقال : هو جدَّه لأمَّه . ورَحِم اللهُ مَن انتهى إلى ما سَمِع ووقف دونَ ما لا يعلم ، وكيف خاز هذا على ابنِ وضَّاحٍ . والصوابُ في « المدونةِ » التي كان يُقرِئُها ويرويها عن سُحنونِ ، وهي بينَ يدَيه ينظُرُ في كلِّ حينِ فيها . وصوابُ الحديثِ : مالكُ ، عن عمرو ابن يحيى المازنيّ ، عن أبيه ، أن رَجلًا قال لعبدِ اللهِ بنِ زيدٍ ، وهذا الرجلُ هو عمارةُ بنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٩)، ومسلم (٢٣٥) من طريق خالد بن مخلد به.

 <sup>(</sup>۲) فى المصادر: (عمرو). وكلاهما واحد. ينظر تهذيب الكمال ۲۲/ ۲۹٥، وهدى السارى ص ۲٥٤، وفتح البارى ١/ ۲۹١.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث أبو عبد الله المصرى الفقيه، عالم الديار المصرية مع المزنى، قال ابن خزيمة: كان أعلم من رأيت على أديم الأرض بمذهب مالك. له تصانيف كثيرة، منها؛ كتاب ﴿ أحكام القرآن ﴾، و ﴿ أدب القضاة ﴾، وغيرهما، توفى سنة ثمان وستين ومائين. سير أعلام النبلاء ٢/ ١/ ٤٩؛ الديباج المذهب ٢/ ١/ ١.

<sup>(</sup>٤) ني د، ج: (رويت).

عن وضوء رسول الله عَيَالَة . قال : فدَعابتور من ماء ، فتوضَّأُ لهم وضوء رسول الله عَيَالَة ، فأكفَأ على يدّيه من التَّوْرِ فغسَل يدّيه ثلاثًا ، ثم أدخَل يدَه في التَّورِ ، فتمضمض واستنثَر من ثلاثِ غُرفاتٍ ، ثم أدخَل يدَه فغسَل وجهَه ثلاثَ مرَّاتٍ ، ثم أدخَل يدَه فغسَل يدَيه مرَّتينِ مرَّتينِ إلى المرفقينِ . ثم ذكر مثلَ حديثِ مالكِ (١٠) .

ورواه ابنُ عُيينةً ، عن عمرِو بنِ يحيى (٢) ، فأخطأ فيه في موضعين ؛ أحدُهما ،

القبس أبى حسنِ المازنيُّ جدُّ عمرِو بنِ يحيى .

الوضوءُ أَن يكونُ في خمسةِ أعضاء ؛ العضوُ أَن الأولُ : الكفَّانِ ، وليس غَسلُهما مشروعًا لنفسِه ، وإنما هو للتأهُّب للوضوع به ، قال النبيُّ ﷺ : ﴿ إِذَا استيقظ أحدُكم مِن نَومِه فلا يَغمِسْ يدَه في الإناءِ حتى يَغسِلَها ثلاثًا فإنَّ أحدَكم لا يدّري أين باتَّتْ يدُه ﴾ . فأمرَ بغشلِها استظهارًا وقد كُنا نقولُ كما قال أحمدُ وإسحاقُ : إنَّ غَسلَهما (٥٠ واجبٌ . إلا أن النبيُّ ﷺ أعقَب الأمرَ الأولَ في الحديثِ بقولِه : ﴿ فَإِنَّ أَحَدَكُم لَا يَدري أينَ باتَتْ يدُه » . فعلَّلَ بالشَّكُّ ،والشَّكُّ لا يُوجبُ حكمًا في الدِّين ، بيدَ أنه لمَّا واظَب عليها النبي ﷺ في جميع وُضويَّه ،وبدَأ بها في كُلِّ حالةٍ من أحوالِه ، عدُّها العلماءُ مِن مُجملةِ الوُضوءِ وحسَبُوها مِن مُجملةِ الأعضاءِ ؟ اقتداءً بفعل النبي عَلَيْ فيها ، ومُحافظةً عليها ختى قال علماؤنا : لو أن رمجلًا غسَل يَدَيه ووجْهَه ثم طرَأُ ' عليه

<sup>(</sup>١) بعده في ص ١٧: (ورواه عن عمرو بن يحيى جماعة كما رواه مالك سواءً».

والحديث أخرجه البخاري (١٨٦) من طريق موسى بن إسماعيل به، وأخرجه البخاري (١٩٢)، ومسلم (۲۳۵)، وابن حبان (۱۰۷۷)، والبيهقي ۱/٥٠، ٨٠ من طريق وهيب به.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۳۹۲.

<sup>(</sup>٣) في ج، م: (والوضوء).

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في ج، م: (غسلها).

<sup>(</sup>١) في ج، م: (عرض).

أنَّه قال فيه: عن عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ ربِّه. وهذا خطأٌ ، وإنَّما هو عبدُ اللَّهِ بنُ زيدِ التمهيد ابنِ عاصم ، وقد نَسَبْناهما في كتابِ « الصَّحابةِ » (١) ، وأوضَحنا أمرَهما . وأمَّا عبدُ اللَّهِ بنُ زيدِ بنِ عبدِ ربِّه ، فهو الذي أُرِيَ الأذانَ في النومِ ، وليس هو الذي يَروِي عنه يحيى بنُ عُمارةَ هذا الحديثَ في الوُضوءِ وغيرِه . وعبدُ اللَّهِ بنُ زيدِ بنِ عاصمٍ

الحدَثُ في أثناءِ الوضوءِ ، وجب عليه أن يبتدئ الوضوءَ . واستحبُّوا له أن يعودَ إلى القبس غَسلِ يدَيه ؛ لأنهما مِن جملَتِه .

العضو الثانى: الوَجهُ، قال اللهُ تعالى: ﴿ فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾. واختلفَ العلماءُ هل يتناولُ هذا الأمرُ باطِنَ الفَم والأنفِ أم لا ؟ فذهب أحمدُ بنُ حنبلِ وإسحاقُ وغيرُ هما إلى ومجوبِ ذلك ، وقال عامةُ الفقهاءِ: لا يجبُ ذلك . لأن الأمرَ إنما يتناولُ الظاهرَ دونَ الباطنِ ، والعرَبُ لا تُسمّى وَجها إلا ما وقعت به المواجهةُ ، ولكن النبي الظاهرَ واظب عليهما (٢) بالمضمَضَةِ والاستنشاقِ ، فكان ذلك مأخوذًا مِن فِعلِه ، وقد قال النبي عليهما للأعرابي : « توضَّأ كما أمرَك اللهُ تعالى » (٢) . فأحالَه على القرآنِ .

العضوُ الثالثُ : اليدانِ ، وقد ذكرهما اللهُ تعالى في كتابِه وحدَّهما بتحديدِه فقال : ﴿ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ . واختلفَ الناسُ في دُخولِ المَرافقِ في التَّحديدِ وأطالُوا في ذلك الكلام ، وما فهِم أحدَّ مقطعَ المسألِة إلا القاضي أبو محمدِ عبدُ الوهابِ فإنه قال : إن قولَه تعالى : ﴿ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ . حدَّ للمتروكِ مِن اليدينِ لا للمغسولِ منهما .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ٣/ ٩١٢، ٩١٣.

<sup>(</sup>٢) ني ج: (عليها).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ( ٨٥٨، ٨٥٧) ، والنسائي (١١٣٥) ، وابن ماجه (٤٦٠) من حديث رفاعة بن رافع .

<sup>(</sup>٤) عبد الوهاب بن على بن نصر أبو محمد البغدادى ، القاضى شيخ المالكية صنف فى المذهب كتاب والتلقين، وشرح والمدونة، وغيرها ، توفى سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة . سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٩ ٤ ، والديباج ٢/ ٢٦ .

التمهيد

هو عمَّ عبَّادِ بنِ تميم ، وهو أكثرُ روايةً عن النبي ﷺ من عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ ربِّه . وقد كان أحمدُ بنُ زُهيرِ (١) يزعُمُ أنَّ إسماعيلَ بنَ إسحاقَ وهِمَ فيهما فجعَلهما واحدًا ، فيما حكى قاسمُ بنُ أصبغَ عنه ، والغلطُ لا يسلمُ منه أحدٌ ، وإذا

نبس وبذلك تدخُلُ المرافِقُ في الغَسلِ .

العضوُ الرابعُ: الرأسُ، وهو رأسٌ في مسائلِ الوضوءِ. اختلَف العلماءُ في تقديرِ مَسجِه على أحدَ عشر قولاً؛ ثلاثةً لأبي حنيفة ، وقولانِ للشافعيّ ، وستَّةُ أقوالِ لعلمائِنا ، والصحيحُ منها واحدٌ ، وهو وجوبُ تعميمِه ؛ لأن اللهَ عزَّ وجلَّ كما أَنَّ قال : ﴿ فَاعْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ ﴾ . فوجب غَسلُ الجميعِ بظاهرِ القرآنِ بذلك أَنَّ – قال : ﴿ وَأَمْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ ﴾ فوجب مسحُ جميعِ الرأسِ بظاهرِ القرآنِ أيضًا . فإن قيل : فما فائدةُ دُخولِ الباءِ هلهنا ؟

فعن ذلك جوابانِ ؛ أحدُهما ، أنّا نقولُ : فائدتُها هلهنا فائدتُها في قولِه في التيمُمِ : ﴿ فَالْمَسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ ﴾ [النساء: ٣٦، المائدة: ٦] . فلو كان مُقتضاها التبعيضُ لأفادَته في ذلك الموضع ، وهذا قاطع لهم في كُلِّ جوابٍ يُحاوِلُونه . الثاني ، أن أحدًا مِن المحقِّقين لم يَخطُر ببالِه أن الباءَ للتبعيضِ ، لكن أفادَت هلهنا فائدة بديعة ، وهي أن الغسلَ لغة يقتضي مغسولًا به ، والمستخ لغة لا يقتضى ممسوحًا به . فلو قال : امسَحُوا رُءُوسَكم . لم يُفِدْ ذلك ممسوحًا به ، ولأجزأ مسحُ اليدِ على الرأسِ كذلك مطلقًا . فدخلت الباءُ لتُفيدَ معنى متعلقًا به ، وهو الممسوحُ به وهو الماءُ ، فيكونُ كذلك مطلقًا . فدخلت الباءُ لتُفيدَ معنى متعلقًا به ، وهو الممسوحُ به وهو الماءُ ، فيكونُ

<sup>(</sup>١) أحمد بن زهير أبى خيثمة صاحب «التاريخ الكبير» الكثير الفائدة ، كان ثقة عالما متفننا حافظا بصيرا بأيام الناس ، راوية للأدب ، توفى سنة تسع وسبعين ومائتين . تاريخ بغداد ١٦٢/٤، وسير أعلام النبلاء ٢٩٢/١١ .

<sup>(</sup>٢) في ج، م: ( ١١).

<sup>(</sup>٣) في م: (لذلك)، ومطموس في ج.

<sup>(</sup>٤) في ج، م: (الموقع).

كان ابنُ عُيينةً مع جلالتِه يغلَطُ في ذلك ، فإسماعيلُ بنُ إسحاقَ (١) أينَ يقعُ من ابنِ التمهيد عُيينةَ ؟ لأن المتأخِّرين أوسعُ علمًا وأقلُّ عُذرًا .

وأمَّا الموضعُ الثَّاني الذي وهِمَ ابنُ عُبينةَ فيه في هذا الحديثِ ، فإنَّه ذكر فيه

تقديرُها: وامسحوا برُءوسِكم الماءَ، وذلك فَصيحٌ في اللغةِ على وَجهين؛ إمَّا على القبس القلب كما أنشَدوا (٢):

كَنَوَاحِ ريشِ حَمامةٍ نَجَدِيَّةٍ ومَسحتُ باللَّتينِ عَصفَ الإثمِدِ (۱) ومَسحتُ باللَّتينِ عَصفَ الإثمِدِ (۱) وإمَّا على الاشتراكِ في الفعلِ والتَّساوى في نسبتِه كقولِ الشاعرِ (۱) :

(°مثلُ القنافذِ °) هدَّامجُون قد بلغَت نجرانَ أو بُلُّغت سوآتِهم هجَرُ (

فإن قيل: فقد رُوى أنَّ النبيَّ ﷺ مسح بناصيته (٧) . قلنا: هذه حكايةُ حالِ وقضيةُ عين ، وحكاياتُ الأحوالِ لا تُحملُ على العمومِ ولا يُحتَجُّ بها في الإطلاقِ ، ولعلَّ النبيُّ ﷺ فعَل ذلك لعُذرٍ ، بدليلِ أنَّ كلَّ مَن وصَف وُضوءَه في جميعِ الأحوالِ ذكر عمومَ الرأسِ في المسحِ ، لاسيَّما وكان هذا الفعلُ منه ﷺ في السَّفرِ ، وهو مَظِنةُ

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد أبو إسحاق المالكي، قاضى بغداد، صنف «المسند» و «علوم القرآن» و «أحكام القرآن» وغيرها، توفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين. تاريخ بغداد ٢٨٤/٦، وسير أعلام النبلاء ٣٣٩/١٣٣.

<sup>(</sup>٢) البيت لخفاف بن ندبة السلمي كما نسبه سيبويه في الكتاب ٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) الإثمد: حجر الكحل، وعصف الإثمد: مسحوقه. التاج (ث م د).

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوان الأخطل ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الديوان: ﴿ على العيارات ﴾ .

<sup>(</sup>٦) القنافذ: جمع قنفذ وهو دويية من الثدييات ذات شوك حاد، وهداجون: من هدج إذا اضطرب مشيه من الكبر. اللسان (هدد)، والوسيط (قنفذ).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٨٢) بنحوه، ومسلم (٢٧٤ - ٨١) من حديث المغيرة بن شعبة .

مسحَ الرَّأْسِ مَرَّتِينِ ، ولم يذكُرْ فيه أحدٌ مرَّتِينِ غيرُ ابنِ عُينةً . وأظنَّه واللَّهُ أعلم ، تأوَّلَ الحديثَ ؛ قولَه : فمسَح رأسَه بيَدَيْه ، أقْبَلَ (۱) بهما وأدبرَ . وما ذكرناه عن ابنِ عُينة ، فمن رواية مُسدَّد ، ومحمد بنِ منصور (۱) ، وأبي بكرِ بنِ أبي شيبة (۱) كلُّهم ذكر فيه عن ابنِ عُينة ما حكيناه عنه . وأمَّا الحُميديُ ، فإنَّه ميَّرَ ذلك ، فلم يذكُرُه ، أو حفِظ عن ابنِ عُينة أنَّه رجَع عنه ، فذكر فيه عن ابنِ عُينة : ومسَح رأسَه وغسَل رجليه . فلم يصِفِ المسحَ ، ولا قال : مرَّتين . وقال في الإسناد : عن رأسَه وغسَل رجليه . فلم يصِفِ المسحَ ، ولا قال : مرَّتين . وقال في الإسناد : عن

القبس الأعذارِ وموضِعُ الاستِعجالِ والاختصارِ ، وحذفُ كثيرٍ مِن الفرائضِ لأجلِ المشقاتِ والأخطار .

والعضوُ الخامسُ: الرُّجلان، وقد اتفقت الأمةُ على وُجوبِ غَسلِهما، وما علِمتُ مَن ردَّ ذلك إلا الطبرى مِن فقهاءِ المسلمين والرافضة مِن غيرِهم، وتعلَّق الطبرى بقراءةِ الحَفضِ. وقد قُرِئت هذه الآيةُ على ثلاثةِ أوجهٍ؛ فرفَع اللامَ نافعٌ وخفضها غيرُه، ونصبَها أيضًا نافعٌ وغيرُه "، ولكلِّ واحدِ منهما في العربيةِ وجة ظاهرٌ. وكنا نأخُذُ كيفيةَ طَهارةِ الرِّجلين مِن هذه القراءاتِ، لولا أن السُّنةَ قد أوضحت شأنهما فغسَل النبي ﷺ رِجليه دائمًا، ورأى قومًا تلُوحُ أعقائِهم (أ) فقال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: وثم أقبل، وفي م: وفأقبل،

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائى (٩٩)، وفي الكبرى (٨٦، ١٧١) – ومن طريقة الدارقطني ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٨/١ - ومن طريقه الدارقطني ٨/١٨.

<sup>(</sup>٤) الحميدى (٤١٧).

<sup>(</sup>٥) قراءة الرفع هي قراءة الحسن البصرى، والمشهور عن نافع قراءة النصب. وبالخفض قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر. ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٢، والبحر المحيط ٣/ ٤٣٨، وإتحاف فضلاء البشر ص ١١٩.

<sup>(</sup>٦) في ج، م: (عراقبهم).

عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ . لم يَزدْ ، لم يقلْ : ابنِ عاصمٍ ، ولا ابنِ عبدِ ربِّه . فتخلُّص . التمهيد

وروى عبدُ العزيزِ بنُ أبى سلمَة (اهذا الحديثَ قال: أخبَرنى عمرُو بنُ يحيى ، عن عبدِ اللَّه بن زيدِ اللَّه بن زيدٍ أقال: أَتَانَا رسولُ اللَّه بَيْكِيَّةٍ فأَحرَ جُنَا له ماءً فى تَوْدٍ من صُفْرٍ (الله عنوضاً فغسَل وجهَه ثلاثًا ، ويدَيه مرَّتينِ مرَّتينِ ، ومسَح برأسِه فأقبَل به وأدبَر ، وغسَل رجليه (المُعَدُّر عبدُ العزيزِ بنُ أبى سلمةً فيه ذكرَ تورِ الصَّفْرِ .

ورواه خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الواسطى ، عن عمرِو بنِ يحيى المازنيِّ ، عن أبيه ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ بنِ عاصم . فذكره ، وقال فيه : فمضمض واستنشَق من كفِّ واحدة ، ففعَل ذلك ثلاثَ مُواتِ () . ثم ذكر معنى حديثِ مالكِ .

ورواه ابنُ وهبٍ ، عن عمرِو بنِ الحارثِ ، أنَّ حَبَّان بنَ واسعِ حدَّثَه ، أنَّ أباه حدَّثَه ، أنَّ أباه حدَّثَه ، أنَّه سمِعَ عبدَ اللَّهِ بنَ زيدِ بنِ عاصم المازنيَّ يذكُرُ أنَّه رأَى رسولَ اللَّهِ ﷺ . فذكر وُضُوءَه ، قال : فمضمَض واستنثَر ، ثم غسَل وجهَه ثلاثًا ، ويدَهُ اليُمنى ثلاثًا ، والأُخرى ثلاثًا ، ومسَح برأسِه بماءٍ غيرِ فضلِ يدَيه ، وغسَل رجليه حتى

تكملة : إذا ثبت هذا فكلَّ مَن وصَف وُضوءَ رسولِ اللهِ ﷺ اختلَفوا في نَقلِه ؟ فمنهم مَن قال : إنه توضَّا مرَّة . ومنهم مَن قال : إنه توضَّا مرَّة . ومنهم مَن قال : إنه

<sup>«</sup> ويلَّ للأعقابِ (٥) (أو بطونِ الأقدامِ ٢) مِن النارِ » . ولم يبقَ مع هذا إشكالٌ مع الطبريُّ . القبس

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) الصفر: النحاس. ينظر اللسان ( ص ف ر ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (١٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى (١٩١)، ومسلم (١٨/٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) في ج: (للعراقيب).

<sup>(</sup>٢ - ٦) سقط من: ج، م.

التمهيد أنقًاهما (١)

ترَكْنا ذكرَ الأسانيدِ بينَنا وبينَ هؤلاءِ للاختصارِ ، وكذلك اختصَرنا المتونَ إلَّا موضِعَ الاختلافِ المُولِّدِ للحكم والزَّائدِ في الفقهِ . وباللَّهِ التوفيقُ .

وأمَّا ما في هذا الحديثِ من المعانى ، فأوَّلُ ذلك غَسلُ اليدَينِ قبلَ إدخالِهما في الإناءِ ، وما في الإناءِ ، وما للوناءِ مرَّتين ، وقد مضَى القولُ في غَسلِ اليدين قبلَ إدخالِهما في الإناءِ ، وما للعلماءِ في ذلك من الاستحبابِ والإيجابِ ، وما للرُّواةِ فيه من ذكرِ مرَّتين أو ثلاثًا ، مُستوعَبًا مُمَهَّدًا ، في بابِ أبي الزِّنادِ (٢) ، والحمدُ للَّهِ .

وأمَّا قولُه: ثم مضمضَ واستنثر ثلاثًا. فالثّلاثُ في ذلك وفي سائرِ أعضاءِ الوُضوءِ أكملُ الوُضُوءِ وأتمُّه، وما زاد فهو اعتداءٌ، ما لم تكنِ الرِّيادةُ لتمامِ نُقصانِ، وهذا ما لا خِلافَ فيه. والمضمضةُ معروفةٌ، وهي أخذُ الماءِ بالفمِ من اليدِ، وتحريكُه في الفَمِ ؛ هي المضمضةُ ، وليسَ إدخالُ الإصبَعِ، ودلكُ الأسنانِ بها من المضمضةِ من شيءٍ ، فمن شاءَ فعَل ، ومن شاءَ لم يَفْعَلْ. وقد مضى ما للعلماءِ في المضمضةِ من الأقوالِ في الإيجابِ والاستحبابِ ، والاعتلالِ لذلك ، بما فيه كفايةٌ وبيانٌ ، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن الصّنابحيّ "،

القبس توضًّا ثلاثًا . وهذا كُلُّه صحيح نقلُه ، ثابتةٌ روايتُه .

ورُوِى: ( من زادَ على الثلاثِ أو ازدادَ فقد تعدَّى أو ظلَم ) . وهذا لم يصِعُ . وحذارِ أن يُظنَّ أن الذين نقلوا وُضوءَ رسولِ اللهِ ﷺ مرةً أو مرتين أو ثلاثًا أنهم أخبروا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما سيأتي ص ٤٢٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في شرح الحديث (٥٩) من الموطأ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٣٥)، وابن ماجه (٤٢٢) من حديث عبد الله بن عمرو.

ومضَى هناك أيضًا القولُ في الاستنشاقِ والاستنثارِ ، وما للعلماءِ في ذلك من التمهيد المذاهبِ والاختيارِ ، وزدْنا ذلك بيانًا بالآثارِ (١) في بابِ أبي الزّنادِ ، والحمدُ للّهِ .

وأمَّا غَسلُ الوَجهِ ثلاثًا ، فهو الكمالُ ، والغسلةُ الواحدةُ إذا عمَّت تُجزِئُ الإجماعِ من العلماءِ ؛ لأنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ توضًا مرَّةً مرَّةً ، ومرَّتينِ مرّتينِ ، وثلاثًا ثلاثًا ، وهذا أكثرُ ما فعَل من ذلك ﷺ ، وتلقَّتِ الجماعةُ ذلك من فِعلِه على الاّباحةِ والتَّخييرِ وطلبِ الفضلِ في التّنتين والثّلاثِ ، لا على أنَّ شيئًا من ذلك نسخٌ لغيرِه منه ، فقفْ على إجماعِهم فيه .

والوجهُ مأخوذٌ من المُواجهةِ ، وهو من منابتِ شعَرِ الرَّأْسِ إلى العارضِ والذَّقَنِ والأُذنينِ وما أقبَل من اللَّحيين .

وقد اختُلِف في البياضِ الذي بينَ الأُذُنِ والعارضِ في الوُضوءِ ؛ فروَى ابنُ

بذلك عن إسباغ وُضويَه فيها أو تكملةِ طهارَتِه لها " ، فإن هذا شيءٌ باطِنَّ لا القبس يعلمُه أحدٌ إلا اللهُ ، "فإنه لا" يصعُ لأحدِ مِن البشرِ أن يطلِع عليه إلا مِن قِبلِ صاحبِه ، وإنما نقلوا أعدادَ الغُرفاتِ فيحتَمِلُ أن يكونَ عمَّ النبيُ ﷺ بواحدةٍ أو اثنتين ، والثانيةُ في الثانيةِ ، والثانيةُ في الثالثةِ فضلٌ ، ويحتملُ أن يكونَ عمَّ بالجميعِ بحسبِ اختلافِ أحوالِ الأعضاءِ في قبولِها للماءِ ونُبُوها عنه ، وبحسبِ كبرِ الغُرفَةِ وصِغرِها ، وبحسبِ وصُولِها كاملةً إلى العضوِ أو يُصيبُها شيءٌ مِن تبديدٍ في الحمل ؛ ولذلك وبحسبِ وصُولِها كاملةً إلى العضوِ أو يُصيبُها شيءٌ مِن تبديدٍ في الحمل ؛ ولذلك وبحسبِ أن الوجة ذو غُضونٍ " وجوانبَ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ج، م: وبها،.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ج، م: ﴿ فلا ، .

<sup>(</sup>٤) الغضن: كل تَثَنَّ في ثوب أو جلد أو درع أو غيرها. التاج (غ ض ن).

. وهب ، عن مالك ، قال : ليسَ ما خلفَ الصَّدعِ الذي من وراءِ شعَرِ اللَّحيةِ إلى الأُذنِ من الوجه .

وقال الشَّافعيُّ: يغسِلُ المُتوضِّئُ وجهه من منابتِ شغرِ رأسِه إلى أُصُولِ أُدنيه ، ومنتهى اللَّحيةِ إلى ما أقبَل من وجهه وذقنِه ؛ فإن كان أمردَ ، غسَل بشَرةَ وجهِه كلَّها ، وإن نبَتت لحيتُه وعارضاه ، أفاضَ على لحيتِه وعارضيه ، وإن لم يصل الماءُ إلى بشَرةِ وجهِه التي تحت الشَّعرِ ، أجزَأه إذا كان شعرُه كثيرًا .

قال أبو عمر: قد أجمَعوا أنَّ المتيمِّم ليس عليه أن يمسَح ما تحتَ شعرِ عارضَيه، فقضَى إجماعُهم فى ذلك على مُرادِ اللَّهِ منه ؛ لأنَّ اللَّه أمر المتيمِّم بمسحِ وجهِه، كما أمر المتوضَّى بغسلِه. وهذا الذى ذكرتُ لك عليه جماعةُ العلماءِ. وقال أحمدُ بنُ حنبلِ: غسلُ الوجهِ من منابتِ شعرِ الرأسِ إلى ما انحدر من اللَّحيينِ والذَّقنِ، وإلى أصولِ الأُذُنين، ويتعاهدُ المَفْصِلُ ما بينَ اللَّحيةِ (۱) والأُذُنِ.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه : البياضُ الذي بينَ العِذَارِ وبينَ الأُذُنِ من الوَجهِ ، وغسلُه واجبٌ .

مختلفة كالبياضِ المتَّصلِ بالأُذُنِ والمارِنِ (٢) وأجفانِ العينينِ مِن كلا (٢) الجهتينِ ، وذلك يحتاجُ إلى المَرُ بالماءِ عليه وحملِه إليه ، بخلافِ اليدِ والرَّجلِ ، فإنهما سطحٌ يُستنُّ الماءُ عليهما استنانًا واحدًا ، وتتبعه اليدُ فلا يفتقرُ إلى مَزيدِ تكلَّفٍ .

<sup>(</sup>١) في م: (اللحيين).

<sup>(</sup>٢) المارن: ما لان من الأنف منحدرًا عن العظم وفضل عن القصبة، وقيل: طرفه. اللسان (م ر ن).

<sup>(</sup>٣) في ج، م: ( كل).

<sup>(</sup>٤) يستن الماء: جاء دفعة واحدة . ينظر اللسان (س ن ن) .

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من فقهاءِ الأمصارِ قال بما رواه ابنُ وهبٍ عن التمهيد مالكِ في ذلك ، ولقد قال بعضُ أهلِ المدينةِ ، وبعضُ أهلِ العراقِ : ما أقبَل من الأُذنينِ فمن الوَجهِ ، وما أدبَر منهما فمن الوَّأسِ ، فما دونَ الأُذنين إلى الوَجهِ أحرى بذلك . وقد ذكرنا محكم الأُذنين عندَ العلماءِ ، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ ، والحمدُ للَّهِ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ حكم قراءةً منِّى عليه ، أنَّ محمدَ بنَ معاويةَ بنِ عبدِ الرَّحمن حدَّثهم ، قال : حدَّثنا الفَضلُ بنُ الحُبابِ القاضى بالبصرةِ ، قال : حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالسيُ ، قال : حدَّثنا قيسُ بنُ الرَّبيعِ ، عن جابرٍ ، عن هُرمُزَ ، قال : سمِعتُ عليًا رضى اللَّهُ عنه يقولُ : يُبلَغُ بالوضوءِ مقاصٌ الشَّعرِ .

واختلَف العُلماءُ في تخليلِ اللَّحيةِ والذَّقَنِ؛ فذهَب مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، إلى أنَّ تخليلَ اللَّحيةِ ليس بواجبٍ في الوضوءِ. وقال مالكُ وأصحابُه وطائفة من أهلِ المدينةِ: ولا في غُسلِ الجنابةِ لا يجبُ تخليلُ اللَّحيةِ.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة ، وأصحابُهما ، والثوري ، والأوزاعي ، واللّبث ، وأحمد بنُ حنبل ، وإسحاق بنُ راهُويه ، وأبو ثور ، وداود ، والطبري ، وأكثر أهلِ العلم : تخليلُ اللّحية في غُسلِ الجنابة واجب . ولا يجب ذلك عندهم في الوضُوءِ ، وأظُنّهم فرّقُوا بينَ ذلك ، واللّه أعلم ، لقولِه عَلَيْة : «تحت كلّ شَعَرة جنابة ، فبلّوا الشّعَر ، وأنقُوا البشرة » ( ) . وأظُن مالِكًا ومَن قال بقولِه ذهبوا إلى أنْ

..... القبس

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲٤۸)، والترمذي (۱۰٦) من حديث أبي هريرة، وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف.

الشَّعَرَ لا يَمنعُ وُصولَ الماءِ لرقَّةِ الماءِ ، وتَوَصَّلِه إلى البشَرةِ من غيرِ تخليلِ إذا كان هناكَ تحريكُ ، واللَّهُ أعلمُ .

وقد ذكر ابنُ عبدِ الحكمِ ، عن مالكِ قال : ويُحرِّكُ اللَّحيةَ في الوُضوءِ إذا كانت كثيرةً ولا يُخلِّلُها ، وأمَّا في الغُسلِ فليُحرِّكُها وإن صغُرت ، وتخليلُها أحبُّ إلينا . وذكر ابنُ القاسمِ ، عن مالكِ قال : يُحرِّكُ المُتوضِّئُ ظاهرَ لحيتِه من غيرِ أن يُدخِلَ يدَه فيها . قال : وهي مثلُ أصابع الرَّجلِ . يعني أنَّها لا تُخلَّلُ .

وقال محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحكمِ : تخليلُ اللَّحيةِ واجبٌ في الوُضوءِ والغُسلِ .

وأخبرَنا خَلَفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ المُؤمنِ ، قال : حدَّثنا المفضَّلُ بنُ محمدِ ، قال : حدَّثنا على بنُ زيادٍ ، قال : حدَّثنا أبو قُوهَ ، قال : حدَّثنا المفضَّلُ بنُ محمدِ ، قال : حدَّثنا على بنُ زيادٍ ، قال : حدَّثنا أبو قُوهَ ، قال : سمِعتُ مالكًا رحِمه اللَّهُ يذكُرُ تخليلَ اللَّحيةِ فيقولُ : يكفِيها ما يمسها من الماءِ مع غَسلِ الوجهِ . ويحتجُ في ذلك بحديثِه عن عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ عن وضوءِ (۱) رسولِ اللَّهِ يَعَالِيَهُ حينَ أزاه الرجلَ الذي سأَله عنه . لم يذكُرُ فيه تخليلَ اللَّحيةِ . وكان الأوزاعي يقولُ : ليس تجريكُ العارضينِ وتخليلُ اللَّحيةِ بواجبٍ .

قال أبو عمر : رُوِى عن النبي ﷺ أنَّه حلَّلَ لحيتَه في وُضويَه من وُجُوهِ كلُّها ضعيفةٌ (٢) ، وأمَّا الصَّحابةُ والتَّابعُونَ ، فرُوِى عن جماعةٍ منهم تخليلُ اللَّحيةِ ،

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ص ١٦، ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١١٩/٤٣ (٢٥٩٧٠) من حديث عائشة، وأخرجه أبو داود (١٤٥) من حديث أنس، وأخرجه الترمذي (٢٩، ٣١) من حديث عمار وعثمان. وينظر التلخيص الحبير ١/٧٧.

وأكثرُهم لم يُفرِّقوا بينَ الوُضوءِ والجنابةِ ، ورُوِى عن جماعةِ منهم الرُّخصةُ فى تركِ تخليلِ اللَّحيةِ . وإيجابُ غَسلِ ما تحتَ اللَّحيةِ إيجابُ فرضٍ ، والفرائضُ لا تثبُتُ إلَّا بيقينِ لا اختلافَ فيه ، ومَن احتاطَ وأخَذ بالأوثقِ فهو أولى فى خاصَّتِه ، وأمَّ الفتوى بإيجابِ الإعادةِ ، فما ينبغى أن يكونَ إلَّا عن يقينٍ ، وباللَّهِ التوفيقُ .

وذكر ابنُ خُوازِبندادَ أنَّ الفقهاءَ اتَّفَقوا على أنَّ تخليلَ اللِّحيةِ ليسَ بواجبٍ في الوُضوءِ ، إلَّا شيءٌ رُوِي عن سعيدِ بنِ جبيرٍ .

قال أبو عمر : الذى رُوِى عن سعيد بن جبير قوله : ما بالُ الرجلِ يغسِلُ لحيتَه قبلَ أن تنبُتَ ، فإذا نَبَتت لم يغسِلُها ؟ وما بالُ الأمردِ يغسِلُ ذقنَه ، ولا يغسِلُه ذو اللّحية (١)؟

وقال الطَّحاويُّ : التَّيممُ واجبٌ فيه مسحُ البشَرةِ قبلَ نباتِ اللَّحيةِ ، ثم سقَط بعدَها عندَ جميعِهم ، فكذلك الوُضوءُ .

وقال شحنون عن ابن القاسم : سمعتُ مالِكًا يُسألُ : هل سمعتَ بعضَ أهلِ العلمِ يقولُ : إن اللّحيةَ من الوَجهِ ، فلْيُمِرُّ عليه الماءَ ؟ ( قال : نعم ) . قال مالكُ : وتخليلُها في الوضوءِ ليسَ من أمرِ الناسِ . وعابَ ذلك على من فَعله . قيل لشحنُونِ : أرأيتَ من غسَل وجهه ولم يُمرُّ الماءَ على لحيتِه ؟ قال : هو بمنزِلةِ مَن لم يستحُ رأسه ، وعليه الإعادةُ .

..... القبس

779

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٥، وابن جرير في تفسيره ٨/ ١٧٥.

<sup>(</sup>۲ - ۲) ليس في: الأصل، ص ١٧، م. وينظر تفسير القرطبي ٦/ ٨٣.

واختلَف قولُ الشافعيِّ فيما ينسدِلُ من شَعَرِ اللَّحيةِ ؛ فقال مرَّةً : أَحَبُّ إلىَّ أَن ثُمِرَّ المَاءَ على ما سقط من اللَّحيةِ عن الرَجهِ . فإن لم يفعَلْ ففيها قولان ؛ قال : يُجزِئُه في أحدِهما . ولا يُجزِئُه في الآخرِ .

قال المُزنى : يُجزِئُه أَشبَهُ بقولِه ؛ لأنَّه لا يجعَلُ ما سقط - يعنى ما انسدَل عن منابتِ شعرِ منابتِ شعرِ الرأسِ - من الرأسِ ، فكذلك يلزَمُه ألا يجعَلَ ما سقط عن منابتِ شعرِ الوجهِ من الوجهِ من

قال أبو عمر: من جعل غسل اللّحية كُلّها واجبًا ، جعلها وجهًا ، واللّه قد أمر بغسلِ الوّجهِ أمرًا مُطلقًا ، لم يخص صاحب لحيةٍ من أمرد ، فكُلُّ ما وقع عليه أمر بغسلِ الوّجهِ غسلُه ؛ لأنَّ الوجة مأخوذ من المواجهةِ ، وغيرُ مُمتنع أن تُسمَّى اللّحيةُ وجهًا ، فوجب غسلُها بعمومِ الظَّاهرِ ؛ لأنَّها بدلٌ من البشرةِ ، ومن لم يُوجِب غسلَ ما انسدلَ من اللّحيةِ ، ذهب إلى أن الأصلَ المأمورَ بغسلِه البشرةُ ، وأمّا وجب غسلُ اللّحيةِ لأنَّها ظهرت فوق البشرةِ ، وصارتِ البشرةُ باطنًا ، وصارَ الظَّاهرُ هو اللّحية ، فصارَ غسلُها بدلًا من البشرةِ ، وما انسدل من اللّحيةِ ليس تحته ما يلزمُ غسلُه ، فيكونَ غسلُ اللّحيةِ بدلًا منه ، كما أنَّ جلدَ الرّأسِ مأمورٌ بعسجه ، فلمًا نبت عليه الشّعرُ ، نابَ مسحُ الشّعرِ عن مسحِ الرأسِ ، لأنَّه ظاهرٌ بدلٌ من الرأسِ الباطنِ تحته ، وما انسدل من الرأسِ وسقط ، فليسَ تحته بشرةٌ يلزمُ مسحُها ، ومعلومٌ أنَّ الرَّأسَ إنما شمّى رأسًا لعُلُوه ونباتِ الشَّعرِ فيه ، وما سقط من شَعرِه وانسدلَ ، فليسَ بوجهِ ، واللَّه مناهميً مناهم أعلمُ . ولأصحابِ مالكُ أيضًا في هذه المسألةِ قولان ، كأصحابِ الشَّافميّ أعلمُ . ولأصحابِ مالكُ أيضًا في هذه المسألةِ قولان ، كأصحابِ الشَّافعيّ

الموطأ

سواءً . واللَّهُ المُستعانُ .

التمهيد

وأمّا غَسلُ اليدين ، فقد أجمَعوا أنَّ الأفضلَ أن يغسِلَ اليُمنى قبلَ اليُسرى ، وأجمَعُوا ('') أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ كذلك كانَ يتوضَّأ ، وكان عَلَيْتُ يُحبُّ التَّيامنَ فى أمرِه كله ؛ فى وُضُويُه وانتعالِه ، وغيرِ ذلك من أمرِه ('') . وكذلك أجمَعوا أنَّ من غسَل يُسرَى يدَيهِ قبلَ يُمناهُ أنَّه لا إعادة عليه . ورُوِّينا عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ أنَّهما قالا : لا تبالى بأيِّ يدَيكَ بدَأتَ ('') . وقال معنُ بنُ عيسى : سألتُ عبدَ العزيزِ بنَ قالا : لا تبالى بأيِّ يدَيكَ بدَأتَ ('') . وقال معنُ بنُ عيسى : سألتُ عبدَ العزيزِ بنَ أبي سلمة عن إجالةِ الحاتمِ عندَ الوضوءِ ، فقال : إن كان ضيِّقًا فأجِلْه ، وإن كانَ سلسًا فأقرَّه .

وأمَّا إدخالُ المرفقينِ في الغَسلِ ، فعلى ذلك أكثرُ العلماءِ . وهو مذهبُ مالكِ ، والشافعيّ ، وأحمدَ ، وأبي حنيفة وأصحابِه إلَّا زُفرَ ، فإنَّه اختُلِفَ عنه في ذلك ؛ فرُوِي عنه أنَّه يجِبُ غَسلُ المَرافقِ مع الذراعينِ ، ورُوِي عنه أنَّه لا يجِبُ ذلك. وبه قال الطَّبريُّ ، وبعضُ أصحابِ داودَ ، وبعضُ المالكيِّينَ أيضًا . ومن أصحابِ داودَ من قال الطَّبريُّ ، وبعضُ المالكيِّينَ أيضًا . ومن أصحابِ داودَ من قال بوجوبِ غَسلِ المرفقينِ مع الذِّراعينِ ، فمن لم يُوجِبْ غَسلَهما ، حمَل قولَه عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة : ٦] . على أنَّ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة : ٦] . على أنَّ « إلى «لهُنا غايةً ، وأنَّ المرفقينِ غيرُ داخلين في الغَسلِ مع الذِّراعينِ ، كما لا

<sup>(</sup>۱) بعده في ص ١٦ ، ص ١٧: ﴿على).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۱/۱۷۱ (۲۲۲۷)، والبخاری (۱۱۸، ۲۲۱، ۵۳۸۰، ۵۸۰۰، ۵۸۰۰)، وانسائی (۲۱۱، ۱۱۹، ۵۸۰۱)، والترمذی (۲۰۸)، والنسائی (۲۱۱، ۱۱۹، ۵۲۰۰) من حدیث عائشة.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٩.

التمصد

يجِبُ دُخُولُ اللَّيلِ في الصَّيامِ ؛ لقولِه عوَّ وجلَّ : ﴿ ثُمَّ أَتِمُواْ الصِّيامَ إِلَى الْيَبِ الوَاوِ أُو البَعْنَ ( المِع ) ، كأنَّه قال : فاغسِلُوا وجُوهَكُم وأيديَكُم والمرافق . أو : مع المرافق . و ( إلى ) بمعنى ( مع ) ، كأنَّه قال : فاغسِلُوا وجُوهَكُم وأيديَكُم والمرافق . أو : مع المرافق . و ( إلى ) بمعنى الواوِ وبمعنى ( مع ) معروف في كلامِ العرب ، كما قال عوَّ وجلَّ : ﴿ وَلاَ اللّهِ مَنَ أَنصَارِي ٓ إِلَى اللّهِ ﴾ [ ال عمران : ٢ ه ] . أى : مع اللّه . وكما قال : ﴿ وَلاَ تَأَكُلُوا المَولَّكُمُ إِلَى اللّهِ ﴾ [ النساء : ٢] . أى : مع أموالِكُم . وأنكر بعضُ أهلِ اللغةِ أن تكونَ ﴿ إلى ﴾ هلهُنا بمعنى الواوِ وبمعنى ﴿ مع ﴾ ، وقال : لو كانَ كذلك لوجب غَسلُ اليدِ كلّها ، واليدُ عندَ العربِ من أطرافِ الأصابعِ إلى الكيفِ . وقال : لا يجوزُ أن تخرُجَ ﴿ إلى ﴾ عن بابِها . ويذكُرُ أنَّها بمعنى الغايةِ أبدًا . قال : وجائزٌ أن تكونَ ﴿ إلى ﴾ هلهُنا بمعنى الغايةِ ، وتدخُلُ المرافقُ مع ذلك في الغَسلِ ؛ وجائزٌ أن تكونَ ﴿ إلى ﴾ هلهُنا بمعنى الغايةِ ، وتدخُلُ المرافقُ مع ذلك في الغَسلِ ؛ وجلًا : ﴿ إِلَى المَولِقِ فَي المُولِ اللّهِ عزَّ وجلًا : ﴿ إِلَى المَولِ اللّهِ عزَّ وجلًا اللهِ عزَالِ اللّهِ عزَالِهُ اللّهُ عن الغَسِلُ ؛ وإلى المَولِ اللّهِ عزَالِهُ اللّهِ عزَالَ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قال أبو عمر : يقول : إنَّه ليسَ اللَّيلُ من النَّهارِ ، فلم يدخُلِ الحدُّ في المحدودِ ، وإنَّما يدخُلُ الحدُّ في المحدودِ إذا كانَ من جنسِه ، والمرافقُ من جنسِ الأيدى والأذرعِ ، فوجبَ أن يدخُلَ الحدُّ منها في المحدودِ ؛ لأنَّ هذا أصلُ حكم الحدودِ والمحدوداتِ عندَ أهلِ الفهمِ والنَّظرِ ، واللَّهُ أعلمُ . ومن غسَل المِرفقينِ مع الذَّراعينِ ، والحدوداتِ عندَ أهلِ الفهمِ والنَّظرِ ، واللَّهُ أعلمُ . ومن غسَل المِرفقينِ مع الذَّراعينِ ، فقد أدَّى فرضَ طهَارَتِه وصَلاتِه بيقينِ ، واليقينُ في أداءِ الفرائضِ واجبٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص ١٦، ص ١٧، ص ٢٧: ﴿ وَ ﴾ . والمثبت صواب التلاوة .

وأمّا المسحُ بالرأسِ ، فقد أجمَعُوا أن مَن مسَح برأسِه كلّه فقد أحسَن وفعَل أكملَ ما يلزَمُه ؛ وكلّهم يقولُ : يَمْسَحُ الرأسَ مسحةً واحدةً مُوعِبةً كاملةً لا يزيدُ عليها ، إلّا الشّافعي ، فإنّه قال : أكملُ الوضوءِ أن يتوضَّأ ثلاثًا ثلاثًا ، كلّها سابغة ، ويمسَحَ برأسِه ثلاثًا . ورُوى مسحُ الرّأسِ ثلاثًا عن أنسِ ، وسعيدِ بنِ مجبير ، وعطاء (۱) ، وغيرهم . وكان ابنُ سيرينَ يقولُ : يَمْسَحُ رأسَه مرّتين (۱) وكان مالكُ يقولُ في مسحِ الرّأسِ : يبدأُ بمُقدَّم رأسِه ، ثم يذهَبُ بيديه إلى مؤخّره ، ثم يردُهما إلى مقدَّمِه . على حديثِ عبدِ اللّهِ بنِ زيدِ هذا . وبحديثِ عبدِ اللّهِ بنِ زيدِ هذا . وبحديثِ عبدِ اللّهِ بنِ زيدِ هذا . وبحديثِ يقولُ : يمنَ بُنُ حي يقولُ : يمنَ أمن وسطِ رأسِه . ولا يبدأُ بمؤخّرِ الرأسِ . ورُوى عن ابنِ عمرَ أنه كان يبدأُ من وسطِ رأسِه . ولا يسعُ . وفي حديثِ عبد اللّهِ بنِ زيدٍ : بدأَ بمقدَّم رأسِه . وهذا هو النّصُ الذي ينبغي أن يُمتنَلَ ويُحتمَلَ عليه . وروَى مُعاويةُ والمقدامُ بنُ معديكربَ ، عن النبيً ينبغي أن يُمتنَلَ ويُحتمَلَ عليه . وروَى مُعاويةُ والمقدامُ بنُ معديكربَ ، عن النبيً عبد اللّهِ بنِ زيدٍ سواءً .

تتميم : اختلف الناسُ في تكرارِ مسحِ الرأسِ فرأى مالكُ وأبو حنيفة أنه لا يُكرُّرُ ، القبس ورأى الشافعي تكرارَه ، وقد مَهدتُ ذلك في « مسائلِ الخلافِ » ، والمعوَّلُ عليه هلهنا أن كلَّ مَن روَى وُضوءَ رسولِ اللهِ ﷺ إنما نقل مسح الرأسِ مرةً واحدةً . فإن قبل : قد رُوى عن عثمانَ أنه نقل مسحَه ثلاثًا . قلنا : ذلك لم يَصِحُ عن عثمانَ أنه نقل مسحَه ثلاثًا . قلنا : ذلك لم يَصِحُ "عن عثمانَ ؛ قال

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٣)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٩٦، والقرطبي في تفسيره ٦/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٧)، وابن أبي شيبة ١٦/١.

<sup>(£)</sup> dam في : ج ، وفي م : « المعمول ٤ .

<sup>(</sup>٥) طمس في : ج ، وبعده في م : ونقله ٤ .

وأمًّا قولُه في حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ: ثم مسَح رأسَه بيدَيهِ ، فأقبَل بهما . فقد توهَّمَ بعضُ الناسِ أنَّه بدأً بمُؤخِّر رأسِه ؛ لقولِه : فأقبَل بهما . وتوهَّمَ غيرُه أنَّه بدأ من وسطِ رأسِه ، فأقبَل بيديْه وأدبَر . وهذه كلَّها ظُنونٌ لا تصِحُّ . وفي قولِه : بدأ بمُقدَّمِ رأسِه . ما يرفَعُ الإشكالَ لمن فَهِم ، وهو تفسيرُ قولِه : فأقبَل بهما وأدبَر . ونفسيرُه أنَّه كلامٌ حرَج على التَّقديمِ والتَّأْخيرِ ، كأنَّه قال : فأدبَر بهما وأقبَل . لأنَّ الواوَ لا تُوجبُ الرُّتبة ، وإذا احتمَلُ الكلامُ التَّأويلَ ، كان قولُه : بمُقدَّمِ رأسِه ثم الواوَ لا تُوجبُ الرُّتبة ، وإذا احتمَلُ الكلامُ التَّأُويلَ ، كان قولُه : بمُقدَّمِ رأسِه ثم ذهب بهما إلى قفاه – تَفْسِيرَ ما أشْكَلَ من ذلك .

أخبَرنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا محمودُ بنُ خالدٍ ويعقوبُ بنُ كعبِ الأنطاكيُ ، قالا : حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ ، عن حريزِ (١) بنِ عثمانَ ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ ميسرَةَ ، عن الوليدُ بنُ مسلمٍ ، عن حريزِ (١)

أبو داود (٢): أحاديثُ عثمانَ الصّحامُ كلُّها أنَّ مسحَ الرأسِ (٢) مرةً واحدةً .

واختلفت الروايةُ أيضًا في صَفةِ مَسجِه فِرُوى : مسّح رأسَه فأقبَل بيدَيه وأدبرَ . ورُوِى : فأدبرَ بيدَيه وأقبلَ .

ووَجهُ الجمعِ بينَهما ينْبَنى على مسألةٍ مِن اللغةِ ؛ وهو أن الفعلَ يُسمَّى بأولِه ، وهل يُسمَّى بآولِه ، وهل يُسمَّى بآخرِه أم لا ؟ ذلك كثيرٌ فيها كتسميةِ الظلَّ في أولِ النهارِ فيقًا ، وتسميةِ القافلةِ في خُروجِها قافلةً ، إلى كثيرٍ مِن أمثالِ هذا . فإذا وضَع يدّيه على ناصِيتِه وأخذ بهما إلى قفاه ، كان هذا إقبالًا ؛ لأنه ابتداً مِن القُبلِ ، وصحَّ أن يُسمَّى إدبارًا بمثلِ ذلك

<sup>(</sup>١) في م: لاجريرا.

<sup>(</sup>٢) أبو داود عقب الحديث (١٠٨) .

<sup>(</sup>٣) بعده في د: (كلها).

المقدامِ بنِ معدِيكرِبَ ، قال : رأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ توضَّأَ ، فلمَّا بلَغ مسْحَ رأسِه ، التمهيد وضَع كفَّيه على مقدَّمِ رأسِه ، فأمَرَّهما حتى بلَغ القفا ، ثم ردَّهُما إلى المكانِ الذي بدأ منه (۱) .

وروَى معاويةُ أنَّه رأَى رسولَ اللَّهِ ﷺ يتوضَّأُ مثلَ ذلك سواءً (٢٠).

وأمّا قولُ الحسنِ بنِ حيِّ : يبدأُ بمؤخّرِ رأسِه . فإنّه قد رُوِى فى حديثِ الرّبيّعِ بنتِ معوِّذِ بنِ عفراء ، أنّها وصفَت وضوء رسولِ اللّه عَلَيْهُ قالت : ومسح رأسه مرّتينِ ؛ بدأ بمؤخّرِ رأسِه ثم بمُقدَّمه ، وبأُذُنيه ظُهورِهما وبُطُونِهما . وهو حديثُ مختلَفٌ فى ألفاظِه ، وهو يدُورُ على عبدِ اللّهِ بنِ محمدِ بنِ عقيلٍ ، عن الرّبيّع . وهذا لفظُ بشرِ بنِ المُفضَّلِ والحسنِ بنِ صالح ، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عقيلِ " . وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عقيلٍ ليس بالحافظِ " عندَهم ، وقد اختُلِفَ عنه فى هذا " .

التقدير إذا بدَأ بالمسحِ مِن القَذالِ راجعًا ، ولما خَفِي هذا على بعضِ علمائِنا أنشأ في صفةِ القبس مَسحِ الرأسِ هيئةً غريبةً ، فقال : يضَعُ يدَيه على الفودينِ مع القَمَحدُوةِ ثم يمشِي بهما ، كذلك الرأسُ كله ، ثم يعودُ حتى يرجِعَ إلى المكانِ الذي بدَأ منه . وهذا لا معنى له ، ويردُّه قولُه في الحديثِ : فبدأ بمقدَّمِ رأسِه . وهذا نصَّ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي ۲٥/۱ من طريق محمد بن بكر به، وهو عند أبي داود (۱۲۲)، وأخرجه ابن ماجه (٤٤٢) ٤٥٧) من طريق الوليد بن مسلم به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٦٨/٢٨ (١٦٨٥٤)، وأبو داود (١٢٤) .

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أبو داود (۱۲۱)، والترمذى (۳۳) من طريق بشر بن المفضل به، وأحمد ١٨/٤٤٥
 (٩)، (٢٧)، وأبو داود (١٣١)، وابن ماجه (٤٤١) من طريق الحسن بن صالح به.

<sup>(</sup>٤) في ص ١٧: ﴿ بِالْقُوى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص ١١٧ ﴿ اللفظ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الفود: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن. التاج (ف و د).

<sup>(</sup>٧) طمس في : ج ، وفي م: (القمحودة ). والقَمَحدُوّة: ما خلف الرأس. التاج (ق ح د).

وروى طلحة بنُ مُصرّف ، عن أبيه ، عن جدّه قال : رأيتُ النبي ﷺ يَكُلِيْهُ الله عن جدّه قال : رأيتُ النبي عَلَيْهُ الله يَسْتُ وَأَسُه مسحة واحدة حتى بلَغ القَذالَ – وهو أوَّلُ القفا – بدَأ من مُقدَّمِه إلى مُؤخّرِه ، حتى أخرَجَ يدَيه من تحتِ أُذُنيه (٢) . وأصحُ حديثٍ في هذا البابِ حديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ المذكورُ فيه .

واختلف الفقهاء فيمن مسح بعض الرأس؛ فقال مالك : الفرض مسخ جميع الرأس، وإن ترك شيعًا منه كان كمن ترك غسل شيء من وجهه . هذا هو المعروف من مذهب مالك . وهو قول ابن عُلية ، قال ابن عُلية : قد أمر الله بمسح الرأس في الوضوء ، كما أمر بمسح الوجه في التَّيثم ، وأمر بغسله في الوضوء ، وقد أجمعوا أنّه لا يجوزُ غسل بعض الوجه في الوضوء ، ولا مسخ بعضه في التَّيثم ، فكذلك مسخ الرأس . قال : وقد أجمعوا على أنّ الرأس أيمسخ كله ، ولم يقل أحد : إنّ مسخ بعضه شنّة وبعضه فريضة . فلمّا أجمعوا أن ليس مسخ بعضه

القبس

مزيد بيان: كلَّ مَن روَى وُضوءَ رسولِ اللهِ وَيَلِيْهُ مِن الصحابةِ ، رضوانُ اللهِ عليهم ، قد ذكر مسخ الرأس وسكتُوا عن الأُذنينِ إلَّا ابنَ عباس والرابيِّع بنتَ مُعوِّذِ ابنِ عفراءَ ، أما ابنُ عباس فرواها مطلقة . فقال : فمسّح رأسته وأُذُنيه . وأما الرَّبيُّعُ فقيَّدت وقالت : فمسّح رأسته وأمسَك مُسبِّحتيه لأُذنيه . وقد اختلف العلماءُ في تجديدِ الماءِ لهما أو مسجهما بماءِ الرأسِ اختلافًا أوجبَ سكوتَ الصحابةِ عن نقلِها ، والصحيحُ وجوبُ تجديدِ الماءِ لهما ؛ لأنهما ليستا منَ الرأسِ لا في الصفةِ ، ولا في الحكمِ ، وقد استوفينا ذلك في ومسائل الخلافِ » .

<sup>(</sup>۱) في ص ١٦، ص١٧: ومسح).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى شيبة ۱/ ۱٦، وأبو داود (۱۳۲)، والبيهقى ۱/ ۲۰، والطحاوى فى شرح المعانى ۱/ ۳۰.

سنَّةً ، دلُّ على أنه كلُّه فريضةٌ مسحُه ، واللَّهُ أعلمُ .

واحتجُ إسماعيلُ وغيرُه من أصحابِنا لوجوبِ العُمومِ في مسحِ الرأسِ بقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلِيَعَلَّوْنُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]. وقد أجمَعُوا أنّه لا يجُوزُ الطَّوافُ ببعضِه ، فكذلك مسحُ الرأس ، وقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالْمَسَحُوا بُرُمُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]. معناه عندَهم: المسحُوا رُءوسَكم. ومن مسح بعض رأسِه فلم يمسخ رأسه. ومن الحُجّةِ أيضًا لهم أنَّ الفرائضَ لا تُؤدَّى إلَّا بيقين ، واليقينُ ما أجمَعوا عليه من مسحِ جميعِ الرأسِ. هذا هو المشهُورُ من مذهبِ مالكِ ، لكنَّ أصحابَه اختلفوا في ذلك ؛ فقال أشهبُ : يجُوزُ مسحُ بعضِ الرأسِ . وذكر أبو الفرجِ المالكيُ قال : اختلف مُتأخِّرو أصحابِنا في ذلك ؛ فقال بعضُهم : لا بدَّ أن يمسَحَ كلَّ الرأسِ أو أكثرَه ، حتى يكونَ الممسوحُ أكثرَ الرأسِ فيجزيَّ تركُ سائره .

قال أبو عمر : هذا قولُ محمدِ بنِ مسلمة ، وزعَم الأبهريُ أنَّه لم يقُلُه غيرُه من المالكيين .

قال أبو الفرج: وقال آخرون: إذا مسَح الثَّلثَ فصاعدًا أجزأه، وإن كانَ التَّرُوكُ هو الأكثرَ. قال: وهذا أشبهُ القولينِ عندى وأولاهما، من قِبَلِ أنَّ الثَّلثَ فما فوقه قد جعله في حيِّزِ الكثيرِ في غيرِ موضعٍ من كُتبِه ومذهبِه. وزعم الأبهريُّ أنَّه لم يقُلُ أحدٌ من أصحابِ مالكِ ما ذكره أبو الفرجِ عنهم، وأنَّ المعروف لمحمدِ ابنِ مسلمة ومَن قال بقولِه أنَّ الممسوح من الرأسِ إذا كانَ الأكثرَ، والمتروكَ منه الأقلَّ، جازَ على أصلِ مالكِ في أنَّ الثَّلثَ يسيرٌ مُستندَرٌ عندَه في كثيرٍ من أصولِ

مهيد مسائلِه ومذهبه.

قال أبو عمر: ما ذكره أبو الفرجِ خارجٌ على أصلِ مالكِ في أنَّ الثَّلثَ كثيرٌ في مسائلَ كثيرة من مذهبِه ، وكذلك ما ذكره الأبهريُّ أيضًا ؛ لأنَّ الثُّلُثَ عندَه في مسائلَ كثيرٌ ، وفي أشياءَ قليلٌ ، وليسَ هذا موضعَ ذكرِها .

وأمّّا الشافعيّ فقال: الفرضُ مسحُ بعضِ الرأسِ ولم يحُدَّ. وهو قولُ الطبريّ ، وقد رُوِيَ عنهما: إن مسح تُلثَ الرأسِ فصاعدًا أجزاً. قال الشافعيُ : احتمل قولُ اللّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالْمَسْحُوا بِرُهُ وسِكُمْ ﴾ . مسحَ بعضِ الرأسِ ومسحَ جميعِه ، فدلَّتِ السُّنَّةُ أَنَّ مسحَ بعضِه يُجزئُ . وقال في موضع آخرَ : فإن قيلَ : قد قال اللّهُ عزَّ وجلَّ في التَّيمُ مِ : ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾ [النساء: ٤٣] . أيُجزئُ بعضُ الوجهِ في التَّيمُ مِ بدلٌ من عمومِ غسلِه ، بعضُ الوجهِ في التَّيمُ مِ بدلٌ من عمومِ غسلِه ، فلابدً أن يأتي بالمسحِ على جميعِ موضعِ الغسلِ فيه (١) ، ومسحُ الرأسِ أصلٌ ، فهذا فرقُ ما بينَهما ، وعفا اللَّهُ عزَّ وجلٌ في التَّيمُ مِ عن الرأسِ والرجلينِ ، ولم يعفُ عن فرقُ ما بينَهما ، وعفا اللَّهُ عزَّ وجلٌ في التَّيمُ عن الرأسِ والرجلينِ ، ولم يعفُ عن الوجهِ واليدَينِ ، فلابدٌ من الإتيانِ بذلك على كمالِه وأصلِه .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن مسَح المُتوضِّئُ رُبُعَ رأسِه أَجزَأ ، ويبدَأُ بُمُقَدَّمِ رأسِه إلى مُؤخَّره .

واختلَف أصحابُ داودَ ؛ فقال بعضُهم : مسحُ الرأسِ كلَّه واجبٌ فرضًا . كقولِ مالكِ ، وقال بعضُهم : المسحُ ليسَ شأنُه في اللَّسانِ الاستيعابَ ، والبعضُ يُجزئُ .

<sup>(</sup>۱) في ص ١٦، ص ١٧، ص ٢٧: (منه).

وقال الثَّورَى ، والأوزاعي ، واللَّيثُ : يجزئُ بعضُ () مسحِ الرأسِ ، ويمسحُ التمهيد المقدَّم . وهو قولُ أحمدَ . وقد قدَّمنا عن جميعِهم أنَّ مسحَ جميعِ الرأسِ أحبُ المعدَّم . وكان ابنُ عمرَ وسلمةُ بنُ الأكوعِ يمسحان مُقدَّم رءوسِهما () . وعن جماعةٍ من التَّابعين إجازةُ مسحِ بعضِ الرَّأسِ .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أَلَى ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُليةَ ، عن أَيُّوبَ ، أحمدُ بنُ زهيرٍ ، قال : حدَّثنا أبى ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُليةَ ، عن أَيُّوبَ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، عن عمرِو بن وهبٍ ، قال : كُنَّا عندَ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ ، فقال : مسحَ نبىُ اللَّهِ عَلَيْتُ بناصيتِه .

قال أبو عمر : بينَ ابنِ سيرينَ وبينَ عمرِو بنِ وهبٍ في هذا الحديثِ رجلٌ ، كذلك قال حمَّادُ بنُ زيدٍ عن أيُّوبَ .

وأخبَرنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا مُسدَّدٌ ، قال : حدَّثنا يحيى ، عن سُليمانَ التَّيميِّ ، قال : أخبَرنا بكرٌ ، عن الحسنِ ، عن ابنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ ، عن أبيه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُمُّ الْحَبَرنا بكرٌ ، عن الحسنِ ، عن ابنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ ، عن أبيه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُمُّ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ١٦/١.

<sup>(</sup>۳) أخرجه الشافعي ۲/ ۲۲، وابن أبي شيبة ۲/ ۲۶، ۲۷۹، وأحمد ۰۹/۳۰، ۱۱۹ (۱۸۱۳٤، ۱۸۲۲)، والنسائي في الكبري (۱۲۸ ) من طريق ابن علية به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني ٢٩/٢٠ (٢٠٣٩)، والبيهقي ٥٨/١ من طريق حماد بن زيد به.

توضًّأ ومسَح بناصِيتِه . ثم ذكرَ : فوقَ العِمامةِ (١) .

قال أبو عمرَ : النَّاصيةُ مُقدَّمُ الرأسِ .

وأخبَرنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّ ثنا أبو داودَ ، قال : حدَّ ثنا أبن وهبٍ ، قال : حدَّ ثنا داودَ ، قال : حدَّ ثنا أبنُ وهبٍ ، قال : حدَّ ثنى معاويةً بنُ صالحٍ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ مُسلمٍ ، عن أبى مَعقِلٍ ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : رأَيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يَتوضَّأُ وعليه عمامةً قِطريَّةً "، فأدخل يدَه من تحتِ العمامةِ ، فمسحَ مُقدَّمَ رأسِه ولم ينقُض العمامةَ ".

وأجازَ الثورئ ، والشافعئ ، مسحَ الرأسِ بإصبَعِ واحدةٍ . وقال أبو حنيفةَ :إن مسَح رأسَه أو بعضَه بثلاثةِ أصابعَ فما زادَ أجزأه ، وإن مسَح بأقلَّ من ذلك لم يُجْزئُه .

والمرأةُ عندَ جميعِ العلماءِ في مسحِ رأسِها كالرَّجلِ سواءً ، كلَّ على أصلِه . وأمَّا غَسلُ الرجلينِ ، ففي حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ بنِ عاصم : ثم غسَل رجليهِ . ولم يحدَّ ، وفي حديثِ عُثمانَ وعليِّ إذ وصَفا وضُوءَ رسولِ اللَّهِ ﷺ في بعضِ الرَّواياتِ عنهما : ثم غسَل رجليه ثلاثًا . وفي بعضِها : ثم غسل رجليه

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۵۰). وأخرجه ابن حبان (۱۳۶٦)، والطبرانی ۳۷۹/۲ (۸۸٦) من طریق مسدد به، أخرجه أحمد ۱۷۱/۳۰ (۱۸۲۳۶)، ومسلم (۸۳/۲۷۶)، والترمذی (۱۰۰)، والنسائی (۱۰۷) من طریق یحیی به.

 <sup>(</sup>٢) القطرية: ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة. وقيل: محلل جياد تحمل من البحرين من قرية تسمى قَطَرًا. عون المعبود ١/٧٥.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٤٧). وأخرجه ابن ماجه (٥٦٤) والبيهقى ٦١/١ من طريق ابن وهب به.

حتى أنقاهما. وفي بعضِها: ثم غسَل رِجليهِ. فقط، وكذلكَ في بعضِ التمهيد الرُّواياتِ عن عُثمانَ: ثم مسَح رأسَه ثلاثًا. وفي أكثرِها: ثم مسَح رأسَه. فقط، وفي بعضِها: مسَح رأسَه مرَّةً واحدةً. والوضوءُ كلَّه ثلاثًا ثلاثًا".

وأجمَع العلماءُ أنَّ غسلةً واحدةً سابغةً في الرِّجلينِ وسائرِ الوُضوءِ تُجزئُ.

وكان مالكٌ لا يَحُدُّ في الوُضوءِ واحدةً ولا اثنتين ولا ثلاثًا ، وكانَ يقولُ : إِنَّمَا هُوَ الغَسلُ ، وما عمَّ من ذلك أجزاً ، والرِّجلانِ وسائرُ الأعضاءِ سواءٌ .

والقولُ عندَ العلماءِ على ما قدَّمنا في أُصولِهم في دُخولِ المرفقينِ في النَّراعينِ ، كذلك القولُ عندَهم في دُخولِ الكعبينِ في غَسلِ الرِّجلينِ . ومجملةُ قولِ مالكِ وتحصيلُ مذهبِه ، أنَّ المرفقينِ إن بقي شيءٌ منهما مع القطعِ غُسلا . قال : وأمَّا الكعبانِ فهما باقيانِ مع القطعِ ، ولا بدَّ من غَسلِهما مع الرِّجلينِ . هذا هو المختارُ من المذهب .

والكعبانِ هما النَّاتفانِ في أصلِ السَّاقِ. وعلى هذا مذهبُ الشَّافعيِّ، وأحمدَ بنِ حنبلٍ، وداودَ بنِ عليٍّ، في الكعبينِ. وأمَّا العُرقُوبُ، فهو مَجْمَعُ مَفْصِل الساقِ والقدم.

وقَالَ أَبُو جَعَفُرِ النَّحَاسُ (٢) : كُلُّ مَفْصِلُ عَنْدَ الْعَرْبِ كَعَبُّ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٠٦– ١١٦) من حديث عثمان وعلى.

<sup>(</sup>۲) أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر المصرى النحوى، له فإعراب القرآن، و «الناسخ والمنسوخ»، وغيرهما، مات غريقا سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة. طبقات النحويين واللغويين ص ۲۲، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٠٤.

وقال أبو جعفر الطحاوى: للنَّاسِ فى الكعبينِ ثلاثةُ أقوالٍ ؛ فالذى يذهبُ إليه محمدُ بنُ الحسنِ أنَّ فى القدمِ كعبًا ، وفى السَّاقِ كعبًا ، ففى كلِّ رجلٍ كعبانِ . قال : وغيرُه يقولُ : فى كلِّ قدمٍ كعبٌ ، وموضِعُه ظهرُ القدمِ ممَّا يلى السَّاقَ . قال : وآخرونَ يقولونَ : الكعبُ هو الدَّائرُ بمغرِزِ السَّاقِ ، وهو مُجتمعُ السُّاقَ . قال : وآخرونَ يقولونَ : الكعبُ هو الدَّائرُ بمغرِزِ السَّاقِ ، وهو مُجتمعُ العُرُوقِ من ظهرِ القدمِ إلى العراقيبِ . قال : والعربُ تقولُ : الكعبانِ هما العُرقوبانِ .

قال أبو عمر: قد ذكرنا في باب بلاغاتِ مالكِ ، عندَ قولِه ﷺ: «ويلٌ للأعقابِ من النَّارِ». أحكامَ غَسلِ الرِّجلينِ ، وإبطالَ قولِ مَن قالَ بمسجهما ، وذكرنا الحجَّة في ذلك من جهةِ الآثارِ والنَّظرِ ، وذكرنا القولَ المختارَ عندَنا في الكعبين هناك (١). والحمدُ للَّهِ .

واتَّفْقَ مالكُ ، والشافعيُ ، وأبو حنيفة ، وأصحابُهم ، أنَّ الرأسَ لا يُجزئُ مسحُه إلَّا بَماءٍ جديدٍ يأخُذُه المُتوضِّئُ له ، كما يأخُذُه لسائرِ الأعضاءِ ، ومن مسح رأسه بماء فضَل من البللِ في يدَيه عن غَسلِ ذراعيه ، لم يُجزِئُه . وقال الأوزاعيُ وجماعة من التابعينَ : يُجْزِئُ.

وقد مضَى القولُ فى الوضوءِ بالماءِ المستعملِ ، فى بابِ زيدِ بنِ أسلمَ ، عن عطاءِ بن يسارٍ ، عن الصَّنابحيِّ

وليسَ في حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ هذا ذِكرُ مسحِ الأُذُنينِ . وقد ثبت عن

القيس

<sup>(</sup>۱) ينظر ما سيأتي ص ٤٠١ - ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في شرح الحديث (٥٩) من الموطأ.

٣٧ - وحدّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن أبى الزِّنادِ ، عن الأعرجِ ، الموطأ عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : ﴿ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُم فَلْيَجْعَلْ فَى أَنْفِهِ ، ثم لْيَنْثُو ، ومَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ﴾ .

النبى ﷺ من وُجوهِ أنَّه كانَ يمسَحُ أُذنيه في وُضَويُه . وقد مضَى القولُ في مسحِ التمهيد الأُذنينِ وما في ذلك من الحكمِ والاختيارِ لفقهاءِ الأمصارِ ، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ ، عن عطاءِ بنِ يسارِ ، عن الصَّنابحيِّ أيضًا من كتابنا هذا ، ومضَى هناكَ أيضًا ذِكرُ المضمضةِ والاستنثارِ ، والحمدُ للَّهِ كثيرًا لا شريكَ له .

مالك ، عن أبى الزُّنادِ ، عن الأعرجِ ، عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ إِذَا تُوضًا أَحدُكُم فليجعَلْ فَى أَنفِه ، ثم ليَنثُو (١) ، ومن استجمَر فليوتِو (٢) .

هكذا رواه يحيى: « فليجعلْ في أنفِه ثم لينتُرْ " ». ولم يقلْ: ماءً. وهو مفهومٌ من الخطابِ ، وهكذا و بحدناه عند جماعةِ شيوخِنا ، إلَّا فيما حدَّثناه أحمدُ بنُ محمدٍ ، عن أحمدَ بنِ مُطرِّفٍ ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ يحيى ، عن أبيه ، فإنَّه قال فيه : « فليجعلْ في أنفِه ماءً » .

حديث : قال أبو هريرة : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ مَن تُوضًا فَليستنيْرُ وَمَن استَجْمَرَ الْقَبْسُ فَلْيُوتِرْ ﴾ . عقَّب مالك حديث عبدِ اللهِ بحديثِ أبى هريرة ليبيِّنَ تأكيدَ المضمضةِ والاستنشاقِ ، وأن النبئ ﷺ كما فعلهما فِعلًا فكذلك أمر بهما قولًا . وقد اختُلِف

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص١٧، م: (ليستنثر)، وفي ص: (ليستنثره).

 <sup>(</sup>۲) الموطأ بروایة محمد بن الحسن (٦)، وبروایة أبی مصعب (٤٤). وأخرجه أحمد ۱۷۱/۱۳
 (۲) والبخاری (۱۹۲) من طریق مالك به .

<sup>(</sup>٣) في ص ١٧، م: (ليستنثر).

وأمَّا القعنبيُّ فلم يقلُ: ماءً. في روايةٍ عليٌّ بنِ عبدِ العزيزِ ، عن القعنبيُّ . ورواه أبو داود (۱) ، عن القعنبيُّ فقال فيه : « فليجعَلْ في أنفِه ماءً » . وكذلك روايةُ ابنِ بُكيرٍ ، ومعنِ (۲) ، وجماعةٍ ، عن مالكِ : « فليجعَلْ في أنفِه ماءً » . وعندَ أكثرِ الرُّواةِ هو هكذا : « فليجعَلْ في أنفِه ماءً » (۲) .

وقال أبو خليفة (٤) الفضلُ بنُ الحبابِ القاضى البصريُّ ، عن القعنبيُّ في هذا الحديثِ : « فليجعَلْ في أنفِه الماءَ » (٥) . وهذا كلَّه معنَّى واحدٌ ، والمرادُ مفهومٌ . وروايةُ ورقاءَ لهذا الحديثِ عن أبي الزِّنادِ كما روَى يحيى ، عن مالكِ ، لم يقلْ : ماءً .

قَرَأْتُ على عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ يوسفَ ، أنَّ عُبيدَ اللهِ بنَ محمدِ بنِ أبى غالبٍ حدَّثهم ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ بدرِ الباهليُ ، قال : حدَّثنا رزقُ اللهِ ابنُ موسى ، قال : حدَّثنا شبابةُ ، قال : حدَّثنا ورقاءُ بنُ عمرَ (١) اليشكريُ ، عن ابنُ موسى ، قال : حدَّثنا شبابةُ ، قال : حدَّثنا ورقاءُ بنُ عمرَ (١) اليشكريُ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيُ ﷺ قال : ﴿ إِذَا أَحدُكُم

القبسر

عن النبئ وَيُؤْلِثُهُ ، فرُوى عنه أنه تمضمَضَ واستنشَقَ مِن غُرفةٍ واحدةٍ . وذلك كما بيناه يختَلِفُ بحسبِ اختلافِ كثرةِ الماءِ وقِلَّتِه ، وحاجةِ العضوِ إلى النظافةِ واستغنائِه ، لا أنَّ التعديدَ فيهما شنةٌ كما تَوهَّمه بعضُ الناس .

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٨٦) من طريق معن به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجارود (٣٩) ، وأبو عوانة (٦٧١) ، والطحاوى فى شرح المعانى ١٢٠/١ من طريق روح بن عبادة وابن وهب وابن زياد عن مالك به .

<sup>(</sup>٤) في ص: وحنيفة ٤. وينظر سير أعلام النبلاء ٤ / ٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان (١٤٣٩) عن أبي خليفة به.

<sup>(</sup>٦) في ص: ومحمد، وينظر تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٣٤.

توضًّا ، فلْيجَعلْ في أنفِه ثم يستنثِرْ » .

قال أبو عمر: في هذا الحديثِ الأمرُ بالاستنثارِ بالماءِ عندَ الوضوءِ ، وذلك دفعُ الماءِ بريحِ الأنفِ بعدَ الاستنشاقِ ، والاستنشاقُ أخذُ الماءِ بريحِ الأنفِ من الكفّ ، والاستنثارُ دفعُه ، ومحالٌ أن يدفعَه من لم يأخذُه ، ففي الأمرِ بالاستنثارِ الكفّ ، والاستنشاقِ ، فافهَمْ . وعلى ما وصَفتُ لك في الاستنشاقِ والاستنثارِ جمعي أمرُ بالاستنشاقِ ، فافهَمْ . وعلى ما وصَفتُ لك في الاستنشاقِ والاستنثر . بمعنى جمهورُ العُلماءِ ، وأصلُ هذه اللفظةِ في اللغةِ القذفُ ، يُقالُ : نثر واستنثر . بمعنى واحدٍ . وذلك إذا قذف من أنفِه ما استنشق ، مثلَ الامتخاطِ . ويُقالُ : الجرادُ نثرةُ حوتٍ . أي : قذف به من أنفِه . وقد روى ابنُ القاسمِ وابنُ وهبِ ، عن مالك عن قال : الاستِنثارُ أن يجعلَ يدَه على أنفِه ، ويستنثر . قيل لمالكِ : أيستنثرُ من غيرِ أن يضَعَ يدَه على أنفِه ؟ فأنكر ذلك ، وقال : إنَّما يفعلُ ذلك الحمارُ . وشعلَ مالكٌ عن المضمضةِ والاستنثارِ : أمرَّةً أم مرتينِ أم ثلاثًا ؟ فقال : ما أُبالى أيَّ ذلك فعلتُ . وكلُّ ذلك (اسعٌ والمعتنثارِ : أمرَّةً أم مرتينِ أم ثلاثًا ؟ فقال : ما أُبالى أيَّ ذلك فعلتُ . وكلُّ ذلك (اسعٌ والحدةِ .) في عندَ مالكِ وجميعِ أصحابِه ، أن يتمضمض ويستثرَ من غُرفَةٍ واحدةٍ .

قال أبو عمرَ: أمَّا لفظُ الاستنشاقِ ، فلا يكادُ يوجدُ الأمرُ به إلَّا في روايةِ همَّامٍ ، عن أبي هريرةَ (٢) ، وفي حديثِ أبي رَزينِ العُقيليِّ – واسمُه لَقيطُ بنُ صبِرةً (٣) – ويُوجدُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ تمضمَض واستنشَق ، من حديثِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۳۸۸.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه ص ٣٨٦ ، ٣٨٧.

التمهيد عثمانُ ، وعلي ، وعائشة (٢) ، وغيرِهم ، من وُجوهٍ .

وأمَّا لفظُ الاستِنْارِ ، فمحفوظُ الأمرُ به من حديثِ ابنِ عباسٍ ، ومن طريقِ أبي هريرة ، من روايةِ أبي إدريسَ الخولانيُ ، والأعرجِ ، وعيسى بنِ طلحة (أبي هريرة ، من روايةِ أبي هريرة . وقد ذكرنا خبرَ أبي إدريسَ الخولانيُ في باب ابنِ شهابٍ ، من كتابِنا هذا ، وذكرنا هناك الحُكمَ في الاستجمارِ ، وما للعلماءِ في ذلك من الوُجوهِ والاختيارِ ، وذكرنا أقوالَهم في الاستنثارِ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن الصَّنابحيُ (ألم من كتابِنا هذا ، ونزيدُ القولَ هلهنا بيانًا في ذلك إن شاءَ اللهُ .

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ سُليم ، عن أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ سُليم ، عن أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إسماعيلَ بنِ كثيرٍ ، عن عاصمِ بنِ لَقيطٍ ، عن أبيه ، قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أسماعيلَ بن كثيرٍ ، عن عاصمِ بنِ لَقيطٍ ، وبالغْ في الاستنشاقِ إلَّا أن تكُونَ أخبِرْني عن الوضوءِ ؟ قال : « أسمنِ الوضُوءَ ، وبالغْ في الاستنشاقِ إلَّا أن تكُونَ

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٥٨).

<sup>(</sup>۲) تقدم فی ص ۳۸۰، ۳۸۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٢٤٣) والبيهقي ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه الصفحة القادمة.

<sup>(</sup>٥) سيأتي في الموطأ (٣٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ۲۷۰/۱٤ (۲۲۲۸)، والبخاری (۳۲۹۰)، ومسلم (۲۳/۲۳۸) من طریق عیسی بن طلحة به.

<sup>(</sup>۷) فى ص، ص، ١٦، ص١٦: «الوجوب». وينظر ما سيأتى ص ٣٩٠ – ٤٠١.

<sup>(</sup>٨) سيأتي في شرح الحديث (٥٩) من الموطأ.

الموطأ

صائمًا » (۱)

التمهيد

ورواه الثوري، عن أبي هاشم، عن عاصم بإسناده مثلَه (٢). ورواه ابنُ مجريج، عن إسماعيلَ بنِ كثيرِ بإسنادِه مثلَه (٢).

حدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا أبو إسماعيلَ التَّرمذي ، قال : حدَّ ثنا نُعيمُ بنُ حمادٍ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ المباركِ ، قال : أخبَرنا أَبْنُ أبي ذئبٍ ، عن قارظِ بنِ شيبةَ ، عن أبي غطَفانَ ، قال : دخلتُ على ابنِ عباسٍ فو بحدتُه يتوضَّأُ ، فمضمض واستنثَر ، ثم قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : « استنثِرُوا اثنتين بالغِتين أو ثلاثًا » .

وذكره أبو داود (٥) ، عن إبراهيم بنِ موسى ، عن وكيع ، عن ابنِ أبى ذئبٍ ، عن قارظٍ ، عن أبى غطفانَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « استنثرُوا مرتينِ بالغتين » .

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، "قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ زهيرِ" ، قال : حدَّ ثنا الفضلُ بنُ دُكينِ ، قال : حدَّ ثنا سفيانُ الثوريُ ،

<sup>(</sup>۱) النسائی (۸۷). وأخرجه أبو داود (۲۲۲، ۲۳۲۳) من طریق قتیبة به، وابن حبان (۲۰۰٤، ۱۰۸۷) من طریق یحیی بن سلیم به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣٠٦/٢٦ (١٦٣٨٠)، والنسائي (٨٧) من طريق الثورى به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣٠٩/٢٦، ٣٨٨/٢٩ ( ١٧٨٤٦، ١٧٨٤٦) ، وأبو داود (١٤٤) من طريق ابن جريج به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٩٧) من طريق ابن المبارك به.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٤١).

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل.

عن منصور، عن هلالِ بنِ يسافِ، عن سلمةً بنِ قيسٍ، قال: قال لى رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا استنشَقتَ فَانْتُو ، وإذا استجمَرتَ فَأَوْتِو ﴾ .

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّ ثنا قاسمٌ ، قال : حدَّ ثنا أبو إسماعيلَ ، قال : حدَّ ثنا أبو إسماعيلَ ، قال : حدَّ ثنا نُعيمٌ ، قال : حدَّ ثنا أبنُ المُباركِ ، قالَ : أخبَرنا معمرٌ ، عن همامِ بنِ مُنبُّهِ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ عَيَّ اللَّهِ قال : « إذا توضَّأُ أحدُكم فليستنشِقْ بمَنْ خَرِه من الماءِ ثم لْينثُرُه » .

قال أبو عمر: هذا أبينُ حديثٍ في الاستِنْشاقِ والاستِنْثارِ، وأصحُها إسنادًا، وأجمَع المسلمون طُرًّا أن الاستِنْشاقَ والاستِنْثارَ من الوضوء، وكذلك المضمضةُ ومسحُ الأُذنين.

واختلفوا فيمَن ترك ذلك ناسيًا أو عامدًا؛ فكان أحمدُ بنُ حنبلٍ يذهَبُ إلى أن مَن ترَك الاستنثارَ في الوُضوءِ ناسيًا أو عامدًا، أعادَ الوضوءَ والصَّلاةَ . وبه قال أبو ثورٍ ، وأبو عُبيدٍ ، في الاستنثارِ خاصَّةً . وهو قولُ داودَ في الاستنثارِ خاصَّةً . أيضًا . وكان أبو حنيفة ، والثَّوريُ ، وأصحابُهما ، يذهَبون إلى إيجابِ المضمضةِ والاستِنْشاقِ في الجنابةِ دونَ الوضوءِ . وكانت طائفة تُوجِبُهما في الوضوءِ والجنابةِ . وقد تقدَّم ذكرُهم في بابِ زيدِ بن أسلمَ ".

القبس .....ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفسوى فى المعرفة ۱/ ٣٤٤، وابن قانع ٢٧٦/١، والطيرانى (٦٣٠٧) من طريق الفضل ابن دكين به، وأخرجه أحمد ١١٥/٣١ (١٨٨١٧)، وابن حبان (١٤٣٦) من طريق الثورى به. (٢) أخرجه أبو نعيم فى مستخرجه (٥٦١) من طريق ابن المبارك به، وأخرجه أحمد ١٧/١٣٥ (٨٩٤)، ومسلم (٢١/٢٣٧) من طريق معمر به.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في شرح الحديث (٩٥) من الموطأ.

وأمَّا مالكٌ ، والشافعيُّ ، والأوزاعيُّ ، وأكثرُ أهل العلم ، فإنهم ذهَبوا إلى أن لا فرضَ في الوضوءِ واجبٌ إلَّا ما ذكره اللهُ عزَّ وجلُّ في القرآنِ ، وذلك غَسلُ الوجهِ واليدين إلى المرفقين ، ومسخ الرأس ، وغَسلُ الرِّجلين ، وقد مضَى القولُ في أحكام المضمضةِ والاستِنْشاقِ ، ومسح الأذنين ، مُستوعَبًا ممهَّدًا بعللِه ، وأوضَحْنا وجوة الأقاويل فيه عندَ ذكرِ حديثِ الصّْنَابِحِيِّ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ (١) ، وذكَرنا أحكامَ الاستجمارِ والاستنجاء بالأحجارِ في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن أبي إدريس ، من كتابنا هذا ، والحمدُ للهِ . والذي يتحصَّلُ من مذهب مالكِ أنَّ الوِترَ في الاستجمارِ ليس بواجبِ ، ولكنَّه مندُوبٌ إليه سنةٌ . وقد تابَع مالكًا على هذا جماعةٌ قد ذكرناهم في بابِ ابن شهابٍ ، عن أبي إدريسَ ، أمن هذا الكتاب؟ ، وذكرنا الحُجَّةَ من جهةِ الأثر والنظر لهم ولمَن خالَفهم هناك ، والحمدُ للهِ . وقد كان ابنُ عمرَ يستحبُّ الوترَ في تجميرِ ثيابِه (٢) ، وكان يستعمِلُ العمومَ في قولِه ﷺ: ﴿ وَمَن استجمَر فليوتِر ﴾ . فكان يستجمِرُ بالأحجارِ وترًا ، وكان يُجمِرُ ثيابَه وترًا ؛ تأسيًا بالنبيِّ ﷺ . ومستعمِلًا عمومَ الخطاب واللهُ المُوفقُ للصوابِ. وقد جاءَ في الأثرِ المرفُوعِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وِترُّ يحبُّ الوترَ ﴾ ``.

<sup>(</sup>١) سيأتي في شرح الحديث (٥٩) من الموطأ.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٦، ومسند أحمد ١١٩/١٠ (٥٨٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٩/١٢ (٢٥٠٢)، والبخارى (٦٤١٠)، ومسلم (٢٩٧٧) من حديث أبي هردة.

لمطأ

٣٣- وحدثنى مالك، عن ابن شهاب، عن أبى إدريسَ الحَوْلَانِيِّ، عن أبى إدريسَ الحَوْلَانِيِّ، عن أبى هريرة ، أن [٧٠] رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: « مَن تَوَضَّا فلْيَسْتَنْثِوْ ، ومَن اسْتَجْمَرَ فلْيُوتِوْ » .

قال يحيى: سمِعتُ مالكًا يقولُ في الرجلِ يَتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْثِرُ مِن غَرْفَةٍ واحِدَةٍ: إِنَّهُ لا بأْسَ بذلك .

التمهيد

مالك ، عن ابنِ شهابٍ ، عن أبى إدريسَ الخولانيّ ، عن أبى هريرة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « من توضَّأ فلْيستنثِرْ ، ومن استجمرَ فلْيُوترْ » (١)

قال أبو عمر : لا يصِحُ عن مالكِ ولا عن ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ غيرُ هذا الإسنادِ ، وقد وهِم فيه عثمانُ الطَّراثِفيُ عن مالكِ .

أخبرنا محمدٌ ، حدَّثنا على بنُ عمرَ ، حدَّثنا أبو محمدِ الحسينُ بنُ أحمدَ بنِ صالح ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ ناجية ، حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ المفضَّلِ ، حدَّثنا عثمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، حدَّثنا مالكُ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، عن النبي عَلَيْةِ قال : « من توضَّا فلْيستنثو ، ومن استجمرَ فلْيوتِو ) .

القبس

وأما قولُه: ( مَن استَجمَرَ فَلْيُورِهِ ) . فإنه يعنى بذلك أن يكونَ بحجرٍ واحدٍ أو ثلاثةٍ أو خمسةٍ ، ولا يكونَ بالشفعِ ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ كان يُحبُّ الوِترَ في أفعالِه كُلِّها . وقد روى مسلمٌ : ( الاستِجمارُ توَّ والطَّوافُ توَّ ) (٢) . يعنى وِترًا . واختلَف الناسُ

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۷) ، وبرواية أبى مصعب (٤٦) . وأخرجه أحمد ١٥٤/١٥ ، الموطأ برواية أبى مصعب (٤٦) . وأخرجه أحمد ١٥٤/١٣ ) ، وابن ماجه (٤٠٩) ، وابن خزيمة (٥٨) ، من طريق مالك به .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳۰۰).

قال أبو الحسنِ على بنُ عمرَ: هذا وهمّ ، ولا يصحُ فيه عن مالكِ ولا عن الته الزهريّ غيرُ حديثٍ أبي إدريسَ الخولانيّ ، وقد رواه أَسِيدُ بنُ عاصمٍ ، عن بشرِ بنِ عُمرَ ، عن مالكِ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ عَيْالِيّ . وذلك أيضًا خطأً ، والصوابُ ما في «الموطأً» .

وقد مضى القولُ في الاستنثارِ ومُحكمِه ، وما للعلماءِ في ذلك من الأقوالِ ، في بابِ حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن الصَّنابحيِّ (١) .

وأما الاستجمارُ فهو الاستطابةُ بالأحجارِ ، ومعناه إزالةُ الأذى من المخرَجِ بالأحجارِ . قال ابنُ الأنباريُ (٢) : معنى الاستجمارِ التَّمشُحُ بالأحجارِ ، والجمارُ عندَ العربِ الحجارةُ الصِّغارُ ، وبه سُمِّيت جمارُ مكةَ . قال : ومنه الحديثُ الذي يُروى : ﴿ إِذَا تُوضَأَتَ فَانْتُو ، وإذا استجمرتَ فَأُوتِو ﴾ .

فى التطيَّبِ هل هو مِثلُه أم لا؟ فكان مالكِّ إذا أراد أن يتَجمَّرَ طِيبًا كسَر العودَ ثلاثَ القبس كِسَرٍ حتى يكونَ وِترًا . وروَى بعضُ أصحابِه أن أعرابيًّا قال له : إنا نُسمِّى استعمالَ الحجارةِ فى الغائطِ استجمارًا . فرجَع إليه ، ومالكَّ كان أوسعَ حوصلةً من أن يكونَ ذلك الأعرابيُّ يلقِّنُه أنَّ استعمالَ الحجارةِ هناك يُسمَّى استجمارًا ، وإنما أصغَى إليه مالكَّ ؛ لأنَّه رآه يقتَصِرُ على ذلك الموضعِ "، ولم يفهَمْ حَملَه على العمومِ للَّفظةِ المشتركةِ في الطيبِ والحجارةِ ، وكلَّه نظافةً واستطابةً .

<sup>(</sup>١) سيأتي في شرح الحديث (٥٩) من الموطأ.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن القاسم بن بشار أبو بكر بن الأنبارى ، المقرئ اللغوى ، له كتاب «الوقف والابتداء» ،
 و «الأضداد» ، و «المشكل» وغيرها ، توفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . تاريخ العلماء النحويين
 ص ۱۷۸ ، وسير أعلام النبلاء ٥ ١/ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) في ج، م: (الوضع).

<sup>(</sup>٤) بعده في د: ( كمل الإملاء الرابع).

قال أبو عمر : هذا اللفظُ يرويه منصورٌ ، عن هلالِ بنِ يسافِ ، عن سلمةَ بنِ قيس الأشجعيّ ، عن النبيّ عَلَيْقُورُ .

قال ابنُ الأنباريِّ: ومعنى الوِترِ عندَهم أن يُوترَ من الجمارِ ، وهي الحجارةُ الصِّغارُ ، يقالُ : قد جمَّرَ الرَّجُلُ يُجمِّرُ تَجميرًا . إذا رمى جمارَ مكةَ ، قال عمرُ بنُ أبى ربيعةً (٢) :

فلم أَرَ كَالتَّجميرِ منظَرَ ناظرِ ولا كليالي الحَجِّ أَقلَتنَ أَنَا هَوَى أَقلَتنَ ، يعنى: أَهلَكنَ ، والقلَتُ بفتح اللامِ: الهلاكُ ، ومنه قيل: المسافرُ على قلَتِ إلا ما وقى اللهُ منه (3).

قال أبو عمر : ويُروى : أَفْتَنَّ ذا هوَى ﴿ وَ يَفْتِنَّ ذا هوَى .

وهذا شعرٌ عَرَضت فيه قِصَّةٌ طريفةٌ لعُمرَ بنِ أبى ربيعةَ مع سليمانَ بنِ عبدِ اللهِ اللهِ محمدِ بنِ يوسفَ ، قال : الملكِ (١)

••••••

\_

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۳۸۸.

<sup>(</sup>٢) شرح ديوانه ص ٥٩٤.

<sup>(</sup>٣) في ى، م، في هذا الموضع والمواضع بعدها، ومصدر التخريج: ﴿ أَفَلَتَنَ ﴾ . بالفاء . والمثبت من غريب الحديث للخطابي ٨١/٣، وينظر اللسان (ق ل ت) .

<sup>(</sup>٤) ينظر النهاية ٤/ ٩٨، وكشف الخفاء ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٥) الحيوان ٥/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموى الخليفة، بويع له بعد أخيه الوليد سنة ست وتسعين، وكان ديّنا فصيحا مفوها عادلًا محبًا للغزو، توفى سنة تسع وتسعين. سير أعلام النبلاء ٥/ ١١١.

أنبأنا العائدى (١) ، قال : أنبأنا أبو محمد عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ جعفرِ الفَرغَانى ، التمهيد قال : حدَّثنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بكرِ بنِ عمَّارِ الثَّقفى البغدادى ، قال : حدَّثنى عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ اللهِ الكوفي ، عن مصعبِ الزَّبيري ، عن الضحاكِ بنِ عثمانَ ، أنَّ سليمانَ بنَ عبدِ الملكِ حجَّ في خلافتِه ، فأرسلَ إلى عُمرَ ابن أبي ربيعة ، فأتاهُ فقال له : أنت القائلُ :

وكم من قتيل لا يُباء به دم وين مالئ عينيه من شيء غيره يسخبن أذيال المروط بأسؤق أوانس يسلبن الحليم فؤاذه فلم أز كالتّجمير منظر ناظر

ومن غَلِقِ رهنًا إذا ضمَّه مِنَى إذا راح نحوَ الجمرةِ البيضُ كالدُّمَى خدال (٢) إذا ولَّينَ أعجازُها روى فيا طُولَ ما شوقِ ويا محسنَ مُجتلَى ولا كليالى الحجِّ أقلتن ذا هَوى (٢)

قال : نَعم . قال : لا جرَمَ ، واللهِ لا تشهدُ الحجُّ مع الناسِ العامَ . وأخرجه إلى الطائفِ .

وذكر هذا الخبرَ محمدُ بنُ خلفٍ () وكيمٌ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ ، قال : حدَّثنا مُصعبُ بنُ عبدِ اللهِ ، قال : حجَّ سليمانُ بنُ عبدِ الملكِ وهو خليفةً ، فأرسَلَ إلى عمرَ بنِ أبى ربيعةَ ، فقال له : ألستَ القائلَ :

<sup>(</sup>١) في النسخ : « العاندي » . وهو يحيى بن مالك بن عائذ . ينظر جذوة المقتبس ص ٣٧٩، وبغية الملتمس ص ٧٠٥.

<sup>(</sup>٢) فى م: ١ خوال ١. والخدال: الممتلئة الضخمة. ينظر القاموس المحيط (خ د ل).

<sup>(</sup>٣) تنظر هذه الأبيات في شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ٥٩.

<sup>(</sup>٤) بعده في النسخ: ﴿ أَنبأنا ﴾ . ومحمد بن خلف هو القاضي أبو بكر المعروف بوكيع . تاريخ بغداد ٥/ ٢٣٦.

فكم من قتيل لا يُباءُ به دم ومن غلِق رهنًا إذا ضمَّه مِنى فذكر الأبيات والخبرَ سواءً ، إلا أنه قال:

يُسخِّبْن أذيالَ المروطِ بأسؤقِ خِدالٍ وأعجازِ مآكِمُها (١) روى ولم يذكُرِ الضحاكَ بنَ عثمانَ .

وعرَضت له فيه أيضًا مع عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ قصةٌ يليقُ بأهلِ الدِّينِ الوقوفُ عليها .

ذكر الزَّيرُ بنُ بكَّارٍ قال : حدَّثني محمدُ بنُ كُناسةَ ، عن أبي بكرِ بنِ عياشٍ ، أن عُمرَ بنَ أبي ربيعة قال هذا الشِّعرَ في أمِّ عمرَ بنتِ مؤوانَ في خبرِ ذكره .

قال الزَّيرُ: وحدَّنني مصعبُ بنُ عثمانَ ، أن عمرَ بنَ عبدِ العزيز لمَّا ولِيَ الحُلافةَ لم يكنْ له هم إلَّا عمرَ بنَ أبي ربيعةَ والأحوصَ ، فكتبَ إلى عاملِه بالمدينةِ: إنِّي قد عرفتُ عمرَ والأحوصَ بالخبُثِ والشَّرِّ ، فإذا أتاك كتابي هذا فاشدُدْهما واحمِلْهما إلى . فلما أتاه الكتابُ حمَلهما إليه ، فأقبَل على عمرَ ، ثم قال : هيه !

فلم أر كالتَّجمير منظرَ ناظرٍ ولا كليالي الحجِّ أَقلَتنَ ذا هوَى ومن ماليَّ عينيهِ من شيءِ غيرِه إذا راح نحوَ الجمرةِ البيضُ كالدَّمي

<sup>(</sup>١) المآكم، جمع المأكم، والمأكِمَة بفتح الكاف وكسرها: لحمة على رأس الورك، وهما اثنتان، أو لحمتان وصلتا بين العجز والمتثنين. القاموس المحيط ( أ ك م ).

الموطأ

أما والله لو اهتمَمتَ بحجُّكِ لم تنظُّرُ إلى شيءِ غيرِك ، فإذا لم يفلتِ الناسُ التمهيد منك في هذه الأيامِ ، فمتى يفلِتُون . ثم أمرَ بنفيه ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، أوَ خيرٌ من ذلك ؟ قال : ما هو ؟ قال : أُعاهدُ اللهَ عزَّ وجلَّ على ألَّا أعودَ لمثلِ هذا الشَّعرِ ، ولا أذكرَ النساءَ في شعرِ أبدًا ، وأُجدِّدُ توبةً على يدَيكَ . قال : أوَ تفعلُ ؟ قال : نعم . فعاهد اللهَ على توبتهِ وخَلَّه ، ثم دعا بالأحوص فقال : هيه !

الله بيني وبينَ قيِّمِها يهرُبُ منِّي بها وأتَّبعُ (١)

بلِ اللهُ بينَ قَيْمِها وبينَك . ثم أمرَ بنفيه ، فكلَّمه فيه رجالٌ من الأنصارِ فأبَى ، وقال : واللهِ لا أرُدُه ما دامَ لي سلطانٌ ، فإنه فاسقٌ مجاهرٌ (٢) .

والتَّجميرُ أيضًا في لسانِ العربِ أن يُرمَى بالجُندِ في ثَغرٍ من ثغورِ المسلمين، ثم لا يُؤذنَ لهم في الرجوع، قال مُحميدٌ الأرقطُ<sup>(٣)</sup>:

فاليوم لا ظُلم ولا تجمير (٤) ولا لغاز إن غزا تجمير وقال بعضُ الغُزاةِ المُجمَّرين :

مُعاوى إمَّا أَن تُجمِّرَ أَهلَنا إلينا وإمَّا أَن نَفُوبَ مُعاويا

<sup>(</sup>١) شعر الأحوص الأنصاري ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير القرطبي ١٥٠ ، ١٤٩/١٥ . ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) الحيوان ٥/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) في مصدر التخريج: (تتبير).

<sup>(</sup>٥) الحيوان ٥/ ١٢٦، واللسان (ج م ر ).

<sup>(</sup>٦) في الحيوان: (تجهز).

أجمَّرتنا إجمارَ كِسرَى جُنُودَه ومنَّيتنا حتى ملِلنا الأمانيا واختلَف العلماءُ في إزالة الأذى من المخرجِ بالماءِ أو بالأحجارِ ، هل هو فرض واجبٌ أم سنَّةٌ مسنونةٌ ؟ فذهَب مالكٌ وأبو حنيفة وأصحابُهما إلى أنَّ ذلك ليس بواجبٍ فرضًا ، وأنَّه سنةٌ لا ينبغي تركُها ، وتاركُها عمدًا مُسيءٌ ، فإن صلَّى كذلك فلا إعادة عليه ، إلا أن مالكًا يستحبُّ له الإعادة في الوقتِ ، وعلى ذلك أصحابُه . والإعادة في الوقتِ ليست بواجبةٍ عندَه ، ولا عند كلِّ من قال كقولِه ، وإنما هو استدراكٌ لما فاته من الشنَّةِ في الوقتِ ، ولو وجب في الشننِ أن تُعادَ بعدَ الوقتِ لكانت كالفرائض في وجوبها .

وقال الشافعيّ ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ ، وأبو ثَورٍ ، والطبريّ : الاستنجاءُ واجبٌ ، لا تجزئُ صلاةُ من صلّى دونَ أن يستنجىَ بالأحجارِ أو بالماءِ .

وموضعُ المخرجِ مخصوصٌ عندَ الجميعِ بالأحجارِ ، وأمَّا سائرُ البدنِ والثِّيابُ فلا مدخلَ للأحجارِ فيها .

ويجوزُ عندَ مالكِ ، وأبى حنيفة وأصحابِه ، الاستنجاءُ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ إذا ذهب النَّجسُ ؛ لأنَّ الوترَ يقَعُ على الواحدِ فما فوقَه (من الوترِ . والوترُ عندَهم مستحبُّ وليس بواجبٍ . وإذا كان الاستنجاءُ عندَهم ليس بواجبٍ ، فالوترُ فيه أحرَى بألَّا يكونَ واجبًا ، وقد رُوى عن النبيِّ عَيَالِيَّةِ في ذلك : « من فَعَل فقد أَحْسَنَ ، ومَن لا فلا حَرَجَ » .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

وحدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، حدَّثنا أبو داودَ ، حدَّثنا التمهيا إبراهيمُ بنُ موسى ، حدَّثنا عيسى بنُ يُونسَ ، عن ثورِ بنِ يزيدَ ، عن الحُصينِ الحُبرانيُّ ، عن أبى سعيدٍ ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « من الحبرانيُّ ، عن أبى سعيدٍ ، عن أبى ومَن لا فلا حَرَجَ » . الحديث (٢) .

وقال الشافعيُّ : لا يجوزُ أن يُقْتَصَرَ على أقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ . وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ . وإلى هذا ذهب أبو الفرج المالكيُّ .

ومن الحجَّةِ لهذا القولِ ما حدَّثناه محمدُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا محمدُ بنُ المعاوية ، قال : معاوية ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : أنبأنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ ، عن سلمانَ قال : قال له رجلّ : إنَّ صاحبَكم ليُعلِّمُكُم حتى الخِراءَة . قال : أجلْ ؛ نهانا أن نستقبلَ القبلة لغائطِ أو بولي ، أو نستنجى بأيمانِنا ، أو أنكتفى بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارِ (٢) .

قال : وأخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن محمدِ

 <sup>(</sup>۱) فى ى: «الحرانى»، وفى م: «الحرابى». والمثبت من مصدر التخريج، ويقال فيه أيضا:
 الحميرى. وينظر تهذيب الكمال ٦/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۵). وأخرجه أحمد ٤٣٢/١٤ (٨٨٣٨) من طريق عيسى بن يونس به، وأخرجه الدارمي (٦٨٩) وابن ماجه (٣٣٧) من طريق ثور بن يزيد به.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿و﴾.

<sup>(</sup>٤) النسائی (٤١) وفی الکبری (٤٠). وأخرجه أحمد ۱۲٤/۳۹ (۲۳۷۱۹)، ومسلم (۲٦۲)، وأبو داود (۷)، والترمذی (٦٦) من طریق أبی معاویة به.

ابنِ عجلانَ ، قال : أخبرنا القعقاعُ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبئ ﷺ قال : ﴿ أَنَا لَكُم مثلُ الوالدِ أُعلَّمُكُم ، فإذا ذهب أحدُكم إلى الحلاءِ فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبرُها ، ولا يستنجى (١) يبمينهِ » . وكان يأمرُ بثلاثةِ أحجارٍ ، وينهَى عن الرَّوْثِ والرِّمَّةِ (٢) .

وقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابُهم: كلَّ ما قام مَقامَ الأحجارِ من سائرِ الأشياءِ الطاهرةِ فجائزٌ أن يُستنجى به ما لم يكنْ مأكولًا. وقال الطَّبريُ: كلُّ طاهرٍ وكلُّ نجسٍ أزال النَّجسَ أجزأً (٢٠٠٠). وقال داودُ وأهلُ الظاهرِ: لا يجوزُ الاستنجاءُ بغيرِ الأحجارِ الطاهرةِ .

والأحجارُ عندَهم مخصوصةً بتطهيرِ المخرجِ ، كما أنَّ المخرجِ مخصوصٌ بأن يُطهَّرُ بالأحجارِ ، فتُجْزِئُ فيه عن (ئُ الماءِ دونَ ماعداه . وقال مالكُ ، وأبو حنيفة ، وأصحابُهما : إن استنجى بعظم أجزأه ، وبئسَ ما صنَع . وقال الشافعيُ : لا يُجزئُ ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن الرَّوْثِ والرَّمَّةِ ، ونهَى أن يُستنجى بعظمٍ ، والرَّمَّةُ العِظامُ ، فلما طابق النَّهيَ لم يَجُزْ .

<sup>(</sup>١) هكذا بإثبات الياء، وينظر إعراب الحديث النبوى ص ١٠١.

 <sup>(</sup>۲) النسائی (٤٠). وأخرجه أحمد ۲۷۲/۱۲ (۷٤۰۹) وابن خزیمة (۸۰)، وابن حبان (۱٤٤٠)
 من طریق یحیی بن سعید به، وأخرجه أحمد ۳۲٦/۱۲ (۷۳٦۸)، وأبو داود (۸)، وابن ماجه
 ( ۳۱۳، ۳۱۳) من طریق ابن عجلان به.

<sup>(</sup>٣) في ي: ﴿ أَجِزْأُه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ي: (من).

..... للوطأ

وذكر أبو داود أن عن أحمدَ بن حنبل ، قال : حدَّثنا روعُ بنُ عُبادةً ، قال : التمهيد حدَّثنا زكريا بنُ إسحاق ، حدَّثنا أبو الزبيرِ ، أنَّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ : نهَى رسولُ اللهِ ﷺ أَن يُتمسَّحَ بعظم أو بعر .

ولا فرقَ عندَ مالكِ ، وأبي حنيفة ، وأصحابِهما ، في مخرِجِ البولِ والغائطِ يَنَ المُعتاداتِ وغيرِ المُعتاداتِ ، أنَّ الحجارة تُجزئُ فيها في السَّبيلينِ جميعًا . وهو المشهورُ من قولِ الشافعيِّ . وقد رُوِيَ عن الشافعيُّ أنَّه لا يُجزئُ فيما عدا الغائطَ والبولَ إلَّا الماءُ . قال : وكذلك ما عدا المخرج وما حولَه مما يُمكنُ التَّحفظُ منه ، فإنه لا يُجزئُ فيه الأحجارُ ، ولا يُجزئُ فيه إلا الماءُ .

وسيأتي القولُ في المُذْي وحُكمِ غَسلِ الذَّكرِ منه في بابِ أبي النَّضرِ (٢) إن شاء اللهُ .

وعندَ أصحابِ مالكِ أنَّ ما حولَ المخرجِ مما لا بُدَّ منه في الأغلبِ والعادةِ لا يُجزئُ فيه إلا الماءُ. وهكذا حكى ابنُ خُوازِ بَنْدادَ عنهم. وقد قالت طائفةً: إنَّ الأحجارَ تُجزئُ في مثلِ ذلك؛ لأنَّ ما لا يُمكنُ التَّحقُظُ منه من الشرّجِ حكمه حكم المخرجِ. قال: واختلف أصحابُ الشافعيّ؛ فقالوا مرَّةً: يُجزئُ فيه الأحجارُ. ومرَّةً مثلَ قولِنا. وأما أبو حنيفة وأصحابُه، فعلى أصلِهم أنَّ النجاسة إذا لم تكنْ رَطبةً تزولُ بكلِّ ما أزال عينَها وأذهبها غيرِ الماءٍ. وقدرُ الدِّرهمِ معفُوِّ عنه أصلًا عندَ جميع العراقيينَ. وقال داودُ: النجاسةُ لا يُزيلُها غيرُ الماءٍ، وإذا عنه أصلًا عندُ الماءٍ، وإذا

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٨).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في شرح الحديث (٨٣) من الموطأ.

زالت بأيٌ وجه زالت أجزأ . ولا يحُدُّ<sup>(١)</sup> قدرَ الدرهمِ . قال مالكُ : تجوزُ الصلاةُ بالاستنجاءِ بالأحجارِ . والماءُ أحبُ إليه ، ويغسِلُ ما هنالك فيما يَستقبِلُ .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستنجى بثلاثة أحجار، فإن لم تُنقِ زاد حتى يُنقِى، وإن أنقاه حجرٌ واحدٌ أجزأه، وكذلك غسلُه بالماء، إن أنقاه بغسلة واحدة، وذلك في المخرج، وما عدا المخرج فإنما يُغسلُ بالماء. وهذا كلّه قولُ مالك وأصحابه. وقال الأوزاعي: تجوزُ ثلاثة أحجار، والماء أطهرُ. وقال الشافعي: يجوزُ بالأحجارِ ما لم يعدُ المخرج، فإن عدا المخرج لم يجزُ إلا الماء، والمهاجرون كانوا لا يستنجونَ بالماء. وهو قولُ سعيدِ بن المُسيَّب. ورُوِيَ عن حذيفة أنَّه سُئلَ عن الاستنجاءِ بالماءِ فقال: إذن لا تزالُ يدى في نتنْ (٢٠). وأما الأنصارُ فكانوا يُتبِعُونَ الأحجارَ بالماء، وأثنى الله عزَّ وجلَّ بذلك على أهلِ قباءٍ.

والماءُ عندَ فقهاءِ الأمصارِ (١) أطهرُ وأطيبُ ، والأحجارُ رخصةٌ تُجزئُ ، ومن العلماءِ من جعَل الاستنجاءَ واجبًا ، وسائرُ العلماءِ يستحبُّون الوترَ . وقد روَى ثورُ العلماءِ من جعَل الاستنجاءَ واجبًا ، وسائرُ العلماءِ يستحبُّون الوترَ . وقد روَى ثورُ ابنُ يزيدَ الشَّاميُ ، عن الحُصينِ الحُبرانيُ (١) ، عن أبي سعيد (٥) ، عن أبي هريرةَ ، عن النبي عَلَيْهِ قال : ﴿ من اكتحل فليُوتِرْ ، مَن فَعَل فقد أَحْسَنَ ، ومَن لا فلا حرج » . وذكر حرجَ ، ومن استجمرَ فليُوتِرْ ، ومَن فعَل فقد أَحْسَنَ ، ومَن لا فلا حرج » . وذكر

القيس

<sup>(</sup>۱) في ي: (نحد)،

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص۱۹۷ .

<sup>(</sup>٣) في م: (الأنصار).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: ﴿ الجواني ﴾ . وينظر ما تقدم ص ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «معبد». وينظر تهذيب الكمال ٣٣/٣٥٣.

٣٤- وحدَّثني عن مالكِ ، أنه بَلَغَه أن عبدَ الرحمنِ بنَ أبى بكرِ الموطأ دَخُلُ على عائشةَ زوجِ النبيِّ عَيَّالِيَّةِ يومَ ماتَ سعدُ بنُ أبى وقَّاصٍ ، فَدَعَا بوَضُوءٍ ، فقالت له عائشةُ : يا عبدَ الرحمنِ ، أسبغِ الوُضُوءَ ، فإنِّى سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَيَّلِيَّةِ يقولُ : « ويْلُ للأَعْقَابِ مِن النَّارِ » .

الحديثُ (١). وهو حديثٌ ليس بالقوىٌ ؛ لأنَّ إسنادَه ليس بالقائمِ ، فيه مجهولون . التمهيد ذكره أبو داود ، عن إبراهيمَ بنِ موسى الرازيِّ ، عن عيسى بنِ يونسَ ، عن ثورِ .

وحدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ بكرِ التَّمَّارُ ، قال : حدَّ ثنا معاويةُ التَّمَّارُ ، قال : حدَّ ثنا معاويةُ التَّمَّارُ ، قال : حدَّ ثنا معاويةُ ابنُ هشامٍ ، عن يونسَ بنِ الحارثِ ، عن إبراهيمَ بنِ أبي ميمونةَ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبي ﷺ : « نزلت هذه الآيةُ في أهلِ قُباءٍ . ﴿ فِيهِ رِجَالُ عَن أبي هريرةَ ، عن النبي ﷺ : « نزلت هذه الآيةُ في أهلٍ قُباءٍ . ﴿ فِيهِ رِجَالُ اللهِ يَجُرُونَ اللهُ اللهُ

مالك، أنه بلَغه أن عبدَ الرحمنِ بنَ أبى بكر دخل على عائشةَ يومَ مات سعدُ ابنُ أبى وقاصٍ، فدعا بوضوءٍ، فقالت له عائشةُ : يا عبدَ الرحمنِ، أسبغِ الوضوءَ، فإنى سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : « ويلَّ للأعقابِ من النارِ » .

هذا الحديث يرويه سالم الدُّوسيُّ ، وهو سالمُ بنُ غبدِ اللهِ مولَى دوسٍ ،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۳۹۷.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٤) . وأخرجه الترمذي (٣١٠٠)، وابن ماجه (٣٥٧) من طريق محمد بن العلاء به .

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية أبي مصعب (٤٥).

ويقالُ: مولى النصريين. ويقالُ: مولى مالكِ بنِ أُوسِ بنِ الحدَثانِ النصريّ. وهو سالمٌ سبلانُ ، فاختُلف عليه فيه ، وقيل: بل الاختلافُ على يحيى بنِ أبى كثير في حديثه عن عائشة . وهو حديثٌ مدنيٌّ حسنٌ ، رُوِي عن النبيِّ ﷺ من وجوه شتَّى .

فأما حديثُ عائشة ، فحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ ابنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا عاصمُ بنُ البنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا عاصمُ بنُ عليٌ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى ذئبٍ ، عن عمرانَ بنِ بشيرٍ ، عن سالم سبلانَ ، قال : حرَجْنا مع عائشة رحِمها اللهُ إلى مكة ، وكانت تخرُجُ معها بأبى يحيى التيميّ يُصلّى بها . قال : فأدرَ كها عبدُ الرحمنِ بنُ أبى بكرٍ ، فأساء عندَها الوُضوءَ ، فيللى بها . قال : فأدرَ كها عبدُ الرحمنِ بنُ أبى بكرٍ ، فأساء عندَها الوُضوءَ ، فقالت عائشةُ : يا عبدَ الرحمنِ ، أسبغِ الوُضوءَ ، فإنى سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتِهُ فقالت عائشةُ : يا عبدَ الرحمنِ ، أسبغِ الوُضوءَ ، فإنى سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتُهُ

ورؤى هذا الحديث يحيى بنُ أبى كثيرٍ ، عن سالم الدوسى ، فاختُلِف فيه على يحيى ؛ فرواه عكرمة بنُ عمارٍ ، عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ ، قال : حدَّثنى أبو سلمة ، قال حدَّثنى سالم مولى المَهرى ، قال : سمِعتُ عائشة تُنادى عبدَ الرحمنِ : أَسبِغِ الوُضوءَ ، فإنى سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ : «ويلَّ للأعقاب من النار » .

القيس

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب فى الموضح ۲۸٤/۱ من طريق عاصم بن على به ، وأخرجه الطيالسى (١٦٥٦) ، وأحمد ٣١٧/٤١ (٢٤٨١٣) من طريق ابن أبى ذئب به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عبيد في الطهور (۳۷۷)، وابن جرير في تفسيره ٨/ ٢٠٢، والخطيب في الموضح٢٨٤/١ من طريق عكرمة بن عمار به.

الموطأ

وذكرة مسلم (١) من رواية عكرمة أيضًا ، عن يحيى ، عن أبى سلمة ، عن سالم مولَى المهرى قال : خرَجتُ أنا وعبدُ الرحمنِ بنُ أبى بكرٍ فى جِنازةِ سعدِ بنِ أبى وقاص ، فمرّرنا على بابِ حجرةِ عائشة . فذكر الحديث .

ورَواه أيوبُ بنُ عتبةً ، عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ ، عن أبى سلمةً ، عن مُعيقيبٍ (٢) ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « ويلٌ للأعقابِ من النارِ » .

وهذا خطأ والله أعلم ، والصواب في هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير ما رواه عنه الأوزاعي ، وحرب بن شداد ( ) ، وحسين المعلّم ( ) وشيبان ( ) ، فإنهم اتفقُوا فيه ، فروَوه عن يحيى ، عن سالم ، عن عائشة ، لا ذِكرَ فيه لأبي سلمة ، وليس حديث عكرمة بن عمار مما يُدفع ( ) لأنه قد يجوزُ أن يكونَ يحيى ابن أبي كثير سمِعه من أبي سلمة ، عن ( ) سالم ، عن عائشة ، ثم سمِعه من سالم ، فحدّث به عنه عن عائشة . فإن قال قائل : إن المقبري رواه عن أبي سلمة ، سلمة ،

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) في م: (معيقب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٦٩/٢٤، ٢٣/٣٩ (١٥٥١، ٢٣٦١١)، والترمذي في العلل الكبير (٢٤) من طريق أيوب بن عتبة به.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عوانة (٦٢١)، والطحاوى في شرح المعاني ٦٨/١، وابن عدى ٦/ ٨٢٢، ٢٨٠٠ وعدد المعنى الأزدى في الأوهام التي في مدخل الحاكم ص ٩٤.

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه ص٤٠٥، ٤٠٦.

<sup>(</sup>٧) في م: (يرفع).

<sup>(</sup>٨) في م: (من).

عن عائشة . قيل له : يَحتمِلُ أن يكونَ أبو سلمة أَرسَله عن عائشة ، وهو قد سمِعه من سالم عنها . فإن قيل : إن ابنَ عجلانَ يقولُ فيه : عن المَقبُريِّ ، عن أبي سلمة ، أنه سمِع عائشة تقولُ : يا عبدَ الرحمنِ ، أسبغِ الوضوءَ ، فإني سمِعتُ رسولَ اللهِ يَقُولُ : « ويلُ للأعقابِ من النارِ » . قيل له : لم يَقُلُ ذلك عن ابنِ عجلانَ مَن يُوثَقُ بحفظِه .

حدّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُ ، حدَّثنا الحميديُ ، حدَّثنا سفيانُ ، عن محمدِ بنِ عجلانَ ، عن سعيدِ ابنِ أبي سعيدٍ ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، قال : توضَّا عبدُ الرحمنِ بنُ أبي بكرٍ عندَ عائشةَ ، فقالت له : يا عبدَ الرحمنِ ، أسبِغِ الوضوءَ ، فإني سمِعتُ بكرٍ عندَ عائشةَ ، فقالت له : يا عبدَ الرحمنِ ، أسبِغِ الوضوءَ ، فإني سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : « ويلٌ للأعقابِ من النارِ » .

فهذه الروايةُ عن ابنِ عجلانَ تدلُّ واللهُ أعلمُ على أنه لم يَسمَعْه أبو سلمةَ من عائشةَ .

وأما رواية أيوب بن عتبة ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن مُعيقيب ، فخطأ لاشك فيه والله أعلم ، وأيوب بنُ عتبة ضعيف جدًّا . والصواب فيه ما رواه الأوزاعيُّ ومَن تابَعه ، ورواية عكرمة بن عمار غيرُ مدفوعة (٢) في هذا ، والله أعلم .

القبس •

<sup>(</sup>۱) الحمیدی (۱٫۱). وأخرجه الشافعی فی مسنده ۹۲/۱ (۸۲ – شفاء العی)، وعبد الرزاق (۲۰۳)، وأحمد ۱۰۹۹)، وابن جریر فی تفسیره ۲۰۳/۸، وابن حبان (۲۰۹)، من طریق سفیان بن عبینة به.

<sup>(</sup>٢) في م: دمرفوعة ) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ حكم ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبى حسانَ ، قال : حدَّثنا هشامُ بنُ عمارٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ حبيبٍ ، قال : حدَّثنا الأوزاعيُّ ، قال : حدَّثنى يحيى بنُ أبى كثيرٍ ، عن سالم الدوسيِّ ، قال : دخَلتُ مع عبدِ الرحمنِ بنِ أبى بكرٍ على عائشة ، فدعا بوضوء ، فقالت : يا عبدَ الرحمنِ ، أسبغِ الوُضوء ، فإنى سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : « ويلَّ للأعقابِ من النارِ » .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريعِ ، أحمدُ بنُ يزيدَ المعلِّمُ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ محمدِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريعِ ، وحدَّثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ البِرتيُ ، قال : حدَّثنا أبو معمرِ ، قال : حدَّثنا عبدُ الوارثِ ، قالا : حدَّثنا حسينٌ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ أبى كثيرٍ ، قال : حدَّثنى سالمٌ - زاد عبدُ الوارثِ : ابنُ عبدِ اللِه ، حدَّثنا يحيى بنُ أبى كثيرٍ ، قال : دخلتُ أنا وعبدُ الرحمنِ بنُ أبى بكرٍ على عائشةَ ، ثم اتفقا : الدوسيُ - قال : دخلتُ أنا وعبدُ الرحمنِ بنُ أبى بكرٍ على عائشةَ ، فدعا بوضوءِ ، قالت : يا عبدَ الرحمنِ ، أسبغِ الوُضوءَ ، فإنى سمِعتُ رسولَ اللهِ قدعا بوضوءِ ، قالت : يا عبدَ الرحمنِ ، أسبغِ الوُضوءَ ، فإنى سمِعتُ رسولَ اللهِ قدعا بوضوءِ ، قالت : يا عبدَ الرحمنِ ، أسبغِ الوُضوءَ ، فإنى سمِعتُ رسولَ اللهِ قدعا بوضوءِ ، قالت : يا عبدَ الرحمنِ ، أسبغِ الوُضوءَ ، فإنى سمِعتُ رسولَ اللهِ قين يقولُ : « ويلُ للأعقابِ من النارِ » .

وحدَّثنا سَعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ

<sup>(</sup>١) يعده في ر: ﴿ ويطون الأقدام من النار ﴾ .

والحديث أخرجه عبد الغنى الأزدى فى الأوهام التى فى مدخل الحاكم ص٩٥ من طريق هشام ابن عمار به، وأخرجه أبو عبيد فى الطهور (٣٧٥)، وأحمد ٩١/٤١ (٣٤٥٤٣)، والترمذى فى العلل الكبير (٣٣). من طريق الأوزاعى به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٠٢/٨ من طريق يزيد بن زريع به.

أصبغ ، قال : حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ سابقِ ، قال : حدَّثنا شيبانُ ، عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ ، عن سالم مولَى دوسٍ ، أنه سمِع عائشة تقولُ لعبدِ الرحمنِ . فذكر مثلَه (١) .

وقد رَوَى هذا الحديث حيوةُ بنُ شُريحٍ ، قال : أخبَرنا أبو الأسودِ ، أن أبا عبدِ اللهِ مولَى شدادِ بنِ الهادِى حدَّثه ، أنه دخل على عائشة وعندَها عبدُ الرحمنِ ابنُ أبى بكرِ . فذكر الحديثَ (٢) .

وقد رؤى هذا الحديث عن النبي ﷺ أبو هريرة ، من حديثِ سهيلِ بنِ أبى صالحٍ ، عن أبي عن أبى صالحٍ ، عن أبي هريرة (٢) . ومن حديثِ شعبة ، عن محمدِ بنِ زيادٍ ، عن أبى هريرة .

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عيسى ، قال : حدَّثنا عبيدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبابة ، قال : حدَّثنا على خبابة ، قال : حدَّثنا على ابنُ الجعدِ ، أخبَرنا شعبة ، عن محمدِ بنِ زيادٍ ، قال : سمِعتُ أبا هريرة ، وكان يموُ بنا والناسُ يتطهّرون من المطهَرةِ ، فيقولُ : أَسبِغُوا الوضوءَ ، فإن ( أبا القاسم )

القيس

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الغنى الأزدى فى الأوهام التى فى مدخل الحاكم ص ٩٦، والخطيب فى الموضح ٢٨٤/١ من طريق شيبان النحوى به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٠)، وابن جرير في تفسيره ٢٠٤/٨ من طريق حيوة بن شريح به.

<sup>(</sup>۳) أخرجه عبد الرزاق (۲۳)، وأحمد ۲۰۳/۱۳، ۱۸/۱۵(۷۷۹۱، ۹۰٤٦)، ومسلم (۳۰/۲٤۲) من طریق سهیل به.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ر٢، م: (رسول الله).

.....الموطأ

التمهيد

عَلِيْةِ قال: ﴿ وَيَلُّ لَلْعَقِبِ (١) مِن النَّارِ ﴾ .

ورواه جابر من حديث أبي إسحاق ، عن عبد الله بن خليفة وعبد (١) الله بن مرثد ، أو (١) ابن أبي مرثد ، وسعيد بن أبي كرب (٥) ، عن جابر ، عن النبي وَيُعَلِينَهُ (١) . إلا أنه اختُلِف فيه عن أبي إسحاق ؛ فطائفةٌ ترويه عنه ، عن عبد الله بن خليفة ، وطائفةٌ عن عبد بن أبي كرب ، وطائفةٌ عن سعيد بن أبي كرب ، وكلّهم ليس بالمشهور .

ورواه عبدُ اللهِ بنُ الحارثِ بنِ جَزْءِ الزُّبَيْدَى من حديثِ الليثِ وابنِ لهيعةَ ، عن حيوةَ بنِ شريحٍ ، عن عقبةَ بنِ مسلمٍ ، سمع عبدَ اللهِ بنَ الحارثِ صاحبَ النبيّ عَيْدٍ يقولُ : « ويلَّ للأعقابِ وبُطونِ الأقدامِ من النارِ » .

حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّفِ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ ، وسعيدُ بنُ حميدٍ ، قالا : حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>١) في ر ١: (للأعقاب).

<sup>(</sup>۲) البغوی فی الجعدیات (۱۱۳۱). وأخرجه أحمد ۱۸/۱۲، ۲۸۲/۱۳ (۲۸۲۲، ۹۰۹۰۱)، والبخاری (۱۰۲۵)، ومسلم (۲۹/۲۲۲) من طریق شعبة به.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «عبيد». وينظر الإكمال ٧/ ٢٣٠، وتعجيل المنفعة ١/ ٧٦٤.

<sup>(</sup>٤) في ر١ : (و).

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ كريب ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٢/١١ ٤٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٣٩٠/٢٣ (٣٩٠٢٦) من طريق أبي إسحاق ، عن سعيد بن أبي كرب وعبد الله ابن مرثد به . وينظر ما سيأتي ص ٤٠٩.

مهيد يحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكيرٍ ، عن الليثِ . فذكره .

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ وأحمدُ بنُ قاسمٍ ، قالا : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، حدَّ ثنا الحارثُ بنُ أبى أسامة ، حدَّ ثنا الحسنُ بنُ موسى ، قال : حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ لهيعة ، قال : حدَّ ثنى حيوةُ بنُ شريحٍ ، عن عقبة بنِ مسلمٍ ، قال : سمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ الحارثِ صاحبَ النبي عَلَيْ يقولُ : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ : « ويلَّ اللهُ عَلَيْ يقولُ : « ويلَّ للأعقابِ وبطونِ الأقدام من النارِ » .

ورواه ابنُ أبى مريمَ ، عن نافعِ بنِ يزيدَ (٣) والليثِ ، فلم يَذكُرْ فيه : « وبُطونَ الأقدام » .

حدَّثناه خلفُ بنُ قاسم ، حدَّثنا الحسنُ بنُ جعفرٍ ، حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيدَ ، حدَّثنا سعيدُ بنُ أبى مريمَ ، أخبَرنا نافعُ بنُ يزيدَ والليثُ بنُ سعدٍ ، قالا : حدَّثنا حيوةُ بنُ شريحٍ ، عن عقبةَ بنِ مسلمٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ جَزءٍ ، قال : حيوةُ بنُ شريحٍ ، عن عقبةَ ين مسلمٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ جَزءٍ ، قال : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : « ويلٌ للأعقابِ من النارِ » .

ورواه عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو من حديثِ منصورٍ ، عن هلالِ بنِ يسَافٍ ، عن أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة (١٦٣) ، والطحاوي في شرح المعاني ٣٨/١ من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير به .

<sup>(</sup>۲) الحارث بن أبى أسامة (۷۶ - بغية). وأخرجه أحمد ۲٤٨/۲۹ (١٧٧١٠) عن الحسن بن موسى به، وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٢٩٩، والطحاوى في شرح المعانى ٣٨/١ من طريق ابن لهيعة به.

<sup>(</sup>٣) في م: ( بريد ) . وينظر تهذيب الكمال ٢٩٦/٢٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد فى الطهور (٣٧٣) ، وابن عبد الحكم فى فتوح مصر ص ٢٩٩ من طريق ابن أمى مريم به .

....الموطأ

يحيى ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ و . رواه الثوريُّ وغيرُه ، عن منصورٍ . ورُوِى أيضًا من النمه حديثِ أبى بشرٍ ، عن يوسفَ بنِ ماهَكَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ و ، عن النبيِّ حديثِ أبى بشرٍ ، عن النبيِّ وأبى أمامةً (٢) ، عن النبيِّ عَلَيْلِهُ . وفيها ضعفٌ .

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسمٍ ، حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبيدِ بنِ آدمَ ، حدَّثنا أبو معنِ ثابتُ بنُ نُعيمٍ ، حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياسٍ ، حدَّثنا إسرائيلُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ أبي كربٍ " ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : رأى رسولُ اللهِ عَلَيْهُ في عن سعيدِ بنِ أبي كربٍ " ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : رأى رسولُ اللهِ عَلَيْهُ في قدم رجلٍ نحوَ الدرهمِ لم يَغسِلُه ، فقال : « ويلٌ للأعقابِ من النارِ » .

اختُلِف فيه على أبى إسحاق . وأصحُ حديثٍ في هذا البابِ من جهةِ الإسنادِ حديثُ أبى هريرة ، وحديثُ عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ جزءِ الزُّبيديِّ ، وحديثُ عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ جزءِ الزُّبيديِّ ، وحديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى ، ثم حديثُ عائشة ، فهو مدنيٌّ حسنٌ .

أخبَرِنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا عمرُو بنُ عليٌ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن هلالِ بنِ يسافٍ ، عن أبى يحيى ، عن عبدِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٦٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الروياني (۱۲٤٤)، وابن جرير في تفسيره ۲۰۷/، ۲۰۸، والطبراني (۸۱۱۰، ۸۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) في م: (كريب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ٣٨/١ من طريق إسرائيل به، وأخرجه الطيالسى (١٩٠٦)، وأحمد ٢٢٠/٢٣ (١٤٩٦٥)، وابن ماجه (٤٥٤) من طريق أبى إسحاق به.

بد ابنِ عمرِو ، قال : رأى رسولُ اللهِ ﷺ قومًا يَتَوضَّتُون ، فرأى أعقابَهم تلُوحُ ، فقال : « ويلٌ للأعقابِ من النار ، أسبِغُوا الوضوءَ » (١٠ .

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا قاسمٌ ، قال : حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا مسدَّدٌ ، قال : حدَّثنا أبو عوانة ، عن أبى بشرٍ ، عن يوسفَ بنِ ماهَكَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو قال : تخلَّف رسولُ اللهِ عَلَيْ في سَفرَة سافَرناها (۲) ، فأدرَكنا وقد أرهَقَتنا الصلاةُ صلاةُ العصرِ ، ونحن نتوضًا ، فجعَلنا نَمسَحُ على أرجلِنا ، فنادَى بأعلَى صوتِه : «ويلٌ للأعقابِ من النارِ » . مرتين أو ثلاثًا (1)

قال أبو عمر: في هذا الحديثِ من الفقه إيجابُ غَسلِ الرجلين ، وفي ذلك تفسيرٌ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى ٱلْكُعَبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦] . وبيانُ أنه أراد الغَسلَ لا المسح ، وإن كانت قد قُرِثَتْ: (وأرْجُلِكم) (٥) . بالجرِّ ، فذلك معطوفٌ على اللفظِ دونَ المعنى ، والمعنى فيه الغَسلُ على التقديمِ والتأخيرِ ، فكأنه قال عزَّ وجلَّ : إذا قُمتُم إلى الصلاةِ ، فاغسِلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافقِ

القيس

<sup>(</sup>۱) النسائی (۱۱۱)، وفی الکبری (۱۱٤). وأخرجه أحمد ۱۲/۱۱ (۲۸۰۹)، وابن جریر فی تفسیره ۲۰۲/۸ من طریق عبد الرحمن بن مهدی به، وأخرجه مسلم (۲٦/۲٤۱)، وأبو داود (۹۷) وابن ماجه (۴۵۰) من طریق سفیان به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ سافرها ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) أرهقتنا الصلاة ، أى: دنا وقتها ، ويُروى : أرهقنا الصلاة . أى : أخرناها . شرح السنة للبغوى / ٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاری (٩٦)، والبغوی فی شرح السنة (٢٢٠) من طریق مسدد به، وأخرجه أحمد ١١/٥٥٨، ٢٧٢ (٢٩/٦) من طریق أبی عوانة به .

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم ص٣٦٢، ٣٦٣ .

الموطأ

وأرجلكم إلى الكعبين، وامسَحُوا برءوسِكم. والقراءتان بالنصبِ والجرِّ التمهيد صحيحتان مستفيضتان، والمسحُ ضدُّ الغَسلِ ومخالفٌ له، وغيرُ جائزٍ أن تُبطَلَ إحدى القراءتين بالأخرى ما وُجدِ إلى تخريجِ الجمعِ بينهما سبيلٌ، وقد وجَدنا العربَ تخفِضُ بالجوارِ، كما قال امرُوُ القيسِ (١):

\* كبيرُ أناسٍ في بجادٍ (٢) مزمَّلِ \*

فخفَض بالجوارِ ، وإنما المزمَّلُ الرجلُ ، وإعرابُه هلهنا الرفعُ .

وكما قال زهيرٌ :

لعِب الزمانُ بها وغيَّرها بعدِى سَوافِي المُورِ والقَطْرِ (أَ

قال أبو حاتم : كان الوجه (القطر ) بالرفع ، ولكن جرّه على جوار المور ، كما قالت العرب : هذا مجحر ضبّ حرب . فجرّته ، وإنما هو رفع ، وخفضه بالمجاورة ). ومن هذا قراءة أبى عمرو : ( يُرسَلُ عليكما شُواظٌ من نار ونُحَاسٍ) (١) . بالجرّ ؛ لأن النّحاس الدخان . فعلى ما ذكرنا يكون معنى القراءة بالجرّ النصب ، ويكون الخفض على اللفظ للمجاورة ، والمعنى الغسل . وقد يُرادُ

<sup>(</sup>۱) عجز بیت فی دیوانه ص ۲۰.

<sup>(</sup>۲) البجاد: كساء مخطط. القاموس المحيط (y = c

<sup>(</sup>٣) شرح ديوانه ص ٨٧. وفيه: (الرياح) بدلا من: (الزمان).

<sup>(</sup>٤) السوافي : ما تَسفى الريحُ . والمور : التراب تثيره الريح . ينظر المصدر السابق ، واللسان (م و ر ) .

<sup>(</sup>ه - ه) ليس في: الأصل، ر، وفي ر ١: ( فخفضه بالمجاورة ) .

<sup>(</sup>٦) وبها قرأ ابن كثير وروح، وقرأ الباقون بالرفع. ينظر النشر ٢/ ٢٨٠.

بلفظِ المسح الغَسلُ عندَ العربِ ، من قولِهم : تَمَسَّحتُ للصلاةِ . والمرادُ الغَسلُ . و﴿ يَشَدُّ هَذَا ۚ التَّاوِيلَ كُلُّه قُولُ النَّبِيِّ ۚ ﷺ : ﴿ وَيَلُّ لَلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ﴾ . وعلى هذا القولِ والتأويلِ جمهورُ علماءِ المسلمين، وجماعةُ فقهاءِ الأمصارِ بالحجازِ والعراقِ والشام من أهلِ الحديثِ والرأي ، وإنما رُوى مسحُ الرجلين عن بعضِ الصحابة وبعضِ التابعين ، وتعلُّق به الطبريُّ ، وذلك غيرُ صحيح في نظرِ ولا أثرِ ، والدليلُ على وجوبِ غَسلِ الرجلين قولُه ﷺ: ﴿ وَيُلُّ للْأَعْقَابِ مِن النَّارِ ﴾ . فخوَّفنا بذكْرِ النارِ من مخالفةِ مرادِ اللهِ عزَّ وجلُّ ، ومعلومٌ أنه لا يُعذَّبُ بالنارِ إلا على تركِ الواجبِ ، ألا ترى إلى ما في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو(٢): فرأَى أعقابَنا تلُوحُ فقال : « ويلَّ للأعقابِ من النارِ » . وأوضحُ مِن هذا ما في حديثِ عبدِ اللهِ ابنِ الحارثِ : « ويلُ للأعقابِ وبطونِ الأقدامِ من النارِ » (٢٠) . ومعلومٌ أن المسح ليس شأنُه الاستيعابَ ، ولا خلافَ بينَ القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورِهما لا على بطونِهما ، فتبيَّن بهذا الحديثِ بطلانُ قولِ مَن قال بمسح القدمين ، إذ لا مدخَلَ لمسح بطونِهما عندَهم ، وأن ذلك إنما يُدرَكُ بالغسلِ لا بالمسحِ ، ودليلٌ آخرُ من الإجماع ، وذلك أنهم أجمَعُوا على أن مَن غَسَل قدميه فقد أدَّى الواجبَ الذي عليه ، واختلَّفوا فيمَن مسَح قدميه ، فاليقينُ ما أجمَّعُوا عليه دونَ ما اختلَفوا فيه ، وقد اتفَقوا أن الفرائضَ إنما يَصبُّ أداؤُها باليقينِ ، وإذا جاز عند من قال بالمسح على القدمين أن يكون من غَسَل قدميه قد أدَّى الفرضَ

<sup>(</sup>١ - ١) في ر: (يشهد لهذا)، وفي م: (يشير إلى هذا).

<sup>(</sup>٢) في ر، م: (عمر). وحديث ابن عمرو تقدم تخريجه ص. ٤١.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٤٠٨.

عندَه ، فالقولُ في هذا (١) الحالِ بالاتفاقِ (١) هو اليقينُ ، مع قولِه ﷺ : ﴿ ويلَّ للْأَعقابِ مِن النارِ ﴾ . وقد قيل : إن مَن قرأ : ﴿ وأرجلِكُم ﴾ . بالخفضِ أراد به المسحَ على الخفين . مع ما رُوى في ذلك من الآثارِ ، واللهُ أعلمُ .

وذكر أشهبُ عن مالكِ أنه سُئِل عن قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ . في آيةِ الوضوءِ : أبالنصبِ أم بالخفضِ ؟ فقال : هو الغَسلُ ولا يُجزئُ المسخُ

قال أبو عمر : من قرأ بالنصب فصل بين المسح والغسل بالإعراب ، فكأنه قال : اغسِلُوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين . وكأن ذلك أشبه بفعلِ النبئ عَيَّا وبأمره ؛ فأما فعله ، فما نقل الجمهور كافة عن كافة عنه على أشبه بفعلِ النبئ ويُلِيَّة وبأمره ؛ فأما فعله ، فما نقل الجمهور كافة عن كافة عنه على أنه كان يَغسِلُ رجليه في وضوئِه مرة واثنتين وثلاثًا حتى يُنقِيهما . وأما أمره ، فقوله على الأعقابِ من النارِ » . وقد جاء عنه على الأعقابِ وبطونِ الأقدامِ من النارِ » . و « ويل للعراقيبِ من النارِ » . ولو لم يكنِ الغسلُ واجبًا ما خوّف من لم يغسِلْ عقبيه وعُرقُوبيه بالنارِ ؛ لأن المسح ليس من شأنه الاستيعاب ، ولا يُهلِعُ به العراقيبِ ولا الأعقاب .

قال أبو عمرَ: العُرقُوبُ هو مَجمَعُ مَفصِلِ الساقِ والقدمِ، والكعبُ هو الناتئُ في أصلِ الساقِ، يدُلُّك على ذلك حديثُ النعمانِ بنِ بشيرٍ قال: أقبَل علينا

<sup>(</sup>۱) في ر، ر١: دهذه ٤.

<sup>(</sup>۲) یمده فی ر، ر ۱: ( و ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٩٤/٨ من طريق أشهب به.

رسولُ اللهِ ﷺ بوجهِه فقال : « أَقِيمُوا صفوفَكم » . قال : فرأَيتُ الرجلَ يُلزِقُ كعبَه بكعب صاحبه (١) .

والعَقِبُ هو مُؤخِّرُ الرجلِ تحتَ العُرقُوبِ. وقد ذكرنا اختلافَ العلماءِ في الكَعْبِين، وأوضَحنا المذاهبَ عن العربِ وأهلِ العلمِ في العُرقُوبِ والكعبِ في بابِ عمرو بن يحيى، والحمدُ للهِ(٢).

وقال ابنُ وهب عن مالكِ: ليس على أحدِ تخليلُ أصابعِ رجليه في الوضوءِ ولا في الغُسلِ، ولا خيرَ في الجَفَاءِ والغلوِّ. قال ابنُ وهب : تخليلُ أصابعِ رجليه في الوضوءِ مرغَّبٌ فيه ، ولا بُدَّ من ذلك في أصابعِ اليدين ، وأما أصابعُ رجليه فإن لم يُخلِّلها فلا بُدَّ من إيصالِ الماءِ إليها .

وقال ابنُ القاسم عن مالكِ : مَن لم يُخلِّلْ أصابعَ رجليه فلا شيءَ عليه .

وقال محمدُ بنُ خالدٍ ، عن ابنِ القاسمِ ، عن مالكِ فيمَن توضَّا على نهَرٍ فحرَّك رجليه : إنه لا يُجزِئُه حتى يَغسِلَهما بيديه . قال ابنُ القاسمِ : وإن قدر على غَسل إحداهما بالأُخرى أجزأه .

قال أبو عمرَ: يلزمُ مَن قال: إن الغَسلَ لا يكونُ إلا بمرورِ اليدين. أن يقولَ: إنه لا يُجزِئُه إنْ غسَل إحداهما بالأخرى. ويَلزَمُه أن يقولَ بتخليلِ أصابعِ اليدين والرجلين؛ لأن الأمرَ بغَسلِهما واحدً. وقد رُوِي عن النبي ﷺ أنه كان إذا توضًا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٦٦٢)، وابن خزيمة (١٦٠) من حديث النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم ص۳۸۱، ۳۸۲.

يَدلُكُ أصابعَ رجليه بخِنصِرِه . وهذا عندَنا على الكمالِ .

وقد مضى فى صفة الغُسلِ من الجنابة فى بابِ هشام بنِ عروة من هذا الكتابِ ما يُستدلُّ به على معنى هذا البابِ (١) ، ومضَى فى بابِ عمرو بنِ يحيى من هذا الكتابِ أيضًا القولُ فى غَسلِ المرفقين مع اليدين ، والكعبين مع الرجلين ، فلا معنى لإعادة ذلك هلهنا (٢) . وقد كان مالكُ رحِمه اللهُ فى آخرِ عمره يَدلُكُ أصابع رجليه بأصابع يديه ؟ لحديثٍ حدَّثه ابنُ وهبٍ .

ذكر أبو بشر الدولايي قال: حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ وهبِ ، قال: حدَّثني عمى عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ ، قال: سُئِل مالكُ عن تخليلِ أصابعِ الرجلين في الوضوءِ فقال: ليس ذلك على الناسِ. فأمهَلتُه حتى خفَّ الناسُ عنه ، ثم قلتُ له: يا أبا عبدِ اللهِ ، سمِعتُك تُفتى في مسألةِ عندَنا فيها سنةً . قال: وما هي ؟ قلتُ : حدَّثنا ابنُ لهيعةَ والليثُ بنُ سعدٍ ، عن يزيدَ بنِ عمرٍ و المعافريّ ، عن أبي عبدِ الرحمنِ الحَبُلِيِّ ، عن المُستورِدِ بنِ شدادِ القرشيّ ، قال: رأيتُ رسولَ عن أبي عبدِ الرحمنِ الحَبُلِيِّ ، عن المُستورِدِ بنِ شدادِ القرشيّ ، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يتوضَّ أُو فيحَلِّلُ بخِنصِرِه ما بينَ أصابعِ رجليه (٤) . قال: فقال لي مالكُ: إن هذا لحسنٌ ، وما سمِعتُه به قطّ إلا الساعة . قال ابنُ وهبٍ : ثم سمِعتُه بعدَ

<sup>(</sup>١) سيأتى فى شرح الحديث (١١٥) من الموطأ . ُ

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص٣٧١، ٣٧٢، ٣٨٠- ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «أليس».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى مقدمة الجرح ٣١/١، ٣٢، والبيهةى ٧/ ٧٦، ٧٧ من طريق أحمد بن عبد الرحمن به، وأخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ٣٦/١ من طريق ابن وهب عن ابن لهيمة - وحده - به، وأخرجه أحمد ٣٧/٢٩ (٠١٠١٠) من طريق ابن لهيمة به.

الموطأ ٣٥- وحدّثنى عن مالك ، عن يحيى بنِ محمدِ بنِ طَحْلَاءَ ، عن عشمانَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، أن أباه حَدَّثَه ، أنَّه سَمِعَ عمرَ بنَ الخطَّابِ يَتُوضَّأُ بالماءِ وُضوءًا لما تحتّ إزارِه .

التمهيد ذلك يُسألُ عن تخليلِ الأصابع في الوضوءِ فيَأْمُرُ به . وروَى غيرُه عن ابنِ وهبٍ : فرأيتُه يعمَلُ به . ولم يَقُلُ : (أيأمرُ به () .

الاستذكار

مالك ، عن يَحيى بنِ محمدِ بنِ طَحْلاءَ ، عن عثمانَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، أن أباه حدَّثه ، أنه سَمِعَ عمرَ بنَ الخطابِ يتوضأُ بالماءِ وُضوءًا لِمَا تحتَ إِزَارِه . يُريدُ الاستنجاءَ (٢)

يحيى بنُ محمدِ بنِ طحلاءَ مدينيٌ مولَّى لبنى ليثٍ ، ورُوِى عنه وعن أخيه يعقوبَ بنِ محمدِ بنِ طحلاءَ الحديثُ . ويحيى قليلُ الحديثِ جدًّا .

وأما عثمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ فمدينيٌ أيضًا قرشيٌّ تيميٌّ ، وهو عثمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عثمانَ بن عبدِ اللهِ . عبدِ الرحمنِ بنِ عثمانَ بنِ عبيدِ اللهِ ، يجتمعُ مع طلحةً في عبيدِ اللهِ .

أدخَل مالكٌ هذا الحديثَ في «الموطأً» ردًّا على مَن قال عن عمرَ : إنه كان لا يستنجِى بالماء ، وإنما كان استنجاؤُه هو وسائرِ المهاجرين بالأحجارِ . وذكر قولَ سعيدِ بنِ المسيبِ في الاستنجاء بالماء : إنما ذلك وضوءُ النساءِ . وقولَ حذيفةً : لو استنجيتُ بالماء لم تزَلْ يدِي في نَتْنِ .

<sup>(</sup>۱ − ۱) في م: «يأمره».

 <sup>(</sup>۲) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۱۰)، وبرواية أبى مصعب (٤٧). وأخرجه ابن المنذر في
 الأوسط (٣٠٨) من طريق مالك به.

ذكر أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ () ، حدَّثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ ، الاستذكار عن همامٍ ، عن حذيفة ، أنه سئِل عن الاستنجاءِ بالماءِ ، فقال : إذن لا تزالُ يدِى فى نَتْنِ . وهو مذهبٌ معروفٌ عن المهاجرين .

وأما الأنصارُ فمشهورٌ عنهم أنهم كانوا يتوضَّئون بالماء ، ومنهم مَن كان يجمعُ بينَ الطهارتين ، فيستنجِى بالأحجارِ ، ثم يُتبعُ آثارَ الأحجارِ الماءَ .

قال الشعبى: لما نزَلَت: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَّ رُواً وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَلِّقِ رِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨]. قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَا أَهِلَ قُبَاءٍ ، مَا هذا الثناءُ الذي أثنى اللَّهُ عليكم ؟ ﴾ . قالوا: ما مِنَّا أُحدُ إلّا وهو يستنجى في الخلاءِ بالماءِ (٢).

وعن محمدِ بنِ يوسفَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ مثلُ هذا المعنى سواءً في أهلِ تُباءٍ ، وزاد : إنا لنجدُه مكتوبًا عندَنا في التوراةِ : الاستنجاءُ بالماءِ .

ولا خلاف أن قولَه تعالى : ﴿ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهُ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَهِّرِينَ ﴾ نزلت في أهلِ قُباءٍ ؛ لاستنجائِهم بالماءِ ، وذكر فيه أبو داود حديثًا مسندًا ذكرناه في ( التمهيد »

وروَت مُعاذةُ العدويةُ ، عن عائشةَ قالت : مُؤنَ أزواجَكنّ أن يغسِلوا أثرَ الغائطِ والبولِ بالماءِ ؛ فإن رسولَ اللّهِ ﷺ كان يفعلُه .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱/۱۰۶.

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) تقدم ص٣٩٧، ٤٠٠، ٤٠١.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى شيبة ١/٢٥١، وأحمد ١٨٢/٤١ (٢٤٦٣٩)، والترمذى (١٩)، والنسائى
 (٢٤).

الموطأ

قال يحيى: شُئِلَ مالكُ عن رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِى ، فَغَسَلَ وجهه قبلَ أَنْ يَتْمَضْمَضَ ، أُو غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَن يَغْسِلَ وَجْهَه ، فقال : أمَّا الَّذِى غَسَلَ وجهه قبلَ أَن يَتَمَضْمَضَ ، فَلْيُمَضْمِضْ ولا يُعِدْ غَسْلَ وجهه ، فَلْيَغْسِلْ وجهه ثم لْيُعِدْ غَسْلَ وأمَّا الذي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وجهه ، فَلْيَغْسِلْ وجهه ثم لْيُعِدْ غَسْلَ فِرَاعَيْه ، حتى يَكُونَ [٧ط] غَسْلُهُمَا بعدَ وجهه ، إذا كان ذلك في مَكَانِه ، أو بِحَضْرَةِ ذلك .

قال یحیی: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْثِرَ حَتَى صَلَّى . قال : لیسَ علیه أَنْ یُعِیدَ صَلَاتَه ، ولْیُمَضْمِضْ ویَسْتَنْثِرْ مَا یَسْتَقْبِلُ ، إِنْ کَانَ یُریدُ أَنْ یُصَلِّی .

الاستذكار

والماءُ عندَ فقهاءِ الأمصارِ أطهرُ وأطيبُ ، وكلُّهم يَجيزُ الاستنجاءَ بالأحجارِ على ما مضّى في هذا الكتابِ عنهم ، والحمدُ للَّهِ (١) .

قال يحيى: سئِل مالكٌ عن رجلٍ توضًا فنسِى، فغسَل وجهَه قبلَ أن يتمضمض ، أو غسَل ذراعيه قبلَ أن يغسِلَ وجهَه ، فقال: أمّا الذى غسَل وجهَه قبلَ أن يتمضمض ، فلْيُمَضْمِضْ ولا يُعِدْ غَسلَ وجهِه ، وأما الذى غسَل ذراعيه قبلَ أن يتمضمض ، فلْيُعَمْ مِضْ ولا يُعِدْ غَسلَ دراعيه ، حتى يكونَ غسلُهما بعدَ قبلَ وجهِه ، إذا كان ذلك في مكانِه ، أو بحضرة ذلك .

قولُه هذا يدلُّ على أن الترتيبَ عندَه لا يُراعَى في المسنونِ مع المفروضِ ، وإنما يُراعَى في المفروضِ من الوضوءِ ، إلا أن مراعاتَه لذلك ما دام في مكانِه ، فإن بَعْد

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص٣٩٦– ٤٠١ .

شيقًا استأنّف الوضوء ، ولو صلَّى لم يُعِدْ صلاتَه . وكذلك ذكَر ابنُ عبدِ الحكمِ الاستذكار وابنُ القاسمِ وسائرُ أصحابِه عنه إلا علىَّ بنَ زيادٍ ، فإنه حكَى عن مالكِ أنه قال : من نكَس وضوءَه يعيدُ الوضوءَ والصلاةَ . ثم رجَع فقال : لا إعادةَ عليه فى الصلاةِ .

وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم : من نكس من مفروض وضويه شيقًا أصلَح وضوءَه بالحضرة ، فأخّر ما قدّم ، وغسَل ما بعده ، وإن كان قد تطاوَل غَسَل ما نسِي وحده .

قال ابنُ حبيبٍ: لا يعجبُنى ذلك ؛ لأنه إذا فعَل ذلك فقد أخَّر من الوضوءِ ما ينبغى أن يقدَّم ، والصوابُ غسلُ ما بعدَه إلى تمامِ الوضوءِ . قال : وكذلك قال لى ابنُ الماجِشونِ ومطرُّفٌ .

وجملة قولِ مالكِ في هذه المسألةِ أنه يُستحبُ لمن نكس وضوءَه ولم يصلِّ أن يستأنِفَ الوضوءَ على نسقِ الآيةِ ثم يصلِّى ، فإن صلَّى ثم ذكر ذلك لم نأمُرُه بإعادةِ الصلاةِ ، لكنه يُستحبُ له استئنافُ الوضوءِ على النسقِ لما يَستقبِلُ ، ولا يرى ذلك واجبًا عليه .

وقال المتأخرون من المالكيين : ترتيبُ الوضوءِ عندَ مالكِ<sup>(۱)</sup> سنةً لا ينبغى تركُها . ولا يُفسِدون صلاةً مَن صلَّى بوضوءِ منكوسٍ .

وبمثلِ قولِ مالكِ قال أبو حنيفةً ، وأصحابُه ، والثوريُّ ، والأوزاعيُّ ، والليثُ

..... القبس

<sup>(</sup>١) في ص: ﴿ المَالَكِينِ ﴾ .

الاستذكار ابنُ سعدٍ ، والمزنىُّ صاحبُ الشافعيِّ ، وداودُ بنُ عليٌّ ، كلُّهنم يقولون : مَن غسَل ذراعَيه أو رجلَيه قبلَ أن يغسِلَ وجهه ، أو قدَّم غسلَ رجلَيه قبلَ غسل يدَيه ، أو مستح رأسه قبلَ غسلِ وجهِه ، عامدًا أو غيرَ عامدٍ ، فذلك (١) يُجزِئُه إذا أراد بذلك الوضوء الصلاةً (٢).

وحجتُهم أن الواوَ لا توجبُ التعقيبَ (٣)، ولا تعطِي رُتْبةً عندَ جماعةِ البصريين من النحويين . وقالوا في قولِ العربِ : أُعطِ زيدًا وعَمْرًا دينارًا دينارًا : إن ذلك إنما يوجبُ الجمعُ بينَهما في العطاءِ ، ولا يوجبُ تقدِمةَ زيدٍ على عمرو في العطاءِ . قالوا : فقولُه تعالى : ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦]. إنما يوجبُ ذلك الجمع بينَ الأعضاءِ المذكورةِ في الغسل، ولا يوجبُ النسَق، وقد قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَأَتِنُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] . فبدأً بالحجِّ قبلَ العمرةِ ، وجائزٌ عندَ الجميع أن يعتمرَ الرجلُ قبلَ أن يحُجُّ ، وكذلك قولُه تعالى : ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّالَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] . وجائزٌ لمَن وجَب عليه إخراجُ زكاتِه في حين صلاةٍ أن يبدأ بإخراج الزكاةِ ، ثم يصلي الصلاةَ في وقتِها عندَ الجميع ، وكذلك قولُه تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِمِهِ ﴾ [النساء: ٩٢]. لا يختلِفُ العلماءُ أنه جائزٌ لمَن وبحب عليه في قتل الخطأ إخراجُ الدِّيةِ وتحريرُ الرقبةِ أَن يُخرِجَ الديةَ ويسلُّمَها قبلَ أن يحرِّرَ الرقبةَ ، وهذا منسوقٌ بالواو ، وهذا كثيرٌ في

<sup>(</sup>١) بعده في ص: (لا).

<sup>(</sup>٢) في ص: (اللصلاة).

<sup>(</sup>٣) في ص: ﴿ الترتيبِ ﴾ .

القرآنِ . فدلَّ ذلك أن الواوَ لا توجبُ رتبةً . قالوا : ولسنا ننكرُ – إذا صحِب الواوَ الاستذكار بيانٌ يوجِبُ التقدِمةَ – أن ذلك كلَّه لموضعِ البيانِ ، كما ورَد البيانُ بالإجماعِ في قولِه : ﴿ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ [ الحج : ٧٧] . وقولِه عليه السلامُ في الصفا والمروةِ : ﴿ نَبْدَأُ بما بداً اللَّهُ به ﴾ () . وإنما قلنا : إن حقَّ الواوِ في اللغةِ التسويةُ لا غيرَ حتى يأتى البيانُ بغيرِ ذلك فنحفظه . قالوا : ولو كانت الواوُ توجبُ الرُّتبةَ ما احتاج النبيُ عليه السلامُ أن يبَيِّنَ الابتداءَ بالصفا ، وإنما بيَّن ذلك إعلامًا لمرادِ اللَّهِ من الواوِ بذلك الموضعِ ، ولم يُختلَفْ في أنه ينبغي أن يبدأ بما بدأ اللَّهُ به ، وإنما التنازعُ في مَن لم يفعَلْ ما دلَّ عليه .

وقد رُوى عن على بن أبى طالبٍ وعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودِ أنهما قالا: لا نبالى بأي أعضائِنا بدَأْنا فى الوضوءِ إذا أتمتُ وضوئى . وهم أهلُ اللسانِ ، ولم يَبنْ لهم من الآيةِ إلا معنى الجمعِ لا معنى الترتيبِ ، وقد قال اللَّهُ تعالى : ﴿ يَكَمْرَيكُ اقْنُي مَن الآيكِ وَاسْجُدِى وَارْكِعِي مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٢] . ومعلومٌ أن السجودَ بعدَ الركوعِ ، وإنما أراد الجمع لا الرتبة ، وليس وضوءُه عليه السلامُ على نسقِ الآيةِ الرضوءِ بينةً أبدًا بيانًا لمرادِ اللَّهِ من آية الوضوءِ كبيانِه لركعاتِ الصلواتِ ؛ لأن آية الوضوءِ بينةً مستغنيةٌ عن البيانِ ، والصلواتِ مجمَلةٌ مفتقِرةٌ إليه .

هذه جملةً ما احتجَّ به كثيرٌ من القائلين بقولِ مالكِ والكوفيين في مسألةِ تنكيسِ الوضوءِ .

| أبو عبيدٍ القاسمُ | حمدُ بنُ حنبلٍ ، وأ | صحابِه إلا المزنيُّ ، وأ. | وقال الشافعيُّ وسائرُ أ |
|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
|                   |                     |                           |                         |

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٨٤٢).

الاستذكار ابنُ سلَّامٍ ، وإسحاقُ بنُ راهُويَه ، وأبو ثورٍ ، كلُّهم يقولُ : مَن نكس وضوءَه عامدًا أو ناسيًا لم يُجزِئْه ، ولا تُجزِئُه صلاةً حتى يكونَ وضوؤُه على نسَقِ الآيةِ .

وإلى هذا ذهَب أبو مصعبِ صاحبُ مالكِ وذكره عن أهل المدينةِ ، ومعلومٌ أن مالكًا منهم وإمامٌ فيهم . قال أبو مصعب : من قدَّم في الوضوءِ يدّيه على وجهِه ولم يتوضَّأُ على ترتيبِ الآيةِ ، فعليه الإعادةُ لِما صلَّى بذلك الوضوءِ .

واحتجَّ القائلون بهذا القولِ من الشافعيين وغيرهم بأن قالوا: الواؤ توجبُ الرتبة والجمع جميعًا . وذكروا ذلك عن الكسائي والفراء وهشام بن معاوية ، قالوا : وذلك زيادةٌ في فائدةِ الخطابِ في قولِ القائل : أُعطِ زيدًا وعمرًا . قالوا : ولو كانت الواؤ توجبُ الرتبةَ أحيانًا كما قال : ﴿ أَرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ ﴾ [الحج: ٧٧] . ولا توجبُها أحيانًا كما قال : ﴿ وَاسْجُلِي وَارْكِعِي ﴾ [آل عمران : ٤٣] . لكان في فعلِ رسولِ اللَّهِ بيانٌ لمرادِ اللَّهِ تعالى من ذلك ؛ لأنه لم يتوضَّأُ قطُّ منذُ افترَض اللَّهُ عليه الوضوءَ للصلاةِ إلا على نسقِ الآيةِ ، فصار ذلك فرضًا ، كما كان بيانُه لعدد ركعاتِ الصلواتِ ومقاديرِ الزكواتِ فرضًا .

وضعَّفوا الحديثَ المذكورَ عن عليِّ وابنِ مسعودٍ ، وقالوا : هذا منقطعٌ لا يصحُ ؛ لأن حديثَ عليَّ انفرَد به عبدُ اللَّهِ بنُ عمرِو الجَمَليُّ ، ولم يَسمَعْ مِن على ، وحديثَ ابن مسعودٍ إنما يرويه مجاهدٌ عن ابن مسعودٍ ، ومجاهدٌ لم يسمَعْ من ابنِ مسعودٍ . والمنقطعُ من الحديثِ لا تجبُ به حجةً . قالوا : على أن حديثَ ابنِ مسعودٍ ليس فيه من صحيح النقلِ إلا قولُه : ما أبالي باليمني

بدَأْتُ أو باليسرى (۱) وهذا ما لا تنازُع فيه إلا ما في الابتداءِ باليمني مِن الاستدكار الاستحبابِ رجاءَ البركةِ ، ولأن رسولَ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ كان يحبُّ التيامُن في أمرِه كلِّه . قالوا : وقد رُوى عن على أنه قال : أنتم تَقْرُءُون الوصيةَ قبلَ الدَّينِ ، وقضَى رسولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ أن الدَّينَ قبلَ الوصيةِ . وهو مشهورٌ ثابتٌ عن على (۱) على . قالوا : فهذا على قد أو جبت عنده (أو » التي هي في أكثرِ أحوالِها على الحق المن عنها والبغد ، فالواؤ عنده أحرى بهذا . وقد قال ابنُ عباسٍ : ما ندِمت على شيءٍ لم أكن عمِلت به ما ندِمت على المشي إلى بيتِ اللَّهِ ألَّا ندِمت على مشيةُ ؛ لأني سمِعت اللَّه تعالى يقولُ : ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَكُلَى كُلِّ صَلِلَ الرَّجالِ .

فهذا ابنُ عباسٍ قد صرَّح بأن الواوَ توجبُ عندَه القَبْلَ والبَعْدَ والترتيبَ .

وعن عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ في قولِه تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ يَوَيَلُنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَأَ ﴾ [الكهف: ٤٩]. قال: ضجَّ واللَّهِ القومُ من الصغائرِ قبلَ الكبائرِ. فهذا أيضًا مثلُ ما تقدَّم عن ابنِ عباسٍ. وقد ذكرنا الخبرين عنهما بأسانيدِهما في «التمهيدِ»

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٩، وابن المنذر في الأوسط ٢/٢٢، وأبو عبيد في الطهور ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۳۳/۲، ۳۳۱، ۳۹۲ (۹۹۰، ۱۰۹۱، ۱۲۲۲)، والدارمی (۲۹۸٤)، والترمذی (۲۰۹٤)، واین ماجه (۲۷۱۰، ۲۷۳۹).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجهما في شرح الحديث (٨٤٢) من الموطأ .

الاستذكار

قالوا: وحروفُ العطفِ كلُّها قد أجمَعوا على أنها توجبُ الرتبةَ إلا الواوَ، فإنهم قد اختلَفوا فيها، فالواجبُ أن يكونَ حكمُها حكمَ أخواتِها من حروفِ العطفِ.

وأما قولُه تعالى: ﴿ يَكُمْرُيكُمُ اَقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُلِى وَارْكِعِي مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾ وآل عمران: ٤٣]. فجائز أن تكونَ عبادتُها في شريعتِها السجودُ قبلَ الركوعِ. وإن صحَّ أن ذلك ليس كذلك ، فالوجهُ فيه أن اللَّه تعالى أمرها بالقنوتِ وهو الطاعةُ ، ثم السجودِ وهو الصلاةُ بعينِها ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَدْبَنَرَ السُّجُودِ ﴾ [ق: ٤٠]. يريدُ أدبارَ الصلواتِ . ثم قال : ﴿ وَأَرْكِعِي مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٣] . أي : الشكرى مع الشاكرين . ومنه قولُه تعالى : ﴿ وَخَرَّ رَاكِمًا وَأَنابَ ﴾ [س: ٢٤] . أي : الشكرى مع الشاكرين . ومنه قولُه تعالى : ﴿ وَخَرَّ رَاكِمًا وَأَنابَ ﴾ [س: ٢٤] . أي : سبحد شكرًا للَّهِ . وكذلك قال ابنُ عباسِ : إنها سجدةُ شكرٍ .

قالوا: وقد قال اللَّهُ تعالى: ﴿ اَرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ ﴾ [الحج: ٧٧]. فأجمَعوا أن السجودَ بعدَ الركوعِ ، واحتجُوا أيضًا بقولِه عليه السلامُ : «نبدأُ بما بدأً اللَّهُ به». فبدأ بالصفا ، وقال : « ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ النَّهُ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

قالوا: ومن الدليلِ على الترتيبِ في أعضاءِ الوضوءِ دخولُ المسحِ بينَ الغَسلينِ؛ لأنه لو قَدَّم ذِكْرَ الرِّجلين وأخَّر المسحَ ، لَمَا فُهِم المرادُ من تقديمِ المسحِ ، فأدخَل المسحَ بينَ الغسلينِ ليُعلَمَ أنه قُدِّم على الرجلين؛ ليثبِتَ ترتيبَ الرأسِ قبلَ الرجلين. ولولا ذلك لقال: فاغسِلوا وجوهَكم وأيديكم إلى المرافقِ ، وأرجلكم

إلى الكعبين ، وامسَحوا برءُوسِكم . وكما احتاج أن يأتيّ بلفظٍ ملتبِسٍ محتاجٍ إلى الاستذكار التأويلِ لولا فائدةُ الترتيبِ في ذلك .

أَلَا تَرَى أَن تقديمَ الرأسِ ليس من جَعْلِ الرجلين ممسوحتين؟ فالفائدةُ وجوبُ الترتيبِ؛ ولهذا ورَدت الآيةُ بدخولِ المسحِ بينَ الغَسلينِ . واللَّهُ أعلمُ .

قالوا: وليس الصلاةُ والزكاةُ في التقدمةِ من هذا البابِ في شيءٍ ؛ لأنهما فرضان مختلفان ؛ أحدُهما في بَدَنٍ ، والآخرُ في بدنٍ ، وقد يجبُ أحدُهما على مَن لا يجبُ عليه الآخرُ . وكذلك الدِّيةُ والرقَبَةُ شيئان لا يُحتاجُ فيهما إلى الرتبةِ .

وأما الطهارةُ ففرضٌ واحدٌ مرتبطٌ بعضُه ببعضٍ كالركوعِ والسجودِ ، وكالصفا والمروةِ اللذين أُمِرْنا فيهما بالترتيبِ .

قالوا: والفرقُ بينَ جَمْعِ زيدٍ وعمرو في العطاءِ وبينَ أعضاء الوضوءِ ، أنه محنّ أن يُجْمَعَ بينَ زيدٍ وعمرو في عطيةٍ ، وليس ذلك ممكنّا في أعضاءِ الوضوءِ إلا على الرتبةِ . فالواجبُ ألا يُقَدَّمَ بعضُها على بعضٍ ؛ لأن رسولَ اللّهِ عَلَيْهِ لم يفعَلْ ذلك قطَّ ، ولو جاز لَفعَله ؛ لأنه كان إذا نُحيِّر بينَ أمرين أتاهما وربما اختار أيسرَهما ، فلما لم يفعَلْ ذلك دلَّ على أن الرتبة في الوضوءِ كهى في الركوعِ والسجودِ المجتمّعِ عليهما . واللَّهُ أعلمُ .

ورجَّحوا قولَهم بالاحتياطِ الواجبِ في أداءِ الفرائضِ ، قالوا : لأن مَن توضًاً على النسقِ وصلَّى ، كانت صلاتُه تامةً بإجماعٍ . هذا جملةُ ما احتجَّ به أصحابُ الشافعيِّ لهذه المسألةِ ، ولهم إدخالاتٌ واعتراضاتٌ ، وعليهم مثلُها يطولُ الكتابُ بذكرِها ، ولا معنى للإتيانِ بها . واللَّهُ أعلمُ .

## وضوءُ النائم إذا قام إلى الصلاةِ

٣٦ - حدّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عِن أَبِى الزِّنَادِ ، عن الأَعْرَجِ ، عن أَبِى الزِّنَادِ ، عن الأَعْرَجِ ، عن أبي هريرة ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إذا اسْتَيْقَظَ أحدُكم مِن نَوْمِه فليَغْسِلْ يَدَه قبلَ أَن يُدْخِلَهَا في وَضُوئِه ، فإنَّ أحدَكم لا يَدْرِي أَينَ بَاتَتْ يَدُه » .

التمهيد ق

مالك ، عن أبى الزِّنادِ ، عن الأعرَجِ ، عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالِيْ قَالِيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ قَالِيَّةِ قَالَ : ﴿ إِذَا استيقظَ أَحدُكم مِن نَومِه فلْيَغْسِلْ يدَه قبلَ أَن يُدخِلهَا في وَضوئِه ، فإنَّ أَحدَكم لا يَدرى أينَ باتتْ يدُه ﴾ (١)

لم تختَلِفِ الرِّوايةُ عن مالكِ في حديثِ أبي الزِّنادِ هذا في قولِه: ﴿ فَلْيغسِلْ يَدَهُ قَبَلُ النِّسَلاتِ ، وكذلك رِوايَةُ لَا عَديدِ في الغَسَلاتِ ، وكذلك رِوايَةُ الأُعرِجِ ، فيما عَلِمتُ ، عن أبي هُريرَةَ ، في هذا الحديثِ بغيرِ تَوقِيتٍ ، كما قال

القبس

## وُضوءُ النائم إذا قام إلى الصلاةِ

قال أبو هريرة : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا استيقظ أَحدُكُم مِن نومِه فلْيَغسِلْ يَدُورُهُ عَلَيْعَسِلْ يَدُهُ أَن يُدخِلَها (٢) في وَضُوئِه ، فإنَّ أَحدَكُم لايدرِي أينَ باتت يدُه » .

ففى هذا الحديثِ فوائدُ كثيرةٌ ، أمّهاتُها ثلاثةٌ ؛ أحدُها ، ما تقدم مِن أنّه رُوى فى بعضِ ألفاظِه : « فلأيغسِلْ يدَه قبلَ أن يُدخِلَها فى وَضُوئِه » بلفظِ الأمرِ . ورُوى : « فلا

 <sup>(</sup>۱) الموطأ بروایة محمد بن الحسن (۹)، وبروایة أبی مصعب (۵۰). وأخرجه أحمد ۱۰/۱٦
 (۹۹۹۹)، والبخاری (۱۹۲)، وابن حبان (۱۰۹۳) من طریق مالك به.

<sup>(</sup>٢) في ج، م: (يديه).

<sup>(</sup>٣) في م: (يدخلهما).

التمهيد

مالكٌ عن أبي الزِّنادِ سَواءً .

ورؤى اللَّيثُ بنُ سعدٍ ، عن جعفرِ بنِ ربيعةَ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ هُرمزَ الأَعرِجِ ، عن أَبى هريرةَ رفَعه قال : ﴿ إِذَا استيقَظَ أَحدُكم مِن مَنامِهِ فلا يُدخِلْ يدَه في الإِنَاءِ حتى (ا يَغْسِلَ يَدَه أَ أُو يُفرغَ فيها ، فإنه لا يدْرى أينَ باتَت يدُه ﴾ .

وكذلك رواه عمَّارُ بنُ أبى عمَّارِ ، عن أبى هريرة . ذكر (٢) حمّادُ بنُ سلمة ، عن عمَّارِ بنِ أبى عمَّارِ ، قال : سمِعتُ أبا هريرة يقولُ : ﴿ إِذَا استيقظَ أَحدُكم مِن نَومِه فلا يضَعْ يَدَه في الإِناءِ حتى يَغسِلُها ، فإنّه لا يدرِى علامَ باتَتْ يَدُه » . فقال له قَينٌ (٢) : أرأيتَ إذا أتينا مِهرَاسَكم (٤) هذا بالليلِ ، فكيفَ نَصنعُ ؟ فقال :

القبس

يَغْمِسْ يِدَه في الإِناءِ حتى يَغسلُها ثلاثًا ﴾ .

والأمرُ عندنا على الوجوبِ، والنهى يَقْتضى الحَظْر، إلَّا أَنَّا قد بِيَّنَا أَنه عَقَّب فى آخرِ الحديثِ بما ردَّ الأمرَ مِن الوجوبِ إلى الاستحبابِ، وردَّ النهى من الحَظْرِ إلى الكراهةِ وهو قولُه: « فإنَّ أحدَكم لا يدرِى أينَ باتت يده ». فمِن علمائِنا مَن قال: إنَّ هذا شكُّ، والشكُّ لا يوجِبُ حكمًا فى الشرعِ بإجماعٍ. ومِن علمائِنا مَن قال: إنَّه ظاهرٌ، فإنَّ الغالبَ مِن الإنسانِ أَن تَجولَ يدُه فى نومِه على جسدِه ومغابِنِه (٥) ومنافِذِه وخاصةً مَن لا يَسْتَنْجى، والأصلُ فى اليدِ الطهارةُ. وهذا الغالبُ، والظاهرُ قد طرأ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ١٦: (يغسلها).

<sup>(</sup>٢) في ص، ص١٦، ص١١؛ (ذكره).

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦: (قيس). وانظر الإصابة ٥/٧٧٥.

 <sup>(</sup>٤) الجهراس: حجر مستطيل منقور يُتوضأ منه، وهو حجر ضخم لا يقله الرجال، ولا يحركونه، يسع ماءً كثيرًا. التاج (هـ ر س).

<sup>(</sup>٥) المغبن: الإبط والأرفاغ؛ وهي بواطن الأفخاذ عند الحوالب. اللسان (غ ب ن).

التمهيد أعوذُ باللهِ مِن شَرِّك يا قَينُ ، هكذا سمِعتُ النبيّ عَيَالَةٍ يقولُ .

وكذلكَ روايةُ همَّامِ بنِ مُنتِهِ عن أبي هريرة أيضًا سواءً بغيرِ توقيتٍ .

ذكره عبدُ الرزاقِ ، عن معمرِ ، قال : حدَّثنا همَّامُ بنُ مُنبِّهِ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبي عَيَا إِذَا استيقَظَ أحدُكُم مِن نَومِه ، فلا يَغمِسْ يدَه في وَضُويُه حتى يَغسِلَها ، فإنَّه لا يدرى أينَ باتَت يده (٢٠) .

وكذلك رَواه ثابتٌ مَولى عبدِ الرحمن بن زَيدٍ ، عن أبي هريرةَ ، بغيرِ تحديدٍ . ذكره عبدُ الرزاقِ ، عن ابنِ مجريج ، عن زِيادِ بنِ سعدٍ ، عن ثابتِ مولَى عبدِ الرحمنِ بنِ زيدٍ أنَّه أخبَره أنَّه سَمِع أبا هريرةَ يقولُ : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « إذا كان أحدُكم نائمًا ثم استيقظ ، فأراد الوضوء ، فلا يَضَعْ يدَه في الإناءِ حتى

القبس عليه ، فأنشأ ذلك مسألةً أُصوليَّةً ، وهي إذا تعارَض أصلٌ وظاهرٌ . وقد اختلَف علماؤُنا أَيُّهما يُقدُّمُ . وقد بيُّتَّاه في موضعِه ، فإنَّه <sup>(٣)</sup> مختلِفُ المآخذِ ، متباينُ المبانِي ، يفتِقرُ إلى مزيدِ تَهَمُّم ''، واحتفالِ في الاهتبالِ '' . سمِعتُ أبا بكرِ الفِهريُّ بالمسجدِ الأقصى -طهَّره اللهُ – يقولُ : خرَجتُ مِن الأندلسِ وقد تفقُّهتُ بالباجيُّ `` ، ولزِمتُه مدَّةً ،

(١) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٩ ٩ ٠ ٥) من طريق حماد بن سلمة به ، بدون ذكر قصة قين مع أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٥١١/١٣ (٨١٨٢)، ومسلم (٢٧٨ /٨٨) من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٣) في ج، م: (لأنه).

<sup>(</sup>٤) في ج، م: (تفهم).

<sup>(</sup>٥) في ج، م: (الابتهال).

<sup>(</sup>٦) سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي ، القاضي صاحب التصانيف النفيسة منها ، كتاب والاستفاء، و «مختصر المختصر في مسائل المدونة»، وغيرها كثير. توفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة. سير أعلام النبلاء ١٨/ ٥٣٥، الديباج المذهب ١/ ٣٧٧.

يَصُبُّ على يَدِه ، فإنَّهُ لا يدرِي أينَ باتَت يدُه » (١)

واختُلِف في هذا اللفظِ عن ابنِ سِيرِينَ ؛ فرُوِى عنه هذا الحديثُ عن أبى هريرةَ بغيرِ توقِيتِ (٢) ، كرِوَايةِ الأُعرَجِ ومَن تابعَه . ورُوى عنه فيه غَسلُ اليّدِ ثلاثًا (١) . وكذلك روى هذا الحديث سعيدُ بنُ المسيَّبِ ، وأبو سلمَة بنُ عبدِ الرحمنِ ، وأبو صالحِ ، وأبو رزينٍ ، عن أبى هريرةَ ، فقالوا فيه : «حتى يَغسلَها ثلاثًا » . وبعضُهم قال فيه : «مرَّتين أو ثلاثًا » .

حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشرٍ ، قال : حدَّثنا وهبُ بنُ مسرةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الفَرضيُ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ محمدِ بنِ بُكيرِ النَّاقدُ ، قال : حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ ، عن الزهريِّ ، عن أبي سلمةَ وسعيدٍ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ عَيَالِيُّ قال : ﴿ إِذَا استيقَظ أحدُكم مِن نَومِه فلا يَغمِسْ يدَه في وضوئِه حتى يَغسلَها ثلاثًا ، فإنه لا يَدرى حيثُ باتَت يدُه ﴾ .

ودخَلتُ بغدادَ فأتيتُ المدرسة ، وكان النائبُ حينكذِ في إقامةِ التدريسِ بها أبا سعد القبس المتولِّى ، فسمِعتُه يقولُ : مسألةٌ ؛ إذا تعارَض أصلَّ وظاهرٌ بأيُهما يُحكَمُ ؟ فما علِمتُ ما يقولُ ولا دَرَيتُ إلى ماذا يُشيرُ ، ثم لزِمتُه حتى فتَح اللهُ ، وبلَغ ما بلَغ . الفائدةُ الثانيةُ ، أن لفظَ الحديثِ ، وإن كان غَسلُ اليدِ فيه منوطًا بالقيامِ مِن النومِ ، فإنه محمولٌ على المقصودِ به مِن جَوَلانِ اليدِ في البدنِ ، وتصرُّفِها في الأغراضِ المُستكرَهةِ والمستقذرةِ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١٠٤/١٣ (٧٦٧٤)، ومسلم (٨٨/٢٧٨) من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۰ / ۷۱، ۳٤٦/۱٦ (۹۱۳۹، ۹۱۰۹۱)، ومسلم (۸۸/۲۷۸) من طريق ابن سيرين به .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث ١/١٥٧، والطبراني في الأوسط (٩٤٥) من طريق ابن سيرين به .

ورَواه ابنُ أبي عمرَ، عن ابن عُيينةً، عن الزهريِّ، عن أبي سلمَةً بن عبدِ الرحمنِ ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ عَيْكِيَّةِ قال : ﴿ إِذَا استيقَظ أَحدُكم مِن نَومِه فلا يَغمِسْ يدَه في وَضويِّه حتى يَغسِلَها ثلاثًا ، فإنَّه لا يدري أينَ باتَت يدُه » . قيل لسفيانَ : يعني مسَّ الذكرِ؟ قال : نعم ، ولم يأتِ فيه شيءٌ أشدُّ منه (١) .

ورَواه الأوزاعيُّ ، عن الزهريِّ بإسنادِه مثلَه ، إلَّا أنَّه قال فيه : « مرتين أو

ورَوى هذا الحديثَ ابنُ لَهيعةَ ، عن أبي الزُّبيرِ ، عن جابرِ ، عن أبي هريرةَ ، أنَّهُ أخبَرَه عن رسولِ اللهِ ﷺ قال : ﴿ إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُم مِن مَنامِه فَلْيُفْرِغْ عَلَى يدِه (٢٦) ثلاثَ مراتٍ قبلَ أن يُدخِلَها الإناءَ » (٤).

ورَواه محمدُ بنُ عمرِو ، عن أبي سلمةَ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ

القبس وهذا يقتَضِي غَسلَ اليدِ عندَ محاولةِ الوضوءِ ، سواءٌ كان قائمًا مِن النوم أو مُقبلًا على وُضويِّه عن شُغلٍ ؛ لوجودِ العِلَّةِ فيهما . وأعجبُ لأحمدَ بنِ حنبل رحِمه اللهُ ، مع سعةِ علمِه ، يقولُ : إن هذا مخصوصٌ بنوم الليل (٥٠) . والقولُ الذي ورَد على نوم الليل هو آيةُ الوضوءِ ، فأما الحديثُ المتقدِّمُ فهو مطلقٌ . الفائدةُ الثالثةُ ، وهي بديعةٌ ، قال علماؤنا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٢//١٢ (٧٢٨٢)، ومسلم (٢٧٨)، والدارمي (٧٩٣)، والنسائي (١) من طريق ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٤)، وابن ماجه (٣٩٣)، والبيهقي ٢٤٤/١ من طريق الأوزاعي به، وأخرجه النسائيي (٤٤٠) والطحاوي في شرح المعاني ٢٦/١، وفي شرح المشكل (٥٠٩٣) ٥٠٩٤) من طريق الأوزاعي ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب – وحده – به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص ١٦: ويديه).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٣٠/١٥ (٩٢٣٨)، وأبو يعلى (٥٨٦٣) من طريق ابن لهيعة به.

<sup>(</sup>٥) تنظر المسألة في المغنى لابن قدامة ١٤٠/١ - ١٤١ .

قال: ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُم مِن النَّوْمِ فَلْيُفَرِغْ عَلَى يَدَيهُ ﴿ مِن إِنَائِه ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لا التمهيد يَدرِى أَينَ باتَت يَدُه ﴾ . قال قَينُ الأشجعى : فإذا جِئتُ مِهراسَكُم هذا ، كيف أصنَعُ ؟ فقال أبو هريرة : أعاذنا اللهُ مِن شَرِّك يا قَينُ ( ) . وكذلك رواه أبو مريم ، عن أبي هريرة .

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِ و بنِ السَّرِ ومحمدُ بنُ سلَمةَ المُرادِيُ ، قالا : حدَّثنا ابنُ وهبِ ، عن معاويةَ بنِ صالح ، عن أبي مريمَ ، قال : سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ : « إذا استيقظ أحدُكم مِن نومِهِ فلا يُدخِلْ يدَه في الإناءِ حتى يَغسِلَها ثلاثَ مراتٍ ، فإنَّ أحدَكمَ لا يدرِي أينَ باتت يدُه ، أو أينَ كانت تطوفُ يدُه » .

رحمةُ اللهِ عليهم: في هذا الحديثِ أصلٌ مِن أصولِ الشريعةِ (°)؛ وهي الفرقُ بينَ أن يَرِدَ القبس الماءُ على النجاسةِ ، أو تَرِدَ النجاسةُ على الماءِ . فاقتضَى هذا الحديثُ أن الماءَ إذا ورَد على النجاسةِ أذهَبها ، كما أنه أفادَ أيضًا أن النجاسةَ إذا ورَدت على الماءِ أثَّرَتْ فيه ، والملاقاةُ

<sup>(</sup>١) في ص ، ص ١٧، م: (يده).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲٤٥/۱٤، ۲٤٥ (۸۹٦٥، ۸۹٦٥)، وأبو يعلى (۹۷۳)، والطحاوى فى شرح المشكل (٥٩٧٣) من طريق محمد بن عمرو به، ولم يذكر أحمد فى الموضع الأول قصة قين الأشجعى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص١٦، م: ﴿وَيَهُ.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقى ٤٦/١ من طريق محمد بن بكر به، وهو عند أبى داود (١٠٥)، وأخرجه ابن
 حبان (١٠٦١)، والدارقطنى ٥٠/١ من طريق عبد الله بن وهب به.

<sup>(</sup>٥) في ج، م: (الشرع).

ورواه عبدُ الرحمنِ بنُ مهدِيِّ ، قال : حدَّثنا مُعاويةُ بنُ صالحٍ ، عن أبى مريمَ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عليه السلامُ مثلَه سواءً . قال : «حتى يَغسِلَها ثلاثَ مراتٍ ، فإنَّه لا يدَرى أينَ باتَت يدُه » . ولم يَزدْ .

وأمّّا رِوايةُ أبى صالح وأبى رَزِينِ لهذا الحديثِ ، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ العَبْسِيُّ ، قال : حدَّثنا وكيعٌ ، عن الأعمشِ ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرةَ العَبْسِيُّ ، قال : حدَّثنا وكيعٌ ، عن الأعمشِ ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرةَ يغسِلها يرفعُه قال : ﴿ إِذَا استيقَظ أحدُكم مِن مَنامِه فلا يَغمِسْ يدَه في الإناءِ حتى يَغسِلها ثلاثًا ، فإنهُ لا يَدرِي أينَ باتت يدُهِ ﴾ . هكذا قال عن وكيعٍ ، لم يذكُرُ أبا رَزينِ مع أبى صالح (١)

وكذلك رواه عيسى بنُ يونُسَ ، عن الأعمشِ ، عن أبى صالحٍ ، عن أبى هريرةَ . لم يذكُرْ أبا رَزينِ ، وقال : « مؤتينِ أو ثلاثًا » .

**ذَكَرِه** أَبُو دَاوِدَ (٢) ، عن مُسدَّدٍ ، عن عيسى بنِ يُونُسَ .

وقد حدَّثنا عبدُ الوارِثِ ، قال : حدَّثنا قاسمٌ ، قال : حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا موسى بنُ معاوِيةَ ، قال : حدَّثنا وكيمٌ ، عن الأعمشِ ، عن أبي

القبس واحدةً ، إلا أن الشرعَ لـمّا رأى أن الضرورةَ داعيةً إلى إفراغِ الماءِ على النجاسةِ قَصْدَ إزالتِها ألغَى مُحكمَها .

تفسيرٌ : إذا ثبَت أن النجاسةَ تؤثرُ في الماءِ باتفاقٍ مِن العلماءِ ، فإنهم اختلَفوا في

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٤٠٨/١٢ (٧٤٣٨)، وأبو عوانة (٧٣٠) من طريق الأعمش به.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٠٤).

صالح وأبى رَزينٍ ، عن أبى هريرةَ (١) يرفعُه . فذكر الحديث كما تقدَّم لوَكيعِ التمهيد سواءً . وذكر أبا رَزينِ مع أبى صالح ، وهو صحيحُ .

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا أبو معاوية ، عن الأعمَشِ ، عن أبى رَزينِ داودَ ، قال : حدَّثنا أبو معاوية ، عن الأعمَشِ ، عن أبى رَزينِ وأبى صالحٍ ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا قَامُ أَحدُ كُم مِن الليلِ فلا يَغْمِسُ يدَه في الإناءِ حتى يَغْسِلُها ثلاثَ مراتٍ ، فإنّه لا يدرِى أبنَ باتت يدُه ﴾ .

ورَوَى هذا الحديثَ سُفيانُ بنُ عيينةَ ، عن أبى الزِّنادِ ، عن الأُعرِجِ ، عن أبى هريرةَ ، فقال فيه : « حتى يَغسِلَها ثلاثًا » . وهو عندِى وَهمٌ فى حديثِ أبى الزِّنادِ ، وأظُنَّه حمَله على حديثِ الزهريِّ . واللهُ أعلمُ .

حَدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا

تفصيلِ ذلك؛ فقال العراقيون، وإمامُهم أبو حنيفةً: كلُّ موضعٍ تحقَّقنا وصولَ القبس النجاسةِ مِن الماءِ إليه نَجِيسٌ ، كثيرًا كان أو قليلًا . إلا أن أصحابَه حدُّوه عنه بالبِركَةِ

244

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۰۷/۱۲ (۱۰۹۱ (۱۰۹۱)، ومسلم (۸۷/۲۷۸)، وأبو عوانة (۷۳۲) من طريق وكيع به – وهو في نسخة وكيع عن الأعمش (۱۸)، وأخرجه البيهقي ۱/ ٤٥، ٤٦ من طريق وكيع به ، بدون ذكر أبي صالح.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۱۰۳) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي ١/ ٢٤، والحميدي (٩٥٢)، وأبو عوانة (٧٢٧)، والبيهقي في المعرفة (١٥٢) من طريق ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٤) في ج، م: (يختبر).

<sup>(</sup>٥) البركة : شبه الحوض يحفر في الأرض لا يجعل له أعضاد فوق صعيد الأرض . اللسان (ب ر ك) .

التمهيد ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا حامدُ بنُ يحيَى، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريُّ، عن أبي سلمةً ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا استيقَظ أَحدُكُم مِن نَومِه فلا يَغمِسْ يدَه في وَضوئِه حتى يَغسِلَها ثلاثًا ، فإنّه لا يَدرِي أين باتَت

هكذا قال حامدٌ، عن سفيانَ، عن الزهريِّ، عن أبي سلَّمةَ، عن أبي هريرةَ . لم يذكُرْ سعيدًا . وكذلك رواه قُتيبةُ بنُ سعيدٍ ، عن ابنِ عُيينَةَ ، عن الزهري ، عن أبي سلّمة ، عن أبي هريرة . ولم يذكُر سعيدًا (٢٠) .

ورواه الأوزَاعي، عن الزهري ، عن أبي سلَمة و (٦) سعيد بن المسيَّب ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ ، كما تقدُّم ذِكرُنا له (١) .

وقد حدَّثَ به معمرٌ ، عن الزهريِّ مرةً ، عن سعيدٍ ، عن أبي هريرة ، ومرةً عن أبي سلَّمة ، عن أبي هريرة (٥) . فدَلُّ على أنَّ الحديثَ صحيحٌ لهما عن أبي هريرة ،

القبس التي إذا حرَّكتَ أحدَ طرفيها ، فإن تحرُّكَ الطرفُ الآخرُ فهو يسيرٌ فينجُسُ بما وقَع فيه مِن النجاسةِ، وإن لم يتحرُّكِ الطرفُ الآخرُ لم ينجُسْ بوقوع النجاسةِ فيه، وفي

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص٤٢٩، ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) النسائي (١) عن قتيبة به .

<sup>(</sup>٣) في م: (عن).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني ٧٩/٨ من طريق معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة وسعيد به ، وأخرجه النسائي (١٦١) من طريق معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة - وحده - به ، وأخرجه أحمد ٢٢٠٠ ٤٢/١٠ . ( ٧٦٠٠، ٧٨١٥)، ومسلم (٢٧٨)، وأبو عوانة (٧٣١)، والدارقطني في العلل ٧٩/٨ من طريق معمر ، عن الزهري ، عن سعيد - وحده - به .

وكذلك هو صحيخ (١) لكلِّ مَن ذكر نا مِن رُواتِه في هذا الكتابِ عن أبي هريرة ، التمهيد وهو حديثٌ مُجتمَعٌ على صِحَّتِه عندَ أهلِ النقلِ .

وأمًّا رِوايةُ ابنِ عيينةَ لحديثِ أبى الزِّنادِ ، فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا حامدُ بنُ يحيَى ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن أبى الزِّنادِ ، عن الأعرَجِ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيّ عَيَالِيَةِ : ﴿ إِذَا استيقَظَ أَحدُكم مِن منامِه فلا يَغمِسْ يدَه في الماءِ حتى يَغسلَها ثلاثًا ، فإنه لا يَدرِي أينَ باتَت يدُه ﴾ .

قال أبو عمر: احتج بعض أصحابِ الشافعي لمذهبِهم في الفرقِ بين وُرودِ الماءِ على النجاسةِ وبين وُرودِها عليه بهذا الحديثِ ، وقالوا : ألا ترى أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ على النجاسةِ وبين وُرودِها عليه بهذا الحديثِ ، وقالوا : ألا ترى أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى النائمِ المستيقظِ مِن نومِه القائمِ منه إلى وَضوئِه أن تكونَ في يدِه نجاسةٌ ، أمره بطرحِ الماءِ مِن الإناءِ على يدِه ليغسلَها ، ولم يأمرُه بإدخالِ يدِه في الإناءِ ليغسلَها فيه ، بل نهاه عن ذلك . (قال : فدلَّنا ) ذلك على أنَّ النجاسةَ إذا وردت على الماءِ القليلِ أفسدته ومنعت مِن الطهارةِ به وإنْ لم تُغيرُه . قال : ودلَّنا ذلك أيضًا على أنَّ وُرودَ الماءِ على النجاسةِ لا تَضرُه ، وأنَّه بورودِه عليها مُطهِّرٌ ذلك أيضًا على أنَّ وُرودَ الماءِ على النجاسةِ لا تَضرُه ، وأنَّه بورودِه عليها مُطهِّرٌ

« المجموعةِ » نحوَّ منه . وأمَّا إن كان الماءُ يسيرًا فإنه ينجُسُ بوقوعِ النجاسةِ فيه – عندَ القبس ابنِ القاسمِ – مطلقًا ، وعندَ الشافعيِّ مقيَّدًا بأقلَّ مِن قلتينِ . وتعلَّقَ الشافعيُّ بحديثٍ مدارُه على ابنِ جريعٍ : « إذا بلَغ الماءُ قُلَّتين لم يَحملِ الخَبَثَ » (٣) . وهو حديثُ لم

<sup>(</sup>١) يعده في ص، ص١٧، م: ولهما و٠.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ص۱۱: (فدل).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي ٤/١ من طريق ابن جريج به .

التمهيد لها ، وهي غيرُ مُفسِدةٍ له ؛ لأنَّها لو أفسدَته مع وُرودِه عليها لم تَصِحُّ طهارةٌ أبدًا في شيء مِن الأشياءِ. واحتجُوا أيضًا بنَهيه ﷺ عن البولِ في الماءِ الدائم('')، وبحديثِ وُلُوغُ الكلبِ في الإناءِ (٢) ، وبنحو ذلك مِن الآثارِ ، مع أمرِه بالصبِّ على بولِ الأعرابيُّ .

قال أبو عمر : أمّا لو لم يأتِ عن النبيّ ﷺ في الماءِ غيرُ هذا الحديثِ ، لسَاعَ في الماءِ بعضُ هذا التأويل ، ولكنْ قد جاء عن النبيُّ ﷺ في الماءِ أنَّه لا يُنجِّسُه شيَّةً (٢) ، يريدُ إلا ما غَلبَ عليه ، بدليلِ الإجماع على ذلك . وهذا الحديثُ مُوافقٌ لمَا وصَـف اللهُ عزَّ وجلَّ به الماءَ في قولِه : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨]. يعني: لا يُتجشه شيءٌ ( ْإِلَّا أَن ْ ُ) يغلِبَ عليه. وقد أجمَعوا معنا على أن وُرودَ الماءِ على النجاسةِ لا يَضُوُّه ، وأنَّه مطهُّرٌ لها وطاهرٌ في

القبس يَصِحُ . ورُوى عن مالكِ – وهو اختيارُ العراقيين – أن الماءَ لا يُنجِّسُه إلا التغيرُ . وروَى بعضُ المدنيين عن مالكِ أنه إن لم يتغيرُ وكان يسيرًا إنه مشكوكٌ فيه ؟ منهم عبدُ الملكِ ، ومحمدُ بنُ مسلَّمةَ ، والصحيحُ الذي يدانُ اللهُ به أن الماءَ لا يُنجِّسُه إلا ما غيّر صفاتِه ، وأنه ما دام باقيًا على ما خُلِق فيه من الصفاتِ فإنه على أصلِه في الطهارةِ ؛ لأنه إنما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٩٥/٢٨٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٠٩/١٣ (٧٧٩٩)، والبخاري (٢٢٠، ٢١٢٨)، والنسائي (٥٦، ٣٢٩)، وابن حبان (۱۳۹۹) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٩٠/١٧)، وأبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (٣٢٥) من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ص١٧: (١١).

ذاتِه ، إن لم يتغيَّرْ بها طعمُه أو لونُه أو ريحُه ، فبان (۱) بذلك صحةً قولِنا ، وعَلمْنَا التمهيد بكتابِ اللهِ وسنةِ رسولِه أنَّ أَمرَه عَيَّلِيَّ القائمَ مِن نومِه ألا يَغمِسَ يدَه في وَضوئِه ، إنَّما ذلكَ نَدْبٌ وأدبٌ وسُنةٌ قائمةً لَمن كانت يدُه طاهرةٌ وغيرَ طاهرةٌ ؛ لأنَّه لو أرادَ بذلك النجاسة لأمر بغَسلِ المخرَجينِ أولًا ، ولقالَ : إذا قامَ أحدُكم مِن نومِه فلينظُر يدَه ، فإن لم يكنْ فيها نجَاسةٌ ، أدخلَها في وَضوئِه ، وإن كانت في يدِه نجاسةٌ عسَلَها قبلَ أن يُدخلَها . هذا على مذهبِ مَن جعَلَ قولَه عَلَيْتُ : « فإنَّهُ لا يَدرِي أينَ باتَتْ يدُه » . علَّة احتياطِ حَوفَ إصابَتِه بها نجَاسةٌ ، وذلك أنَّهم كانُوا يَستَنجونَ بالأَحجارِ مِن غيرِ ماءٍ ، فالأحجارُ لا بدَّ أن يبقَى فيها أثرٌ ، فربما حكَّه أو مَسَّه بيدِه ، فأمِروا بالاحتياطِ في ذلك . ومَن جعَل ذلك نَدبًا وسنةً مسنونةً قال : اليدُ ييدِه ، فالمرتبها ، وليس الشكُ بعاملٍ فيها ، والماءُ لا يُنجسُه شيءٌ . واللهُ أعلمُ .

وقد أَجمَع مجمهورُ العلماءِ على أنَّ الذى يبيتُ فى سراوِيلِه وينامُ فيها ، ثم يقومُ مِن نَومِه ذلك ، أنه مندوبٌ إلى غَسلِ يدِه قبلَ أن يُدخلَها فى إناءِ وَضويُه . ومنهم مَن أوجَبَ عليه مع حالِه هذه غسلَ يدِه فرضًا على ما نذكرُه فى هذا البابِ ، إن شاءَ اللهُ . ومعلومٌ أنَّ مَن بات فى سراويلِه لا يُخافُ عليه أن يَمَسَّ

كان ماءً بما هو عليه من الصفاتِ ، طهورًا كما (٢) أُنزِلَ مِن السماءِ ، فما غيَّره هو الذى القبس يسلُبُه حكمه ، حتى لقد غَلا فى ذلك بعضُ المدنيين فروَى ابنُ نافع عن مالكِ ، أنَّ يسيرَ النجاسةِ إذا وقَع فى كثيرِ مِن المائعاتِ ؛ كالزيتِ واللبنِ ، فإنه لا يُنجِّسُهما . وهذا قولٌ ضعيفٌ مِن وجهين ؛ أحدُهما ، أنَّه ساوَى بينَ الماءِ والمائعاتِ ولا مساواةَ بينَهما .

<sup>(</sup>١) في م: وفإن ، .

<sup>(</sup>٢) في ج، م: (كماء).

التمهيد بيدِه (١) نجاسةً في الأغلبِ مِن أمرِه ، فعلِمنا بهذا كلَّه أنَّ المُرادَ بهذا الحديثِ ليسَ كما ظنَّه أصحابُ الشافعيِّ . واللهُ أعلمُ . وقد نقَضوا قولَهم في وُرودِ الماءِ على النجاسةِ ؛ لأنَّهم يقولون : إذا ورَد الماءُ على نجاسةٍ في إناءٍ أو موضِع ، وكان الماءُ دونَ القُلَّتينِ ، أنَّ النجاسةَ تُفسِدُه ، وأنَّه غيرُ مُطَهِّرٍ لها . فلم يُفرِّقُوا هلهنا بينَ وُرودِ الماءِ على النجاسةِ وبينَ وُرودِها عليه ، وشرطُهم أن يكونَ وُرودُ الماءِ صبًّا مُهَرَاقًا تحكُّمُ لا دليلَ عليه . واللهُ أعلمُ . وقد أوضَحنا مذهبَنا في الماءِ في بابِ إسحاقَ مِن هذا الكتابِ . والحمدُ للهِ (٢٠) .

وفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ إيجابُ الوُضوءِ مِن النَّوم ، وهو أمرٌ مُجتمَعٌ عليه في النائم المضطِّجع الذي قد استثقّل نومًا . وقال زيدُ بنُ أُسلَمَ وغيرُه في تأويلِ قولِ اللهِ عزَّ وجلُّ : ﴿ إِذَا قُمُّتُمْ إِلَى ٱلصَّكَاذِةِ ﴾ [المائدة: ٦] . قال : إذا قمتُم مِن المضاجِع. يعنى النومُ (٢). وكذلك قال السُّدِّيُّ . ورُويَ عن عمرَ ، وعليٌّ ، ما

القبس والثاني: أنَّه صدَم الحديثَ الصحيحَ ؛ وهو قولُه ﷺ: ﴿ إِذَا وَقَعْتِ الْفَارَةُ فَي سَمنِ أحدِكم ، فإن كان جامدًا فألقُوها وما حولَها » (°) . الحديثُ إلى آخرِه .

إذا ثبت أن الماءَ لا يؤثرُ فيه إلا التغيرُ ، فإنَّه يتركُّبُ فيه على هذا الأصلِ عشرُ صورٍ:

<sup>(</sup>١) بعده في ص ١٦: (موضع).

<sup>(</sup>۲) سیأتی ص ۵۰۶ - ۵۱۸.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٣٨).

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمد السدى ، الحجازى المفسر ، حدث عن أنس ابن مالك وابن عباس ، قال إسماعيل بن أبي خالد : كان السدى أعلم بالقرآن من الشعبي . توفي سنة سبع وعشرين ومائة. سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٨٨٤).

يدلٌ على أنَّ الآية عُنِى بها تجديدُ الوُضوءِ في وقتِ كل صلاةٍ إذا قامَ المرءُ إليها . التمورواه أنش عن عمر ، وعِكرمةُ عن على . وعن ابنِ سيرينَ مثلُ ذلك (١) . وهذا معناه أنْ يكونَ الوُضوءُ على الحُدِثِ إذا قامَ إلى الصلاةِ واجبًا ، وعلى غيرِ الحُدِثِ ندبًا وفضلًا . ورُوى عن ابنِ عباسٍ ، وسعدِ بنِ أبي وقاصٍ ، وأبي موسى الأشعري ، وجابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، وعبيدةَ السلماني (١) ، وأبي العاليةِ ، وسعيدِ بنِ المسيّبِ ، والحسنِ ، وعن السدِّي أيضًا ، والأسودِ بنِ يزيدَ ، وإبراهيمَ النَّخعي ، السيّبِ ، والحسنِ ، وعن السدِّي أيضًا ، والأسودِ بنِ يزيدَ ، وإبراهيمَ النَّخعي ، أنَّ الآيةَ عُنِي بها حالُ القِيامِ إلى الصلاةِ على غيرِ طُهرِ (١) ، وهذا أمرُ مُجتمعً عليه . وقال ابنُ عمرَ : هذا أمرُ من اللهِ لنبيّه ﷺ والمؤمنين ، ثم نُسِخ عليه . وقال ابنُ عمرَ : هذا أمرُ من اللهِ لنبيّه ﷺ والمؤمنين ، ثم نُسِخ عليه . وهذا يُشبِهُ مذهبَ من ذهب إلى أن الشنةَ تنسَخُ القرآنَ .

وقال أبو عمر : قد ثبت عن النبي عَيْدُ أنَّه صلَّى الصلواتِ كلُّها بوُضوعِ

الصورةُ الأولى: أن يكونَ معه إناةً وشكَّ هل وقَعت فيه نجاسةٌ أم لا ؟ فعلى القولِ القبس بأنَّه طاهرٌ ، يتوضأُ به عندَنا ؛ لأنَّ المائَّه طاهرٌ ، يتوضأُ به عندَنا ؛ لأنَّ الشكَّ لا يوجِبُ حكمًا . وعلى قولِ ابنِ شهابٍ ونُظرائِه قال : هذا ماءٌ ، وفي القلبِ () منه شيءٌ . يتَوضأُ به ويتيمَّمُ .

<sup>(</sup>۱) ینظر تفسیر ابن جریر ۱۵۷/۸ ، ۱۵۸.

<sup>(</sup>٢) عبيدة بن عمرو السلماني الفقيه المرادى الكوفي ، كان أحد أصحاب ابن مسعود الذين يقرءون ويفتون ، توفي سنة اثنتين وسبعين . سير أعلام النبلاء ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير ابن جرير ١٥٢/٨ - ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٨/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ج، م.

<sup>(</sup>٦) في ج، م: (مشكوك).

<sup>(</sup>V) في ج، م: (النفس).

التمهيد واحدٍ ، وأجمَعتِ الأمةُ على أنَّ ذلك جائزٌ ، وفي ذلك كِفَايةٌ عن كُلِّ قولٍ .

حدَّ ثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصرٍ ، قالا : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ كثيرٍ ، قال : أخبرنا سفيانُ بنُ سعيدٍ ، عن عمرِ و بنِ عامرِ (١) ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : كان رسولُ اللهِ سفيانُ بنُ سعيدٍ ، عن عمرِ و بنِ عامرِ أن ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : كان رسولُ اللهِ عَيْنِيْ يَتُوضُو أَ لكلُّ صلاةٍ . قلتُ : فأنتم ؟ قال : إنَّا لنَجتزِئُ بوُضوءِ واحدٍ ما لم نُحدِثُ (٢) .

وحدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّ ثنا أبو داودَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ عيسى ، قال : أخبَرنا شَريكٌ ، عن عمرِ و بنِ عامر البجليِّ - قال محمدٌ : هو (آبو أُسَدِ بنُ "عمرو - قال : سألتُ أنسَ بنَ مالكِ عن

القس

الصورةُ الثانيةُ: أن يتحققَ وقوعُ النجاسةِ فيه ، لكنها لم تغيَّرُه ؛ فعلى القولِ الأولِ ، وهو أنَّه طاهرٌ ، يتوضأُ به ، وعلى القولِ بأنه نَجسٌ يتيمَّمُ ويترُكُه ، وقيل : يتوضأُ به ويتيممُ . لما تقدَّم مِن المعنى . وإذا قلنا بذلك ، فهل يبدأُ بالوضوءِ أو بالتيمُّمِ ؟ اختلَف فيه علماؤنا ، والصحيحُ عندى أنه يبدأُ بالتيممِ ؛ لأنه إن كان هذا ماءٌ نجسًا فقد تيمَّمَ وصلَّى بأعضاءِ طاهرةٍ ، وإن كان ماءً طاهرًا فقد جازَت بعدَ ذلك صلاته به .

الصورةُ الثالثةُ : إذا كان معه إناءان أحدُهما طاهرٌ ، والآخرُ نجسٌ ، ففيهما محمسةُ أقوالِ ؛ الأولُ : أنَّه يتوضأُ بهما ، ويُصلِّى صلاتين ، على تفصيلِ . والثاني : أنَّه

<sup>(</sup>١) في ص ١٧: (عطاء). وينظر تهذيب الكمال ٣/٣٥٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۹/ ۳۵۰، ۳۲۴ (۱۲۳۲۱، ۱۲۳۲۱)، والبخارى (۲۱٤)، والترمذى (۲۰) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ص١١: (ابن أسد عن)، وفي ص١٦: (ابن أسيد بن).

الوُضوءِ، فقال: كان النبى ﷺ يتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، وكنا نُصلِّى الصلواتِ التمهيد بوُضوءِ واحدِ (١).

وحد ثنا عبد الله بن محمد ، قال : حد ثنا محمد بن بكر ، قال : حد ثنا أبو داود ، قال : حد ثنا مسدد ، وحد ثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حد ثنا قاسم ابن أصبغ ، قال : حد ثنا محمد بن عبد السلام ، قال : حد ثنا محمد بن بشار ، قال : حد ثنا محمد بن بسار ، قال : حد ثنا يحيى ، عن سفيان ، قال : حد ثنى علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن أبريدة ، عن أبيه ، قال : صلى رسول الله عمل : إنى الفتح حَمس صلوات بوضوء واحد ، ومسح على خُفّيه ، فقال له عمل : إنّى رأيتك صنعت شيعًا لم تكن صنعته ، قال : «عمدًا صنعته » .

وحدَّ ثنا عبدُ الوارِثِ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ عبدِ السلامِ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ الرحمنِ ، عن عبدِ السلامِ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ الرحمنِ ، عن سفيانَ ، عن علقمةَ بنِ مَرثَدِ ، عن سليمانَ بنِ بُريدةَ ، عن أبيه ، أنَّ رسولَ اللهِ عَنْ كان يتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ ، فلمَّا كان يومَ الفتحِ توضَّأُ ومسَح على خُفَّيه ، وصلَّى الصلواتِ بؤضوءِ واحدٍ ، فقال له عمرُ : يا رسولَ اللهِ ، إنك فعَلتَ شيمًا لم تكنْ

القبس

يدَّعُهما ويتيممُ . الثالثُ : أنَّه يتَحرَّى فيهما ويجتهِدُ ؛ فإذا أداه اجتهادُه إلى الطاهرِ (٢) توضأً به . الرابعُ : مِثلُ ما تقدَّم ، زاد : ويُريقُ الثاني . الخامش : أنَّ الأوانيَ إن كانت يسيرةً تحرَّى فيها ، وإنْ كانت كثيرةً سقَط عنه التحرِّى للمشقةِ فيه ، وتَوضأَ بأيُّها شاءَ .

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۷۱). وأخرجه أحمد ۳۱/۲ (۱۲۰۵)، وابن ماجه (۰۰۹) من طریق شریك به. (۲) أبو داود (۱۷۲)، وأخرجه ابن خزیمة (۱۲) من طریق ابن بشار به، وأخرجه أحمد ۳۵/۵۳ (۲۲۹۲)، ومسلم (۲۷۷)، والنسائی (۱۳۳) من طریق یحیی بن سعید به.

<sup>(</sup>٣) في ج: «الظاهر»...

التمهيد تفعله ؟ قال: «إنى عمدًا فعَلتُه يا عمرُ » .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّثنا عيسى بنُ يونسَ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ زيادٍ ، عن أبى غُطيفٍ ('' ) قال : كنَّا عندَ ابنِ عمرَ في مجلسٍ في دارِه ، فلما نُودِيَ بالظهرِ دعا بماءٍ فتوضَّا ، ثم خرَج إلى الصلاةِ ، فلما ولي مجلسِه ، فلمّا نُوديَ بالعصرِ دعا بوضوءِ فتوضَّا ، ثم خرَج إلى الصلاةِ ، فلما صلّى رجع إلى مجلسِه ، فلمّا نُوديَ بالمعرِ دعا بوضوءِ فتوضَّا ، ثم خرَج إلى الصلاةِ ، أَشَنَّةً ما مَرْ رَجع إلى مجلسِه ، فلمّا نُودِيَ بالمغربِ دعا بوضوءِ فتوضَّا ، فقلتُ له : أَشَنَّةً ما نَراك تَصنعُ (") ؟ فقال : وقد فطِنتَ لذلك مني ؟ قلتُ : نعم . قال : لا ، وإنْ ما نَراك تَصنعُ (") ؟ فقال : وقد فطِنتَ لذلك مني ؟ قلتُ : نعم . قال : لا ، وإنْ كان وُضوئي للصّبحِ لَكافِ للصلواتِ كلّها ما لم أُحدِثُ ، ولكنّي سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : « مَن توضًا على طُهرٍ كُتِب له عشرُ حسناتِ » . فإنما رغبتُ في ذلك يا ابنَ أخي (")

القبس قاله القاضي أبو الحسن .

وجهُ الأولِ: أنَّه لمَّا شكَّ في الطاهرِ (°) منهما وبجب عليه استعمالُهما ، حتى يحصُلَ له الطاهرُ (°) بيقينِ . وجهُ الثالثِ : أنَّه لله الطاهرُ (°)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة (۱۲) من طريق محمد بن المثنى به، وأخرجه أحمد ۱۳٤/۳۸ (۲۳۰۲۹)، والترمذي (۲۱) من طريق عبد الرحمن بن مهدي به.

<sup>(</sup>٢) في ص، ١٦: (عطيف). وينظر تهذيب الكمال ١٧٨/٢٤.

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦، ١٧: (تفعل).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٦٢) - ومن طريقه البيهقى ١٦٢/١ - عن مسدد به، وأخرجه ابن جرير فى تفسيره ١٦٣/٨ من طريق عيسى بن يونس به، وأخرجه أبو داود (٦٢)، وابن ماجه (٥١٢)، والترمذى (٥٩) من طريق عبد الرحمن بن زياد به.

<sup>(</sup>٥) في ج: (الظاهر).

قال أبو عمر: فقد تبيّن بهذه الأحاديثِ أنَّ الوُضوءَ للصلاةِ ليس بواجبِ على القائمِ إليها إذا كان على وُضوءِ ، وأن دخُولَ الوقتِ وحُضورَ الصلاةِ لا يُوجبان على من لم يُحدِث وُضوءًا ، وعلماءُ المسلمين مُتَّفِقون على ذلك ، فبان بهذا تأويلُ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ ومُرادُه مِن كلامِه ، حيثُ يقولُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ، المَنْوَأُ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوَةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَآيَدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ الآية المائدة : ٢] . وصحَّ أنَّ المرادَ بذلك من لم يكنْ على وُضوءِ ، ومَن كان على وُضوءِ اللهِ عَلَيْةِ .

وثبت عن النبي عَلَيْ في قولِه: «إذا استيقظ أحدُكم مِن نومِه فلا يُدخِلْ يَدُه ، أو يَغمِسْ يدَه ، في وضوئِه » الحديث . ما يدلُّ على أنَّ على القائمِ مِن النومِ الوُضوءَ . واختلَف العلماءُ في النومِ ، هل هو حدَثُّ كسائرِ الأحداثِ ، أم له حكم منفردٌ في ذلك ؟ فجملةُ مذهبِ مالكِ أنَّ كلَّ نائمِ استثقل نومًا ، وطالَ نومُه ، على أيِّ حالٍ كان ، فقد وبجب عليه الوُضوءُ . وقال مالكُ : مَن نامَ

يتحرَّى ويجتهِدُ ؛ لأن الاجتهادَ والتعويلَ على العلاماتِ والأماراتِ أصلُ الشريعةِ في القبس المشكلاتِ ، وهو المَفزَعُ في الأمرِ والنهي والحلالِ والحرامِ ، فمسألتنا (١) بذلك أولَى ، إذْ هي مثلُ ما ذكرنا أو أدنَى . وأما مَن قال : يُريقُه . فقصد إزالةَ الشكُ (١) لعلا يعودَ ثانيةً . وأما مَن فرَّق بين القِلَّةِ والكثرةِ فلا معنى له ؛ لأنَّه سواةً كثرتِ الشبهاتُ في المشكلاتِ أو قلَّت ، فإنما المُعوَّلُ فيها على الدلالاتِ والأماراتِ إلا أن يخرُجَ الأمرُ عن حدِّ الحصرِ فيسقطَ فيه التكليفُ .

<sup>(</sup>١) في م: (تمسكنا).

<sup>(</sup>٢) في ج، م: ١ الإشكال،

التمهيد مُضطجِعًا أو ساجدًا فليتوضَّأُ ، ومَن نامَ جالِسًا فلا وُضوءَ عليه إلا أَنْ يطولَ . وهو قولُ الزهريِّ ، وربيعةَ ، والأوزاعيِّ في روايةِ الوليدِ بنِ مسلم ، قالوا<sup>(۱)</sup> : مَن نامَ قليلًا لم ينتقِضْ وُضوءُه ، فإن تطاول ذلك توضَّأَ . وبه قال أحمدُ بنُ حنبل .

ورؤى الوليدُ بنُ مسلم ، عن الأوزاعي ، أنَّه سأل ابنَ شِهابِ الزهري عن الرجلِ ينامُ جالسًا حتى يستثقِلَ ، قال : إذا استثقل نومًا ، فإنَّا نرَى أنْ يتوضَّأ ، وأمَّا مَن كان نومُه غِرارًا ، ينامُ ويستيقِظُ ، ولا يغلبُه النومُ ، فإنَّ المسلمين قد كان يَنالُهم ذلك ، ثم لا يقطَعُونَ صلاتَهم ولا يتوضَّئون منه . قال الوليدُ : وسمِعتُ أبا عمرو - يعنى الأوزاعي - يقولُ : إذا استثقل نومًا توضَّأ .

ورؤى محمودُ بنُ خالدٍ ، عن الأوزاعيِّ قال : لا وُضوءَ مِن النومِ ، وإن توضَّأُ ففضلٌ أخَذ به ، وإن ترَك فلا حرَجَ . ولم يُذْكَرْ عنه الفصلُ بينَ أحوالِ النائمِ .

وشئل الشعبيُّ عن النوم فقال: إن كان غِرارًا لم يَنقُضِ الطهارة .

قال أبو عمرَ : الغِرارُ هو القليلُ مِن النومِ ، قال جريرُ (٢) :

الصورةُ الرابعةُ : إذا كان معه إناءان ؛ أحدُهما طاهرٌ مطهّرٌ ، والآخرُ بماءٍ مُستعمَلِ ، فإنه يتوضأُ بهما جميعًا ؛ لأنهما ماءانِ مُطلقان لا نجاسةَ فيهما عندَنا ، وعندَ أبى حنيفةَ : إنه يترُكُهما جميعًا . رواه أبو يوسفَ . وقد بيّناه في « مسائل الخلافِ » .

القبسر

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) شرح دیوان جریر ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ج، م.

<sup>(</sup>٤) في ج، م: (من ماء).

ما بَالُ نَومِكَ بالفِراشِ غِرارا لو كان قلبُك يستطِيعُ لَطارا التمهيا وقال أبو حنيفة وأصحابُه: لا وُضوءَ إلا على مَن نام مضطَجِعًا أو مُتورِّكًا . وقال أبو يوسفَ : إنْ تعمَّدَ النومَ في السجودِ فعليه الوُضوءُ . وقال الثوري ، والحسنُ بنُ حيِّ : لا وُضوءَ إلَّا على مَن اضطَجَع . وهو قولُ حمادٍ ، والحكمِ ، وإبراهيمَ . وجاءَ عن عمرَ بنِ الخطابِ : إذا نامَ أحدُكم مضطَجِعًا فليتوضَّأُ () . وروَى أبو خالدِ يزيدُ (الدالاني ، عن قتادة ، عن أبي العاليةِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ إنَّمَا الوُضوءُ على مَن نام مضطَجِعًا ﴾ (أنَّ . وهو عندَهم حديثُ مُنكرٌ ، لم يَروِه أحدٌ مِن أصحابِ قتادةَ الثقاتِ ؛ وإنَّمَا انفَرَد به أبو خالدِ الدَّالاني وأنكروه (هُ عليه ، وليس بحُجةٍ فيما نقَل .

الصورةُ الخامسةُ: إذا كان معه إناءان ؛ أحدُهما ماةً ، والآخرُ ماءُ وَردٍ ، فشكَّ القبس أيضًا فيهما ، توضَّأَ بكلِّ واحدِ منهما وصلَّى صلاةً (١) ؛ لأنَّهما طاهرانِ .

الصورة السادسة : إذا كانا رَجلين و (معهما إناءان مُشتبهان فاجتهدا ، فإن اتفق اجتهادهما على واحد استعمَلاه وأراقا الثاني ، وأمَّ كلَّ واحد منهما بصاحبه ،

<sup>(</sup>۱) ينظر مصنف عبد الرزاق (٤٨٨)، ومصنف ابن أبي شبية ١/ ١٣٣، وسنن الترمذي ١١٣/١، والأوسط لابن المنذر ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٣٧).

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ١٧: (بن). وينظر تهذيب الكمال ٢٣/ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٠١٤ (٢٣١٥)، وأبو داود (٢٠٢)، والترمذى (٧٧)، وأبو يعلى (٢٤٨٧)، وابن عدى ٢٧٣١/٧ من طريق أبي خالد به .

<sup>(</sup>٥) في م: (أنكره).

<sup>(</sup>٦) في م: (صلاته).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ج: ﴿ كَانَا إِنَاعِينَ ﴾ .

التمهيد

وقال الليثُ بنُ سعد : إذا تصنَّعَ للنومِ جالِسًا فعليه الوُضوء ، ولا وُضوءَ على القائم ، والجَالسُ (١) إذا غَلَبَه النومُ توضَّأ . وقال الشافعيُّ : على كُلِّ نائم الوُضوءُ القائم ، والجَالسَ وحده ، فكلُّ مَن زال عن حدِّ الاستواءِ ونام ، فعليه الوُضوءُ ، وسواءٌ نامَ قاعدًا ، أو ساجدًا ، أو قائمًا ، أو راكعًا ، أو مضطجِعًا . وهو قولُ الطبريُّ ، وداودَ بن عليُّ .

ورُوِى عن عليِّ ، وابنِ مسعودٍ ، وابنِ عمرَ ، أنَّهم قالُوا : مَن نام جالِسًا فلا وُضوءَ عليه (۲)

ورُوى عن ابنِ عباسٍ أنه قال: وجب الوُضوءُ على كلِّ نائم إلَّا مَن خفَق برأسِه خَفقة أو خَفقتين . رواه هشيم ، عن يزيد بنِ أبى زياد ، عن مِقسم ، عن ابنِ عباس . ورواه الثوري ، عن يزيد ، عن مِقسم ، عن ابنِ عباسٍ قال: وجب الوُضوءُ على كلِّ نائم إلَّا مَن خَفق خَفقةً برأسِه "".

القبس فإن أدَّى اجتهادُ كلُّ واحدٍ منهما إلى إناءِ غيرِ الذي رآه الآخرُ عمِل كلُّ واحدٍ منهما

بموجَبِ اجتهادِه ، ولم يَوَمَّ واحدٌ منهما بصاحبِه ، وصلَّى (٢٠٠٠ . الصورةُ السابعةُ و (٥٠٠ الصورةُ الثامنةُ : أن تكونَ الأواني ثلاثةً والرجالُ اثنين (٦٠٠ ) ،

<sup>(</sup>۱) بعده فی ص۲۱:(و).

<sup>(</sup>۲) ينظر مصنف عبد الرزاق (٤٨٤، ٥٨٥، ٤٨٩)، ومصنف ابن أبى شيبة ١/ ١٣٢، والمعجمالكبير للطيرانى (٩٢٢٥)، وسنن البيهقى ١/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٧٩)، وابن المنذر في الأوسط (٣٧)، والبيهقي ١١٩/١ من طريق الثورى به.

<sup>(</sup>٤) في ج، م: (هي).

<sup>(</sup>٥) سقط من: ج، وفي د: بياض بمقدار حرف الواو.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: (اثنان).

الموطأ

وقال الحسنُ، وسعيدُ بنُ المسيَّبِ: إذا خالَط النومُ قلبَ أُحدِكم، التمهيد واستحقَّ نومًا، فليتَوضَّأُ .

ورُوى ذلك عن أبى هريرة ، وابن عباس ، وأنس بن مالك . وبه قال إسحاق ، وأبو عبيد . وهو معنى قولِ مالك . وكان عبد الله بن المبارك يقول : إن نام ساجدًا في صلاته فلا وُضوءَ عليه ، وإن نام ساجدًا في غير صلاته فعليه الوُضوء ، وكذلك إن تعمّد النوم جالسًا وهو في صلاة ، فعليه الوُضوء . ورُوى عن أبى موسى الأشعري ما يدلٌ على أن النوم عنده ليس بحدَث على أيّ حال كان حتى يُحدِث النائم حدَثًا غيرَ النوم ؛ لأنّه كان ينام ويُوكِلُ مَن يحوشه (أ) ورُوى عن عبيدة نحو ذلك (أ) . ورُوى عن سعيد بنِ المسيّبِ أنّه كان ينام مِرارًا مُضطَجِعًا ينتظِرُ الصلاة ، ثم يصلًى ولا يعيدُ الوضوءَ للصلاة .

أو ثلاثةً ، فاختلَف اجتهادُهم ، (وجب لكُلٌ ) واحدٍ منهم أن يتوضاً بالإناءِ الذي يراه القبس طاهرًا ويؤمُّهم الآخرُ ، ولا يجوزُ طاهرًا ويؤمُّهم الآخرُ ، ولا يجوزُ أن يكونَ الثالثُ إمامًا لهم ؛ لأنه إذا أمَّ الأولُ احتمَل أن يكونَ النجسُ وقَع في قسم أحدِ

<sup>(</sup>١) في ص ١٧، م : ١ استحلي ، .

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (٤٧٨)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٣٤.

 <sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٤٨١)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/١٣٣، والأوسط لابن المنذر
 (٠٤)، وسنن البيهقي ١/١٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٣٣، وابن المنذر في الأوسط (٤٦).

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه في الصفحة التالية.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن المنذر في الأوسط ١/ ٥٥١.

<sup>(</sup>V - V) في ج، م: «فيازم كل».

<sup>(</sup>٨) في ج، م: (الأخيرة).

التمهيد

وقال المُزنيُّ صاحبُ الشافعيُّ : النومُ حدَثٌ ، وقليلُه وكثيرُه يُوجِبُ الوُّضوءَ كسائر الأحداثِ.

قال أبو عمر : حجةُ مَن ذهَب مذهبَ المَزنيِّ في النوم حديثُ صفوانَ بنِ عسَّالٍ ، مع القياسِ على ما أجمَعوا عليه في أنَّ غلبةَ النومِ وتمكَّـنَه توجبُ الوُضوءَ ، إلَّا شيءٌ رُوى عن أبي مُوسى وعَبيدةَ مُحتمِلٌ للتأوِيلِ .

**ذَكُر** عبدُ الرزاقِ (١) ، عن معمرِ ، عن أيوبَ ، عن ابنِ سيرينَ قال : سألتُ عَبيدةً : أيتوضَّأُ الرجلُ إذا نامَ ؟ قال : هو أعلمُ بنفسِه .

وأمًّا حديثُ صفوانَ بن عسالِ ، فحدَّثناه محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبَرنا خالدٌ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن عاصم ، أنَّه سمِعَ زِرَّ بنَ حُبيشِ يُحدِّثُ ، قال : أتَيْنا رجلًا يُدعَى صفوانَ بنَ عسالٍ ، فقعَدتُ على بابِه ،

المأمومَين ، وإذا أمَّ الثاني يقولُ الثالثُ : يجوزُ أن يكونَ النجسُ وقَع في حقِّي ، فصلاةً إمامي صحيحة . وإذا أمَّ الثالثُ لم يبقَ مَن تعلَّق به الإناءُ النجسُ ، فلم يجُزْ . وهكذا فُرِّع أبدًا ، متى زادَت الأواني أو زاد عددُ الرجالِ ، فإذا بقِي واحدٌ طاهرٌ جازَتِ الإمامةُ أَبِدًا حتى يبقَى واحدٌ فقِسْه عليه .

الصورةُ التاسعةُ : فإن أمَّ أحدُهما بالآخرِ وقد اختلَف اجتهادُهما في الأواني ، فقد اتفَّق علماءُ الأمصار على أن أحدَهما لا يجوزُ أن يؤُمَّ الثاني . وقال أبو ثور : يجوزُ لكلِّ واحدٍ منهما أن يكونَ إمامَ صاحبِه ؛ لأن خطأَه عندَه ليس بيقينِ وإنما هو باجتهادٍ ، وهو يرَى أن صلاةَ صاحبِه في نفسِه صحيحةٌ يلزَمُه حكمُها ولا يجوزُ له العملُ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٤٩١).

فخرَج ، فقال : ما شأنُك ؟ قلتُ : أطلُبُ العلمَ . قال : إنَّ المَلَائِكةَ تَضعُ أَجنِحتَها السهيد لطالبِ العِلمِ رضًا بمَا يطلُبُ . قال : عن أَى شيءِ تسألُ ؟ قلتُ : عن الحُفَّين . قال : كنا إذا كنا مع رسولِ اللهِ ﷺ في سَفرٍ ، أمَرَنا ألا ننزِعَ خِفافَنا ثلاثًا إلا مِن جنابةٍ ، ولكن مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ (١).

قالوا: ففى هذا الحديثِ التَّسويةُ بينَ الغائِطِ والبولِ والنومِ. قالوا: والقياسُ أنَّه لمَّا كان كثيرُه وما غلَب على العقلِ منه حَدَثًا، وجَب أن يكونَ قليلُه حدَثًا.

قال أبو عمرَ: هذا قولٌ شاذٌ غيرُ مستحسَنِ ، والجمهورُ مِن العلماءِ على خلافِه ، والآثارُ كلَّها عن الصحابةِ تدفعُه (٢) ، وقد يَحتمِلُ قولُه : لكنْ مِن غائطِ وبولٍ ونوم ثقيلِ غالبٍ على النَّفسِ . واللهُ أعلمُ .

وكذلك ما رُوى عن أبى موسى أنَّه كان يوكِّلُ مَن يحرُسُه إذا نامَ ، فإن لم يخرُجُ منه حدَثٌ قام مِن نومِه وصلَّى . قولٌ شاذٌ أيضًا ، والناسُ على خِلافِه .

وقد يمكِنُ أن يَحتجَّ مَن ذَهَب <sup>(٣</sup>هذا المَذَهبَ ، بحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ وحديثِ معاويةً ، عن النبيِّ ﷺ .

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو

بغيرِها ؛ فلذلك يجوزُ له أن يؤمَّه فيها . وهي مسألةٌ عظيمةُ الموقِع مُستمَدَّةٌ من بحرِ القبس تصويبِ المجتهدين وتَخطِئتِهم ، وقد بيَّتاها في موضعِها فلا يحتمِلُها هذا الإملاءُ .

229

<sup>(</sup>١) النسائي (١٥٨)، وفي الكبرى (١٣٢). وأخرجه الطبراني (٧٣٥٥) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٢) في م: (ترفعه).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) بعده في د: (تم المجلس الخامس).

التمهيد داود ، قال : حدَّثنا حيوة بنُ شُريحٍ في آخرِين ، قالُوا : حدَّثنا بقيَّة بنُ الوَليدِ ، قال : حدَّثنا الوَضِينُ بنُ عطاءٍ ، عن محفُوظِ بنِ علقَمة ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عائذِ الأَرْدِيِّ ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « و كاءُ السَّهِ العَينانِ (۱) ، فمَن نامَ فليتوضَّأ » (۱) .

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ مُصفَّى ، قال : حدَّثنا بقيَّةُ . فذكر بإسنادِه مثلَه " .

وبهذا الإسنادِ عن بقيَّة ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى مريم ، عن عطيَّة بنِ قيسٍ ، عن معاوية بنِ أبى سفيانَ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ ، فإذا نامتِ العينُ استطلَق الوكاءُ » .

القبس

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: جعل اليقظة للاست كالوكاء للقربة، كما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرج، كذلك اليقظة تمنع الاست أن تحدث إلا باختيار، وكنى بالعين عن اليقظة، لأن النائم لا عين له تبصر. النهاية ٥/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۰۳). وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۲۰٦) من طريق حيوة به، وأخرجه أحمد ۲۷۷/۲ (۸۸۷)، وابن المنذر في الأوسط (۳۳)، والطحاوى في شرح المشكل (۳۶۳۲)، والطبراني في مسند الشاميين (۲۰٦)، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص۱۳۳ من طريق بقية به. (۳) أخرجه ابن ماجه (٤٧٧) عن ابن المصفى به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (٣٤٣٤) من طريق حيوة به، وأخرجه الدارمى (٧٤٩)، وأبو يعلى (٧٣٧٢)، والطحاوى فى شرح المشكل (٣٤٣٣)، من طريق بقية به، وأخرجه عبد الله ابن أحمد فى زوائد المسند ٩٢/٢٨ (٩٢/٥) من طريق أبى بكر ابن أبى مريم به.

الموطأ

قال أبو عمر : هذان الحديثان ليسا بالقويين ، وأصعُ ما في هذا البابِ مِن التمهيد جِهةِ الإسنادِ والعملِ ما حدَّثناه عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : أخبَرنى نافعٌ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ قال : أخبَرنا ابنُ جُريحٍ ، قال : أخبَرنى نافعٌ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ وَيَلِيَّةٍ شُغِل عنها ليلةً - يعنى العشاءَ - فأخرها حتى رقدنا في المسجدِ ، ثم استيقظنا ، ثم خرَج علينا ، فقال : ( ليس أحدٌ ينتظرُ الصلاةَ غيرُ كم ) .

وحدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا شاذُ بنُ فيَّاضٍ ، قال : أخبَرنا هشامٌ الدَّستُواتيُ ، عن قتادةً ، عن أنسٍ ، قال : كان أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ ينتظِرون العشاءَ الآخرةَ حتى عن أنسٍ ، قال : كان أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ ينتظِرون العشاءَ الآخرةَ حتى تَخفِقَ رءوسُهم ، ثم يُصلُّونَ ولا يتَوضئون .

قال أبو داودَ : وروَاه شعبةُ ، عن قتادةَ ، وزادَ فيه : كنا على عهدِ رسولِ اللهِ عَيَّالِيَّةِ . ورَواه ابنُ أبي عروبةَ ، عن قتادةَ بلفظِ آخرَ ، وشعبةُ بلفظِ آخرَ .

وحدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۹۹)، وأحمد ٤٣٤/٩ (٥٦١١)، وعبد الرزاق (٢١١٥) ومن طريقه أخرجه البخارى (٥٧٠)، ومسلم (٢٢١/٦٣٩)، وابن خزيمة (٣٤٧)، وابن حبان (١٠٩٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقى ۱۱۹/۱ ، ۱۲۰ من طريق محمد بن بكر به، وهو عند أبى داود (۲۰۰)، وأخرجه ابن أبى شيبة ۱۳۱/۱ وابن المنذر فى الأوسط (٤٥)، والدارقطنى ۱۳۱/۱ من طريق هشام به.

بد داود ، قال : حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ وداودُ بنُ شبيبٍ ، قالا : حدَّثنا حمَّادٌ ، عن ثابتٍ البُنانيِّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : أُقيمت صلاةُ العشاءِ ، فقامَ رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ لى حاجةً . فجعَل يناديه حتى نعَسَ القومُ ، أو بعضُ القوم ، ثم صلَّى بهم ، ولم يذكُرُ وُضوءًا (١) .

فهذه الآثارُ كلَّها تدلُّ على أنَّ النومَ إذا عرَض للإنسانِ وهو جالسٌ لا ينقُضُ وُضوءَه . ويحتمِلُ مع هذا أن يكونَ ذلك النومُ كان خَفيفًا ، والنومُ الذي رُوى عن رسولِ اللهِ عَلَيْ أنَّه كان ينامُ في صلاتِه حتى يَنفُخَ ، ثم يصلِّى ولا يتوضَّأ ، رُوى عنه أنَّه كان في شُجُودِه ، وكان ابنُ عباسٍ يُنكِرُ أن يكونَ كان ذلك منه وهو ساجِدٌ ، وقال : كان النومُ منه عَلَيْ وهو جالسٌ . كذلك حكى يحيى بنُ عبَّادٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ .

قال أبو عمرَ: ليس بنا حاجةً إلى هذا في النبيّ ﷺ؛ لأنَّه محفوظً مخصوصٌ بأن تنامَ عيناه ولا ينامَ قلبُه ﷺ وإنَّما النومُ المُوجِبُ للوُضوءِ ما غلَبَ على القلبِ أو خالَطه.

وقد رُوى عن أبى هريرةَ قال : مَن استحقَّ النومَ فعليه الوُضوءُ . وأبو هريرةَ هو الرَّاوى للخبرِ عن النبيِّ عَيَّا اللهِ قال : « إذا استيقَظَ أحدُكم مِن نومِه فلا

القبس

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى ۱۲۰/۱ من طريق محمد بن بكر به، وهو عند أبى داود (۲۰۱)، وأخرجه أحمد ۲۰/، ۱۳۲۲ – منتخب)، ومسلم أحمد ۲۰/، ۱۳۲۲)، وابن حبان (۱۳۲۳)، من طريق حماد به.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٤٤٧.

يَغمِسْ يَدُه في وَضُويِّهِ » .

التمهيد

وذكر عبدُ الرزاقِ (١) عن ابنِ مجريجِ قال: قال عطاءً: إذا ملككَ النومُ فتوضاً ، قاعدًا أو مضطَجِعًا . وعن معمر ، عن قتادة ، عن أنس قال: لقد رأيتُ أصحابَ النبي عَلَيْهُ يُوقَظُون للصلاةِ وإنِّى لأسمعُ لبعضِهم غطيطًا - يعنى وهو جالس - وما يتوضَّأ . قال معمرٌ : فحدَّثتُ به الزهريٌ ، فقال رجلٌ عندَه : أو خطيطًا . فقال الزهريُ : لا ، قد أصابَ ، غطيطًا .

وذكر عبدُ الرزاقِ (٣) ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّه كان ينامُ وهو جالسٌ فلا يتوضَّأُ ، وإذا نام مُضطجِعًا أعادَ الوُضوءَ . وعن معمرٍ ، عن أيوبَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ مثلَه (١) .

فهذا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ قد فرَّق بين النوم جالسًا ومضطجِعًا .

وعبدُ الرزاقِ (°) ، عن الثوريِّ ، عن الأعمشِ ، عن ثابتِ بنِ عُبيدٍ (۱) ، قال : انتهَيتُ إلى ابنِ عمرَ وهو جالسٌ ينتظِرُ الصلاةَ ، فسلَّمتُ ، فاستيقظ ، فقال : أثابتٌ ؟ قلتُ : نعم ، قال : أسلَّمتَ ؟ قلتُ : نعم . قال : إذا سلَّمتَ فأسمِع ، وإذا ردُّوا عليك فليُسمعوكَ . قال : ثم قامَ فصلَّى ، وكان مُحتبِيًا قد نامَ .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٤٨٤)، وسيأتي في الموطأ (٣٩).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٤٨٦).

<sup>(</sup>٦) في ص، ص١٧: (عبيد الله). وينظر تهذيب الكمال ٤/ ٣٦٢.

التمهيد

وعبدُ الرزاقِ (١) ، عن ابنِ مجريج ، عن إبراهيمَ بنِ مَيسرةَ ، أنَّ طاوُسًا رقد يومَ الجُمعةِ والطَّحاكُ يَخطُبُ الناسَ . قال : فلمَّا صلَّينا وخرَجنا قال : ما قال حينَ رقدتُ ؟

فهذه الآثارُ كُلُها تدلُّ على أنَّ مَن نامَ جالسًا لا شيءَ عليه ، وقد تأوَّل بعضُهم قولَه ﷺ في حديثِ هذا البابِ : « فإنَّ أحدَكم لا يدرِى أين باتَت يدُه » . أنَّ ذلك على نومِ الليلِ ، والمعروفُ منه في الأغلبِ الاضطجاعُ والاستثقالُ ، فعلى (٢) هذا خرَج الحديثُ . واللهُ أعلمُ .

وأمّّا قولُه في هذا الحديث: « فلا يَغمِسْ يدَه في وَضويُه ». فإنَّ أكثرَ أهلِ العلمِ ذهَبوا إلى أنَّ ذلك منه نَدبٌ لا إيجابٌ ، وسنةٌ لا فرضٌ ، وكان مالكُ رحِمه اللهُ يستَحِبُ لكلٌ مَن أرادَ الوُضوءَ أن يغسِلَ يدَه قبلَ أنْ يُدخِلَها الإناءَ ، وسواءٌ كان على وُضوءِ أو على غيرِ وُضوءٍ . ولقد روَى عنه أشهَبُ في ذلك تأكيدًا واستحبابًا . وروَى ابنُ وهبٍ ، وابنُ نافع ، عن مالكِ في المتوضِّيُ يخرُجُ منه ريخ بحدَثانِ وُضويُه ويدُه طاهرةٌ ، قال : يغسِلُ يدَه قبلَ أن يُدخِلَها الإناءَ أحبُ إلى . قال ابنُ وهبٍ : وقد كان قال لي قبلَ ذلك : إن كانت يدُه طاهرةٌ فلا بأسَ أن يُدخِلَها في الوَضوءِ قبلَ أنْ يَغسِلُ يدَه قال لي : أحبُ إلى أنْ يغسِلَ يدَه إذا أحدُ اللهِ أن يُدخِلَها في وَضويُه وإن كانت يدُه طاهرةً .

وذكر ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكِ قال: مَن استيقَظ مِن نَومِه، أو مسَّ

القبسر

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) في م: (لعلي).

الموطأ

فرَجَه ، أو كَانَ جُنْبًا ، أو امرأةٌ حائضٌ ، فأدخَل أحدُهم يدَه في وَضوئِه ، فليس التمهيد ذلك يَضُوّه ، إلَّا أَنْ تكونَ في يدِه نجاسةٌ ، كان ذلك الماءُ قليلًا أو كثيرًا ، ولا يُدخِلُ أحدٌ منهم يدَه في وَضوئِه حتى يَغسلَها .

قال أبو عمر: الفقهاء على هذا، كلّهم يستجبون ذلك ويأمرون به، فإن أدخل يده أحدٌ بعد قيامِه مِن نومِه في وضوئِه قبل أن يَغسلها، ويدُه نظيفةٌ لا نجاسة فيها، فليس عليه شيءٌ، ولا يضُرُّ ذلك وضوءه، وعلى ذلك أكثرُ أهلِ العلم، فإن كانت في يدِه نجاسةٌ، نظر إلى الماء، ورَجَع كلَّ واحدٍ مِن الفقهاءِ حينكَذِ إلى أصلِه في الماءِ، على ما قدَّمنا عنهم في بابِ إسحاق مِن كتابِنا هذا (١٠). وكان الحسنُ البصريُّ فيما روى عنه أشعثُ يقولُ: إذا استيقظ أحدُكم مِن النومِ فعمس يدَه في الإناءِ قبلَ أن يغسِلها، أهرَاقَ الماءً ١٠ وإلى هذا ذهب أهلُ الظَّاهرِ، فلم يجيزُوا الوُضوء به ؛ لأنَّه عندَهم ماءٌ منهِيٌّ عن استعمالِه. هذا معنى النَّهي عن غمسِ اليدِ فيه عندَهم، كأنَّه قال: إذا استيقظ أحدُكم مِن نَومِه فلا يُدخِلْ يدَه في إناءِ وضوئِه، فإن فعل، فلا يتوضَّأُ بذلك الماءِ. وإلى هذا المعنى يُدخِلْ يدَه في إناءِ وضوئِه، فإن فعل، فلا يتوضَّأُ بذلك الماءِ. وإلى هذا المعنى ذهب بعضُ أصحابِ داودَ . (آوتحصيلُ مذهبِ داودَ وأكثرِ أصحابِه، أنَّ فاعلَ ذلك عاصٍ، إذا كان بالنَّهي عالمًا، والماءُ طاهرٌ، والوُضوءُ به جائزٌ ما لم تَظْهَرْ ذلك عاصٍ، إذا كان بالنَّهي عالمًا، والماءُ طاهرٌ، والوُضوءُ به جائزٌ ما لم تَظْهَرْ فياسةً .

<sup>(</sup>١) سيأتي في شرح الحديث (٦١) من الموطأ.

<sup>(</sup>۲) ينظر مصنف عبد الرزاق (۳۰۷)، ومصنف ابن أبي شيبة ۱/ ۸۲، والأوسط لابن المنذر المراد المراد الرزاق (۳۰۷)، ومصنف المراد ا

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى ص، ص ١٧: (وأكثرهم على أنه).

التمهيد

وقد روَى هشامٌ ، عن الحسنِ قال : مَن استيقَظ فغمَسَ يدَه في وَضويُه ، فلا يُهَريقُه (١) وعلى هذا جماعةُ الفقهاءِ ، إلَّا أنَّ مَن أدخلَ يدَه في الإناءِ إذا استيقظ مِن نَومِه قبلَ أن يَغسِلَها ، فقد أساءَ عندَهم إذا كان عالمًا بالخبرِ في ذلك ، ووُضُووُه بذلك الماءِ جائزٌ ، وليس عليه أن يُهَريقَه إذا كانت يدُه طاهرةً .

واختُلف عن الحسنِ البصرى أيضًا في الفرقِ بينَ نومِ الليلِ والنَّهارِ ؟ فذكر المَودِيّ ، عن إسحاقَ بنِ راهُويَه ، عن سهلِ بنِ يوسُفَ ، عن بعضِ أصحابِه ، عن الحسنِ ، أنَّه كان يُساوِى بينَ نومِ الليلِ والنَّهارِ في غَسلِ اليدِ . قال المَرُوزيُّ : وقد رَوَينا عن الحسنِ خلافَ هذا بأثبتَ مِن هذا الإسنادِ . قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ ، قال : حدَّثنا النَّضرُ بنُ شُميلٍ ، قال : حدَّثنا أشعثُ ، عن الحسنِ ، أنَّه عبدِ اللهِ ، قال : حدَّثنا أشعثُ ، عن الحسنِ ، أنَّه كان لا يجعَلُ نومَ النَّهارِ مثلَ نومِ الليلِ ، يقولُ : لا بأسَ إذا استيقَظ مِن نومِ النَّهارِ أنْ يَغمِسَ يدَه في وَضُوئِه () . وإلى هذا ذهب أحمدُ بنُ حنبلِ .

ذكر أبو بكر الأثرم ، قال : سمِعتُ أبا عبدِ اللهِ - يعنى أحمدَ بنَ حنبل - يُسألُ عن الرجلِ يستيقِظُ مِن نومِه فيَغمِسُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يغسِلَها ، فقال : أمّا بالنّهارِ فليس به عندِي بأسٌ ، وأمّا إذا قامَ مِن النومِ بالليلِ ، فلا يُدخِلُ يدَه في الإناءِ حتى يغسلَها ؛ لأنّه قال : ( لا يدرِي أين باتت يده » . قال : فالمبيتُ إنما يكونُ بالليلِ . قيلَ لأبي عبدِ اللهِ : فما يصنعُ بذلك الماءِ ؟ قال : إن صبّ الماء يكونُ بالليلِ . قيلَ لأبي عبدِ اللهِ : فما يصنعُ بذلك الماءِ ؟ قال : إن صبّ الماء وأبدلَه ، فهو أحسنُ وأسهلُ .

القبس

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى شيبة ٨٢/١ عن هشام، عن الحسن بلفظ: إن شاء توضأ وإن شاء أهراقه.
 (٢) ينظر الأوسط لابن المتذر ١/ ٣٧٣.

قال أبو عمر : أمَّا المَبيتُ فيُشبِهُ أن يكونَ ما قالَه أحمدُ بنُ حنبلِ صحيحًا التمهيد فيه ؛ لأنَّ الخليلَ قال في كتابِ « العينِ » (1) : البَيتوتَةُ دخولُك في الليلِ ، وكونُك فيه بنوم وبغيرِ نوم . قال : ومَن قال : بتُ . بمعنى : يَمْتُ . وفسَّره على النوم ، فقد أخطأً . قال : ألا ترَى أنكَ تقولُ : بتُ أُراعِي النجم . معناه : بتُ أنظُرُ إلى النجم . قال : فلو كان نومًا كيف كان ينامُ وينظُرُ ، إثما هو : ظلَلتُ أُراعِي النجم . قال : وتقولُ : أباتَهُم اللهُ إباتَةً حسنةً ، وباتُوا بيتوتةً صالحةً ، وأباتهمُ الأمرُ بَياتًا . كلُّ ذلك دخولُ الليل ، وليسَ من النوم في شيءٍ .

وقال إسحاقُ بنُ راهُويه: لا ينبغى لأحد استيقظ ليلاً أو نهارًا إلاّ أن يَغسِلَ يَدَه قبل أن يُدخِلَها الوَضوءَ. قال: والقياسُ في نومِ النهارِ أنَّه مثلُ نومِ الليلِ. قال: فإذا كان النائمُ ليلاً يجبُ عليه أن يَغسلَ يدَه قبلَ أنْ يُدخلَها الإناءَ ؛ لِما ورَد مِن ذلك في الحديثِ ، فنومُ النَّهارِ مثلُ نومِ الليلِ في القياسِ.

قال أبو عمر: لا أعلمُ أحدًا قال بقولِ الحسنِ وأحمدَ بنِ حنبلِ في هذه المسألةِ غيرَهما ، والناسُ على ما ذكرنا عن إسحاقَ في التسويةِ بينَ نومِ الليلِ والنهارِ ، فإنْ أدخَل يده في الإناءِ وهي طاهرةٌ لا نَجَاسةَ فيها ، لم يَضرَّه عندَهم ذلك . وعلى هذا جمهورُ علماءِ المسلمينَ مِن الصحابةِ والتابعين .

ذكر عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبيّ قال : كان أصحابُ رسولِ الله ﷺ يُدخِلون أيديَهم في الماءِ وهم جنُبٌ ، والنساءُ حُيَّضٌ ، فلا يُفسدُ ذلك بعضُهم على بعض .

------ القبس

<sup>(</sup>١) العين ١٣٨/٨ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٣١٠) عن معمر عن جابر به.

التمصد

وعبدُ الرزاقِ (۱) ، عن عمرَ بنِ ذرِّ قال : رأيتُ إبراهيمَ النَّخعيَّ قُرِّبَ له وَضوءً ، فأد خَلَ يدَه في وَضويُه قبلَ أن يَغسِلَها ، فقال له أبي (٢) : أمثلُك يفعلُ هذا يا أبا عمرانَ ؟ فقال إبراهيمُ : ليسَ حيثُ تذهبُ يا أبا عمرَ ، أرأيتَ المهرَاسَ الذي كان أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ يتوضئون فيه ، كيف كانُوا يصنَعون به ؟

قال أبو عمر : هذا عندنا على أنَّ وَضوءَه ذلك كان في مِطهرةٍ وشِبهِها مَّا لم يُمكِنْه أن يصُبَّ منه على يدِه ، فلذلك أدخل يدَه فيه . واللهُ أعلمُ .

وقد ذكر عبدُ الرزاقِ ، عن الثوريِّ وابنِ عيينَةَ ، عن الصلتِ بنِ بَهرامَ ، قال : رأيتُ إبراهيمَ النخعيَّ يبولُ ، ثم يُدخلُ يدَه في المِطهرَةِ .

ومعمرٌ ، عن قتادةً ، عن ابنِ سيرينَ ، أنَّه كان يُدخِلُ يدَه في وَضويُه وقد خرَج مِن الكَنيفِ قبلَ أن يَغسِلَها .

وابنُ المُباركِ ، عن هِشامِ ، عن ابنِ سيرينَ مثلَه .

وأَيُّوبُ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن عَبيدَةَ مثلَه .

وروَى عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ ، قال : حدَّثنا مهدىٌ بنُ ميمونِ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ ، قال : رأيتُ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ بال ، فأُتِي برَ كوةٍ فيها ماءً ، فغمَس يدَه في جوفِ الرَّكوةِ يَغسِلُها .

وعبدُ الرزاقِ ، عن ابنِ مجريج ، عن عطاءِ قال : إذا غسَلتُ كفَّى قبلَ أَن أُدخِلَهما (٢) الإناءَ ، لم أَغسِلُهما مع اللِّراعينِ . قال : وإنْ غَمَستَ كفَّيكَ في

القبس

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٢٤١) عن الثورى ، عن الأعمش ، عن إبراهيم مقتصرًا على ذكر وضوء أصحاب رسول الله على شعر المهراس دون ذكر القصة .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ أَدِخُلُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿أغسلها ﴾.

.....الموطأ

الوَضوءِ قبلَ أَن تغسِلَها فتوضَّاتَ ثم ذكرتَ ، فلا تعُدْ لوُضوئِكَ ، وحَسبُك ، التمهيد لعمرِى أنَّا لنَنسَى ذلك كثيرًا ، ثم لا نَزِيدُ على ذلك الماءِ .

وعن ابنِ مجريجٍ، عن عطاءٍ قال: إن أمِنتَ أن يكونَ بكفَيكَ أذًى أو قَشْبٌ (١) ، فلا يضُوُّكُ أن تُدخِلَهما في وَضوئِكَ قبلَ أن تغسِلَهما .

قال أبو عمر: من جعل ترتيب الوُضوءِ واجِبًا ؛ عُضوًا بعدَ عُضوٍ ، فلا يتحصَّلُ على أصلِه إلا أنْ يكونَ غَسلُ اليدَينِ قبلَ إدخالِهما في الوَضُوءِ بدءًا (٢) ، وأمَّا مَن أجازَ تقديمَ غَسلِ اليدينِ على الوجهِ ، فيجيءُ على أصلِه ما قال عطاءٌ ، أنَّه لا يُعيدُ غَسلَ كَفَّيهِ مع ذراعيهِ .

قال أبو عمر : ورُوِّينا عن على بنِ أبى طالبٍ ، وعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ، والبراءِ ابنِ عازِبٍ ، وجريرِ بنِ عبدِ اللهِ ، أنَّهم كانُوا يتوضَّتُون مِن المطاهِرِ التي يتَوضَّأُ منها العوامُّ ، ويُدخِلُونَ أيديَهم فيها ولا يغسِلُونها (٢) .

وذكر وكيع ، عن سفيانَ ومِسعر ، عن مُزاحم بنِ زُفَرَ ، قال : قلتُ للشعبيّ : أَكُوزٌ مُخمَّرٌ أحبُ إليكَ أن أتَوضَّأُ ، به ، أو أن من المطهرةِ التي يُدخِلُ فيها الجزَّارُ يدَه (١) . يدَه ؟ قال : لا ، بل المِطهرةُ التي يدخِلُ فيها الجَزَارُ يدَه (١) .

••••••• القبس

<sup>(</sup>١) القَشْب: المستقذر. القاموس المحيط (ق ش ب).

<sup>(</sup>٢) في ص ١٦: (ندبًا).

<sup>(</sup>٣) ينظر الطهور لأبي عبيد (٢٣٧)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٩.١.

<sup>(</sup>٤) في ص، ص ١٦: (تتوضأ).

<sup>(</sup>٥) في ص، ص١٧، م: وأم،

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١٢٩/١ عن وكيع عن سفيان – وحده – به .

التمهيد

وذكر أبو عُبيد القاسمُ بنُ سلامٍ بعضَ هذه الأحاديثِ في الوُضوءِ مِن المطاهِرِ، ثم قال: هذا كلّه قولُ أهلِ الحجازِ والعراقِ، أنَّ هذه المطاهِرَ لا يُنجسُها وُضوءُ الناسِ منها. وقال أبو عبدِ اللهِ المَروزيُ (١): وكذلك القولُ عندَنا. قال: ومعنى المطاهِرِ هذه السّقاياتُ التي تكونُ فيها الحياضُ، فيتوضَّأُ منها الصادرُ والواردُ، وإنَّما أراد العلماءُ مِن هذا أنَّهم رأوا أنَّ إدخالَهم أيديَهم في الماءِ لا يُفسِدُه. قال: وعلى هذا أمرُ المسلمين، أنَّ رجلًا لو أدخل يدَه في الإناءِ قبلَ غَسلِها، لم يُنجُسْ ذلك ماءَه، إلا أنَّه مُسيءٌ في تَركِ غَسلِها؛ لأنَّ السُنَّةَ أن يبدأَ بغَسلِها قبلَ أن يُدخِلَها الإناءَ.

وذكر المروزي ، عن إسحاق ، عن عبدِ اللهِ بنِ تُميرٍ ، عن الأشعثِ ، عن الشعبي قال : النائم والمستيقظُ سواء إذا وجب عليه الوُضوءُ لم يُدخِلْ يده في الإناءِ حتى يغسِلَها .

قال: وحدَّثنا إسحاقُ ، قال: حدَّثنا المعتمِرُ ، عن سالمٍ ، عن الحسنِ قال: لا تغمِسُوا أيديَكم في الإناءِ حتى تغسِلُوها.

وذكر عبدُ الرزاقِ ، عن معمر وابنِ مجريجٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، أنَّه كان يغسِلُ يدَيه قبلَ أنْ يُدخِلَهما الماءَ .

عبدُ الرزاق ، عن ابنِ مُجريجِ قال : حدَّثنا نافعٌ ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّه كان يَغسلُ

القبس

<sup>(</sup>١) محمد بن نصر أبو عبد الله المروزى ، كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم فى الأحكام ، له كتاب ( تعظيم قدر الصلاة) ، وكتاب ( رفع البدين ) وغيرهما ، توفى سنة أربع وتسعين وماثتين . سير أعلام النبلاء ٤ //٣٣.

التمهيد

يدّيه قبلَ أن يُدخِلَهما الوَضوءَ .

ورواه عيسى بنُ يونسَ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ اللهِ عمرَ ، أنَّه كانَ لا يُدخِلُ يدَه الإناءَ حتى يغسِلَها .

وذكر الحارث بنُ مسكين ، عن ابنِ وهب ، قال : سمِعتُ مالِكَا وسئِل عن الرجلِ يخرُجُ منه الحَدَثُ وهو طاهر ، أيغسِلُ يدَه إذا أرادَ الوُضوءَ ؟ فقال : نعم . وقد كان قال لى قبلَ ذلك : إن كانت يدُه طاهرة ، فلا بأسَ أن يُدخِلَها الوَضوءَ قبلَ أن يغسِلَها . قال : وسئِل عن المِهراسِ الذي كان الناسُ يتوضَّئون فيه . فقال : لم يكن يومَّنَذِ مِهراسٌ ؟ قال : وقال مالكٌ في الذي قال لأبي هريرة : كيفَ بالمِهراسِ ؟ فقال مالكٌ : أكرَهُ أن يُعارضَ مثلُ هذا مِن قولِ رسولِ اللهِ ﷺ .

وقال الحارث ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك ، أنّه قيل له : يا أبا عبد الله ، فالمبهراس ؟ قال : أنّ مهراس ؟ قيل : إنّ قومًا يتحدَّثون أنّهم أدرَ كوه ، ويذكُرونَ أنّه كان مِهراسٌ يَتوضَّأُ فيه الرِّجالُ والنساءُ . فأنكر أن يكونَ ثمَّ مهراسٌ ، ورأيتُه يستحِبُّ أن يُفرِغوا على أيدِيهم قبلَ أنْ يُدخِلُوا أيديهم في الماءِ . وقال : ما أرّى الناسَ إلّا وقد كان لهم القَدَحُ وغيرُ ذلك .

وذكر المَروزي، قال: حدَّثنا أبو زُرعة، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ دُكينِ، قال: رأيتُ سفيانَ يتوضَّأُ مِن مِطهرَةِ المسجدِ ونحن في جِنازةِ.

الصورةُ العاشرةُ: إذا اشتبه عليه إناءُ ماءِ وإناءُ بولٍ ، وتُتصوَّرُ هذه المسألةُ في القبس إناءِ فيه ماءٌ تغيَّر بطولِ المُكثِ حتى أُجِنَ (٢) ، ثم اشتبه بعدَ ذلك بإناءِ بولٍ ، فقال الشافعيُّ وأبو حنيفةَ : لا يتحرَّى فيهما ويترُكهما . وقال أبو زيد المُلْقِى (٢) ، مِن أصحابِ

<sup>(</sup>١) سِقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أجن الماءً: تغير طعمه ولونه ورائحته. ينظر اللسان ( أ ج ن ).

<sup>(</sup>٣) الـمُـلْقِي : لقب يُطلق على من كان يتولى الإلقاء والإعادة عن الأستاذ في مجلسه .

٣٧ - وحدّثتي عن مالكِ ، عن زيدَ بنّ أسلمَ ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ الموطأ قال : إذا نَامَ أحدُكُمْ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأْ .

الاستذكار

وذكر مالكٌ عن زيدِ بن أسلم ، أن عمرَ بنَ الخطابِ قال : إذا نام أحدُكم مُضْطَجِعًا فلْيتوضَّأُ (١).

القبس

الشافعيِّ : يتحرَّى فيهما . وهو الذي تقتضِيه أصولُنا وبه أقولُ .

تتمِيمٌ : ذَكَر مالكٌ وُضوءَ النائم ؛ لأن النومَ يُوجبُ الوُضوءَ ، واخْتُلِف هل هو حدثٌ أو سببٌ للحدَثِ ؟ فعندَ المُزَنيِّ وأبي الفرَج : إنه حدثٌ في نفسِه . وهي قولَةٌ ضعيفةٌ ، لما رؤى مُسلمٌ عن أنسِ ، قال : كان أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ ينامُونَ ثم يُصلُّونَ ولا يتوضَّئُونَ (٢). والأُحَاديثُ في ذلك مشهورةً .

وإذا ثبَت هذا فللنائم ثِنتا عشرةَ حالةً ؛ قائمٌ ، وماشِ ، وراكبٌ ، ومُستنِدٌ `` ، وراكعٌ ، وساجدٌ ، وجالسٌ ، ومُحتب ، ومضطجعٌ ، ومستنِدٌ قائمٌ ، ومستندٌ جالسٌ ، فهذه إحدَى عشرةَ حالةً ، والضابطُ للمذهب فيها ؛ أنَّ مَن استثقلَ نومًا فعليه الوُضوءُ ، وإذا كانت السِّنةُ والحَفَقةُ ' ؛ فلا وُضوءَ عليه ، ويُراعَى أيضًا إذا كان المنفذُ مُنفرِجًا أو مُنضَغِطًا ، وقال أبو جنيفةً : مَن نامَ قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو جالسًا فلا وُضوءَ عليه . ونحوُه لابن حَبيب (°°) ، إلا في الشَّجودِ ، واحتجُّ بما رُوي عن النبيُّ ﷺ أنه قال : « ليس الوُضوءُ على من نام قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو جالسًا ، وإنما الوُضوءُ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٤٨٢)، وابن أبي شيبة ١/ ١٣٢، ١٣٤، والبيهقي ١١٩/١ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٢٥/٣٧٦) .

<sup>(</sup>٣) في حاشية د : ( لعل المراد به متكئ ، .

<sup>(</sup>٤) خفق فلان : إذا حرك رأسه إذا نعس ، وقيل : هو إذا نعس نعسة ثم تنبه . التاج (خ ف ق) .

<sup>(</sup>٥) عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون ، أبو مروان الأندلسي المالكي ، كان موصوفا بالحذق في الفقه ، كبير الشأن بعيد الصيت ، كثير التصانيف ، منها ؛ كتاب « الواضحة » ، وكتاب « الجامع » . توفي سنة ثمان وثلاثين وماثتين. سير أعلام النبلاء ٢ ١ / ١٠٢، والديباج المذهب ٢/ ٨.

٣٨ - وحد شي عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، أنَّ تَفْسِيرَ هذه الآية : المرطأ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَاوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلصَّكَاوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ وَأَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ والله : ٦] . أنَّ ذِلكَ إذا قُمْتُمْ مِنَ المَضَاجِع ، يَعْنِي النَّوْمَ .

وعن زيدِ بنِ أسلم ، أن تفسيرَ هذه الآية : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا الاستذكار وُجُوهَكُمْ ﴾ الآية . يعنى : إذا قُمتُم من المضاجِع ، يعنى النوم (١٠) .

واختلف العلماء فيما يُوجِبُ الوُضوء من النوم ؛ فقال مالكُ : مَن نام مُضطَجِعًا أو ساجدًا فلْيتوضَّأ ، ومَن نام جالِسًا فلا وُضوءَ عليه إلا أن يطولَ نومُه . وهو قولُ الزهري ، وربيعة ، والأوزاعي في رواية الوليدِ بنِ مسلم عنه ، قال : مَن نام قليلًا لم يَنتقِضْ وضوؤُه ، فإنْ تطاولَ ذلك توضَّأ . وبهِ قال أحمدُ بنُ حنبل . وروى الوليدُ بنُ مسلم ، عن الأوزاعيّ ، أنَّه سأل ابنَ شهابِ الزهريّ عن وروى الوليدُ بنُ مسلم ، عن الأوزاعيّ ، أنَّه سأل ابنَ شهابِ الزهريّ عن

على مَن نامَ مضطجعًا فإنه إذا نام مُضطجعًا استرخت مَفاصِلُه ». وهذا حديثُ منكرٌ يَروِيه أبو خالدِ الدَّالانيُ (٢) عن قتادةً عن أبي العاليةِ ، فهو باطلَّ ومنقطعٌ . وأبو حنيفةً : لا يتحرَّى فيهما ويترُكهما . وقال أبو زيد المُلْقِي ، مِن أصحابِ الشافعيُّ : يتحرَّى فيهما . وهو الذي تقتضِيه أصولُنا وبه أقولُ . وتعلَّقوا أيضًا بما رُوِى أن النبيُّ ﷺ قال : ﴿ إذا نامَ العبدُ في شُجُودِه باهَى اللهُ به ملائكتَه يقولُ : يا ملائكتِي ، انظُروا إلى عبدى رُوحُه عِندى وبدئه في طاعتى » . وهذا أيضًا ضعيفٌ لا أصلَ له ، على أنه يحتمِلُ أن يكونَ اللهُ سبحانه في طاعتى » .

القبس

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية أبى مصعب (٥١). وأخرجه ابن جرير في تفسيره ١٥٦/٨ ، والبيهقى ١١٧/١ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٢١٣)، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصِلاة (٢٩٨).=

الاستذكار

الرجلِ ينامُ جالِسًا حتى يستَثقِلَ ، قال : إذا اسْتَثقَلَ نومًا فإنَّا (' نَرَى أَن يتوضَّأ ، وأمَّا إِن كَان نومُه غِرارًا ؛ ينامُ ويستيقظُ ولا يغلبُه النومُ ، فإنَّ المسلمين قد كان ينالُهم ذلك ، ثم لا يقطَعون صلاتَهم ، ولا يتوضَّئون منه .

قال الوليدُ: سمِعتُ أبا عمرِو الأوزاعيَّ يقولُ: إذا اسْتَثْقَلَ نومًا توضَّأ . وروَى محمدُ بنُ خالد ، عن الأوزاعيِّ ، قال : لا وضوءَ من النومِ ، وإن توضَّأ ففضلُّ أحْدَثَه ، وإن ترَك فلا حرَجَ . ولم يُذكر عنه الفصلُ بينَ أحوالِ النائم . وشئِل الشعبيُّ عن النومِ فقال : إن كان غِرارًا لم يَنْقُضِ الطهارةَ . قال أبو عمرَ : الغِرارُ : القليلُ مِن النوم . قال جريرٌ " :

مَا بِالُ نَوْمِكُ بِالفِراشِ غِرارًا لو كَان قَلْبُكُ يستطيعُ لَطارًا وقال أبو حنيفة وأصحابُه: لا وضوءَ إلا على مَن نامَ مُضطَجِعًا أو مُتَورِّكًا.

القبسر

أبقَى عليه الأجرَ بعدَ النومِ ؛ لأن رُوحه قُبضَت على طَهارَةٍ وفي طاعةٍ . وأما الحالةُ الثانيةَ عشرةَ : وهي إذا استَثْفَر (٣) وارتبط ثم نام ، فكان شيخُنا أبو بكر الفِهريُ يقولُ : الذي يجيءُ على المذهبِ أنه لا وضوءَ عليه . وكذلك قال الجُوينيُ من أصحابِ الشافعين .

<sup>=</sup> كلاهما من قول الحسن.

<sup>(</sup>١) في ص: ( فإني ) .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص٤٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) فى د : «استزفر» ، وفى م : «استلقى» . واستثفر الشخص بثوبه : اتزر به ثم رد طرف إزاره من بين
 رجليه فغرزه فى حجزته من ورائه . المصباح المنير (ث ف ر) .

<sup>(</sup>٤) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله أبو المعالى الجوينى، شيخ الشافعية، إمام الحرمين. له كتاب «غياث الأمم» فى الإمامة، و «نهاية المطلب فى المذهب»، وغيرهما. توفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. سير أعلام النبلاء ٢١٨/١٦٨، وطبقات الشافعية ٥/١٦٥.

قال يحيى: قال مالكُ : الأَمْرُ عِندنَا أَنهُ لا يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ ، ولا مِنْ الرَّطُ دَمٍ ، ولا مِنْ الحِمدِ ، ولا يَتَوَضَّأُ إِلا مِنْ حَدَثٍ يَحْرُجُ مِنْ ذَكِرٍ ، أو نُومٍ . ذَكرٍ ، أو نُومٍ .

الاستذكار

وقال أبو يوسفَ : إن تعمُّدَ النومَ في السجودِ فعلَيه الوضوءُ .

وقال الثوريُّ والحسنُ بنُ حيِّ : لا وضوءَ إلا على من اضْطَجَعَ . وهو قولُ حمادِ بنِ أبي سليمانَ ، والحكمِ بنِ عُتَيْبَةَ ، وإبراهيمَ النَّخَعيِّ ، وهو ظاهرُ قولِ عمرَ ؛ لأنَّه خصَّ المُضطَجِعَ ، فوجَب أن يكونَ ما عَدَاه بخلافِه .

وروَى أبو خالد الدَّالانيُّ ، واسمُه يزيدُ ، عن قتادةَ ، عن أبي العاليةِ ، عن ابنِ عباسِ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ إِنَّمَا الوضوءُ على مَن نام مُضطَجِعًا ﴾ (١) . وهو

إكمال: قال اللهُ تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ عَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اللهَ اللهُ سبحانه في الصّكَلَوْةِ ﴾ . إلى قوله: ﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنكُمْ مِنَ الْغَآمِطِ ﴾ . فجمَع اللهُ سبحانه في هذه الآيةِ أسبابَ الوضوءِ كُلّها، وقد بيّنا ذلك في كتابِ «أحكامِ القرآنِ» مستوفى، فما خرَج عنها فليس مِن أسبابِ الوضوءِ ؛ ولأجلِ هذا لما ذكر مالك الآية في هذا البابِ أعقبها بقولِه: لا يَتوضأُ مِن رُعافٍ ولا مِن دَمٍ ولا مِن قَيحٍ . إلى قولِه: أو نوم .

واختلف العلماءُ في ذلك على ثلاثةِ أقوالٍ ؛ فمنهم مَن راعَى الخارَجَ النَّجسَ مِن أَى مَخرِجٍ كَان ، وبه قال أبو حنيفة . وراعَى الشافعيُ الخارَجَ المعتادَ مِن أَى مَخرِجٍ كَان ، ووفَّقَ اللهُ مالكًا فراعَى الخارَجَ المعتادَ مِن المُخرِجِ المعتادِ ، وعنه روايةً أنه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن ٢/٢٥، ٥٦٣.

الاستذكار

عندَ أهلِ الحديثِ مُنكَرٌ لم يَرْوِه مَرْفوعًا عن النبيِّ عليه السلامُ غيرُ أبي خالدِ الدَّالانيِّ عن قتادةَ بإسنادِه .

وقال الليثُ بنُ سعد : إذا اتَّضَعَ للنَّومِ جالِسًا فعليه الوضوءُ ، ولا وضوءَ على القائم والجالِسِ ، وإذا غلَبه النومُ توضَّأ .

وقال الشافعي : على كلِ نائم الوضوء إلا الجالسَ وحده ، فكلَّ من زال عن حدِّ الاستواءِ ونام فعلَيه الوضوء ، وسواء نام قاعدًا أو ساجدًا أو قائمًا أو راكِعًا أو مضطَجِعًا . وهو قولُ الطبريِّ وداودَ بن عليٍّ .

ورُوى عن على وابنِ مسعود وابنِ عمر ''أنَّهم قالوا'': '`من نام جالِسًا فلا وضوءَ عليه . ورُوى عن ابنِ عباس '' ، أنَّه قال '' : وجب الوضوءُ على كلِّ نائم 'أ إلا من ' خَفَقَ برأسِه خَفَقاتٍ . ورُوى عنه : خَفْقَةً أو خَفْقَتَين . والحبرُ عنه بإسنادِه في « التمهيدِ » () .

القبس

ينتَقِضُ الوضوءُ بالحَارِجِ النادرِ مِن المُخرِجِ (٢) المعتادِ . والصحيحُ اعتبارُ الحَارِجِ والمُخرِجِ المعتادِينِ ، وعلى ذلك تدُلُّ الآيةُ ؛ لأنها (٢) خارجةٌ عن العادةِ فتُحملُ عليها .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: (أنه قال).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) في م: «عمر». والمثبت مما تقدم ص ٤٤٦.

<sup>. (</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ. والمثبت عما تقدم ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ص ٤٤٦

<sup>(</sup>٦) في ج، م: ﴿ الحارج ، .

<sup>(</sup>٧) في م: ﴿ لا أنها ﴾ .

وقال الحسنُ وسعيدُ بنُ المسيَّبِ : إذا خالَط النومُ قلْبَ أُحدِكم واستَغرَق ('` الاستذ<sup>كار</sup> نومًا فَلْيتوضَّأْ . ورُوِى ذلك أيضًا عن ابنِ عباسٍ وأبى هريرةَ وأنسِ بنِ مالكِ . وبه قال إسحاقُ وأبو عبيدٍ ، وهو معنَى قولِ مالكِ .

ورُوِّينا عن أبى عبيدٍ أنَّه قال : كنتُ أُفتى أن مَن نام جالِسًا لا وضوءَ عليه حتى خَرَج إلى جَنْبى يومَ الجُمُعةِ رجلٌ فنام ، فخرَجَتْ منه ريخ ، فقلتُ له : قمْ فتوضَّأ . فقال : لَمْ أَنَمْ . فقلتُ : بلى ، وقد خَرَجَت مِنك ريخ تنقضُ الوضوءَ ، فجعَل يحلفُ أنَّه ما كان ذلك منه ، وقال لى : بلْ مِنك حرَجَت . فترَكْتُ (٢) ما كنتُ أعتقِدُ في نوم الجالِسِ ، وراعيتُ غَلَبَةَ النومِ ومخالطَتَه للقلبِ .

وكان عبدُ اللهِ بنُ المباركِ يقولُ: إن نام جالِسًا أو ساجدًا في صلاتِه فلا وضوءَ عليه ، وإن نام ساجِدًا في غيرِ الصلاةِ فعليه الوضوءُ ، وكذلك إن تعمَّدَ النومَ جالِسًا وهو في صلاةٍ فعليه الوضوءُ .

ورُوِى عن أبى موسى الأشعريِّ ما يدلُّ على أن النومَ ليس عندَه بحَدَثِ على أَنَّ النومَ ليس عندَه بحَدَثِ على أَيِّ حالٍ كان ، حتى يُحْدِثَ النائمُ حَدَثًا غيرَ النومِ ؛ لأَنَّه كان ينامُ ويُوَكِّلُ مَن يَحْرُسُه .

ورُوى عن عَبيدة نحو ذلك ، وهو يُشْبِه ما نَزَع إليه أصحابُ مالكِ ، إلا أنَّهم يُوجِبون الوضوءَ مع الاسْتِثْقَالِ ؛ من أجلِ ما يُدَاخِلُه مِن الشكِّ .

ورُوى عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ أنَّه كان ينامُ مِرارًا مضطَجِعًا ينتظرُ الصلاة ، ثم

<sup>(</sup>١) في ص: «استحق».

<sup>(</sup>٢) في ص: ( وتركت ) .

الاستذكار يصلِّي.

وقال المُزَنِيُّ صاحبُ الشافعيِّ: النومُ حَدَثُّ كسائرِ الأحْداثِ ، قليلُه وكثيرُه يُوجِبُ الوضوءَ . وحُجَّتُه حديثُ صفوانَ بنِ عَسَّالِ المراديِّ ، قال : كنَّا مع رسولِ الله ﷺ في سَفَرٍ ، فأمرنا ألا نَنْزِعَ خِفافَنا من غائطٍ أو بولٍ أو نومٍ ، ولا ننزِعَها إلَّا من جَنابَةٍ . وقد ذكرناه بإسنادِه في « التمهيدِ » ( ) قال : ففي هذا الحديثِ التسويةُ بينَ الغائطِ والبولِ والنومِ ، مع القياسِ على ما أجمَعوا عليه في أن غلبةَ النومِ وتمكُّنَه حَدَثُ يوجبُ الوضوءَ ، فوجَب أن يكونَ قليلُه حَدَثًا كما أن كثيرَه عندَ الجمهورِ حَدثُ .

وليس فيما ذكرنا عن الأشعريِّ وعَبِيدةَ ما يَخرِقُ الإجماعَ . وقد بيَّنا ذلك في « التمهيدِ » ، وكذلك بيَّنا الحجةَ على المُزنيِّ هُنالك أيضًا .

واحتَجَّ مَن ذَهَب إلى فِعْلِ الأشعريِّ وقولِ عَبِيدةَ بحديثٍ يُروَى عن النبيِّ عليه السلامُ من حديثِ عليِّ وحديثِ معاويةَ أنَّه قال: « العينان و كاءُ السَّهِ ، فإذا نامتِ العينان اسْتَطلَقَ الوكاءُ». وقد احتَجَّ بهذا الحديثِ أصحابُنا لمالكِ أيضًا ، وهما حديثان ضعيفان لا مُجَجَّةَ فيهما من جهةِ النَّقْلِ ، وقد ذكرتُهما في « التمهيدِ » .

وأصحُّ ما في هذا البابِ من جهةِ الإسنادِ حديثُ ابنِ عمرَ قال: شُغِل رسولُ اللهِ ﷺ عن العِشاءِ ليلةً ، فأخَّرَها حتى رقَدْنا في المسجدِ ، ثم استيقَظْنا ، ثم رقَدْنا ، ثم استيقَظْنا ، ثم خرَج علينا فقال : «ليس أحدٌ ينتظرُ الصلاةَ

القبس

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٤٤٨ ، ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجهما ص ٤٥٠.

٣٩ - وحدّثني عن مالكِ ، عن نافع ، أن ابنَ عمرَ كان ينامُ جالسًا ، الموطأ ثم يُصلِّي ولا يتوضَّأ .

الاستذكار غيرُ كم » (١)

> ومثلُه حديثُ أنسٍ ، قال : كان أصحابُ رسولِ اللهِ ينتَظِرون العِشاءَ الآخِرةَ حتى تخفُّقَ رئوسُهم ، ثم يُصلُّون ولا يتوضَّئون .

> وقد ذكرنا هذين الحديثين مع سائرِ الأحاديثِ الواردةِ في النوم ، عن النبيّ عليه السلامُ في « التمهيدِ »(٢) ، وكذلك عن الصحابةِ والتابعين ، وكلُّها تدلُّ على أن من نام جالِسًا لا شيءَ عليه .

> ومثلُه حديثُ مالكِ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّه كان ينامُ جالِسًا ، ثم يصلِّي ولا يتوضَّأُ .

> قال أبو عمر : في قولِه عليه السلام : « فإنَّ أحدَكم لا يَدْرى أينَ باتَت يدُه ﴾ . ما يدلُّ على نومِ الليلِ وشِبْهِه .

> ومعلومٌ منه في الأُغْلبِ الاضْطجاعُ والاسْتثقَالُ . فعلى هذا خرَج الحديثُ ، واللهُ أعلمُ .

وأما قولُه في الحديثِ : «فلْيَغسِلْ يدَه قبلَ أن يُدْخِلَها في وَضويِّه » . فإن أكثرَ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۱٥١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم ص٤٤٣- ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٨٠)، وبرواية أبي مصعب (٥٨). وأخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٢) ٧/ ٢٤٩)، والبيهقي ١٢٠/١ من طريق مالك به.

الاستذكار أهلِ العلم ذَهَبُوا إلى أن ذلك نَدْبِّ لا إيجابٌ ، وسنةٌ لا فرضٌ ، وكان مالكٌ يسْتَحبُّ لكلُّ مَن كان على غيرِ وضوءٍ - سواءٌ قام من نوم أو غيرِه - أن يغسلَ يدَه قبلَ أن يُدخِلَها في وَضويِّه ، وروَى أشْهبُ عنه (١) في ذَلك تأكيدًا واستحبابًا .

وروَى ابنُ وهبٍ وابنُ نافع عن مالكِ في المتوضِّيُّ يخرُمُ منه ريخٌ لحِدْثانِ ﴿ ﴾ وُضوئِه ويدُه طاهرةٌ ، قال : يغسلُ يدَه قبلَ أن يُدخِلَها في الإناءِ أحبُّ إليَّ .

قال ابنُ وهب : وقد كان قبلَ ذلك يقولُ : إن كانت يدُه طاهرةً فلا بأسَ أن يُدخِلَها في الوَضوءِ قبلَ أن يغْسِلَها. ثم قال: أحبُّ إليَّ أن يغسلَ يدَه، إذا أَحْدَث ، قبل أن يُدخِلَها في وَضوئِه ، وإن كانت طاهرةً .

وذكر ابنُ عبدِ الحكم عنه ، قال : مَن استيقَظ من نومِه ، أو مسَّ فرجَه ، أو كان مُجنُبًا ، أو امرأةً حائضًا ، فأدخَلَ أحدُهم يدَه في وَضوئِه ، فليس ذلك يضُرُّه ، كان الماءُ قليلًا أو كثيرًا ، إلا أن تكونَ في يدِه نجاسةٌ . قال : ولا يُدخلُ أحدُهم يدَه في وَضوءٍ قبلَ أن يغسِلَها .

قال أبو عمرَ : الفقهاءُ على هذا ، كلُّهم يشتَحِبُّون ذلك ويأمُرون بهِ ، فإن أَدِحُلُ أَحِدٌ يِدَه بعدَ قيامِه من نومِه في وَضوئِه قبلَ أن يغسِلَها ويدُه نظيفةٌ لا نجاسةً فيها فلا شيءَ عليه ، ولا يضرُّ ذلك وَضوءَه . وقد ذكَرْنا في « التمهيدِ »(١) عن جماعةٍ من الصحابةِ والتابعين أنَّهم كانوا يتوضَّئون من المَطاهِر (١٠) . وفي ذلك ما

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) حدثان الشيء: أوله. اللسان (ح د ث).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٤٥٩.

<sup>(</sup>٤) المطهرة: الإناء الذي يتوضأ به ويتطهر به. اللسان (ط هـ ر).

يدلُّك على أن إدخالَ اليدِ السَّالمةِ من الأذى في إناءِ الوَضوءِ لا يضرُّه ذلك. الاستذكار

وقد كان الحسنُ البصريُ فيما روّى عنه أشعثُ الحُمْرانيُ يقولُ: إذا استيقَظَ أحدُكم من النومِ فغَمَس يدَه في الإناءِ قبلَ أن يغسِلَها هَرَاق ذلك الماء ، وإلى هذا ذهَب أهلُ الظَّاهرِ ، فلم يُجِيزوا الوضوءَ به ؛ لأنَّه عندَهم ماءٌ مَنْهِيٌّ عن اسْتِعْمالِه ؛ لأن عندَهم أهلُ الظَّاهرِ ، فلم يُجِيزوا الوضوءَ به ؛ لأنَّه عندَهم ماءٌ مَنْهي عن اسْتِعْمالِه ؛ لأن عندَهم (١) المنَّهي عنه (١) لا معنى له إلا هذا ، كأنَّه قال : فلا يُدْخلُ يدَه ، فإن فعَل لم يتوضَّأُ بذلِك الماءِ . وإلى هذا المعنى ذهَب بعضُ أصحابِ داودَ . ومحصّلُ مذهبِ داودَ عندَ أكثرِ أصحابِه أن فاعَل ذلك عاصٍ إذا كان بالنَّهْي عالمًا . والماءُ طاهرٌ ، والوضوءُ به جائزٌ ما لم تظهر فيه نجاسةٌ .

ورؤى هشامٌ ، عن الحسنِ قال : من استَيقَظ من نومِه فغَمَس يدَه في وَضوئِه فلا يُهَرِقُه (٢) . وعلى هذا جماعةُ الفقهاءِ .

واختُلِف أيضًا عن الحسنِ البصريِّ في الفرقِ بينَ نومِ الليلِ والنهارِ في ذلك: فرُوِي عنه أنَّه كان يُسوِّى بينَ نومِ الليلِ والنهارِ في غَسْلِ اليدِ ، ورُوِي عنه أنه كان لا يَجعَلُ نومَ النهارِ مثلَ نومِ الليلِ ، ويقولُ : لا بأسَ إذا استيقَظ من نومِ النهارِ أن (١) يغْمِسَ يدَه في وَضوئِه .

| .ا ذَهَبُ <sup>(١)</sup> أحمدُ بنُ حنبلِ. وقد ذَكَرنا الإسنادين والرِّوايتَين عن | وإلى هذ |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «هم».

<sup>(</sup>۳) تخریجه ص ٤٥٦.

الاستذكار الحسن في «التمهيدِ» (ال

وذكر أبو بكر الأثرمُ قال: سمِعتُ أحمدَ بنِ حنبلٍ يُسْأَلُ عن الرجلِ يستَيقِظُ من نومِه فيَغْمِسُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يغْسِلَها، فقال: أمّا بالنهارِ فليس به عندى بأش، وأما إذا قام من النومِ بالليلِ فلا يُدْخِلُ يدَه في الإناءِ حتى يَغْسِلَها. قيل لأحمد: فما يصنعُ بذلك؟ قال: إن صبَّ الماءَ وأبدَله فهو أحسنُ وأسهلُ.

قال أبو عمرَ : إنما خَرَج ذَكْرُ المَبيتِ على الأغلبِ ، ونومُ النهارِ في معنَى نومِ الليلِ في القياسِ ؛ لأنّه نومٌ كلّه . وفي قولِهم : بِتُّ أُراعى النجومَ . دليلٌ على أن المبيتَ غيرُ النومِ ، وأنه يكونُ بنومِ وبغيرِ نومٍ .

واحتَجُ بعضُ أصحابِ الشافعي لمذهبِه في الفرقِ بينَ وُرودِ الماءِ على النجاسةِ وبينَ ورودِها عليه بحديثِ أبي هريرة هذا ، قال : ألا ترَى أن رسولَ اللهِ عَلَيْهُ لما خاف على النائمِ المُستَيقِظِ من نومِه أن تكونَ في يدِه نجاسةٌ أمَره بطَوْحِ الماءِ من (٢) الإناءِ على يدِه ليَغْسِلَها ، ولم يأمره " بإدحالِ يدِه في الاناءِ ليغسِلَها فيه ، بل نهاه عن ذلك ؟ فدلنًا ذلك - (مع نَهْيِه عن البولِ في الماءِ الدائمِ ، وحديثِ وُلوغِ الكلبِ في الإناء ، وأمرِه بالصَّبِ على بؤلِ الأعرابيِّ - على أنَّ النجاسة إذا ورَدت على الماءِ أفسَدتُه ، وإذا ورَد الماءُ عليها طهَّرَها ، إلاَّ أن تغلِبَ عليه ؛ لأنها لو أفسَدتُه مع وُرودِه عليها لم تصِحَّ طهارةٌ أبدًا في شيءٍ من الأشياءِ . وشرَطوا أن يكونَ مع وُرودِه عليها لم تصِحَّ طهارةٌ أبدًا في شيءٍ من الأشياءِ . وشرَطوا أن يكونَ

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۵۹.

<sup>(</sup>٢) في ص: (عن).

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ يأمر ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: ١ من نهيه عن النهي ١ .

.....الموطأ

الاستذكار

ورودُ الماءِ على النجاسةِ (١) صبًّا مُهَراقًا .

قال أبو عمر : هذا خلاف أصلِهم : أن الشك لا يُوجِبُ شيئًا ، وأن كلَّ شيء على أصلِ حالِه حتى يتبيَّن خلافه . وينبَغِى أن تكونَ اليدُ على طهارتِها حتى تبينَ فيها النجاسة ، وهذا عينُ الفقه ، وعليه الفقها ، لأن غَسْلَ اليدِ هلهُنا هو عندَهم ندبٌ واستحسانٌ واحتياطٌ ، لا لعِلَّةٍ (١) كما زعم مَن قال : إن ذلك كان منه عليه السلامُ لأنهم كانوا يَسْتَنجُون بالأحجارِ ، فيبقَى للأذَى هناك آثارٌ ، فرجًا جالتِ اليدُ فأصابَت ذلك الأذى ، فنُدِبوا إلى غَسْلِ اليدِ قبلَ إِدْحالِها في الإناءِ لذلك .

وقد يجوزُ أن يكونَ الأصلُ في مَخْرَجِ النهيِ ما ذُكِر ، ثم ثبَت الندبُ في ذلك لمَن استنجَى بالماءِ قياسًا على المحدِثِ النائم .

ويَنتقِضُ على الشافعيِّ أصلُه في ورودِ الماءِ على النجاسةِ وورودِها عليه باعتبارِ القُلَّينِ (٢) ؛ لأن النجاسةَ عندَه لو ورَد الماءُ عليها فيما (٤) دونَ القُلَّينِ أَفسَدتُه إلا أَن تكونَ غسلًا وصبًّا مُهَراقًا ، وسيأتي القولُ في حكمِ الماءِ في موضعِه مِن هذا الكتاب إن شاءَ اللهُ .

وأما معنى قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَاوَةِ ﴾ [المائدة : ٦] . فقال

<sup>(</sup>١) بعده في ص: ﴿ أَنْ يَكُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: (علة).

<sup>(</sup>٣) القُلَّةُ: الحُبُّ (الجرة) العظيم وهي معروفة بالحجاز. ينظر النهاية ٤/٤، والقاموس المحيط

<sup>(</sup>ق ل ل).

<sup>(</sup>٤) في ص: «مما».

الاستذكار زيدُ بنُ أسلمَ ، وإسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ السدُّى : إن ذلك القيامُ مِن النوم .

ورُوى عن عمرَ وعليِّ ما يدُلُّ على أن الآيةَ عُنِي بها تجديدُ الوضوءِ لكلِّ صلاةٍ (١) ، فيكونُ على هذا الوضوءُ لمَن قامَ إلى الصلاةِ وهو مُحْدِثُ واجبًا ، وعلى غيرِ مُحْدِثِ نَدبًا وفضلًا .

وكان رسولُ اللهِ ﷺ يتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ ، إلا يومًا واحدًا عامَ الفتحِ ، وكان جماعةٌ من الصحابةِ يفعَلون ذلك ، وقد ذكرنا الآثارَ بذلك كله في « التمهيدِ » (٢).

ورُوى عن ابنِ عباسٍ ، وسعدِ بنِ أبى وقاصٍ ، وأبى موسى الأشعرى ، وجابرِ ابنِ عبدِ اللهِ ، وعَبِيدَةَ السَّلْماني ، وأبى العاليةِ الرِّياحي ، وسعيدِ بنِ المسيَّبِ ، والأسودِ بنِ يزيد (٢) ، والحسنِ البصري ، وإبراهيمَ النَّخعي ، والسَّدِّي أيضًا ، أن الآية عُنى بها حالُ القيامِ إلى الصلاةِ على غيرِ الطَّهرِ (١) . وهذا أمرٌ مجتمعٌ عليه ، لا خلاف بينَ الفقهاءِ فيه ، والحمدُ للهِ .

ورَوى سفيانُ الثوريُّ ، عن علقمةَ بنِ مَرْقَدِ ، عن سليمانَ بنِ بُرَيدةَ ، عن أبيه ، أن النبيَّ عليه السلامُ كان يتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ ، فلمَّا كان يومُ الفتحِ صلَّى خمسَ صلواتِ بوضوءِ واحدِ ، فقال له عمرُ : يا رسولَ اللهِ ، فَعَلْتَ شيئًا لم تكنْ تَفْعَلُه ! فقال : « عَمْدًا فعَلتُه يا عمرُ » (أي : ليعلمَ الناسُ ذلك .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) تقدم ص٤٤١، ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) في م: «زيد».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه ص ۱ ٤٤١ ، ٤٤٢.

الموطأ

(أومن الدليل أن الأمرَ بالوضوءِ على مَن وجَب عليه القيامُ إلى الصلاةِ في الاستذكار قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَاوَةِ ﴾ الآية . ليس بواجبٍ إلَّا إن كان مُحدِثًا على غير وضوءٍ - ما ثبت عن النبيَّ ﷺ أنه كان يجمعُ بينَ الصلاتين في أشفارِه ولا يتوضَّأُ إلا للأُولى مِنْهما ، وكذلك فعل بعرفة والمزدلِقة في جَمْعِه بينَ الصلاتين بهما .

ومن الدَّليلِ على ذلك أيضًا ما رُوى في الآثارِ الصِّحاحِ أنَّه ﷺ أكل كَتِفًا مَسَّتها النارُ ، وطعامًا مسَّته النارُ ، وقام إلى الصلاةِ ولم يتوضَّأ . وإنما ذكرنا هذا ؛ لأنا قد أوضَحنا اختلافَ العلماءِ في الوضوءِ مما غيَّرتِ النارُ في موضِعِه من هذا الكتابِ ، وأتينا بالآثارِ المرويَّةِ في إيجابِ الوضوءِ على مَن أكل ما غيَّرتُه النارُ مِن الطَّعامِ (٢) ، وباللهِ التوفيقُ (١)

وكان ابنُ عمرَ يتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ ، فقِيلَ له في ذلك: فقال ": سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ يقولُ: « مَن توضَّأَ على طُهْرِ كُتِبت له عشرُ حسَناتٍ » (أ) . وهذا كلَّه يدُلُّكَ على معنى (الفرضِ وموضعِ الفَصْلِ . وهذا أمرٌ مُجمَعٌ عليه ، فسقَط القولُ فيه . وفي هذا الحديثِ من الفقهِ أيضًا الفرقُ (الين ورودِ النجاسةِ على الماءِ وبينَ ورودِ الماءِ عليها ؛ لأنّ النبيّ عليه السلامُ نهى القائم إلى وضويَه من نومِه أن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٤٧ – ٥٥).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٤٤٤.

الاستذكار يغمسَ يدَه في الإناءِ؛ لئلا يكونَ فيها من النجاسةِ ما يُفسِدُ الماءَ عليه ، وأمَره بصبِّ الماءِ على يدِه وغَشلِها ببعضِ ماءِ الإناءِ الذي نهاه أن يغمِسَ يدَه فيه . فدَلَّ على أن الماءَ يُطهِّرُ النجاسةَ بأن يُصَبُّ عليها حتى تزولَ ، بقليلِ الماءِ زالَت أو كثيرِه على أن الماءَ يُطهِّرُ النجاسةَ بأن يُصَبُّ عليها حتى تزولَ ، بقليلِ الماءِ زالَت أو كثيرِه على حسبِ المعهودِ عندَ الناسِ من تطهيرِ الأنجاسِ . ولم تُعتَبَرُ في ذلك قِلةٌ ولا كثرةٌ ولا مقدارٌ كما قال عليه السلامُ في الماءِ الذي ترِدُ عليه النجاسةُ ، وهذا بيِّنْ لَمن وُفِّق . وباللهِ التوفيقُ .

قال مالك : الأمرُ عِندَنا أنه لا يتوضَّأُ مِن رُعافٍ ولا من دَمٍ ولا من قَيْحٍ يسيلُ من الجسدِ ، ولا يتوضَّأُ إلا من حدَثٍ يخْرُجُ من ذكرٍ أو من دُبُرٍ أو نومٍ .

أما قولُه: الأمرُ عندنا. إلى آخِر كلامِه، فإنَّه لم يُرِدِ الأَمرَ الجُمَّمَعَ عليه ؛ لأَن الحُلافَ موجودٌ بالمدينةِ في الرُّعافِ. وكلامُه هذا ليس على ظاهرِه عندَ جميعِ أصحابِه ؛ لأنهم لا يختلِفون في المُلامَسَةِ مع اللذةِ ، والقُبلةِ مع اللذةِ ، أن ذلك يوجِبُ الوضوة ، وكذلك مسُّ الذَّكرِ . وسيأتي ذِكرُ ذلك كله في موضِعِه من هذا الكتاب إن شاءَ اللهُ .

وأما الدمُ السائلُ والفَصدُ والحِجامةُ فجمهورُ أهلِ المدينةِ على أن لا وضوءَ في شيءٍ مِن ذلك . وبه قال الشافعي ، وهو الحقُ ؛ لأن الوضوءَ المُجتَمَعَ علَيه لا يجبُ أن ينتقِضَ إلا بسُنَّةٍ أو إجماع .

وإنما أوجب العراقيون الوضوءَ في ذلك قياسًا على المستحاضةِ ؛ لقولِ النبيِّ عليه السلامُ: ﴿ إِنْمَا ذَلَكَ عِرْقٌ وليس بِالحَيْضَةِ ﴾ (١) . ثم أمَرها بالوضوءِ لكلِّ

<sup>(</sup>١) سيأتى في الموطأ (١٣٣).

صلاةٍ . والكلامُ عليهم يأتي عندَ ذكْرِنا حديثَ المستحاضَةِ إن شاءَ اللهُ . الاستذكار

وقال أبو حنيفة وأصحابُه والثوريُّ والحسنُ بنُ حيِّ : الفَصْدُ والحِجامةُ والرُّعافُ وكلُّ نجسٍ يخرُمُج من الجسدِ مِن أيِّ مَوضِع يُوجِبُ الوضوءَ .

وقال الأوزاعيُّ : إذا كان دَمًا عَبِيطًا فعلَيه الوضوءُ ، وإن كان مثلَ دمِ اللحمِ فلا وضوءَ فيه .

وأما قولُه: ولا يَتوضَّأُ إلا مِن حَدَثٍ يخرُجُ مِن قُبُلٍ أو دُبُرٍ أو نومٍ. فإنه أراد ما كان من الأحداثِ معتادًا ، وهو البولُ والرَّجيعُ ، ففيهما ورَدتِ الكنايةُ ؛ لقولِه تعالى : ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِّنَ ٱلْفَايِطِ ﴾ [المائدة: ٦] ، ولا وضوءَ عندَه في الدمِ الحارجِ من الدَّبُرِ ولا في الدَّودِ ، إلا أن يخرُجَ معهما شيءٌ مِن الأذي ؛ لأن ذلك ليس من معنى ما قُصِد بذِكرِ المجيءِ من الغائطِ .

وذكر ابنُ عبدِ الحكمِ عن مالكِ قال : مَن خرَج من دُبُرِه دُودٌ أو دَمٌ فلا وضوءَ عليه .

وقال سحنونٌ : مَن خرَج من دُبُرِه دودٌ فعلَيه الوضوءُ ؛ لأنها لا تسلمُ من بَلَّةٍ .

وقال الشافعيُّ: كلُّ ما خرَج من السبيلين - الذَّكُرُ والدُّبُرُ - من دودٍ أو حصاةٍ أو دَمٍ أو غيرِ ذلك ففيهِ الوضوءُ ؛ لإجماعِهم على أن (١) المذَى والوَدْى فيهما الوضوءُ ، وليسا من المُعتاداتِ التي يُقصَدُ الغائطُ لهما ، وكذلك ما يُخرِ جُه الدواءُ ليس معتادًا ، وفيه الوضوءُ بإجماعٍ ، وقد أجمَعوا على أن الريحَ الخارجة من الدواءُ ليس معتادًا ، وفيه الوضوءُ بإجماعٍ ، وقد أجمَعوا على أن الريحَ الخارجة من

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

الاستذكار الدُّبُرِ حَدَثٌ يوجبُ الوضوءَ ، واجتمَعوا على أن الجُشاءَ ليس فيه وضوءٌ بإجماعٍ . وقد أجمَعوا على أن الريحَ الخارجةَ مِنَ الدُّبُرِ حَدَثٌ ، فدَلَّ ذلك على مُراعاةِ المَخرجَين فقطْ . وبقولِ الشافعيِّ في ذلك كلِّه يقولُ ابنُ عبدِ الحكمِ .

قال الشافعي : والدودُ والدمُ إذا خرَجا مِن غيرِ المَحْرَجِ فلا وضوءَ في شيءٍ منهما ، ووافقه أبو حنيفة وأصحابُه في الدُّودِ ، وخالَفوه في الدَّمِ على ما قدَّمْنا عنهم .

وعن الأوزاعيّ في الدودِ روايتان ؛ إحداهما كقولِ الشافعيّ ، والأُخرى كقول مالكِ .

والقيحُ والدمُ عندَ مالكِ سواءٌ ، وقد رَخُّص في القيحِ بعضُ العلماءِ .

وأما النومُ فقد مضَى حُكْمُه فيما تقدَّم، ويأْتى ذكْرُ القَلْسِ والرُّعافِ فى موضِعِه (١) إِن شاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>١) سيأتي في شرح الأحاديث (٧٦ – ٧٨) من الموطأ .

٠٤ - حِدَّثني يحيى [٨و] ، عن مالكِ ، عن صفوانَ بنِ شَلَيْم ، عن

مالك ، عن صفوانَ بنِ سُليمٍ ، عن سعيدِ بنِ سلمة ، من آلِ بني الأَزرقِ ، عن التمهيد

القبس

## الطهور للوضوء

هذه الترجمةُ تحتملُ أربعةَ أوجهِ :

أحدُها: أن تكونَ الطاءُ مِن الطُّهورِ والواؤ مِن الوضوءِ مرفوعتين.

والثاني : أن تكوناً منصوبتين .

والثالثُ : أن تكونَ الطاءُ مرفوعةً ، والواؤ منصوبةً

والرابع: بعكسه، وهو حرفٌ لم تضيطُه الرواةُ ، إما عن جهالةِ وإما عن غَفلةِ لمن كان يتيقُّنُ .

وقد اختلف أربابُ اللغةِ في معناهما على هذا الضبطِ اختلافًا كثيرًا، والأشهَرُ، والذي استقامَ على الأمثلةِ واستمَرَّ، أن يكونَ الفُعولُ، بضمٌ الفاءِ للفعلِ وبفتحِها للمفعولِ به، وهي الآلةُ، فالطَّهورُ والوَضوءُ بفتحِ الطاءِ والواوِ للماءِ وبضمٌهما للفعلِ، فعلى هذا يكونُ مساقُ الترجمةِ الطَّهورَ بفتحِ الطاءِ والوُضوءَ بضمٌ الواوِ.

حديثُ (أبي هريرةً ' : جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ ، فقال : يا رسولَ اللهِ ، إنَّا

<sup>(</sup>١ - ١) في ج، م: ﴿ قَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ﴾ .

الموطأ سعيد بن سلمة من آلِ بني الأزرقِ ، عن المغيرة بن أبي بُرْدَة وهو من بني عبدِ الدار ، أنَّه سمِع أبا هريرةَ يقولُ : جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقال: يا رسولَ اللهِ ، إنَّا نَركَبُ البحرَ ونَحْمِلُ معنا القليلَ من الماءِ ، فإنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَنتَوَضَّأَ بِه ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «هو الطُّهورُ ماؤه ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ» .

التمهيد المغيرة بن أبي بُردةً ، وهو من بني عبدِ الدار ، أنه أخبره أنه سمِع أبا هريرةً يقولُ: جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّا نركَبُ البحرَ ، ونحمِلُ معنا القليلَ من الماءِ ، فإن توضَّأنا به عطِشنا ، أفنتوضَّأَ من ماءِ البحرِ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ هُو الطُّهُورُ مَاؤُهُ ، الحِلُّ مَيتَتُهُ ﴾ . .

قال أبو عمر : قد مضَى ذكرُ صفوانَ بنِ سُليم وحالِه في أوَّلِ بابِه (٢) . وأمَّا سعيدُ بنُ سلمةً ، فلم يَرو عنه فيما علمتُ إلَّا صفوانُ بنُ سُليم . واللهُ أعلمُ . يقالٌ : إنه مخزوميٌّ ، من آلِ ابنِ الأُزرقِ ، أو بني الأُزرقِ . ومَن كانت هذه حالَه ،

القبس نركبُ البحرَ ... الحديثَ إلى آخرِه . وهو حديثٌ لم يَروِه أحدُّ عن رسولِ اللهِ ﷺ إلا أربعة ؛ أبو هُريرة ، وجابر ، والفراسي (٢) ، والعَرَكي . وأمثلُها حديثُ أبي هريرة (بهذا في المشهور .

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٤٦)، وبرواية أبي مصعب (٥٣). وأخرجه أحمد ١٧١/١٢، ١٤/ ٣٤٩، ٥١/٠٥ (٧٢٣٣، ٥٧٣٥، ٩١٠٠)، والدارمي (٢٥٧، ٢٠٥٤)، والبخارى في تاریخه ۳/ ٤٧٨، وأبو داود (۸۳)، وابن ماجه (۳۸٦، ۳۲٤٦)، والترمذی (۹۹)، والنسائی (٥٩) ٣٣١، ٣٣١) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في شرح الحديث (٢٢٧) من الموطأ .

<sup>(</sup>٣) بعده في حاشية د ، وفي م: ﴿ وابن عمر وأبو بكر وعلى وعبد الله بن عمرو ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ج، م: «هذا؛ .

فهو مجهولٌ لا تقومُ به حجةٌ عندَهم . وأمَّا المُغيرةُ بنُ أَبى بُردةَ ، فهو المغيرةُ بنُ النَّاعِيدِ اللهِ بنِ أَبَى بُردةَ ، فهو المغيرةُ بنُ النَّاعِيدِ اللهِ بنِ أَبَى بُردةَ ، قيل : إنَّه غيرُ معروفٍ في حمَلةِ العلمِ كسعيدِ بنِ سلمةَ . وقيل : ليسَ بمجهولٍ . قال أبو حاتم الرَّازيُّ : رؤى عنه يحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ ، ورؤى صفوانُ بنُ سُليمٍ ، عن سعيدِ بنِ سلمةَ ، عنه ، ورؤى المُجْلَاحُ ، عن عبدِ اللهِ بنِ سعيدِ المخزوميُّ ، عنه .

قال أبو عَمَرَ: المغيرةُ بنُ أبى بُردةَ وجَدتُ ذِكرَه فى مغازى موسى بنِ نُصيرِ بالمغربِ، وكان موسى يستعمِلُه على الخيلِ، وفتَح اللهُ له فى بلادِ البربرِ فتوحاتِ فى البَرُّ والبحرِ.

وقد سأَل أبو عيسى الترمذي محمد بنَ إسماعيلَ البخاريّ عن حديثِ مالكِ هذا عن صفوانَ بنِ سُليم ، فقال : هو عندى حديثٌ صحيحٌ . (قال أبو عيسى محمدُ بنُ عيسى الترمذيّ : فقلتُ للبخاريّ ): هُشيمٌ يقولُ فيه : المغيرةُ بنُ أبى بَرزةَ ؟ فقال : وهُشيمٌ ربما وَهِم في الإسنادِ ، وهو في المُقطَّعاتِ أحفظُ (٢) .

قال أبو عمر : لا أدرى ما هذا مِن البخاري رحمه الله ؟ ولو كان عندَه صحيحًا ؛ لأخرَجه في « مُصنَّفِه » الصحيحِ عندَه ، ولم يفعَلْ ؛ لأنَّه لا يعوِّلُ (١٠)

تنبية : لمَّا لم يكنْ هذا الحديثُ من شرطِ البخاري ، بوَّب عليه فقال : باب القبس

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٨/ ٢١٩.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ن : ﴿ قلت ﴾ .

<sup>(</sup>٣) علل الترمذي الكبير (٣٣).

<sup>(</sup>٤) في ق : ﴿ يَعْلُلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م : ( على ) .

فى « الصحيحِ » إلَّا على الإسنادِ ، وهذا الحديثُ لا يَحتجُ أهلُ الحديثِ بمثلِ إسنادِه ، وهو عندى صحيحٌ ؛ لأنَّ العلماءَ تلقَّوه بالقَبولِ له والعملِ به ، ولا يخالفُ في جملتِه أحدَّ من الفقهاءِ ، وإنَّما الخلافُ بينَهم (١) في بعضِ معانيه ، على ما نذكُرُه إن شاء اللهُ .

القبس

مَن أَجابَ السائلَ بأكثرَ ممَّا سألَ عنه . وأدخل حديثُ ابنِ عمرَ : سُعُلَ رسولُ اللهِ ﷺ عما يلبَسُ المُحرمُ (٢) . وإنما قصَد التنبية على هذا الحديثِ الذي فيه جوابُ السائلِ بأكثرَ مما سألَ عنه في موضِعينِ ؛ الأولُ : قولُه : «هو الطَّهورُ ماؤُه » . فإنه لو قال له : نعم . لكان جوابًا مُحالًا على السؤالِ ، وكان يقتضِي ألَّا يجوزَ الوضوءُ بماءِ البحرِ إلا عند خوفِ العطشِ وقلَّةِ الماءِ ، فأطلَق النبيُ ﷺ القولَ إطلاقًا ؛ ليبيِّنَ أنه طَهورٌ مطلقُ عند خوفِ العطشِ وقلَّةِ الماءِ ، فأطلَق النبيُ ﷺ فهم مِن السائلِ وحكم عامٌ . الموضِعُ الثاني : قولُه : « الحلُّ ميتتُه » . وكأنَّ النبيُ ﷺ فهم مِن السائلِ استنكافًا مِن البحرِ فأرادَ النبيُ ﷺ أن يُبيِّنَ له أنه برَكَةٌ كلُه ؛ ماؤهُ طَهورٌ ، وميتتُه حلًا " ، وظهرُه مَجازٌ ، وقعرُه جواهِرُ ودُررٌ ، وقد قال جماعةٌ منهم أبو حنيفةَ : لا تحلُّ ميتةُ البحرِ . وتعلَّق في ذلك بعمومِ قولِه تعالى : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ ﴾ ميتةُ البحرِ . وتعلَّق في ذلك بعمومِ قولِه تعالى : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ ﴾ المَيْنَةُ ﴾ المائدة : "] . وهذا عمومٌ ظاهرٌ ، وما قلناه أصحُ لثلاثةِ أُدِلَّةٍ ؛ أحدُها : هذا الحديثُ الذي تلوناه آنفًا . الثاني : حديثُ أبي عُبيدةً ، حينَ ألقي لهم البحرُ حوتًا يقالُ له : العنبرُ . فأكلوه " ، فإن قيل : كانت تلك حالَ ضرورةٍ . قلنا – ("وهو الدليلُ الثالثُ " – : العنبرُ . فأكلوه " ، فإن قيل : كانت تلك حالَ ضرورةٍ . قلنا – ("وهو الدليلُ الثالثُ " – :

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ن، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في ج ، م : ( من الثياب ) . وحديث ابن عمر سيأتي في الموطأ (٧٢٣) .

<sup>(</sup>٣) في ج ، م : ١ حلال ٤ .

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص ٤٩٢ ، ٤٩٣ .

<sup>(</sup>ه - ه) سقط من : د .

حدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ نصرِ وأبو عثمانَ سعيدُ بنُ عثمانَ النحوى ، قالا : حدَّثنا أبو جعفرِ محمدُ بنُ حدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ دُحيمِ بنِ خليلٍ ، قال : حدَّثنا أبو جعفرِ محمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّيبُلُى ، قال : حدَّثنا أبو عُبيدِ اللهِ سعيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المخزومى ، قال : حدَّثنا سفيانُ بنُ عينةَ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن رجلٍ مِن أهلِ المغربِ يقالُ له : المُغيرةُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبى بُردة . أن ناسًا مِن بنى مُدلِحٍ أتوا رسولَ اللهِ عَلَيْ فقالُوا : يا رسولَ اللهِ ، إنّا نركبُ أرمانًا (١) في البحرِ ، ويَحملُ أحدُنا مُويهًا لسَقْيِه ، فإن توضَّأُنا به عطِشنا ، وإن توضَّأنا بماءِ البحرِ وبحدنا في أنفسِنا ؟ فقال رسولُ اللهِ عَيْلِيْ : «هو الطَّهورُ ماؤُه ، الحِلُّ مَيتَتُه » (١) .

قال أبو عمر: أرسَل يحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُ هذا الحديثَ عن المغيرةِ بنِ أبى بُردة ، لم يذكُرُ أبا هريرة ، ويحيى بنُ سعيدٍ أحدُ الأَثمةِ في الفقهِ والحديثِ ، وليس يُقاسُ به سعيدُ بنُ سلمةَ ولا أمثالُه ، وهو أحفظُ من صفوانَ بنِ سُليمٍ . وفي رواية يحيى بنِ سعيدِ لهذا الحديثِ ما يدلُّ على أن سعيدَ بنَ سلمةَ لم يأتِ إلاً بمعروفٍ مِن الحديثِ عندَ أهْلِه .

القبس

قد أكل القومُ منه وشبِعوا وادَّهَنوا وتزَودُوا ، ولو كانت حالَ ضرورةٍ ما جازَ شيَّ من ذلك ، وقد وافَقَنا أبو حنيفةَ على أكلِ ما صادَه المجوسيُّ مِن السمكِ ، فلو كان الصيدُ تذكِيةً كما زعموا ما جازَ مِن المجوسيِّ ؛ لأنه ليس مِن أهل الدَّكاةِ .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «أرمانا»، وفى ق: « أزمانا ». والأرماث: جمع رَمَث، وهو خشبٌ يُضم بعضُه إلى بعض ثم يُشَدُّ ويُركَبُ فى الماء، ويسمَّى الطَّوْف، وهو فَعَل بمعنى مفعول، من: رمثتُ الشيء. إذا لمُتَه وأصلحتَه. النهاية ٢/ ٢٦١.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۳۲۱) عن ابن عيينة به ، وأبو عبيد في الطهور (۲۳٤) من طريق يحيى بن
 سعيد به .

وقد رُوى هذا الحديثُ عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن المغيرةِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبى بُردةً ، عن أبيه عن النبي ﷺ (١) . والصوابُ فيه عن يحيى بنِ سعيدِ ما رواه عنه ابنُ عيينةَ مرسلًا كما ذكرنا . واللهُ أعلمُ .

وقد رُوى هذا الحديثُ عن النبيّ ﷺ ، من حديثِ الفِراسيِّ رجلٍ من بنى فِراسِ مذكورِ في الصحابةِ .

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسمٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ عتبةَ الرازيُ بمصرَ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ بمصرَ ، قال : حدَّثنا أبو الزِّنباعِ رَوْحُ بنُ الفرجِ القطَّانُ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكيرٍ ، قال : حدَّثنى الليثُ بنُ سعدٍ ، عن جعفرِ بنِ ربيعةَ ، عن بكرِ ابنِ سوادةَ ، عن مسلمِ بنِ مَحْشِئ ، أنَّه حدَّث أن الفِراسيَّ قال : كنتُ أصيدُ في البحرِ الأخضرِ على أرماثٍ ، وكنتُ أحمِلُ قِربةً فيها ماءً ، فإذا لم أتوضًا من القِربةِ رفَق ذلك بي وبقِيَتْ لي ، فجئتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ فقصَصتُ عليه ذلك ، وقلتُ : أنتوضًا من ماءِ البحرِ يا رسولَ اللهِ ؟ فقال : «هو الطّهورُ ماؤه ، الحِلَّ مَيتتُه » (۱)

القبس ......ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۸۱۸)، والطحاوي في شرح المشكل (۲۰۳۱)، والطحاوي في شرح المشكل (۲۰۳۱)، والحاكم ۱/ ۱۶۱، ۱۶۲ من طريق يحيي بن سعيد به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (٤٠٣٧) من طريق يحيى به ، وفى (٤٠٣٨) من طريق الليث به ، وأخرجه أبو عبيد فى الطهور (٢٣٧) ، والطحاوى (٤٠٣٩) من طريق جعفر بن ربيعة به . وأخرجه ابن ماجه (٣٨٧) من طريق يحيى به ، ووقع عنده : « ابن الغراسى » . قال البوصيرى : الظاهر أنه – أى الفراسى – سقط من هذه الطريق . مصباح الزجاجة ١٦١/١، وينظر علل الترمذى ص ٤١، والإصابة ٥-٣٦، والتلخيص الحبير ١١/١ .

وقد أجمّع جمهورُ العلماءِ ، وجماعةُ أثمةِ الفُتيا بالأمصارِ من الفقهاءِ ، أنَّ البحرَ طهورٌ ماؤُه ، وأنَّ الوضوءَ جائزٌ به ، إلَّا ما رُوى عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ وعبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاصى ، فإنَّه رُوى عنهما أنَّهما كرِها الوُضوءَ من ماءِ البحرِ (۱) ، ولم يُتابِعُهما أحدٌ مِن فقهاءِ الأمصارِ على ذلك ، ولا عرَّج عليه ولا التفت إليه ؛ لحديثِ هذا البابِ عن النبي عني النبي وهذا يدلُّك على اشتهارِ الحديثِ عندَهم ، وعملِهم به وقبولِهم له ، وهذا أولى عندَهم من الإسنادِ الظاهرِ الصحَّةِ بمعنى تردُّه الأصولُ . وباللهِ التوفيقُ .

القبس

واتفقّتِ الصحابةُ على جوازِ الوُضوءِ بماءِ البحرِ إلا ما رُوِى عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وعبدِ اللهِ بنِ عمرو . وكان عبدُ اللهِ بنُ عمرو يقولُ : هو طَبقُ جهنَّم . ورُوِى عنه أنه قال : هو نارٌ . وكأنَّ هذا إشارةٌ إلى أنه ماءُ سخطِ وعذابٍ فلا يُتوضأُ به ، كما نهى النبيُ عن الوضوءِ بماءِ شرِ صالحِ التي كانت تردُها الناقة ". وهذا ضعيفٌ ، فإنه لو كان ماءَ سخطِ وماءَ عذابٍ لما أذِن النبيُ عَيْقُ في رُكُوبِه ، فكيف بأن يمدحَ راكِبَه ، وكيف لا يُتوضَأُ به وهو منزَّلٌ مِن السماءِ مُخرِج بالقدرةِ إلى التهيمُ للمنفعةِ ، وليس فيه أكثرُ مما أنه لا يصلُحُ للشَّفَةِ "، وذلك لا يمنعُ مِن جوازِ الوضوءِ ؛ كالماءِ الأُجاحِ ، وقد ركِبتِ الصحابةُ البحرَ في عهدِ النبي عَيْقِ مُن حوازِ الوضوءِ ؛ كالماءِ الأُجاحِ ، وقد ركِبتِ الصحابةُ البحرَ في عهدِ النبي عَيْقِ مُن حوازِ الوضوءِ ؛ كالماءِ الأُجاحِ ، وقد ركِبتِ الصحابةُ البحرَ في عهدِ النبي عَيْقِ مُن حوازِ الوضوءِ ؛ كالماءِ الأُجاحِ ، وقد ركِبتِ الصحابةُ البحرَ في عهدِ النبي عَيْقِ مُن حوازِ الوضوءِ ؛ كالماءِ الأُجاحِ ، وقد ركِبتِ الصحابةُ البحرَ في عهدِ النبي عَيْقِ مُن حوازِ الوضوءِ ؛ كالماءِ الأُجاحِ ، وقد ركِبتِ الصحابةُ البحرَ في عهدِ النبي عَيْقِ وَلَيْ طويلًا مِرارًا ، فما رُوى عن أحدِ منهم أنه احتمَل ترابًا للتيمُم .

<sup>(</sup>۱) ينظر مصنف عبد الرزاق (۳۱۸)، والطهور لأبي عبيد (۲٤٧، ٢٤٨)، ومصنف ابن أبي شيبة الراها، والأوسط لابن المنذر (۱٦٣، ١٦٤)، وسنن البيهقي ٤/ ٣٣٤، والأباطيل والمناكير للجوزةاني ١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۳۷۹)، ومسلم (۲۹۸۱).

<sup>(</sup>٣) في م : و للشرب ، .

التمهيد

وقد خالفهما ابنُ عباس ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ جامعٍ ، قال : حدَّثنا على بنُ عبدِ العزيزِ ، قال : حدَّثنا خلفُ بنُ موسى ابنِ خلفِ العمَّى ، قال : حدَّثنا أبي ، عن قتادة ، عن موسى بنِ سلَمة الهذلي ، قال : سألتُ ابنَ عباسٍ عن الوُضوءِ بماءِ البحرِ ، فقال : هما البحران ، فلا تُبالِ بأيهما توضَّأتَ (۱) .

وفى حديثِ هذا البابِ من الفقه إباحةُ ركوبِ البحرِ ؟ لأنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ الوكرِه ركوبَه لنهى عنه الذين قالوا: إنَّا نركَبُ البحرَ . وقولُهم هذا يدلُّ على أنَّ ذلك كان كثيرًا ما يركبونه ؟ لطلبِ الرزقِ مِن أنواعِ التجارةِ وغيرِها ، وللجهادِ ، وسائرِ ما فيه إباحةٌ أو فضيلةٌ ، واللهُ أعلمُ ، فلم ينهَهم عن ركوبه . وهذا عندى إنّما يكونُ لمن سهل ذلك عليه ولم يشقَّ عليه ويصعب به ، كالمائد (١٠) المُفرِطِ المَيْدِ ، أو مَن لا يقدِرُ معه على أداءِ فروضِ الصلاةِ ونحوِها من الفرائضِ ، ولا يجوزُ عندَ أهلِ العلمِ ركوبُ البحرِ في حينِ ارتجاجِه ، ولا في الزمنِ الذي يجوزُ عندَ هم ركوبُ البحرِ في حينِ ارتجاجِه ، ولا في الزمنِ الذي الأغلبُ منه عدمُ السلامةِ فيه والعطبُ والهلاكُ ، وإنَّما يجوزُ عندَهم ركوبُه في زمانِ تكونُ السلامةُ فيه الأغلبَ . واللهُ أعلمُ .

وفي قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْمَرِّ وَٱلْمَحْرُّ ﴾ [بونس: ٢٢] .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۲۲۶)، وأبو عبيد في الطهور (۲۶۳)، ومسدد – كما في المطالب (۲) – وابن أبي شيبة ۱۳۰/۱ من طرق عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>۲) المائد: الذى يركب البحر فتغشى نفسه من نتن ماء البحر حتى يدار به ويكاد يُغشى عليه،
 فيقال: ماد به البحر يميد به ميدًا. اللسان (م ي د).

وقولِه تعالى : ﴿ وَٱلفُلْكِ ٱلَّتِي بَحَرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾ [البقرة: ١٦٤] . ما التمهيا فيه كفايةٌ ودَلالةٌ واضحةٌ في إباحةِ ركوبِ البحرِ ، إذا كانَ كما وصَفنا . وباللهِ توفيقُنا .

وأمَّا ما جاء عن عمر بنِ الخطابِ ، وعمر بنِ عبدِ العزيزِ ، وغيرِهما من السلفِ ، أنهم كانوا ينهون عن ركوبِ البحرِ (١) ، فإنَّما ذلك على الاحتياطِ وتركِ التَّغريرِ بالمُهج في طلبِ الاستكثارِ من الدنيا ، والرغبةِ في المالِ . واللهُ أعلمُ .

وإذا جازَ ركوبُ البحرِ في الجهادِ ، وطلبِ المعيشةِ ، فركوبُه للحجِّ في أداءِ الفرضِ أَجْوَزُ لمن قدر على ذلك وسهُل عليه . وقد رُوى عن الشافعيِّ رحِمه اللهُ أنَّه قال : ما يَبينُ لي أن أُوجبَ الحجُّ على مَن وراءَ البحرِ ، ولا أدرِى كيفَ استطاعتُه ؟

قال أبو عمر : قد أجمَع العلماءُ على أن مَن بينَه وبينَ مَكةَ مِن اللصوصِ والفتنِ ما يقطعُ الطريقَ ، ويُخافُ منه في الأغلبِ ذَهابُ المُهجةِ أو المالِ ، فليس ممنِ استطاع إليه سبيلًا ، فكذلك أهوالُ البحرِ . واللهُ أعلمُ .

وفى هذا الحديثِ أيضًا مِن الفقهِ أنَّ المسافرَ إذا لم يكنْ معه من الماءِ إلَّا ما يكفيه لشُربِه ، وما لا غنى به عنه لشَفَتِه ، أنَّه جائزٌ له أن يتيمَّمَ ويترُكَ ذلك الماءَ لنفسِه حتى يجدَ الماءَ .

 <sup>(</sup>۱) ينظر الجهاد لابن المبارك ص ۱٦۱، ومصنف عبد الرزاق (٩٦٢٥)، وطبقات ابن سعد ٣/ ٢٨٤،
 دفتح البارى ١١/ ٧٧.

التمهيد

وأمَّا قولُه عَيَّلِيَّةِ: (الحِلَّ مَيتُه » - يقالُ: حِلَّ وحلالٌ ، وحِرمٌ وحرامٌ ، بمعنّى واحدٍ - فإن العلماء اختلفوا في ذلك ؛ فقال مالكُ : يُؤكلُ ما في البحرِ من السمكِ والدوابٌ وسائرِ ما في البحرِ من الحيوانِ ، وسواءٌ اصطيدَ أو وُجِد ميتًا طافيًا وغيرَ طافي . قال : وليس شيءٌ من ذلك يحتاجُ إلى ذكاةٍ ؛ لقولِ رسولِ اللهِ عَيْلَةِ : ( هو الطَّهورُ ماؤُه ، الحِلُّ مَيتُه » . وكره مالكُ خنزيرَ الماءِ من جهةِ اسمِه ولم يُحرِّمُه ، وقال : أنتم تقولون : خنزيرٌ . وقال ابنُ القاسمِ : أنا أتّقيه ، ولا أراه حرامًا .

وقال ابنُ أبى ليلى: لا بأسّ بأكلِ كلِّ شيء يكونُ في البحرِ من الضّفْدِعِ ، والسَّرَطانِ (١) ، وحَيَّةِ الماءِ ، وغيرِ ذلك . وهو قولُ الثوريِّ في روايةِ الأشجعيِّ . وروَى عنه أبو إسحاقَ الفَزارِيُّ أنَّه قال: لا يُؤكلُ مِن صيدِ البحرِ إلَّا السمكُ . وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يُؤكلُ السمكُ الطافي ، ويُؤكلُ ما سواه من السمكِ ، ولا يُؤكلُ ما سواه من السمكِ ، ولا يُؤكلُ من حيوانِ البحرِ إلَّا السمكِ .

وقال الأوزاعيُّ: صيدُ البحرِ كلَّه حلالٌ. ورواه عن مجاهدٍ. وكرِه الحسنُ ابنُ حيِّ أكلَ الطافي من السمكِ. وقال الليثُ بنُ سعدٍ: ليس بمَيتَةِ البحرِ بأسٌ. قال: وكذلك كلبُ الماءِ وتُوسُ الماءِ ". قال: ولا يؤكلُ إنسانُ الماءِ ولا خنزيرُ الماءِ . وقال الشافعي: ما يغيشُ في الماءِ فلا بأسَ بأكْلِه، وأخذُه ذَكاتُه،

<sup>(</sup>١) السرطان: حيوان بحرى من القشريات العشريات الأرجل. الوسيط (س ر ط).

<sup>(</sup>٢) ترس الماء: السلحفاة. ينظر المدونة ١/ ٤٤٦، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٩.

.....الموطأ

التمهيد

ولا بأسّ بخنزيرِ الماءِ .

قَالَ أَبُو عَمْو: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ صَهَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ صَهَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴿ [المائدة: ٩٦]. فرُوى عن عمرَ بنِ الخطابِ، وعبدِ اللهِ بنِ عباسٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وأبى هريرةً، قالوا: طعامُه ما ألقَى وقدَف (١) . ورُوى عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: طعامُه ميتَثُه (١) . وهو في ذلك المعنى، ورُوى عنه أنَّه قال: طعامُه مَليحُه (٣) .

ورُوى عن أبي بكر الصديقِ قال : كلُّ دابَّةٍ في البحرِ فقد ذبَّحها اللهُ لكم .

ذكر عبدُ الرزاقِ '' : أخبرنا معمرٌ ، عن أيوبَ ، عن أبى الزُّبيرِ ، عن مولًى لأبى بكر ، عن أبى بكر قال : كلُّ دابةٍ في البحرِ قد ذبَحها اللهُ لك ؛ فكُلْها .

قال (°): وأخبَرنا الثوري، عن عبد الملكِ بنِ أبي بشيرٍ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ قال : أشهدُ على أبي بكرٍ أنه قال : السمكةُ الطافيةُ حلالٌ لمن أراد أكلَها .

ورُوى عن على بنِ أبى طالبٍ ، أنَّه كرِه الطافى من السمكِ . ورُوى عنه أنَّه كرِه أكلَ الجرِّيِّ (١) من وجه لا يثبُتُ ، ورُوى عنه أنَّه لا بأسَ بأكلِ ذلك كله ،

<sup>(</sup>۱) ینظر مصنف عبد الرزاق (۸٦٥٦، ۸٦٦٤، ٥٦٦٥)، ومصنف ابن أبی شیبة ۳۸۱/۰ وسنن سعید بن منصور (۳۸۱- تفسیر)، وتفسیر ابن جریر ۸/۷۲۱- ۷۲۹، وتفسیر ابن أبی حاتم ۱۲۱۱/۶، وسنن البیهقی ۲۰۶۹، ۲۰۵۰.

<sup>(</sup>۲) ابن جریو ۸/ ۷۲۷.

<sup>(</sup>٣) اين جرير ٨/ ٧٣١.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٨٦٥٥) عن مولى أبى بكر ، وليس فيه أبو بكر .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٨٦٥٤).

<sup>(</sup>٦) الجِرِّيُّ بالكسر والتشديد: نوع من السمك يشبه الحية. النهاية ١/ ٢٦٠.

التمهيد وهو أصحُّ عنه.

ذكر عبدُ الرزاقِ (١) ، عن الثوري ، عن جعفر بنِ محمد ، عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه ، قال : الجرادُ والحيتانُ ذكيٌ كله .

فعلى مُختَلَفٌ عنه فى أكلِ الطافى من السمكِ ، ولم يُختَلَفْ عن جابِ أنَّه كِرِه أكلَ الطافى من السمكِ (٢) ، وهو قولُ طاوسٍ ، ومحمدِ بنِ سيرينَ ، وجابِر ابنِ زيدِ (٢) ، وأبى حنيفة وأصحابِه . واحتجَّ لهم من أجاز ذلك بما حدَّثنا عبدُ اللهِ ابنُ محمدِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا أمحمدُ بنُ عبدة ، قال : أخبرنا يحيى بنُ سُليم الطائفيُ ، قال : أخبرنا إسماعيلُ بنُ أمية ، عن أبى الزبيرِ ، عن جابرٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْدٍ : « ما ألقى البحرُ أو جزر (٤) عنه فكلوه ، وما مات فيه وطَفَا فلا تأكلوه » (٥) . قال أبو داودَ : روَى هذا الحديثَ سفيانُ الثوريُ ، وأيوبُ السَّختِيانيُ ، وحمادُ بنُ سلمةَ ، عن أبى الزبيرِ ،

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٨٦٦٣).

 <sup>(</sup>۲) ينظر مصنف عبد الرزاق (۸۶۶۲) ، ومصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٣٧٩، وشرح المشكل ١٠/ ٢١٢،
 ٢٦٣، وسنن الدارقطني ٤/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٣٨٠، وتفسير ابن جرير ٨/٧٣٣.

<sup>(</sup>٤) في ص: (حسر). وجزر الماء جَزْرا: انحسر. التاج (ج ز ر).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقى ٥/ ٥٥٦، ٢٥٦ من طريق محمد بن بكر به ، وهو فى سنن أبى داود (٣٨١٥) – ومن طريقه الدارقطنى ٤/ ٢٦٨، وأخرجه ابن ماجه (٣٢٤٧)، والطحاوى فى شرح المشكل (٢٠٤٨) من طريق أحمد بن عبدة به ، وأخرجه ابن عدى ٢٦٧٦/٧ من طريق يحيى بن سليم يه .

الموطأ

عن جابر (موقوفًا مِن قولِه لم يُسنِدوه ). قال: وقد أُسنِد هذا الحديثُ مِن وجه التمهيد ضعيفٍ عن (أبنِ أبي ذئبٍ ، عن ) أبي الزبيرِ ، عن جابرِ () .

وحجةُ مالكِ والشافعيِّ في هذا البابِ، قولُه ﷺ في البحرِ: «هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ ميتتُه». وأصحُّ ما في هذا البابِ مِن جهةِ الإسنادِ مما هو حجةٌ لمالكِ والشافعيِّ، حديثُ ابنِ عمرَ وحديثُ جابرٍ.

حدّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدّثنا أبو ثابتِ المدنىُ ، قال : حدّثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبِ ، قال : حدَّثنى عمرُ بنُ محمدِ ، أنَّ نافعًا حدَّثه ، أنَّ ابنَ عمرَ قال : حدَّثنى عمرُ بنُ محمدِ ، أنَّ نافعًا حدَّثه ، أنَّ ابنَ عمرَ قال : غزَونا فجُعْنا حتى إنا لنقسِمُ التمرةَ والتمرتينِ ، فبينما نحنُ على شاطئ البحرِ قال : غزَونا فجُعْنا حتى إنا لنقسِمُ النمرةَ والتمرتينِ ، فبينما نحنُ على شاطئ البحرِ إذْ رمَى البحرُ بحوتِ ميتةِ ، فاقتطع الناسُ منه ما شاءوا من شحم ولحم ، وهو مثلُ الظربِ (٥) ، فبلغنى أنَّ الناسَ لما قدِموا على النبيِّ ﷺ أخبروه ، فقال : «هل معكم منه شيءٌ ؟ » (١)

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، م.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۸٦٦٢) والطحاوى فى المشكل ۲۱۲/۱۰ - ۲۱۳ من طريق سفيان به،
 وأخرجه ابن أبى شيبة ۷۷۹/۵، ۳۸۱، وابن حزم ۷٤/۸ من طريق أيوب به، وذكره الدارقطنى ۲۱۸/۶ عن حماد به.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٤٣٩)، والخطيب ١٤٨/١٠ من طريق ابن أبي ذئب به.

<sup>(</sup>٥) الظُّرِبُ: الجبل المنبسط أو الصغير. القاموس المحيط (ظ رَ ب).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني ٢٦٦/٤ من طريق ابن وهب به.

التمهيد

وأمّا حديثُ جابرٍ ، فحدّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ ، قالا : حدّثنا قاسمُ ابنُ أصبغَ ، قال : حدّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ، قال : ( حدّثنا سليمانُ بنُ حربٍ ، قال !) : حدّثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن أبى الزبيرِ ، عن جابرٍ ، قال : بعثنا رسولُ اللهِ ﷺ الربيّة ، وأمّر علينا أبا عُبيدةَ بنَ الجرّاحِ ، وزوّدنا جِرابًا من تمرٍ ، فكان يقسِمُه بيننا قبضةً قبضةً ، ثم أقام ذلك حتى صار تمرةً تمرةً ، فلما فقدناها وجدنا فقدَها ، فمرَرنا بساحلِ البحرِ ، فإذا حوت يقالُ له : العنبرُ . مَيّتُ ، فأردنا أن نُجاوزَه ، ثم قلنا : نحن جيشُ رسولِ اللهِ . فأقمنا عليه عشرين ليلةً نأكلُ منه ، وادّهناً من ذلك الشحمِ ، ولقد قعد في عينِه ثلاثةَ عَشرَ رجلًا منا ، فلما قلِمنا ذكرنا ذلك للنبيّ ﷺ فقال : «رزق ساقه اللهُ إليكم ، فهل عندكم منه شيءٌ ؟ ) " .

ففى هذا الحديث - وهو من أثبتِ الأحاديثِ - دليلٌ على أنَّ ما قذَف البحرُ أو مات فيه من دابة وسمكة حلالٌ كله ، ولهذا الحديثِ طرقٌ كثيرةٌ ، قد ذكرنا كثيرًا منها في غيرِ هذا الموضعِ ، وفيه ما يصحّح حديث صفوانَ بنِ سليمٍ ، عن سعيدِ بنِ سلمةَ ، وأنَّ حديثَ سعيدِ بنِ سلمةَ له أصلٌ في روايةِ الثقاتِ .

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، حدَّثنا أبو داودَ ، حدَّثنا اللهِ النَّفيليُ ، حدَّثنا زهيرٌ ، قال : حدَّثنا أبو الزبيرِ ، عن جابرِ ، قال : بعثنا رسولُ اللهِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: (في).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عوانة (٧٦٢١، ٧٦٢٢) من طريق سليمان بن حرب ، وفيه حماد بن زيد عن أبوب عن أبي الزبير به ، وهو الصواب ، وينظر تهذيب الكمال ٧٣٩/٧ .

عَلَيْ وَأَمْرِ علينا أَبا عُبيدةَ بنَ الجوّاحِ (انتَلَقَّى عِيرًا لقريشٍ ، وزوَّدَنا جِرابًا من تمرٍ لم يَجُدُّ لنا غيرَه، فكان أبو عبيدة العطينا تمرة الممرة الى الليلِ ، وكنا نضرب الصبى ، ثم نشربُ عليها من الماءِ ، فتكفينا يومَنا الى الليلِ ، وكنا نضرب بعصِينا الخَبَطَ () ، ثم نبُلَّه بالماءِ فنأكُله . قال : فانطلقنا على ساحلِ البحرِ ، فرُفِع لنا كهيئةِ الكثيبِ الضخمِ ، فأتيناه فإذا هو دابَّة تُدعى العنبرَ ، فقالَ أبو عبيدة : ميتة ، ولا تجلُّ لنا . ثم قال : لا ، بل نحن رسلُ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، وفي سبيلِ اللهِ ، وقد اضطررتم فكُلوا . فأقمنا عليها شهرًا ونحن ثلاثُمائةٍ حتى سمِنًا ، فلما قدِمنا إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ منه فأكل اللهِ عَلَيْ منه فأكل . فقال : «هو رزق أخرَجه اللهُ لكم ، فهل معكم من لحمِه شيءٌ فتعطونا ؟ » . فأرسلنا إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ منه فأكل () .

مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن محميدة بنت أبي عُبيدة ابنِ فروة ، عن خالتِها كَبشَة بنتِ كعبِ بنِ مالكِ ، وكانت تحت ابنِ أبي قتادة ،

حديثُ : قولُ رسولِ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّهَا لِيستْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِي مِن الطُّوَّافِينَ ﴾ . القبس الحديث .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ق: (مرة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ق: ﴿ يوما ﴾.

<sup>(</sup>٤) الحَبَطُ : اسم لورق الشجر المتناثر . ينظر النهاية ٧/٢.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٣٨٤٠).

بِطَ دَخَلَ عليها فسكَبَتْ له وَضوءًا ، فجاءَت هِرَّةٌ لتَشْرَبَ منه ، فأصغَى لها الإناءَ حتى شرِبتْ ، قالتْ كَبْشَةُ : فرآنِي أَنظُرُ إليه ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخِي ؟ قالتْ : فقلتُ : نعم . فقال : إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْقَةِ ، قال : «إنَّها ليسَتْ بنَجَسٍ ، إنَّما هي من الطَّوَّافِينَ عليكم - أو الطَّوَّافاتِ» .

قال يَحيَى: قال مالك : لا بأس به إلَّا أنْ يرَى على فمِها نجاسة .

التمهيد أَنَّها أخبَرتها ، أَنَّ أَبا قتادة ، دخل عليها فسَكَبت له وَضوءًا ، فجاءت هِرَّةٌ لتشرَبَ منه ، فأَصغَى لها الإناءَ حتى شَرِبَتْ ، قالت كَبشَةُ : فرآنى أَنظُرُ إليه ، فقال : أتَعجبين يا ابنة أخى ؟ قالت : فقلتُ : نعم . فقال : إِنَّ رسولَ اللهِ عَيْقِيَّةٍ قال : (أَنَّ رسولَ اللهِ عَيْقَةٍ قال : (إنَّها ليست بنَجس ، إنَّها مِن الطوَّافينَ عليكم - أو الطوَّافاتِ » (٢)

هكذا قال يحيى : محميدة بنتُ أبى عُبيدة بنِ فَروة . ولم يُتابعُه أحدٌ على قولِه ذلك ، وهو غَلَطٌ منه ، وإنَّما يقولُ الرُّواةُ لـ ( المُوطَّأَ » كلُّهم : ابنةُ عُبيدِ بنِ رِفاعة . والصَّوابُ إلَّا أن زيدَ بنَ الحُبابِ قال فيه عن مالكِ : محميدةُ بنتُ عُبيدِ بنِ رافع . والصَّوابُ رِفاعة : وهو رِفاعة بنُ رافع الأنصاري ، وقد ذكرناه في كتابِنا في ( الصحابةِ ) . ( الصحابةِ ) .

قد رؤى الدارقطني أن النبي ﷺ دُعِي إلى دارِ قومٍ فأجابَ ، ودُعِي إلى دارِ آخرينَ

القيس

<sup>(</sup>١) أصغى الإناء: أماله ليسهل عليها الشرب منه . ينظر النهاية ٣٣/٣.

<sup>(</sup>۲) الموطأ بروایة أبی مصعب (۵۶) . وأخرجه أحمد ۳۷/ ۲۷۲، ۳۱۳ (۲۲۰۸۰، ۲۲۳۱)، والدارمی (۷۲، ۳۳۹)، وابن ماجه والدارمی (۲۲، ۳۳۹)، وابن ماجه (۳۲۷)، وابن خزیمة (۲۰، ۳۳۹)، وابن ماجه (۳۲۷)، وابن خزیمة (۲۰، ۵۲)

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ٢/ ٤٩٧.

الموطأ

واختلف الرواةُ عن مالكِ في رفعِ الحاءِ ونصبِها مِن حميدةَ ؛ فبعضُهم قال : التمهيد حَمِيدَةُ . بفتحِ الحاءِ وكسرِ الميمِ . وبعضُهم قال : مُحمَيدَةُ . بضمٌ الحاءِ وفتحِ الميم .

ومحمدة هذه هي امرأة إسحاق. ذكر ذلك يحيى القطَّانُ ، ومحمدُ بنُ الحسنِ الشيباني (١) في هذا الحديثِ عن مالكِ .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّثنا مُسدَّدٌ ، قال : حدَّثنا يحيى ، عن مالكِ ، قال : حدَّثنى إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ ، قال : حدَّثنى امرأتي محميدةُ ، قالت : حدَّثنى كبشهُ ابنهُ كعبِ بنِ مالكِ ، قالت : رأيتُ أبا قتادةَ توضَّا ، ثم أصغى إناءَه للهِرةِ . كبشهُ ابنهُ كعبِ بنِ مالكِ ، قالت : رأيتُ أبا قتادةَ توضَّا ، ثم أصغى إناءَه للهِرةِ . قالت : فنظر إلى فقال : أتَعجبين ؟ سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : ﴿ إنَّها ليست بنجسٍ ، إنَّها من الطوّافاتِ عليكُم والطوّافين » .

ورواه ابنُ المُباركِ ، عن مالكِ ، عن إسحاقَ ، بإسنادِه ، مثلَه . إلَّا أنَّه قال : كَبشهُ امرأهُ أبى قتادةَ . وهذا وهم منه ، وإنَّما هي امرأهُ ابنِ أبي قتادةَ .

(أوانفَرد يحيى بقولِه: عن خالتِها. وسائرُ رواةِ «الموطأُ » يقولون: عن كبشةَ. ولا يذكُرون أنها خالتُها أنها .

وأمًّا مُحميدةً ، فامرأةُ إسحاقَ ، وكُنيتُها أمُّ يحيى .

فلم يُجِب ، فقيل له في ذلك ، فقال : وإن في دارِ بني فلان \_ يعني التي لم يُجِب إليها \_ القبس

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٩٠).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، م.

التمهيد

وفى هذا الحديثِ أنَّ خبرَ الواحدِ، النساءُ والرِّجالُ فيه سَواءً، وإنَّما المُراعاةُ في ذلك؛ الحفظُ والإِتقانُ والصلامُ، وهذا لا خلافَ فيه بين أهلِ الأثر.

وفيه إباحةُ اتَّخاذِ الهِرِّ ، وما أُبيحَ اتِّخاذُه للانتفاعِ به ، جازَ بيعُه وأكلُ ثمنِه ، إِلَّا أَنْ يَخُصَّ شيقًا مِن ذلك دليلٌ فيُخرِجَه عن أصلِه .

وفيه أنَّ الهِرَّ ليس يُنجِّسُ ما شرِبَ منه ، وأنَّ سُؤرَه طاهرٌ . وهذا قولُ مالكِ وأصحابِه ، والسُواعيِّ ، وأبى يوسُفَ القاضي ، والحسنِ ابنِ صالح بنِ حيِّ .

وفيه دليلٌ على أنَّ ما أُبيحَ لنا اتِّخاذُه ، فسُؤرُه طاهرٌ ؛ لأنَّه مِنَ الطَّوافِينَ علينا ، ومَعنَى الطُوّافِينَ علينا ؛ الذين يُداخِلُونَنا ويُخالِطُونَنا ، ومنه قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ فى الطُوّافِينَ علينا ؛ الذين يُداخِلُونَنا ويُخالِطُونَنا ، ومنه قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ فى الطُوْلُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [النور: ٥٨]. وكذلكَ قال ابنُ عبَّاسٍ وغيرُه فى الهِرٌ : إنَّها مِن مَتاعِ البيتِ .

القبس

كلبًا». فقيل له: وفي دارِ بني فلانٍ \_ يعنى (١) التي أجابَ إليها \_ هِرٌ (٢) . فقال: «الهِرَّةُ سَبُعٌ» (٣) . يعنى أنها تَسْبَعُ (١) المؤذياتِ للآدميين مِن الفأرِ والخِشَاشِ (٥) ؛ ولهذا قال في الحديثِ : «إنها مِن الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافاتِ» . فأشارَ ﷺ إلى أن الحاجةَ إليها

<sup>(</sup>١) بعده في ج ، م : ( الدار ) .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ الهرة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ٦٣/١ .

<sup>(</sup>٤) في م: وسبع. وسبع الذئب الغنم: فرسها فأكلها. التاج (س ب ع).

 <sup>(</sup>٥) الخشاش : الحشرات . اللسان (خ ش ش) .

حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرَ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ الباجيُّ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ فُطيس ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بن شَبُويَه السِّجسي ، قال : حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ ، قال : حدَّثنا مَعمرٌ ، عن قتادةً ، عن جابِر بنِ زيدٍ ، أو عكرمَةً ، عن ابنِ عباسٍ قال : الهِرُّ مِن مَتاع البيتِ ، والطُّوَّافُ (١) الخادِمُ (٢) .

ومِن ذلك قولُه: ﴿ يَطُونُ عَلَيْتِمْ وِلْدَنُّ ﴾ [الوانعة: ١٧]. أَيْ: يَخْدُمُهم ولدانٌ ، ويتَردُّدونَ عليهم بما يَشتَهونَ .

وطهارةُ الهِرِّ تدُلُّ على طهارةِ الكلبِ، وأنْ ليس في حيٌّ نَجاسةٌ سِوَى الخِنزيرِ ، واللهُ أعلمُ ؛ لأنَّ الكلبَ مِن الطُّوَّافِينَ علينا ، ومما أَبيحَ لَنا اتِّخاذُه في (مواضِعَ لأمورِ<sup>؟)</sup>، وإذا كان حكمه كذلك في تلك المواضع، فمعلومٌ أنَّ شُؤرَه في غيرِ تلك المواضِعِ كسؤرِه فيها ؛ لأنَّ عينَه لا تَنتقِلُ .

ودلُّ ما ذكرنَاه على أنَّ ما جاءَ في الكّلبِ مِن غسل الإناءِ مِن وُلُوغِه سبعًا ، أَنَّهُ تَعَبُّدٌ وَاسْتِحِبَابٌ ؛ لأنَّ قُولُه ﷺ في الهِرِّ : ﴿ إِنَّهَا لِيسْتُ بِنَجِسٍ ، إِنَّهَا ﴿ مِن الطوَّافينَ عليكم » . بيانَّ أنَّ الطوَّافينَ علينا ليسوا بنَجسِ في طباعِهم وخِلْقَتِهم ،

أسقَطَت الاعتبار (٥) في نجاسة شؤرِها ؛ رفعًا للحرج وتنبيهًا على أصلٍ مِن أصولِ الفقهِ ، وهو أنَّ كلُّ ما دَعَت الضرورةُ إليه مِن المحظورِ ، فإنه ساقِطُ الاعتبارِ على حسَبِ الحاجةِ وبقَدْرِ الضرورةِ .

<sup>(</sup>١) بعده في م: (و).

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (٣٥٨) ، والطهور لأبي عبيد (٢١٠) ، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣١.

٣ - ٣) في: الأصل، م: (مواضيع الأمور).

<sup>(</sup>٤) في ق: ﴿ إِنَّمَا يَعْنَى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ج ، م : ( اعتبار حالها ) .

التمهيد

وقد أُبيحَ لنا اتِّخاذُ الكلبِ للصيدِ والغَنمِ والزَّرِعِ أيضًا ، فصارَ مِن الطوَّافِينَ علينا ، والاعتبارُ أيضًا يقضى بالجمعِ بينَهما لعلَّةِ أَنَّ كُلَّ واحدِ منهما سَبُعٌ يَفترِسُ ويأكُلُ المَيتةَ ، فإذا جاءَ نصَّ في أحدِهما كان محكمُ نظيرِه محكمَه ، ولمَّا فارقَ غسلُ الإناءِ مِن وُلوغِ الكلبِ سائرَ غسلِ النَّجاساتِ كلِّها ، عَلِمنا أَنَّ ذلك ليسَ فسلُ الإناءِ مِن وُلوغِ الكلبِ سائرَ غسلِ النَّجاساتِ كلِّها ، عَلِمنا أَنَّ ذلك ليسَ لنَجاسةِ ، ولو كانَ لنَجاسةِ شُلِكَ به سَبيلُ النَّجاسَاتِ في الإنقاءِ مِن غيرِ تَحديدٍ .

وأمَّا قولُ مَن قال : إنَّه ليسَ في حديثِ أبي قَتَادةَ ما يَدُلُّ مِن قَولِ رسولِ اللهِ عَلَيْ على طَهارَةِ الهِرِّ. وزعَمَ أنَّ أبا قَتَادةَ هو القائِلُ : « إنّها ليسَتْ بنجسٍ » . فال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : « إنّها مِن الطَّوَّافِينَ عليكم » . فإنَّه شُبّه (۱) عليه بروايَةِ مَن روَى هذا الحديثَ ، عن إسحاقَ وغيرِه ، فقال فيه : عن أبي قَتَادةَ : إنّها ليسَتْ بنجسٍ . وقال : قال أبو قَتَادةَ : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : « هي مِن الطَّوَّافِينَ عليكم » . قال : وقد يكونُ الطَّوَّافُونَ علينا يُنجُسونَ الماءَ . قال : فقولُ أبي عليكم » . قال : وقد يكونُ الطَّوَّافِينَ علينا يُنجُسونَ اللهِ عَلَيْ ، وإنّما أَضَافَ إلى وسولِ اللهِ عَلَيْ ، وإنّما أَضَافَ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ ، وإنّما أَضَافَ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ ، وإنّما أَضَافَ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ .

قال أبو عمر : هذا اعتِلالٌ لا معنى له ؛ لأنَّ حديثَ مالكِ ، وهو أصحُّ الناسِ له نَقلًا عن إسحاق ، فيه أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « إنَّها ليسَتْ بنَجسٍ ، إنَّها مِن الطَّوَّافينَ عليكُم » . وفي هذا بيانُ جَهلِه بحدِيثِ مالكِ . ثم نقولُ : إنَّ ذلكَ لو كانَ كما ذكر مِن قولِ أبي قَتادةَ ولم يكنْ مرفوعًا ، لكنَّا أسعدَ بالتأويلِ منه ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) في: الأصل، م: وشبهه).

أبا قتادةَ إِنَّما خاطَبَها بما فَهِمَه عن رسولِ اللهِ ﷺ في الهِرِّ، ومَن شَهِدَ القولَ التمهيد وعرَفَ مَخرجَه سُلِّمَ له في التأويلِ .

والنجاسةُ في الحيوانِ أصلُها مأخوذٌ مِن التوقيفِ لا مِن جهةِ الرأي، فاستحالَ أنْ يكونَ ذلك رأى أبي قتادةً ، مع أنَّ رِوايَةَ مالكِ في طَهارَةِ الهِرِّ مرفوعةٌ ، ومَن خالفَ مالكًا فرَقَفها ، ليسَ بحجَّةٍ فيما قَصَّرَ عنه على مالكِ ، ومالكَ عليه حُجَّةٌ عندَ جميع أهلِ النقلِ إن شاءَ اللهُ .

وما أعلمُ أحدًا (1) أسقطَ مِن حديثِ أبي قتادةَ هذا قولَه عن النبيّ عليه السّلامُ: «إنّهَا ليسَتْ بنَجسٍ». إلّا ما ذكرَه أسدُ بنُ موسى، عن حمّادِ بنِ سلمَةَ ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي طلحةَ ، عن أبي قتادةَ ، أنّه كان يُصغِي الإناءَ للسّنّورِ فيَلَغُ فيه ، ثم يتوضَّأُ منه ويقولُ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «هي مِن الطّوّافينَ والطّوّافاتِ عليكُم »(1). وما رواه أيضًا أسدّ ، عن قيسِ بنِ مِن الطّوّافينَ والطّوّافاتِ عليكُم »(2). وما ترواه أيضًا أسدّ ، عن قيسِ بنِ الرّبيعِ ، عن كعبِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن جدّه أبي قتادة أنّ نحوه . وهذانِ لا يُحتَجُّ بهما ؛ لانقطاعِهما وفَسَادِهما ، وتقصِيرِ رُوَاتِهما عن الإتقانِ في الإسنادِ والمَتنِ .

وقد رؤى هذا الحديثَ جماعةً عن إسحاقَ كما رؤاه مالكٌ ؟ منهم همَّامُ بنُ

..... القبس

<sup>(</sup>١) بعده في م: وقط،.

<sup>(</sup>٢) ذكره الدارقطني في العلل ١٦٢/٦ عن حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوى في شرح المعاني ١٩/١ من طريق أسد بن موسى به.

يد يحيى ، ومحسين المُعَلَّمُ ، وهشامُ بنُ عُروة ، وابنُ عُيينَة . وإنْ كان هشامٌ وابنُ عُيينَة لم يُقيما إسناده ، وهؤلاء كلَّهم يقولون في هذا الحديث : عن النبي عَيَّلِيَّة ، أنَّه قال : « إنَّها لَيسَت بِنَجسٍ » . وإن كان بعضُهم يُخالفُ في إسناده ؛ فمالكُ ومَن تابَعَه قد أقامَ إسناده وجوَّده ، وقد روَى إسحاقُ بنُ رَاهُويَه ، عن الدرَاوَردي ، عن أسيدِ بنِ أبي أسيدٍ ، عن أمّه ، عن أبي قتادة ، عن النبي عَلَيْة من المثلَّه ، قال : « إنَّها لَيسَتْ بنَجسٍ ، إنَّها مِن الطَّوَّافِينَ عَليكم » . ومن أسقطَ مِن مثلَه ، قال : « إنَّها لَيسَتْ بنَجسٍ ، إنَّها مِن الطَّوَّافِينَ عَليكم » . فلم يَحْفَظْ ، وقد ثبت حديثِ أبي قتادة عن النبي عَلَيْة قولَه : ﴿ إنَّها لِيستْ بنَجسٍ » . فلم يَحْفَظْ ، وقد ثبت ذلك بنقلِ الحُفَاظِ الثقاتِ ، وباللهِ التوفيقُ . وقد رُوى عن عائشة ، عن النبي عَلَيْق ، أنَّه ذلك بنقلِ الحُفَاظِ الثقاتِ ، وباللهِ التوفيقُ . وقد رُوى عن عائشة ، عن النبي عَلِيْق ، أنَّه ذلك بنقلِ الحُفَاظِ الثقاتِ ، وباللهِ التوفيقُ . وقد رُوى عن عائشة ، عن النبي عَلِيْق ، أنَّه كان يمُوْ به الهِوْ ، فيصغِي لها الإناءَ فتشربُ ، ثم يتوضَّأُ بفضلِها .

القبسر

وفى إصغاءِ الإناءِ لها فائدتان ؛ إحداهما : طلَبُ الأجرِ فى ذى الكَبدِ الرطبةِ . والثانية : الابتداءُ بتمكينِها مِن الماءِ ؛ إشارةً إلى أن طهارةَ سُؤرِها أصليةٌ ، وأن ما يعرِضُ مِن حالتِها المتوهّمةِ بأكلِها للنجاسةِ ساقطُ الاعتبارِ ، وهذا ما لم تَرَ فى فيها

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقى ١/ ٢٤٥، ٢٤٦.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه إسحاق بن راهویه فی مسنده - كما فی النكت الظراف ۲۷۲/۹ - وأبو یعلی فی
 مسنده - كما فی التلخیص الحبیر ٤١/١ - والبیهقی ١/ ٢٤٥/.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٣٥٢)، وابن أبي شيبة ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٥١)، والحميدى (٤٣٠)، وأبو عبيد في الطهور (٢٠٥)، وفي الغريب ١/ ٢٧٠، وأحمد ٢١١/٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في الأفراد - كما في التلخيص الحبير ٢١/١ - من طريق الدراوردي، عن أسيد، عن أبيه، عن أبي قتادة به.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن منيع - كما في الإتحاف بذيل المطالب ٣٧٣/١ - والبزار (٢٧٥، ٢٧٦ كشف)، والطحاوى في شرح المعاني ١٩/١، والدارقطني ٦٦/١، ٦٧.

وممّن رُوِّينا عنه أنَّ الهِوَ ليسَ بنجسٍ ، وأنَّه لا بأسَ بفَضلِ سُؤرِه للوُضوءِ السهيد والشَّربِ ؛ العبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلبِ ، وعلى بنُ أبى طالبٍ ، وابنُ عباسٍ ، وابنُ عباسٍ ، وابنُ عمرَ ، وعائشة ، وأبو قتادة ، والحسنُ ، والحسينُ ، وعلقمة ، وإبراهيمُ ، وعِكرمة ، وعطاءُ بنُ يسارِ (۱ . واختُلِفَ في ذلك عن أبي هريرة والحسنِ البصريّ ؛ فرَوَى عطاءً ، عن أبي هريرة ، أنَّ الهِوَّ كالكلبِ ، يُغسلُ منه الإنَّاءُ سَبعًا (۱ . ورَوَى أبو صالح ذكوانُ ، عن أبي هريرة ، قال : السِّنُورُ مِن أهلِ البيتِ (۱ . ورَوَى أبو صالح ذكوانُ ، عن أبي هريرة ، قال : السِّنُورُ مِن أهلِ البيتِ (۱ . ورَوَى أشعثُ ، عن الحسنِ ، أنَّه كان لا يَرَى بأسًا بسُؤرِ السِّنُورِ . وهذا ورَوَى يونُسُ ، عن الحسنِ ، أنَّه قال : يُغسلُ الإناءُ مِن وُلُوغِه مرَّةً (١ . وهذا يَحتمِلُ أنْ يكُونَ رأَى في فيه أذًى ، ليصحَّ مَخرجُ الروايتينِ عنه ، ولا نعلمُ أحدًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ عَيَّيَةٍ رُوىَ عنه في الهِرِّ أنَّه لا يُتَوضَّأُ بسُؤرِه إلَّا أبا هريرة ، على اختِلافِ عنه .

وأمَّا التَّابِعُونَ ، فَرُوِّينا عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، وسعيدِ بنِ المسيَّبِ ، ومحمدِ

أذًى أو تمشِي على عينِك مِن النجاسةِ إلى الماءِ ، فإن ذلك لا يجوزُ حتى تغيبَ عنك القبس فتعودَ إلى أصلِها الذي حكم لها به النبي ﷺ .

<sup>(</sup>۱) ينظر مصنف عبد الرزاق (٣٤٦، ٣٤٧، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٩، ٣٥٩)، والطهور لأبى عبيد ( ٢١١، ٢١٢)، ومصنف ابن أبى شيبة ٢/١١، ٣٦، وسنن الدارقطني ٢/١٧، وسنن البيهقي ٢/٢٤٧، والمطالب العالية (٢٢، ٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى شيبة ٣٢/١ – ومن طريقه ابن المنذر فى الأوسط (٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٠، وفي شرح المشكل ٧/ ٧٥، ٢٦، والدارقطني ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٢.

التمهيد

ابنِ سيرِينَ ، أنَّهم أَمرُوا بإراقةِ ما (١) ولَغ فيه الهِرُ ، وغَسلِ الإناءِ منه (٢) . وسائِرُ التَّابعِينَ بالحِجَازِ والعراقِ يقولونَ في الهِرُّ : إنَّه طاهِرُ ، لا بأسَ بالوضُوءِ بسُؤرِه .

ورَوَى الوليدُ بنُ مُسلمِ قال : أخبَرنى سعيدٌ ، عن قتادةً ، عن ابنِ المسيَّبِ والحسنِ ، أنَّهما كَرِها الوُضوءَ بفَضلِ الهِرِّ (٢) . قال الوليدُ : فذكرتُ ذلك لأبى عمرو الأوزاعيِّ ومالكِ بنِ أنسِ ، فقالا : تَوَضَّأُ به ، فلا بأسَ به وإنْ وبجدتَ غيرَه .

قال أبو عمر: الحُجَّةُ عند التَّنازُعِ والاختلافِ سُنَّةُ رسولِ اللهِ عَلَيْتُم، وقد صحَّ عنه مِن حديثِ أبى قتَادَةَ فى هذا البابِ ما ذكرنا. وعليه اعتِمادُ الفقهاءِ فى صحَّ عنه مِن حديثِ أبى حتيفة ومَن قال بقولِه. قال أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ نصرِ المَروزيُّ: الذى صارَ إليه جُلُّ أهلِ الفتوى مِن عُلماءِ الأمصارِ مِن أهلِ الأثرِ والرَّأي جميعًا، أنَّه لا بأسَ بسُؤرِ السِّنَّورِ اتِّباعًا للحديثِ الذى رُوِّينا. يعنى : عن أبى قتادة ، عن النبي عَلَيْتُهُ. قال : ومِمَّن ذهب إلى ذلك ؛ مالكُ بنُ أنسِ وأهلُ المَدينَةِ ، واللَّيثُ بنُ سعدِ فيمَن وافقه مِن أهلِ مصرَ والمغرِبِ ، والأوزاعيُّ فى أهلِ الشامِ ، وسُفيانُ النَّوريُّ فِيمَن وافقه مِن أهلِ العِراقِ . قال : وكذلك قولُ الشافعيِّ وأصحابِه ، وأحمدَ بنِ حَنبَلِ ، وإسحاق ، وأبى ثورٍ ، وأبى عُبيد (\*) ،

القس

<sup>(</sup>١) في م: دماء).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٢١٨)، وابن أبي شيبة ١/ ٣٢.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ١/ ٢٠، وفى شرح المشكل ٧٧/٧ من طريق قتادة به.
 وينظر مصنف عبد الرزاق (٣٤٥)، والطهور لأبى عبيد ( ٢١٨، ٢١٩)، ومصنف ابن أبى شيبة ١/ ٣٢،
 ٣٣، وسنن الدارقطنى ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) في م: ( عبيدة ).

وجماعةِ أصحابِ الحديثِ . قال : وكان النَّعمانُ يَكرَهُ سُؤرَه ، وقال : إن التمهيد كان<sup>(١)</sup> تَوَضَّاً به أجزاًه . وخالَفه أصحابُه فقالُوا : لا بأسَ به .

قال أبو عمر : ما حكاه المَروزيُ عن أصحابِ أبي حنيفة فليسَ كما حكاه عندنا ، وإنَّما خالفَه مِن أصحابِه أبو يوسف وحده ، وأمَّا محمدٌ وزُفَرُ والحسنُ بنُ زيادٍ فيقولونَ بقولِه ، وأكثرُهم يَروُونَ عنه أنَّه لا يُجزئُ الوضوءُ بفَضلِ الهِرِّ ، ويروُونَ عن أبي هريرة وابنِ عمر أنَّهما كرِها الوضُوءَ بسُؤرِ الهِرِ ، وهو قولُ ابنِ أبي ليلَى . وأمَّا الثَّورِيُّ ، فقد اختُلِفَ عنه في سُؤرِ الهِرِ ، الهِرِ " ، وهو قولُ ابنِ أبي ليلَى . وأمَّا الثَّورِيُّ ، فقد اختُلِفَ عنه في سُؤرِ الهِرِ ، فذ كر في ﴿ جامِعِه ﴾ أنَّه " يكرهُ سُؤرَ ما لا يُؤكلُ لحمُه ، وما يُؤكلُ لحمُه فلا بأسَ بسُؤرِه . وهو ممن يكرهُ أكلَ الهِرِّ . وذكر المَروزِيُّ قال : حدَّثنا عمرُو بنُ زُرارَةَ ، قال : حدَّثنا أبو النَّضرِ ، قال : حدَّثنى الأشجَعيُّ ، عن شفيانَ ، قال : لا بأسَ بفضل السُنَّورِ .

قال أبو عمر: لا أعلَمُ لمن كرة سُؤرَ الهِرِّ حُجَّةً أحسَنَ مِن أنَّه لم يَبلُغُه حديثُ أبي قتادةً ، وبلَغَه حديثُ أبي هريرةً في الكلبِ ، فقاسَ الهِرَّ على الكلبِ ، وقد فَرُقتِ السُّنَّةُ بينَ الهِرِّ والكلبِ في بابِ التَّعبُّدِ ، وجمَعَتْ بينَهما على حسبِ ما قدَّمنَا ذِكْرَه مِن بابِ الاعتبارِ والنَّظرِ ، ومن حَجَّتْهُ السُّنَّةُ خَصَمَتْه ، وما خالَفها

<sup>(</sup>١) زيادة من: م.

 <sup>(</sup>۲) ينظر مصنف عبد الرزاق (۳٤٠، ۳٤١، ٣٤٤)، والطهور لأبي عبيد (٢١٦، ٢١٦)،
 والأوسط لابن المنذر (٢١٥، ٢١٧، ٢١٨)، وشرح المعاني ١/ ٢٠، وسنن الدارقطني ١/ ٢٠٠.
 وينظر ص٥٠١٠ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ق: (كان).

لتمهيد مُطروحٌ . وباللهِ التوفِيقُ .

ومِن حُجَّتِهم أيضًا ما رَوَاه قُرَّةُ بنُ خالدٍ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، عن أبى هُريرَةَ ، عنِ النبيِّ عَيَّالِهُ أَنَّه قال : ﴿ طُهُورُ الإِناءِ إِذَا وَلَغَ فيهِ الهِرُّ أَنْ يُغسَلَ مرَّةً – أو مرَّتَينِ ﴾ . شكَّ قُرَّةُ . وهذا الحديثُ لم يَرفَعُه إلَّا قُرَّةُ بنُ خالدٍ ، وقُرَّةُ بنُ خالدٍ مُرْتَينِ ﴾ . شكَّ قُرَّةُ . وهذا الحديثُ لم يَرفَعُه إلَّا قُرَّةُ بنُ خالدٍ ، وقُرَّةُ بنُ خالدٍ مُ قَرِّةً بنُ خالدٍ . وقَمَّةً ثَبَتْ ، وأمَّا غيرُه فيرويه عن ابنِ سيرينَ ، عن أبى هريرةَ قولَه (٢) .

وفى هذا الحديث، مِن رَأْي أَبِى قَتَادَةً ، دَلِلٌ على أَنَّ الماءَ اليَسيرَ تَلَحَقُه النَّجَاسَةُ ، أَلَا تَرَى إلى قَولِه : أَتَعجبِينَ يا ابنَةً أَخِى ؟ سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ النَّجَاسَاتِ يقولُ : « ليسَتْ بنجس » . فدَلَّ هذا أنَّ الهِرَّ لو كان عنده مِن بابِ النَّجاسَاتِ لأَفسَدَ الماءَ ، وإنَّما حمَلَه على أنْ يُصغِى لها الإناءَ طَهارَتُها ، ولو كانَتْ ممًّا تُنجَسُ لم يَفعَلْ ، فدلَّ هذا على أنَّ الماءَ عنده تُفسِدُه النَّجاسَةُ وإن لم تَظهَرْ فيه ؛ لأن شُربَ الهِرِّ وغيرِه مِن الحيوانِ في الإناءِ ، إذا لم يكنْ في فَمِه أذًى مِن غيرِه ، ليسَ تُرَى معه نَجاسةٌ في الإناءِ .

وهذا المعنى اختلَفَ فيه أصحابُنا وسائرُ العُلماءِ ؛ فذَهَب المصريون (٢) مِن أصحابِ مالكِ إلى أنَّ قليلَ الماءِ يُفسِدُه قليلُ النَّجاسةِ ، وأنَّ الكثيرَ لا يُفسِدُه إلَّا ما غَيْرَ لونَه أو طَعمَه أو ريحه مِن المحرَّماتِ ، وما غلَب عليه مِن الأشياءِ الطَّاهِرَةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ۱/ ۱، وفى شرح المشكل (۲٦٤٩)، والدارقطنى ۱/ ۲۷، ۲۸ من طريق قرة به. وأخرجه البيهقى ۲٤٧/۱ من طرق عن قرة به موقوفا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ۲۰/۱، وفى شرح المشكل ۷۰/۷ من طريق هشام بنحسان، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة قوله.

<sup>(</sup>٣) في ق: ( البصريون ) .

أخرَجه مِن بابِ التَّطهِيرِ وأبقاهُ على طهارَتِه . ولم يَحُدُوا بينَ القليلِ مِن الماءِ الذي يُفسِدُه قليلُ النَّجاسَةِ ، وبينَ الكَثيرِ الذي لا يُفسِدُه إلَّا ما غلَب عليه – حدًّا يُوقَفُ عندَه ، إلَّا أَنَّ ابنَ القاسِمِ روَى عن مالكِ في الجنُبِ يَغتسِلُ ( في حَوضِ مِن الحِياضِ التي تُسقَى فيها الدَّوابُ ، ولم يكنْ غَسَلَ ما به مِن الأَذَى ، أنَّه قد أفسَدَ الماءَ . وروَى عن مالكِ في الجنُبِ يَغتسِلُ ( في الماءِ الدَّاثِمِ الكثيرِ ، مثلَ ( ) أفسَدَ الماءَ . وروَى عن مالكِ في الجنبِ يَغتسِلُ ( في الماءِ الدَّاثِمِ الكثيرِ ، مثلَ ( ) الحِيَاضِ التي تكونُ بينَ مكَّة والمدِينَةِ ، ولم يكنْ غسَلَ ما به مِن الأَذَى ، أنَّ الحِيَاضِ التي تكونُ بينَ مكَّة والمدِينَةِ ، ولم يكنْ غسَلَ ما به مِن الأَذَى ، أنَّ ذلك لا يُفسدُ الماءَ . وهذا مَذَهُ بُ ابنِ القاسمِ ، وأشهَبَ ، وابنِ عبدِ الحَكِمِ ، ومَن البَّحِياضِ التي مِن أصحابِهِ ما ليصريّبِنَ ، إلَّا ابنَ وَهبِ فإنَّه قال في الماءِ بقولِ المَدنيّبِينَ مِن أصحابِ مالكِ ، وقولُهم ما حكاه أبو المُصعَبِ عنهم وعن أهلِ المَدينَةِ أَنَّ الماءَ لا تُفسِدُه النَّجاسَةُ الحالَّةُ فيه ، قليلًا كان أو كثيرًا ، إلَّا أَنْ تظَهَرَ المَعَلَ المَعَلِ المَعَلِينَ أَن الماءَ لا تُفسِدُه النَّجاسَةُ الحالَّةُ فيه ، قليلًا كان أو كثيرًا ، إلَّا أَنْ تظَهَرَ فيه النَّجاسَةُ وتُغيِّرَ منه طَعمًا أو رِيحًا أو لَونًا . وكذلك ذكرَ أحمدُ بنُ المعذَّلِ (٢) أَنْ هذا قولُ مالكِ بن أنس في الماءِ .

وذكر ابنُ وَهبٍ ، عن ابنِ لَهيعة ، عن خالدِ بنِ أبي عِمرانَ ، أنَّه سألَ القاسمَ ابنَ محمدِ وسالِمَ بنَ عبدِ اللهِ عن الماءِ الرَّاكدِ الذي لا يَجرى تموتُ فيه الدَّابَّةُ ، أَيشرَبُ منه ( وَيَغسِلُ منه الثِّيابَ ؟ فقالا : انظُرْ بعَينِكَ فإن رأيتَ ماءً لا

..... القبس

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ق.

<sup>(</sup>٢) في ق: ﴿من﴾.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن المعذل بن غيلان بن حكم، أبو العباس العبدى البصرى شيخ المالكية وشيخ إسماعيل القاضى، تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة، وكان من بحور الفقه، صاحب تصانيف وبيان. سير أعلام النبلاء ١٩/١١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

بد يُدنِّسُه ما وقَعَ فيه ، فنَرَجُو أَلَّا يَكُونَ به <sup>(١)</sup> بأسَّ .

قال: وأخبَرني يونسُ ، عن ابنِ شِهابٍ قال: كُلُّ ماءٍ فيه فَضلَّ عمَّا يُصيبُه مِن الأذَى ، حتى لا يُغيِّرُ ذلك طعمَه ولا لونَه ولا رِيحَه ، فهو طاهرٌ يُتَوضَّأُ به (٢).

قال: وأخبَرنى عبدُ الجبَّارِ بنُ عمرَ ، عن ربيعَةَ ، قال: إذا وقَعتِ المَيتَةُ في البَيْرِ فلم يَتَغيَّرْ طَعمُها ولا لَونُها ولا ريحُها ، فلا بَأْسَ أَنْ يتَوضَّأَ منها وإن رأى فيها (٢) المَيتَةُ في الرائحة عنها .

وهو قولُ ابنِ وَهِ . وإلى هذا ذهَب إسماعِيلُ بنُ إسحاقَ ، ومحمدُ بنُ بُكيرِ (٥) ، وأبو الفَرَجِ ، والأبهَرِيُّ ، وسائرُ المُنتَحِلينَ لمذهَبِ مالكِ مِن البَعْدادِيِّينَ . ورُوِى هذا المعنى عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ ، وابنِ مسعودٍ ، وسعيدِ بنِ المُسيَّبِ ، على اختِلافِ عنه ، وسعيدِ بنِ جُبيرٍ (١) . وهو قولُ الأوزاعِيِّ ، والليثِ ابنِ سعدٍ ، والحسنِ بنِ صالحِ ، وداودَ بنِ عليٍّ . وهو مذهَبُ أهلِ البصرَةِ أيضًا ، ابنِ سعدٍ ، والحسنِ بنِ صالحِ ، وداودَ بنِ عليٍّ . وهو مذهَبُ أهلِ البصرَةِ أيضًا ،

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

 <sup>(</sup>۲) موطأ ابن وهب - كما في التغليق ۱٤١/۲، وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (١١١٦ مسند ابن عباس ) من طريق ابن وهب به .

<sup>(</sup>٣) في: الأصل، م: 1 فيه 1.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (١١١٧ – مسند ابن عباس ) من طريق ابن وهب به .

<sup>(</sup>٥) محمد بن بكير بن واصل أبو الحسين البغدادى نزيل أصبهان ، روى عن عبد الله بن وهب ، وثقه يعقوب بن شيبة وابن حبان ، وقال أبو حاتم : صدوق يغلط أحيانا . توفى بعد سنة عشرين ومائتين . تاريخ بغداد ٢/ ٩٥، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر مصنف عبد الرزاق (٢٧٥)، والطهور لأبي عبيد (١٥٧، ١٧٧، ١٧٩)، والدارقطني /٦).

التمهيد

وهو الصَّحيحُ في النَّظَرِ وجيِّدِ الأثَرِ .

وأمَّا الكُوفِيُّونَ ، فالنَّجاسَةُ عندَهم تُفسِدُ قليلَ الماءِ وكثيرَه إذا حلَّتْ فيه ، إلَّا الماءَ المستَبْحِرَ (١) الكثيرَ الذي لا يَقدِرُ آدَمِيٌّ على تَحريكِ جَمِيعِه ؛ قِياسًا على الماءَ المستَبْحِرَ الذي قال فيه رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : «هو الطَّهُورُ ماؤُه ، الحِلُّ مَيتَتُه »(٢) .

وأمّّا الشّافعي ، فمد هنه في الماء نحو مد هب المصريّين مِن أصحابِ مالكِ ، ورِوَايَتُهم في ذلك عن مالكِ أنَّ قليلَ الماء يُفسِدُه قليلُ النَّجاسَةِ ، ولا يفسِدُ كثيرَه إلَّا ما غلَبَ عليه فغيَّر طعمه أو رائحته أو لَونَه . إلَّا أنَّ مالِكًا في هذه الرَّوايَةِ عنه لا يَحُدُّ حدًّا بينَ قليلِ الماء الذي تلحقه النَّجاسةُ وبين كثيرِه الذي لا تلحقه النَّجاسةُ إلَّا بالغلبةِ عليه ، إلَّا ما غلَبَ على النَّفُوسِ أنَّه قليلٌ ، وما الأغلب عند الناسِ أنَّه كثيرٌ . وهذا لا يُضبَطُ ؛ لاختلافِ آراءِ الناسِ وما يقعُ في نُفُوسِهم . وأمًّا الشَّافعي ، فحدَّ في ذلك حدًّا بينَ القليلِ والكثيرِ ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ ، عن النبيِّ عَيَّالِيَّةِ : ﴿ إذا كان الماءُ قُلَّينِ لم تَلحقه نجاسةٌ ﴾ . أو : ﴿ لم يَحمِلُ خبثًا ﴾ . وهو حديثُ يَرويه محمدُ بنُ إسحاقَ والوليدُ بنُ كثيرٍ جميعًا ، عن محمدِ بنِ وهو حديثُ يَرويه محمدُ بنُ إسحاقَ والوليدُ بنِ كثيرٍ يقولُ فيه : عنه ، عن محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزُّبيرِ . وبعضُ رُواةِ الوليدِ بنِ كثيرٍ يقولُ فيه : عنه ، عن محمدِ بنِ عبّادِ بنِ بَعفرِ بنِ الزُّبيرِ . وبعضُ رُواةِ الوليدِ بنِ كثيرٍ يقولُ فيه : عنه ، عن محمدِ بنِ عبّادِ بنِ بَعفرِ بنِ الزُّبيرِ . وبعضُ رُواةِ الوليدِ بنِ كثيرٍ يقولُ فيه : عنه ، عن محمدِ بنِ عبّادِ بنِ بَعفرِ بنِ الزُّبيرِ . وبعضُ رُواةِ الوليدِ بنِ كثيرٍ اللهِ قال فيه : عنه ، عن محمدِ بنِ عبّادِ بنِ بَعفرُ بنِ الرَّبيرِ . وبعضُ رُواةِ الوليدِ بنِ كثيرٍ اللهِ قال فيه : عنه ، عن عجدِ اللهِ بنِ عبّادِ بنِ بَعفَورٌ . ولم يُختَلَفُ عن الوليدِ بنِ كثيرٍ أنَّهُ قال فيه : عن عبدِ اللهِ بن

<sup>(</sup>١) في ق: ﴿ المستنجز ﴾ ، وفي م: ﴿ المستجد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٤٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٦٣) ، والنسائي (٥٢) ، وابن الجارود (٤٤)، والطحاوى في شرح المشكل (٢٦٤٥)، وابن حبان (١٢٥٣) من طريق الوليد به .

التمسد

عبد الله بن عمر ، عن أبيه يَرفَعُه (). ومحمدُ بنُ إسحاقَ يقولُ فيه : عن محمدِ بن جعفرِ بنِ الزبيرِ ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، عن أبيه مرفوعًا أيضًا . فالوليدُ يجعلُه عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ يجعلُه عن عُبيدِ اللهِ ابنِ عبدِ اللهِ . ورَوَاه عاصِمُ بنُ المُنذِرِ () ، فاختُلِفَ فيه عليه أيضًا ؛ فقالَ فيه () حمّادُ بنُ سلَمة : عن عاصمِ بنِ المُنذِرِ ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، عن أبيه () . وقال فيه حمّادُ بنُ زيد : عن عاصمِ بنِ المُنذِرِ ، عن أبي بكرِ بنِ عُبيدِ اللهِ ، وعبدُ اللهِ بنِ عمرَ ، عن أبيه بكرِ بنِ عُبيدِ اللهِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ () . وقال حمّادُ بنُ سلمة فيه : «إذا كان الماءُ قُلَّتينِ أو ثلاثًا لم يُنجِّسُه شيءٌ » . وبعضُهم يقولُ فيه : «إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يَحمِلِ () المخبَثَ » . وهذا اللَّفظُ مُحتمِلٌ للتَّأُويلِ ، ومثلُ هذا الاضطِرابِ في الإسنادِ

<sup>(</sup>۱) بل أخرجه الدارمي (۷۰۹)، وابن خزيمة (۹۲)، والطحاوى في شرح المعانى ۱/ ۱۰، وفي شرح المشكل (۲٦٤٤)، والدارقطني ۱/ ۱۸، ۱۹ من طريق الوليد، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله به .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۱۱، ۲۱۲ (۲۰۰۵، ۴۸۰۳)، وأبو داود (۱٤)، والترمذي (۱۷)، وابن
 ماجه (۱۱۷) من طريق محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: ( عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ١٠.

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، م.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الطيالسي (٢٠٦٦)، وأحمد ٣٧٤/٨ (٤٧٥٣)، وعبد بن حميد (٨١٦ - منتخب)،
 وأبو داود (٦٥)، وابن ماجه (٥١٨) من طريق حماد بن سلمة به.

 <sup>(</sup>٦) ذكره الدارقطني ١/ ٢١، ٢٢. وقال أبو داود عقب الحديث (٦٥): حماد بن زيد وقفه عن
 عاصم.

<sup>(</sup>٧) في م: ( يحصل ).

يُوجِبُ التوقَّفَ عن القولِ (١) بهذا الحديثِ ، إلّا (٢) أنَّ القُلَّينِ غيرُ مَعرُوفتينِ ، ومحالٌ أنْ يَتَعبُّدَ اللهُ عِبادَه بما لا يَعرِفُونَه . ( والقُلَّتان عندَ الشافعيِّ وأصحابِه نحوُ خمسِمائةِ رَطْلٍ ، على ما قدَّرَهما بعضُ رواةِ الحديثِ ، واعتمَد فيه على قولِ ابنِ خمسِمائةِ رَطْلٍ ، على ما قدَّرَهما بعضُ رواةِ الحديثِ ، واعتمَد فيه على قولِ ابنِ جريجٍ وهو أحدُ أئمةِ الحديثِ والفقهِ والتفسيرِ ، قال فيه : قلتانِ مِن قلالِ هَجَرَ " .

وأمَّا حَدِيثُ وُلُوغِ الكَلبِ في الإناءِ ، وحديثُ النهي عن إدخالِ اليدِ في الإناءِ قبلَ غسلِها لمَنِ انتَبَه مِن نَومِه (٥) ، وحديثُ النهي عن البولِ في الماءِ الدَّائمِ الإناءِ قبلَ غسلِها لمَنِ انتَبَه مِن نَومِه (٥) ، وحديثُ النهي عن البولِ في الماءِ الطَّهارةُ ، فالواجبُ الرَّاكدِ ، فقد عارضَها ما هو أقوى منها . والأصلُ في الماءِ الطَّهارةُ ، فالواجبُ ألَّا يُقضَى بنجاستِه إلَّا بدليلٍ لا تَنازُعَ فيه ولا مَدفَعَ له ، ونحنُ نذكُرُ ما نختارُه مِن المذاهبِ (٧) في الماءِ هلهنا ، ونذكُرُ معنى حديثِ وُلُوغِ الكلبِ ، وغسلِ اليدِ في الماءِ اللهُ .

قال أبو عمر : الدَّليلُ على أنَّ الماءَ لا يَفسُدُ إلَّا بما ظهَر فيه مِن النَّجاسَةِ ، أَنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ سمَّاه طَهُورًا ، فقال : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا ﴾ أنَّ الله عزَّ وجلَّ سمَّاه طَهُورًا ، فقال : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا ﴾ [الفرقان : ٤٨] . وفي طَهُورٍ مَعنيانِ ؛ أحدُهما : أنْ يكونَ طهُورٌ بمَعنى طاهرٍ ، مثلَ صَبُورٍ وصابرٍ ، وشَكُورٍ وشاكرٍ ، وما كان مثلَه . والآخرُ : أنْ يكونَ بمَعنى

<sup>(</sup>١) في ق: ﴿ العمل ﴾.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ إِلَى ، .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (٦٤).

<sup>(</sup>٥) تقدم في الموطأ (٣٦) .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه ص ٤٣٦.

<sup>(</sup>Y) في ق: « المذهب ».

التمصد

فَعُولِ ، مثلَ قَتُولِ وضَرُوبٍ ، فيكونَ فيه مَعنَى التَّعدِّى والتَّكثِيرِ ؛ يدُلُّ على ذلك قولُه عزَّ وجلَّ ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ لِيُطُهِّركُم بِهِ ﴾ [الأنفال: ١١] . وقد أجمعتِ الأُمَّةُ أَنَّ الماء مُطهِّرٌ للنَّجاساتِ ، وأنَّه ليس في ذلك كسائرِ المائِعاتِ الطَّاهِراتِ ، فثبتَ بذلك هذا التأويلُ ، وما كانَ طاهِرًا مُطهِّرًا ، استَحالَ المائِعاتِ الطَّاهِراتِ ، فثبتَ بذلك هذا التأويلُ ، وما كانَ طاهِرًا مُطهِّرًا ، استَحالَ أَنْ تَلَكَقَهُ النَّجاسَةُ ؛ لأَنَّه لو لَحِقته النَّجاسَةُ لم يكنْ مُطهِّرًا أبدًا ؛ لأنَّه لا يُطهَّرُها إلَّا بمُمازَ بَيْتِهِ إليَّاهَا ، واختِلاطِه بها ، فلو أفسَدَتْه النَّجاسَةُ مِن غيرِ أَنْ تغلِبَ عليه ، وكان مُحكمُ سائرِ المائِعاتِ التي تنجُسُ بهُماسَّةِ النَّجاسَةِ لها ، لم تَحصُلُ وكان مُحكمُ سائرِ المائِعاتِ التي تنجُسُ بهُماسَّةِ النَّجاسَةِ لها ، لم تَحصُلُ الأحدِ طهارةٌ ، ولا استنجى أبدًا . والسَّنَ شاهدةٌ لما قُلنا بمِثلِ ما شَهِدَ به النَّظرُ مِن كتابِ اللهِ عزَّ وجلً ، فَمِن ذلك أمرُ رسولِ اللهِ عَيَّا أَنْ يُصَبُّ على بَولِ مِن كتابِ اللهِ عزَّ وجلً ، فَمِن ذلك أمرُ رسولِ اللهِ عَيَّا أَنْ يُصَبُّ على بَولِ النَّخِلُ ومعلومٌ أَنَّ البَولَ إذا صُبَّ عليه الماءُ مازَجَه ، ولكنَّه إذا غلَبَ الماءُ النبي عَيَّا إِنْ ولمعلومٌ أَنَّ البَولَ إذا صُبَّ عليه الماءُ مازَجَه ، ولكنَّه إذا غلَبَ الماءُ عليه طهرة ، ولم يَضُرَّه مُمازِحةُ البَولِ له .

أخبَرِنا عبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ ، قال : أخبَرَنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا ابنُ المباركِ ، محمدُ بنُ إسماعيلَ ، قال : حدَّثنا أبنُ المباركِ ، قال : حدَّثنا أبنُ المباركِ ، قال : أخبَرنا يونُسُ بنُ يزيدَ ، عن الزَّهريِّ ، قال : حدَّثني عُبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ ، أنَّ أعرَابيًا بال في المسجدِ ، فثارَ الناسُ إليه ليَمنَعوه ، فقال أبا هريرةَ أخبَرَه ، أنَّ أعرَابيًا بال في المسجدِ ، فثارَ الناسُ إليه ليَمنَعوه ، فقال رسولُ اللهِ عَيْلِيَّةِ : « دعُوهُ ، وأَهْرِيقوا على بَولِهِ ذَنوبًا مِن ماءٍ – أو قال : سَجْلًا مِن ماءٍ – فإنَّما بُعثمُ مُيسُرين ، ولم تُبعَثوا مُعسَّرين » .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة (٢٩٧) من طريق ابن المبارك به، وأخرجه أحمد ٢١٠/١٣((٧٨٠٠)،=

وهكذا روّاه شُعيبُ بنُ أبى حَمزَة ومحمدُ بنُ الوّليدِ الزّبيديُ ، عن الزّهرِيِّ (۱) ، كما روّاه أيُونُسُ بنُ يزيدَ بإسنادِه . وكذلك رواه النّعمانُ بنُ راشدِ بهذا الإسنادِ (۲) ، وروّاه ابنُ عُينة ، عن الزّهريِّ ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ ، عن أبى هريرة ، عن النبيِّ عَلَي هذا الإسنادِ ، (عن النبيِّ عَلَي هذا الإسنادِ ، (عن الزّهريِّ ، عن النبيِّ عَلَي هذا الإسنادِ ، (عن الزّهريِّ ، عن سعيدِ ، عن أبى هريرة ، وروّاه محمدُ بنُ أبى حفصة ، عن الزّهريِّ ، عن سعيدِ وأبى سَلْمَة ، عن أبى هريرة ، عن النبيُّ عَلَيْتُ . وكلُّ ذلك صحيح ؛ لأنّه مُمكن أنْ يكونَ الحديثُ عندَ ابنِ شِهابٍ ، عن عُبيدِ اللهِ وسعيدِ وأبى سَلْمَة ، عن هذا ، ومرّةً عن هذا ، وربَّما جمَعَهم ، وهذا وأبى سَلْمة ، فحدَّث به مرّةً عن هذا ، ومرّةً عن هذا ، وقد رَوَى أنسُ بنُ مالكِ قصَّة موجودٌ لابنِ شِهابٍ ، معروفٌ له ، كثيرٌ جدًّا ، وقد رَوَى أنسُ بنُ مالكِ قصَّة الأعرابيُّ هذا ، وسنذ كُرُ طُرُقَ حديثِه في ذلك ، في بابٍ مُرسَلِ يحيى بنِ سعيدِ مِن كتابِنا هذا (۱) إن شاءَ اللهُ .

<sup>=</sup> وابن حبان (۱٤۰٠) من طریق یونس بن یزید به .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۲۲۰، ۲۱۲۸)، والبيهقى ۲۸/۲ من طريق شعيب به، وأخرجه النسائى

<sup>(</sup>٥٦، ٣٢٩)، وابن حبان (١٣٩٩) من طريق محمد بن الوليد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في العلل ٢٩٥/٧ من طريق النعمان به.

<sup>(</sup>۳) أخرجه الحميدى (۹۳۸)، وأحمد ۱۹۸/۱۲ (۵۲۰۰)، وأبو داود (۳۸۰)، والترمذى (۲۲۰)، والترمذى (۱۲۷)، والترمذى (۱۲۷)، والبن خزيمة (۲۹۸) من طريق ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م،

وأخرجه ابن خزيمة (۲۹۸) من طريق سفيان به مختصراً. وتحرف في المطبوع منه ٥ حسين ٤ إلى : ٥ حصين ٤ .

<sup>(</sup>٥) سيأتي في شرح الحديث (١٤٠) من الموطأ.

لتمهيد

ومِن ذلك أيضًا قولُه عَيَّلِيْمُ إِذ سُئِلَ عن بئرِ بُضَاعةً فقِيلَ له: إنَّه يُطرَحُ فيها لُحُومُ الكِلابِ والعَذِرةُ وأَوساخُ الناسِ. فقالَ: « الماءُ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ ». يعني : ما لم يُغيِّره أو يَظهَر فيه ، واللهُ أعلمُ ؛ لأنَّه قد رُوِى عنه عَيَّلِيَّةُ: « الماءُ طَهُورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ ، إلَّا ما غلَب عليهِ فغيَّرَ طَعمَه أو لَونَه أو ريحه » (() . وهذا إجماعٌ في الماءِ المُتغيِّرِ بالنَّجاسةِ ، وإذا كان هذا هكذا ، فقد زالَ عنه اسمُ الماءِ مُطلقًا .

وحدِيثُ بئرِ بُضاعةً ذكرَه أبو داود (٢) مِن حَديثِ أبي سعيدِ الخُدري ، عن النبي ﷺ .

و ذَكَرَه أحمدُ بنُ حنبل (٢) ، قال : حدَّثنا حُسينُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا

القبسر

تفسير: إذا ثبت أن الماء طهور لا ينجس إلا بما غيَّرَ صفاتِه ، لكنه يُستحَبُّ صيانة قليلِه عن النجاساتِ ؛ لأنه أكمَلُ في الطهارةِ وأقوَى للنظافِة وأطيَبُ على النفسِ ، فأما المياهُ الكثيرة ؛ كالآبارِ العِظامِ والأنهارِ الكبارِ فإنه يجوزُ رميُ النجاساتِ والأقذارِ فيها قصدًا ، وعلى ذلك هي الأمة كلها في البلادِ التي تكونُ على الأنهارِ . وقد سُئلَ النبي ﷺ عن بعرِ بُضاعة وقيل له : إنه يُطرحُ فيها الجِيفُ والنَّيِنُ وما يُنْجِي الناسُ . فقال : «الماءُ طَهورً لا يُنجِسُه شيءٌ» .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٥٢١)، والبيهقى ٢٥٩/١ من حديث أبى أمامة. وينظر علل ابن أبى حاتم ١/٤٤، والتلخيص الحبير ١/٥١.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٦٦، ٦٧).

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٧/٥٠٥ (١٢٨٦٠).

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ هَلُهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) فى د : ( بنحى ) ، وفى م : ( ينحى ) ، وما ينجى الناس ، أى : ما يلقونه من العذرة ، يقال :
 أنجَى يُتجِى ، إذا ألقى نجوه . وقيل : إزالته عن بدنه بالغسل والمسح . ينظر النهاية ٢٦/٥ .

الفُضيلُ ، يعنى ابنَ سُليمانَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أبى يحيى ، عن أُمِّه قالت : النمه سمِعتُ سهلَ بنَ سعدِ السَّاعديَّ يقولُ : سَقَيتُ رسولَ اللهِ ﷺ بيدِى مِن بئرِ بُضاعةً .

وذكره إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدَّثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله ، قال : حدَّثنى حاتم بن إسماعيل ، عن محمد بن أبى يحيى ، عن أُمّه قالت : دَخَلْنا على سهل بن سعد في نسوة ، فقال : لو أنَّى سَقَيتُكم مِن بئر بُضَاعَة لكرهتُم ذلك ، وقد والله سقيتُ رسول الله عَلَيْتُ بيدى منها (۱)

ومِن ذلك أيضًا قولُه ﷺ إذ سُئلَ عن ماءِ اغتسلَتْ منه امرأةٌ مِن نسائِه وهي جُنُبٌ ، فقال : « الماءُ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ » . روّاه جماعةٌ عن سِماكِ ، عن عكرِمة ، عن ابنِ عباسٍ ؛ منهم شُعبةُ والنَّوريُّ ، إلَّا أنَّ جُلَّ أصحابِ شُعبةَ يَروُونَه عنه ، عن سِماكِ ، عن عِكرمَةَ مُرسلًا (٢) ، ووصلَه عنه محمدُ بنُ بكر (٢) ، وقد وصلَه عنه محمدُ بنُ بكر (٢) ، وقد وصلَه جماعةٌ عن سماكِ ؛ منهم النوريُّ ، وحسبُكَ بالنوريُّ حِفظًا وإتقانًا .

<sup>(</sup>١) أخرجه الروياني (١١٢١) ، والطحاوي في شرح المعاني ١٢/١ من طريق حاتم بن إسماعيل به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (١٠٣٧ – مسند ابن عباس) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سماك، عن عكرمة.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البزار (۲۰۰ - كشف)، وابن خزيمة (۹۱)، والحاكم ۱۵۹/۱ من طريق محمد بن
 بكر به .

التمهيد

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا وكيعٌ ، قال : حدَّثنا شفيانُ ، عن سماكِ ، عن عِكرمَةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ امرأةً مِن أزوَاجِ النبيِّ عَيَالِيُهُ اغتسلَتْ مِن جَنابةِ ، فاغتسل النبيُ عَيَالِيهُ وتوضَّأَ مِن فضلِها ، وقال : ﴿ الماءُ طَهُورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ ﴾ (١) . وهكذا روّاه أبو الأحوصِ وقال : ﴿ الماءُ طَهُورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ ﴾ (١) . وهكذا روّاه أبو الأحوصِ وشريكُ ، عن سماكِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ مرفوعًا (٢) . وكلُّ مَن أرسَل هذا الحديثَ فالثوريُ أحفظُ منه ، والقولُ فيه قولُ الثّورِي و (٣) مَن تابَعه على إسنادِه .

وذكر إسماعيل بن إسحاق القاضى ، عن الحِمَّانِيِّ ، عن شَرِيكِ ، عن المِقدامِ ابنِ شُريح ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قال رسولُ الله ﷺ « الماءُ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ » .

قال: وحدَّثنا على بنُ المَدينِيّ ، حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، حدَّثنا شُعبةُ ، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۳/٤، ۲۲/۰ (۲۱۰۱، ۲۸۰۹)، وابن ماجه (۳۷۱)، وابن خزيمة (۱۰۹) من طريق وكيع به. وأخرجه أحمد ۱٤/٤، ۳٤٣، ۲۱/۰ (۲۱۰۲، ۲۵۳، ۲۸۰۰)، والدارمي (۷۲۲)، والنسائي (۳۰٤)، وابن خزيمة (۱۰۹) من طريق الثوري به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۸) ، وابن ماجه (۳۷۰) ، والترمذى (۲٥) من طريق أبى الأحوص به ، وأخرجه أحمد ٥/٢٠ (٢٠ ٢٠) من طريق شريك به .

<sup>(</sup>٣) بمده في ق : ﴿ قُولُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى (٤٧٦٥) عن الحمانى به، وأخرجه البزار (٢٤٩ - كشف)، وابن جرير فى
 تهذيب الآثار (١٠٦٠ - مسند ابن عباس)، والطبرانى فى الأوسط (٢٠٩٣) من طريق شريك به.

الموطأ

توبَةَ العَنبَرِيِّ ، أنَّه سَمِعَ 'سُلْمَى بنَ عتَّابِ ' يُحدِّثُ عن جدَّه ، قال : سأَلتُ أبا هريرةَ قلتُ : إنَّا نَرى (٢) الحوضَ يكونُ فيه السُّؤرُ مِن الماءِ ، فيلَغُ فيه الكلبُ ، ويشربُ منه الحمارُ ، فقال : الماءُ لا يُحرِّمُه شيءٌ (٢) .

قال أبو عمر : حسبُكَ بجوابِ أبى هريرة في هذا البابِ ، وهو الذي روَى حديثَ وُلُوغِ الكَلْبِ في الإناءِ ، وحديثَ غسلِ اليّدِ قبلَ إدخالِها فيه ، ورُوِى عن ابنِ عباسٍ مِن وجوهِ ، أنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ . وقال ابنُ عباسٍ : الماءُ يُطهِّرُ ولا يُطهِّرُ ولا يُطهِّرُ لكُلِّ ما أصابَ . يُطهِّرُ ولا يُطهِّرُ لكُلِّ ما أصابَ . وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى ليلى وجَماعةٍ مِن التَّابِعينَ : الماءُ لا يُنجِّسُه شيءٌ . وروَى شُعبةُ ، عن يَزيدَ الرّشكِ ، عن مُعاذةً "، عن عائشةً : الماءُ لا يُنجِّسُه شيءٌ . وعن عبدِ اللهِ بنِ مسعُودٍ ، مثلَه (^) . وروَى حمَّادُ بنُ سلَمة ، يُنجِّسُه شيءٌ . وعن عبدِ اللهِ بنِ مسعُودٍ ، مثلَه . وروَى حمَّادُ بنُ سلَمة ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) في الأصل، م: ( سلم بن غياث)، وفي ق: ( سلمان بن غياث)، وفي تهذيب الآثار X لابن جرير: ( سلمان بن عتاب ). والمثبت من التاريخ الكبير X ۱۹۷/، والجرح والتعديل X X X (۲) في: الأصل، م: ( نرد ).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير عن على بن المدينى به ، وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار
 ١٠٨٢ – مسند ابن عباس) من طريق محمد بن جعفر به .

<sup>(</sup>٤) ينظر مصنف عبد الرزاق (٣٩٧، ٢١٤٤)، ومصنف ابن أبي شيبة ١٤٣/١، وتهذيب الآثار

<sup>(</sup>۱۰٤۰) ۱۰۶۱ - ۱۰۶۶ - مسند ابن عباس).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٢٥٦، ١١٤٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٧) في م: ( معاذ ١. وينظر تهذيب الكمال ٣٠٨/٣٥.

<sup>(</sup>٨) ينظر مصنف عبد الرزاق (٢٦٢).

التمهيد

عن حماد، عن سعيد بن مجبير، في ماءِ الحمّامِ يَغتسِلُ فيه المُجنُّبُ وغيرُ الطاهِرِ، قال: الماءُ لا يُنجِّسُه شيءٌ . وحمادُ بنُ سلَمَةَ ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ ، عن سعيد بنِ المُسيَّبِ ( في قولِه : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا هُ طَهُورًا ﴾ والفرقان: ٤٨] قال: لا يُنجِّسُه شيءٌ . قال داودُ: وسألتُ سعيد بنَ المسيَّبِ ) عن العُدُرِ التي في الطرقِ تلغُ فيها الكلابُ ، وتبولُ فيها الكلابُ ، وتبولُ فيها الدَّوابُ ، أيْتوضَّأُ منها ؟ فقال: الماءُ طهُورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ .

قال أبو عمر: هذا يدلَّ على أنَّ ما رُوِى عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ في شُؤرِ الهِرِّ أَنَّه كَرِهَه ، لم يكنْ إلَّا لشيءٍ ظهَرَ في المَاءِ ، واللهُ أعلمُ . ومعنَى قولِه : فيما بالَتْ فيه الدَّوابُ مِن الماءِ ، أنَّه طهُورٌ . محمُولٌ على أنَّ البولَ لم يَظهَرْ في الماءِ منه طعمٌ ولا لَونٌ ولا ريخ .

أَخْبَرُنَا يُوسفُ بنُ محمدِ ومحمدُ بنُ إبراهيمَ ، قالا : حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوِيةَ ، قال : حدَّثنا دحيمٌ ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>۱) ينظر الطهور لأبي عبيد (۲۰۲)، ومصنف ابن أبي شيبة ۱/۱۲۹، ۱۶۳، وتهذيب الآثار (۱۰۷۰، ۱۰۷۱ – مسند ابن عباس).

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤٣، والدارقطني ١/ ٢٩، والبيهقي ٢٥٩/١ من طريق داود به.

<sup>(</sup>٤) الغُدُرُ جمع غدير ، وهو القطعة من الماء يغادرها السيل، أي يتركها . اللسان (غ د ر).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبيد في الطهور (١٥٧)، وابن أبي شيبة ١/٢٤، وابن جرير في تهذيب الآثار (١٠٦٤ – ١٠٦٨ – مسند ابن عباس)، والدارقطني ١/٢٩، والبيهقي ٢/٩٥١ من طريق داود بن أبي هند به.

الموطأ

الوليدُ ، عن الأوزاعيِّ ، عن الزُّهريِّ ، في الغدِيرِ تقَعُ فيه الدَّابَّةُ فتموتُ ، قال : الماءُ طَهُورٌ ما لم تُنجِّسِ المَيتةُ طَعمَه أو رِيحَه (١).

وأمّا ما ذهب إليه الشّافعي مِن حديثِ القُلتينِ، فمَذهَبُ ضعيفٌ مِن جِهةِ التَّظْرِ، غيرُ ثابتٍ في الأَثرِ؛ لأنّه حديثٌ قد تكلّم فيه جماعةٌ مِن أهلِ العِلمِ بالنقلِ، ولأنَّ القُلتينِ لم يُوقَفْ على حَقِيقةِ مَبلَغِهما في أثرِ ثابتٍ ولا إجماعٍ، ولو كان ذلك حدًّا لازمًا لوَجب على العلماءِ البَحثُ عنه ليقِفُوا على حدٌ ما حرَّمَه رسولُ اللهِ عَلَيْهُ وما أحدًّه مِن الماءِ؛ لأنّه مِن أصلِ دِينِهم وفَرضِهم، ولو كان ذلك كذلك ما ضَيَّعُوه، فلقد بحثُوا عمّا هو أدقٌ مِن ذلك وألطفُ، ومحالً في العُقولِ أنْ يكونَ مَاءَانِ أحدُهما يزيدُ على الآخرِ بقَدَحٍ أو رَطلٍ، والنَّجاسَةُ في العُقولِ أنْ يكونَ مَاءَانِ أحدُهما يزيدُ على الآخرِ بقَدَحٍ أو رَطلٍ، والنَّجاسَةُ عيرُ قائمةٍ ولا مَوجودَةٍ في واحد منهما؛ أحدُهما نَجِسٌ، والآخرُ طاهرٌ. وكذلك كلُّ مَن قال بأنَّ قليلَ الماءِ يُفسِدُه قليلُ النَّجاسَةِ دونَ كثيرِه وإنْ لم وكذلك كلُّ مَن قال بأنَّ قليلَ الماءِ يُفسِدُه قليلُ النَّجاسَةِ دونَ كثيرِه وإنْ لم تظهرُ فيه ولم تُغيرُ منه شيئًا وحدً () في ذلك الماءَ المستبَحِرُ () بغيرِ أَثرِ يشهَدُ له، فقولُه مدفُوعٌ بما ذكرنا مِن الآثارِ المرفوعَةِ في هذا البابِ، وأقاويلِ علماءِ أهل الحجازِ فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٢٥٩/١ من طريق الوليد به.

<sup>(</sup>٢) في م : ( وجد ) .

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ المستجد ﴾.

العممد

وأمّا ما ذهَبَ إليه المِصريّونَ مِن أصحابِ مالكِ في أنَّ قليلَ الماءِ يفسُدُ بقليلِ النجاسةِ ، مِن غيرِ حدِّ حدّوه في ذلك ، وما قالُوه مِن أجوبَةِ مَسائلِهم في البئرِ تقعُ فيها المَيتَةُ ، مِن استِحبابِ نَرْحِ بعضِها وتطهيرِ ما مسّه ماؤُها ، وفي إناءِ الوضوءِ يسقُطُ فيه مثلُ رءوسِ الإبرِ مِن البولِ ، وفي سُؤرِ النَّصرانيِّ والمَخمُورِ ، وشؤرِ الدَّحاجةِ المُحَلَّاةِ ، وغيرِ ذلك مِن مسائلِهم ، في هذا البابِ ، فذلك كلَّه وسُؤرِ الدَحاجةِ المُحَلَّاةِ ، وغيرِ ذلك مِن مسائلِهم ، في هذا البابِ ، فذلك كلَّه على التَّنزُّهِ والاستِحبابِ ، هكذا ذكرَه إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ، وهو الصَّوابُ عندَنا ، وباللهِ التوفيقُ .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، حدَّثنا أحمدُ (١) بنُ

القبسر

فأما أشآرُ السّباعِ إذا وَرَدَت مياهَ الفَلاةِ فإنها ساقطةُ الاعتبارِ أيضًا بعلَّةِ أنه لا يمكنُ الاحترازُ منها ، وقد ثبت أن النبي عَيَّاتُهُ سُيْلَ عن المياهِ تَرِدُها السباعُ فقال : «لها ما حمَلتُ في بُطونِها ، ولنا ما بقى شَرابًا وطَهُورًا» . ويُخالِفُ هذا الدواجنُ التي تكونُ في البيوتِ ، فإنه يُمكِنُ الاحترازُ منها ولا تدعو الحاجةُ إليها ، ويخالِفُ سُؤرُ النصراني وشاربِ الخمرِ ؛ لأن ذلك معصيةٌ لا رخصةَ فيها ولا اعتبارَ بها . ويتركّبُ على "هذه المسألةِ "مسألةُ 'أسارِ النساءِ "؛ قال جماعةٌ منهم أحمدُ بنُ حنبل : لا يُتوضَّأُ بسُؤرِ المرأةِ . لحديثِ رواه ولم يصِحٌ ، وقد ثَبَت في «الصحيحِ» مخالطةُ الرجالِ والنساءِ والوضوءُ معهن وبما يفضُلُ عنهن .

<sup>(</sup>١) في ق: ( محمد ).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (١٩٥) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ : ( هذا ) . والمثبت من حاشية د .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في د : « أشار إليها » .

زُهيرٍ ، حدَّثنا الحوطِئُ ، قال : حدَّثنا بَقِيَّةُ ، قال : قلتُ للأَوزاعِئُ : جُبُّ كانَ يُعصرُ فيه العَصيرُ ، فلمَّا فرَغُوا بَقِيتُ في أَسفَلِه بَقيَّةٌ فصارَتْ خَمرًا ، ثم جاءَتِ الأُمطارُ فمَلاَّتِ الجُبَّ ، ما تقولُ في الوُضوءِ منه ؟ قال : تجدُ له طَعْمًا أو ريحًا ؟ قلتُ : لا . قال : لا بَأْسَ بالوُضوءِ منه .

"حدّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدّثنا محمدُ بنُ وَضّاحٍ ، قال حدّثنا أبو على عبدُ الصمدِ بنُ أبى سِكّينةَ الحلبي بعدب ، قال : حدّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبى حازمٍ ، عن أبيه ، عن سهلِ بنِ سعد الساعديّ ، قال : قالوا : يا رسولَ اللهِ ، إنَّا نتوضاً مِن بثرِ بُضاعةَ ، وفيها ما يُنجِى الناسُ والمحائضُ والجنبُ ". فقال رسولُ اللهِ عَيْلِيْمَ : «الماءُ لا ينجّسُه شيءٌ » ". وهذا اللفظُ غريبٌ في حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ ، ومحفوظٌ من حديثِ أبى سعيدِ الحدريّ ، لم يأتِ به في حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ غيرُ ابنِ أبى حازمٍ ، واللهُ أعلمُ . قال قاسمٌ : هو مِن أحسنِ شيءٍ في بئرِ بُضاعةً ".

ولمَّا ثَبَتَتِ السَّنَّةُ في الهِرِّ، وهو سَبُعٌ يَفتَرسُ ويأكُلُ المَيتَةَ، أنَّه ليسَ بنَجسِ، دلَّ ذلك على أنَّ كُلَّ حيِّ لا نَجاسَةَ فيه، فكانَ الكلبُ والحِمارُ والبغلُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٢) كذا في ق، وفي المحلى: ﴿ الجيف ﴾، وفي التلخيص الحبير: ﴿ الخبث ﴾.

<sup>(</sup>٣) أخرجه قاسم بن أصبغ في مصنفه – كما في التلخيص الحبير ١٣/١ – وأخرجه عبد الملك بن أين في مستخرجه على سنن أبي داود – كما في التلخيص الحبير ١٣/١ – ومن طريقه ابن حزم  $\dot{\chi}$   $\dot{\chi$ 

وسائرُ الحيوانِ كلِّه لا نَجاسَةَ فيه ما دامَ حيًّا ، ولا بأسَ بشؤره للوضوءِ والشُّرب ، حاشًا الخِنزِيرَ المُحرَّمَ العين ، فإنَّه قد اختُلِفَ فيه ، فقِيلَ : إنَّه إذا ماسَّ الماءَ وهو حيٌّ أفسَدَه . وقد قِيلَ : إنَّ ذلك لا يُفسِدُه على ظاهِر حديثِ عمرَ في السِّبَاع (١) ، وظاهِر قولِه عَيَّاكِيُّة : « الماءُ لا يُنجِّسُه شيءٌ » . وهذا هو المَذهَبُ الذي إليه يذهَبُ أكثرُ أصحابِنا ، وبه نقولُ .

وكذلك الطيرُ كلُّه ، لا بأسَ بسُوره ، إلَّا أنْ يكونَ في فَمِه أذَّى يُغيِّرُ الماء ؟ اغْتِبارًا بسُنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ في الهرُّ وفي الماءِ أنَّه لا يُتجِّسُه إلَّا ما ظهر فيه مِن النَّجاسةِ . وقد رؤى ابنُ عمرَ أنَّ الكِلابَ كانتْ تُقبِلُ وتُدبِرُ ( وتبولُ أَ) في مَسجِدِ رسولِ اللهِ ﷺ فلا يُغسَلُ شيءٌ مِن أَثَرِها ولا يُرشُّ (٢). وهذا يدُلُّ على أنَّه ليس في حيِّ نجاسةٌ ، واللهُ أعلمُ . وإنَّما النَّجاسةُ في المَيتةِ وفيما ثبَتَت مَعرفتُه عندَ الناسِ مِن النَّجاساتِ المُجتمَع عليها، والتي قامتِ الدَّلائلُ بنجاستِها؛ كالبولِ والغائطِ والمَذي والخمرِ. وقد يكونُ مِن المَيتَةِ ما ليسَ بنَجَسٍ، وهو كلَّ شيءٍ ليسَ له دمٌ سائلٌ؛ مثلَ بناتِ وَردانَ (١)، والزُّنبُور (٥)،

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٤٢).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٨٧/٩ (٥٣٨٩)، والبخارى (١٧٤) معلقًا بصيغة الجزم، وأبو داود (٣٨٢). وعند أحمد دون قوله: وتبول.

<sup>(</sup>٤) بنات وردان: دويَّئة نحو الخنفساء حمراء اللون، وأكثر ما تكون في الحمامات والكُنُّف. الوسيط (و ر د).

<sup>(</sup>٥) الزنبور والزنبار: حشرة أليمة اللسع من الفصيلة الزنبورية، واحدتها زنبارة. الوسيط (زنبر).

الموطأ

والعَقرَبِ، والجِعلانِ<sup>(۱)</sup>، والصَّرارِ، والخُنفُساءِ<sup>(۲)</sup>، وما أشبة ذلك، والأصلُ التمهيد في ذلك حديثُ رسولِ اللهِ ﷺ في الذَّباب.

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ سعيدِ ، أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ عليّ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ خالدِ ، عن أبي سَلمَةَ ، عن أبي سعيدِ الخُدريّ ، عن النبيّ عَيَّالِيمٌ قال : «إذا وقعَ الذَّبابُ في إناءِ أحدِكُم فليَمْقُلُه » .

وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ السَّكنِ ، قال : حدَّثنا محمدُ ابنُ يوسفَ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ يوسفَ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ يوسفَ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ جعفَرٍ ، عن عُتبةَ (أ) بنِ مسلمٍ ، عن عُبيدِ بنِ حُنينِ مولَى بنِي زُريقٍ ، عن أبي ابنُ جعفَرٍ ، عن عُتبةً قال : ﴿ إِذَا وَقَعَ الذَّبابُ فِي إِنَاءِ أَحدِكُم فليَغمِسْهُ كُلَّه ، هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ إِذَا وَقَعَ الذَّبابُ فِي إِنَاءِ أَحدِكُم فليَغمِسْهُ كُلَّه ،

<sup>(</sup>١) الجُعُل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية، والجمع جِعلان. الوسيط (ج ع ل).

<sup>(</sup>٢) الخنفساء: حشرة سوداء، مغمدة الأجنحة، أصغر من الجعل، منتنة الريح. الوسيط (خنفس).

<sup>(</sup>٣) فليمقله ، أى : يغمسه ، يقال : مَقَلت الشيء أمقُله مقلًا . إذا غمسته في الماء ونحوه . النهاية ٣٤٧/٤

والحديث عند النسائى (٤٢٧٣) وفى الكبرى (٤٥٨٨). وأخرجه أحمد ٢٨٤/١٧) وأخرجه أحمد ٢٨٤/١٧)، وأبو يعلى (٩٨٦)، وابن حبان (١٢٤٧) من طريق يحيى بن سعيد به. وأخرجه الطيالسى (٢٣٠٢)، وأحمد ١٨٦/١٨ (١٦٤٣)، وابن ماجه (٤٠٥٣) من طريق ابن أبى ذئب به.

<sup>(</sup>٤) في ق : (قتيبة) ، وفي م : (عقبة) . وينظر تهذيب الكمال ١٩/٣٢٣.

ورُوِى هذا الحديثُ مِن وُجُوهِ كثيرةٍ عن أبى سعيدٍ وأبى هريرة ، كلَّها ثابتة ، ومعلوم أنَّ الذَّبابَ إذا عُمِس فى الطَّعامِ الحارِّ أو الباردِ أنَّ الأغلبَ عليه مع ضعفِ خَلقِه الموتُ ، فلو كان موتُه فى الماءِ أو الطَّعامِ يُفسِدُه ، لم يأمُرُ رسولُ اللهِ عَلَيْ بغَمسِه فيه ، وإذا لم يَنجُسِ الطَّعامُ بمَوتِه ، فليسَ بنجسٍ على حالى ألبَتَّة .

وحكمُ كلِّ (۱) ما لا دمَ له حكمُه ؛ مِن أنه لا يُفسِدُ ما مات فيه مِن الطعامِ ، وقد رخَّصَ قومٌ في أكلِ دودِ التينِ ، وما في الفولِ وسائرِ الطَّعامِ مِن السُّوسِ ؛ واستَجازُوا ذلك لعدمِ النَّجاسَةِ فيه . وكرة أكلَ ذلك جماعةٌ مِن أهلِ العِلمِ ، وقالوا: لا يُؤكلُ شيءٌ مِن ذلك ؛ لأنَّه ليسَ له حلقٌ ولا (۱) لَبُةٌ فيُذكّى ، ولا هو مِن صَيدِ الماءِ فيَحِلَّ بغيرِ الذَّكاةِ . واحتجُوا بقولِ رسولِ اللهِ عَلَيْ في النَّابابِ : «فَليَغمِسُه ، ثم لْيطرَحُه» . قالوا: ولو كان أكله مُباحًا لم يأمُرُ بطرحِه .

وأمَّا القَملَةُ والبُرغُوثُ ، فأكثَرُ أصحابِنا يقولون : لا يُؤكلُ طَعامٌ ماتَتْ فيه قملَةٌ أو بُرغوتٌ ؛ لأنَّهما نجِسانِ ، وهما مِن الحيوانِ الذي عَيشُه مِن دمِ الحيوانِ ، لا عيشَ لهما غيرُ الدَّم ، فهما نَجِسانِ ، ولهما دمٌ . وكان سُليمانُ بنُ

<sup>(</sup>۱) البخارى (۷۸۲)، وأخرجه أحمد ٥٨/١٥ (٩١٦٨) من طريق إسماعيل به .

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، م.

٤٢ - وحدَّثني عن مالكِ ، عن يحيى بنِ سعيدِ ، عن محمدِ بنِ الوطأ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيْمِيِّ عن يحيى بنِ عبدِ [٨ط] الرحمنِ بنِ حاطبٍ ،

سالم القاضِى الكِندىُ (١) ، مِن أهلِ إفرِيقِيَّة (٢) يقولُ : إن ماتَتِ القَملةُ فى الماءِ التمهيد طُرِحَ ولم يُشرَب ، وإنْ وقَعتْ فى الدَّقيقِ ولم تخرُجْ فى الغِربَالِ لم يُؤكلِ الخُبرُ ، وإنْ ماتَتْ فى شىءٍ جامدٍ طُرحَتْ وما حَولَها كالفأرَةِ .

وقال غيرُه مِن أصحابِنا وغيرِهم: إنَّ القَملَةَ كالذَّبابِ سواءً. فأمَّا الماءُ، فالأصلُ فيه عندَنا ما ذكرنا وأوضَحنا في هذا البابِ، وقد عُلِمَ أنَّ الدُّبابَ يعيشُ مِن الدَّمِ، ويتناولُ مِن الأَقذارِ ما لا تتناولُ القَملَةُ، وفيه مِن الدَّمِ مثلُ ما في القَملَةِ مِن الدَّمِ، وقد حكمَ فيه رسولُ اللهِ عَلَيْ بما تقدَّمَ ذِكرُنا له. وهذا ما لم يكنْ فيه دمّ ؛ لأنَّ الحديث إنَّما يدُلُّ على أنَّ النَّجِسَ مِن الحيوانِ ما له دمٌ سائِلٌ، وكذلكَ ما له راهيمُ : ما ليسَ له نفسٌ سائِلةً فليسَ بنجسٍ من يعنى بالنَّفسِ الدَّمَ.

مالك ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميِّ ، عن الاستذكار يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ حاطبٍ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ خرَج في رَكْبٍ ، فيهم

القيس

<sup>(</sup>۱) سليمان بن سالم الكندى أبو ربيع القاضى، المعروف بابن الكحالة، من أصحاب سحنون ولى القضاء بصقلية وعنه انتشر الفقه بين أهلها، له تأليف فى الفقه، يعرف بكتاب السليمانية، مضافة إليه، توفى سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائتين. طبقات الفقهاء ص ١٥٨، والديباج المذهب ١٧٤، وينظر طبقات علماء إفريقية وتونس ص ١٠٩، ١١٠، ١١٠، ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) في ق: (صقلية).

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٥٩، وسنن الدارقطني ٣٣/١، وسنن البيهقي ٢٥٣/١.

مِنَ أَنَّ عَمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فَى رَكَبٍ فَيهِم عَمْرُو بِنُ الْعَاصِ حَتَى وَرَدُوا حُوضًا، فقال عَمْرُو بِنُ الْعَاصِ لَصَاحِبِ الْحُوضِ: يَا صَاحِبَ الْحُوضِ، هَلَ تَرِدُ حُوضَكَ السِّباعُ؟ فقال عَمْرُ بِنُ الْخَطَابِ: يَا صَاحِبَ الْحُوضِ، لَا تُخْبِرُنَا؛ فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّباعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا.

الاستذكار

عمرُو بنُ العاصى ، حتى ورَدوا حوضًا ، فقال عمرُو بنُ العاصى لصاحبِ الحوضِ : يا صاحب الحوضِ ، هل تَرِدُ حوضَك السباعُ ؟ فقال عمرُ بنُ الخطابِ : يا صاحِبَ الحوضِ ، لا تُخبِرنا ؛ فإنا نَرِدُ على السباعِ وتَرِدُ علَينا (١) .

وهذا يدُلُّ على أن الماءَ إذا لم تظهَرْ فيه نجاسةٌ فهو طاهِرٌ ، ويدُلُّ على أن الحيوانَ لا نجاسةٌ فيه ، ويدُلُّ على أن السؤالَ فيما لا يُحتاجُ إليه يجِبُ إنكارُه والاحتجاجُ عليه .

وقال (<sup>۲</sup>غيرُه: إنما رَدَّ عمرُ على عمرٍو قولَه أنه في سَعَةٍ مِن تركِ السؤالِ<sup>۲)</sup>.

وقالوا: إنما نهى عمرُ صاحِبَ الحوضِ عن الخبرِ ؛ لأنه لو أخبَره بورودِها وولوغِها ضاق عليه . وذكروا ما رواه ابنُ عُليَّةً وغيرُه عن ابنِ عونِ ، قال : قلتُ للقاسمِ بنِ محمدِ : أرأيتَ الغديرَ يَلَغُ فيه الكلبُ ويشرَبُ منه الحمارُ ؟ قال : ينتظِرُ أحدُنا إذا انتهى إلى الغديرِ حتى يَسألَ : أيُّ كلبٍ ولَغ فيه ، وأيُّ حمارٍ

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٤٥) ، وبرواية أبى مصعب (٥٥) . وأخرجه عبد الرزاق (٣٨٨) ، والبيهقى ١/ ٢٥٠، وفي المعرفة (٣٨٨) ، من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: و .... أنه لا يلزمه السؤال عن ما سأل عنه إذ لم ير شيئا ينكره وأنه ... ، .

٤٣ – وحدَّثني عن مالكِ ، عن نافع ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان الرطأ يَقْطِيَّةِ لَيْتَوضَّئُون يَقُولُ : إِنْ كَانَ الرجالُ والنساءُ في زمانِ رسولِ اللهِ ﷺ لِيَتَوضَّئُون جميعًا .

الاستذكار

شرِب منه ؟! أي : ليس علينا أن نسألَ عن ذلك (١) .

قال أبو عمر : المعروفُ مِن عمرَ في احتياطِه للدينِ أنه لو كان ولوغُ السباعِ والحُمْرِ والكلابِ يُفسِدُ ماءَ الغديرِ لسأل عنه ، ولكنه رأى ذلك لا يضُرُّ الماءُ (٢) واللهُ أعلمُ .

مالك، عن نافع، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، أنه كان يقولُ: إن كان الرجالُ التمهيد والنساءُ ليتوضَّئون جميعًا في زمنِ رسولِ اللهِ ﷺ (").

رواه هشامُ بنُ عمارٍ ، عن مالكِ ، فقال فيه : من إناءٍ واحدٍ .

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم ، حدَّثنا على بنُ الحسنِ بنِ على الحراني ، حدَّثنا محمدُ بنُ المعافَى ومحمدُ بنُ محمدِ ، وحدَّثنا خلفٌ ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ ابنِ إسحاق ، حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجاجِ بنِ رشدينٍ ، قالوا : حدَّثنا هشامُ بنُ عمارٍ ، حدَّثنا مالكٌ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، قال : كان الرجالُ هشامُ بنُ عمارٍ ، حدَّثنا مالكٌ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، قال : كان الرجالُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤٣، عن ابن علية به.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۳) الموطأ بروایة محمد بن الحسن (۳۵) ، وبروایة أبی مصعب (۵۰) . وأخرجه أحمد ۱۰۰/۱۰ من (۹۲۸) ، والبخاری (۱۹۳)، وأبو داود (۷۹) ، والنسائی (۷۱، ۳٤۱)، وابن خزیمة (۲۰۰) من طریق مالك به .

يد والنّساء يتوضئونَ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ مِن إناء واحد (١٠). ليس في «الموطأ »: مِن إناء واحد. والمعنى في ذلك سواة.

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسمٍ ، حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ العَسكَرِى ، حدَّثنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ ، حدَّثنا الشافعي ، أخبَرنا مالكَ ، عن نافع ، عن عبدِ اللهِ ابنِ عمرَ ، أنه كان يقولُ : إن الرجالَ والنساءَ كانوا يتوَضَّمُونَ في زمنِ رسولِ اللهِ عَلَيْ جميعًا (٢) .

فى هذا الحديثِ دليلٌ واضحٌ على إبطالِ قولِ مَن قال : لا يُتَوَضَّأُ بفضلِ المرأةِ ؟ لأنَّ المرأة والرجل إذا اغترَفا جميعًا مِن إناء واحد فى الوضوءِ ، فمعلومٌ أنَّ كلَّ واحدِ منهما مُتَوضِّى بفضلِ صاحبِه . وقد ورَدَت آثارٌ فى هذا البابِ مرفوعةٌ بالنهي عن أن يتوضأ الرجلُ بفضلِ المرأةِ ، وزاد بعضُهم فى بعضِها : ولكنْ ليخترفا جميعًا ؟ فقالت طائفة : لا يجوزُ أنْ يَغترِفَ الرجلُ مع المرأةِ فى إناء واحد ؟ لأن كلَّ واحدٍ منهما مُتوضِّى حينتذ بفضلِ صاحبِه . وقال آخرون : إنما كُرِه مِن ذلك أن تَنفَرِدَ المرأةُ بالإناءِ ، ثم يتوضَّأ الرجلُ بعدَها بفَضلِها .

وكلُّ واحد منهم رَوَى لما (\*) ذَهَب إِليه أَثْرًا ، ولم أَرَ لذِكْرِ تلك الآثارِ وجهًا في كتابِي هذا ؛ لأنَّ الصَّحيحَ عندِى ما رُوى ممَّا يضَادُّها ويُخَالِفُها ، مثلُ حديثِ هذا البابِ ، وحديثِ عائِشَةَ في أنَّها كانَت تَغتَسِلُ هي ورسولُ اللهِ ﷺ مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٨١) عن هشام به.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ي، م.

والحديث أخرجه البيهقي في المعرفة (٢٨٧) من طريق الربيع به ، وهو في الأم للشافعي ٨/١ . (٣) في ي، م: «بما».

.....اللوطأ

إناء واحد هو الفَرَقُ (1). والذى ذهب إليه مجمهورُ العلماء، وجماعة فُقهاء الأَمصارِ، انَّه لا بأسَ أَنْ يَتُوضًا الرجلُ بفَضلِ المرأةِ ، وتتوضَّا المَرأةُ بفَضلِه ، انفَردَتْ بالإناءِ أو لم تنفَرِدْ ، وفي مثلِ هذا آثارٌ كثيرةٌ عن النبي عَلَيْة صِحاحٌ ، والذى يُذهبُ إليه أَنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ ، إلَّا ما ظهرَ فيه مِن النَّجاساتِ ، أو غلَب عليه (1) منها ، فلا وجه للاشتِغالِ بما لا يصحُّ مِن الآثارِ والأقوالِ . واللهُ المُستعانُ .

قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بنِ سُفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا مُسدَّدٌ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن أيوبَ ، عن البنِ عمرَ ، قال : كان الرجالُ والنساءُ يتَوَضَّمُون على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ مِن الإناءِ الواحدِ (٢) .

وهذا على عُمُومِه يجمعُ الانْفِرادَ وغيرَ الانْفِرادِ . واللهُ أعلمُ .

وروَى سفيانُ وشَريكٌ ، عن سماكِ بنِ حربٍ ، عن عكرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن ميمونَةَ ، قالت : اغتسلتُ مِن الجنابَةِ ، فجاءَ النبي ﷺ ليَغتَسِلَ ، فقلتُ : إنَّى اغتسلتُ منه . فقال : « ليس على الماءِ جنابَةٌ ، الماءُ لا يُنجِّسُه شيءٌ » . أنى

 <sup>(</sup>١) الفَرَق: مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وهي اثنا عشر مدًّا، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز .
 النهاية ٣٧/٣ . وسيأتي الحديث في الموطأ (٩٨).

<sup>(</sup>٢) في ي، م: (عليها).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٧٩) عن مسدد به ، وأخرجه البغوى في الجعديات (٣٠٥٠) من طريق حماد به . وأخرجه البغوى في الجعديات (٣٠٥١) ، وأحمد ٢٠/٨ (٤٤٨١) ، وابن خزيمة (٢٠٥) من طريق أيوب به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣٨٦/٤٤ (٢٦٨٠١)، وابن ماجه (٣٧٢) من طريق شريك به، وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (١٠٣٦ - مسند ابن عباس) من طريق سفيان به، وفيه : ( عن بعض أزواج النبي ﷺ ٤.

التمميد

وهذا صحيحٌ في الأصُولِ ؛ لأن المؤمن ليس بنَجسٍ ، وإنما هو مُتعبَّدٌ بالوُضوءِ والاغتسالِ في حالٍ دُونَ حالٍ ، وقد دلَّننا على طهارةِ سؤرِ الحائضِ والجُنُبِ فيما سلَف مِن هذا الكتابِ ، وإذا جاز وُضُوءُ الجماعةِ معًا ، رجالًا ونساءٌ ، ففي ذلك دليلٌ على أنَّه لا تحديدَ ولا تَوقيفَ فيما يَقتَصِرُ عليه المُغتسِلُ مِن الماءِ ، إلَّا الإتيانَ منه بما أمر اللهُ مِن غَسلٍ ومسحٍ ، ورُبَّ ذِي رِفْقِ يَكفِيه اليسيرُ ، وذي خُرْقِ (1) لا يَكفيه الكثيرُ ، وقد مضى معنى هذا البابِ في بابِ ابنِ شهابِ أيضًا (2) ، والحمدُ للهِ .

مالك، عن محمد بن عُمارة ألى عن محمد بن إبراهيم، عن أمِّ ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف ، أنها سألت أمَّ سلمة ، زوج النبي عَلِيْ ، فقالت أمَّ سَلَمَة : قال فقالت : إنى امرأة أُطيلُ ذَيْلى ، وأمْشِى فى المكانِ القذِر ، فقالت أمُّ سَلَمَة : قال رسولُ الله عَلَيْ : « يُطَهِّرُهُ ما بعدَه » .

<sup>(</sup>١) في م : ٥ فرق ، . والخرق : نقيض الرفق . اللسان (خ ر ق) .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في شرح الحديث (٩٨) من الموطأ.

<sup>(</sup>٣) قال أبو عمر : وهو محمدُ بنُ عُمارةَ بنِ عمرِو بنِ حَرْمِ الأنصاريُّ . وينظر تهذيب الكمال ١٦٧/٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٢٩٩) ، وبرواية أبي مصعب (٥٧) . وأخرجه الدارمي =

قال أبو عمرَ: هكذا هذا الحديثُ في « الموطأً » عندَ جماعةِ رُواتِه ، فيما التمهيد علِمت ، وقد رواه الحسينُ بنُ الوليدِ ، عن مالكِ ، فأخطأ فيه .

حدَّقُناه خَلَفُ بِنُ القاسِمِ، حدَّقُنا الحسنُ بنُ رشيقٍ، حدَّقُنا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنا أحمدُ بنُ نَصْرٍ، حدَّقُنا الحسينُ بنُ الوليدِ، حدَّقُنا مالكٌ، عن محمدِ بنِ عُمارة ، عن محمدِ بنِ إبراهِيمَ بنِ الحارِثِ، عن محميْدة ، أنَّها سألت عائشة ، فقالت : إنى امرأة أُطِيلُ ذَيْلِي، وأَمُرُ بالمكانِ القَذِرِ . فقالت : سُئِل رسولُ اللهِ عَلَيْتُ فقالت : إنى امرأة أُطِيلُ ذَيْلِي ، وأَمُرُ بالمكانِ القَذِرِ . فقالت : سُئِل رسولُ اللهِ عَلَيْتُ عن ذلك فقال : ﴿ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ ﴾ . هذا خطأ ، وإنَّما هو لأمُ سَلَمَة لا لعائشة . وكذلك رواه المُحفّاظُ في ﴿ الموطأ ﴾ وغير ﴿ الموطأ ﴾ عن مالكِ .

ورواه إسحاقُ بنُ سليمانَ الرازيُّ ، عن مالكِ ، عن محمدِ بنِ عُمارةً ، عن محمدِ بنِ عُمارةً ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ ، عن أُمُّ ولدِ لهُودِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ . وهذا خَطَأٌ ، والصوابُ ما في « الموطأُ » ، واللهُ أعلمُ .

حدَّثَنَا أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عيسى المُقْرِئُ ، قال : حدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ محمدِ بنِ اسحاقَ بنِ حَبَابَةَ ببغدادَ ، قال : حدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البغويُ ، قال : حدَّثَنا حَلَفُ بنُ هشامِ البزارُ سنةَ ستِّ وعشرين ومائتين ، قال : قيلَ لمالكِ بنِ أنسٍ ، وأنا أَسْمَعُ : أَحَدَّثَكَ محمدُ بنُ عُمارةَ ، عن محمدِ بنِ قِيلَ لمالكِ بنِ أنسٍ ، وأنا أَسْمَعُ : أَحَدَّثَكَ محمدُ بنِ عُوفٍ ، أنها سألَت أمَّ سَلَمَةً إِبْرَاهِيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ ، أنها سألَت أمَّ سَلَمَةً

= (٧٦٩)، وأبو داود (٣٨٣)، وابن ماجه (٥٣١)، والترمذي (١٤٣) وغيرهم، من طريق مالك ..

التمهيد

وقد مضَى القولُ فى قَدَم المرأةِ ؛ هل هى عَوْرَةٌ أَم لا ؟ فى بابِ ابنِ شِهابِ ( ) . وَجَرُّ المرأةِ الحُرُّةِ ( ) ذَيْلُها معروفٌ مشهورٌ . قال عبدُ الرحمنِ بنُ حسانَ بنِ ثابِتٍ فى أبياتٍ له ( ) :

كُتِبَ القَتْلُ والقتالُ علينا وعلى المحصناتِ (٧) جَرُ الذُّيُولِ

اختلَف الفقهاءُ في طهارةِ الذيلِ على المعنى المذكورِ في هذا الحديثِ ؟ فقال مالك : معناه في القَشْبِ اليابِسِ ، والقَذَرِ الجافِّ الذي لا يتَعَلَّقُ منه بالثوبِ

لقبسر

<sup>(</sup>۱) في ي: ولبسها،.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ي.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (١٧٦٦) .

<sup>(</sup>٤) سيأتي في شرح الحديث (٣١٨) من الموطأ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) البيت في بهجة المجالس ٢/ ٥٤، ٥٥ منسوبًا لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت، وهو أيضا في ملحقات ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ٤٩٨، وفي الكامل ٣/ ٢٤٦، والعقد الفريد ٤/ ٢٠٥، ١١٨/٦ منسوبًا لعمر بن أبي ربيعة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م، والعقد الغريد: «الغانيات».

شيء ، فإذا كان هكذا ، كان ما بعد من المواضع الطاهرة حينئذ تطهيرًا له ، وهذا عند ه (على أنه اليس تطهيرًا من نجاسة ؛ لأنَّ النجاسة عند لا يُطَهِّرُها إلا الماء ، وإنَّما هو تنظيفٌ ؛ لأنَّ القَشْبَ اليابِسَ ليس يُنَجِّسُ ما مَسَّه ، ألا تَرَى أنَّ المسلمينَ مُجْمِعون على أنَّ ما سَفَتِ الرِّيحُ مِن يابِسِ القَشْبِ والعَذِرَاتِ التي قد صارَت غُبارًا ، على ثيابِ الناسِ ووجوهِهم ، لا يُرَاعُون ذلك ، ولا يأمرون بغشلِه ، ولا يغْسِلُونَه لأنَّه يابس ، وإنَّما النجاسة الواجبُ غَسْلُها ما لَصِق منها وتعَلَّق بالثوبِ أو (٢) بالبدنِ ، فعلى هذا المحمَلِ حمَل مالك وأصحابُه منها وتعَلَّق بالثوبِ أو (١) بالبدنِ ، فعلى هذا المحمَلِ حمَل مالك وأصحابُه حديث طهارة ذيْلِ المرأة .

وأَصْلُهِم أَنَّ النَّجاسَةَ لا يُزِيلُها إِلَّا الماءُ ، وهو قولُ زُفَرَ بنِ الهُذَيْلِ ، والشافِعِيِّ وأصحابِه ، وأحمدَ وغيرِه ، أنَّ النَّجاسَةَ لا يُطَهِّرُها إِلَّا الماءُ ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى سَمَّاهُ طَهُورًا ، ولم يَقُلْ ذلك في غيرِه .

قال أبو بكر الأثرمُ: سمعتُ أبا عبدِ اللهِ - يَعْنِي أَحمدَ بنَ حنبلٍ - سُئِلَ عن حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ: « يُطَهِّرُه ما بعدَه ». قال: ليس هذا عندِي على أنه أصابه بولٌ ، فمرَّ بعدَه على الأَرْضِ ، أنها تُطَهِّرُه ؛ ولكنه يَمُرُّ بالمكانِ يتَقَذَّرُه (٢٠) فيَمُرُّ بمكانٍ أَطْيَبَ منه ، فيُطَهِّرُ \* هذا ذلك (٥) ، ليس على أنَّه يُصِيبُه شيءً .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: (و) .

<sup>(</sup>٣) في ي: (يقذره).

<sup>(</sup>٤) في ي، م: (فيطهره).

<sup>(</sup>٥) في ي: (دليل).

التمهيد

وقال أبو حنيفة : يجوزُ غسلُ النجاسَةِ بغيرِ الماءِ ، وكلَّ ما زال به عَيْنُها فقد طَهَرَها . وهو قولُ داودَ . وبه قال جماعةٌ مِن التابعين . ومِن حُجَّتِهم الحديثُ المذكورُ في هذا البابِ ، في ذَيْلِ المَرْأَةِ .

ومِن حُجَّتِهم أيضًا ما حدَّثَناه عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثَنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثَنا أبو داودَ ، قال : حدَّثَنا (عبدُ اللهِ بنُ محمد () التَّفَيْلِيُّ وأحمدُ ابنُ يونسَ ، قالا : حدَّثَنا زُهَيْرٌ ، قال : حدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ عيسى ، عن موسى بنِ عبدِ اللهِ بنِ عالمَ : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، عبدِ الأشهلِ ، قالت : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ لنا طريقًا إلى المسجدِ مُثْتِنَةً ، فكيف نَفْعَلُ إذا مُطِونًا ؟ ()

قال : « أليس بعدَها طريقٌ أطيبُ منها ؟ » قالت : قلت : بلى . قال : « فهذه بهذه » . .

وحدَّ ثَنَا سعيدُ بنُ نَصَرٍ ، قال : حدَّ ثَنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّ ثَنا محمدُ ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّ ثَنا أبو بكرِ بنُ أبى شَيْبَة ، قال : حدَّ ثَنا شَرِيكٌ ، عن عبدِ اللهِ ابنِ عيسى ، عن موسى بنِ عبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ ، عن امرأةٍ مِن بنى عبدِ الأَشْهَلِ ، أَنَّها سألت النبي عَيْلَةُ : إِنَّ بينى وبينَ المسجدِ طريقًا قَذِرًا ؟ قال : « فبعدَها طريقٌ سألت النبي عَيْلِيةً : إِنَّ بينى وبينَ المسجدِ طريقًا قَذِرًا ؟ قال : « فبعدَها طريقً

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «محمد بن عبد الله». وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٨٨، وسنن أبي داود (٣٨٤). (٢) بعده في النسخ: «أو تطهرنا». والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٨٤). وأخرجه أحمد ٤٤٣/٤٥ (٢٧٤٥٢)، وابن الجارود (١٤٣)، والبيهقى ٤٣٤/٢ من طريق زهير به.

التمهيد

أَنْظَفُ منها ؟ » قالت : نعم ! قال : « فهذه بهذه » . . .

ومِن حُجَّتِهم أيضًا قولُ رسولِ اللهِ ﷺ: « إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُم بِخُفَّيْهِ - أَو قَالَ : « الترابُ لهما طَهُورٌ » . قال : بنعليهِ - في الأذَى ، فطَهُورُهما التُّرَابُ» . أو قال : « الترابُ لهما طَهُورٌ » . وهو حديثٌ مُضْطَرِبُ الإسنادِ ، لا يَثْبُتُ ، اخْتُلِفَ في إِسنادِه على الأوزاعيِّ وعلى سعيدِ بنِ أبي سعيدِ اخْتِلاقًا يُسْقِطُ الاحتجاجَ به (٢) .

ومِن مُحجَّتِهم أيضًا قولُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ: كنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْهُ لا نتوضًا من مَوْطِئُ (). وهذا أيضًا مُحتَمِلٌ للتَّأْوِيلِ ليس فيه مُحجَّةٌ ، ويَلْزَمُ داودَ على أَصْلِه أَنَّ النَّجاسَةَ المُجتَمَعَ عليها لا يُحكَمُ بزوالِها ولا بطهارةِ موضعِها إلا بإجماع ، ولا إجماع في هذه المسألةِ إلا بما قاله مالكَ والشافعي ، مِن الماءِ الذي جعله اللهُ طَهُورًا ، وخصَّه بذلك ، فهذا وَجهُ النَّظَرِ عندِي في هذه المسألةِ . وباللهِ التوفيقُ والعصمةُ .

ومِن هذا البابِ أيضًا الأرضُ تُصِيبُها النجاسةُ ؛ هل يُتَيَمَّمُ عليها أو يُصَلَّى إِذا ذهَب أثرُ النجاسةِ مِن غيرِ أن تُطَهَّرَ بالماءِ ؟

فإِنَّ العُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا في ذلك ؛ فقالَ مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما ، وهو قولُ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱/ ٥٦، ومن طريقه ابن ماجه (٥٣٣). وأخرجه ابن الجارود (١٤٣) من طريق شابك به .

<sup>(</sup>۲) ينظر علل الدارقطنی ۸/ ۱۹۰۹، ۱۹۰۰ (۱۶۷۹) ، والخلافيات للبيهقی ۱۳۷/۱ – ۱۶۳ (۸ – ۱۱) . (۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۱) ، وابن أبی شيبة ۲/ ۵، وأبو داود (۲۰۶) ، وابن ماجه (۱۰۶۱) ، وابن المنذر فی الأوسط (۷۳۷) .

مهيد زُفَر: لا يُطَهِّرُها إلا الماءُ إذا عُلِمَ بنجاستِها . وهي عندَهم محمولةً على الطهارةِ حتى يُسْتَيْقَنَ (١) نجاستُها ، فإذا استوقِنَتِ النجاسةُ فيها لم (٢) يُطَهِّرُها إلا الماءُ ، ولا تجوزُ الصلاةُ عليها ولا التَّيَمُّمُ ، إلا أنَّ مالكًا قال : مَن تَيَمَّمَ عليها أو صلَّى ، أعاد في الوقتِ . وقد قال : يُعِيدُ أبدًا .

وكذلك اختلف أصحابه ؛ فمنهم من قال : يُعِيدُ أبدًا مَن تَيَمَّمَ على موضع نَجِسٍ . ومنهم مَن قال : يُعِيدُ في الوقتِ لا غيرُ (٢) .

ولم يَخْتَلِفْ قُولُ مَالِكِ وأَصْحَابِه فيمن صلَّى بِثُوبٍ نَجِسٍ ، أو على موضِعٍ نَجِسٍ ساهِيًا ، أنَّه يُعِيدُ صلاتَه ما دام في الوقتِ . واخْتَلَقُوا فيمن صلَّى عامِدًا على ثُوبٍ نَجِسٍ ؛ فقال ابنُ القاسمِ : يُعِيدُ أَبَدًا . وقال أَشْهَبُ : لا يُعِيدُ إِلَّا في الوقتِ . لأَنَّ وجوبَ غَسْلِ النَّجَاسَةِ عندَهم بالسنةِ ؛ لحديثِ أَسْمَاءَ ومثلِه في غَسْلِ لأَنَّ وجوبَ غَسْلِ النَّجَاسَةِ عندَهم بالسنةِ ؛ لحديثِ أَسْمَاءَ ومثلِه في غَسْلِ النجاسةِ ، لا يُعلِي اللهِ تبارَكُ وتعالى : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَعِرَ ﴾ [المدثر: ٤] . ليَسْتَدُرِكَ فَضَلَ السنةِ في الوَقْتِ .

واخْتَلَفَ قُولُهِم فَيمَن تَيَمَّم على مَوْضِعٍ نَجِسٍ؛ فقالَ أَكْثَرُهم: يُعِيدُ فَي الوَقْتِ وبعدَه؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يتبين).

<sup>(</sup>٢) في م: (لن) .

<sup>(</sup>٣) بعده فى ى ، م : ( هذا إنما هو فى نجاسة لم تظهر فى التراب ، فيما لم تغيره النجاسة ، وأما مَن تيمم على نجاسة يراها ، أو توضأ بماء تغيرت أوصافه أو بعضها بنجاسة ، فإنه يعيد أبدا . وكذلك عند جمهور أصحاب مالك من تعمد الصلاة بالثوب الهجس أبدا » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ي، م. وحديث أسماء سيأتي في المُوطأ (١٣٢).

[النساء: ٣٣، المائدة: ٦] يَعْنِي طاهِرًا. وقال بعضُهم: إِلَّا في الوَقْتِ. وهو قولُ أَشْهَبَ، قياسًا على مَن صلَّى بثوبٍ نَجِسٍ ليَسْتَدْرِكَ فَضْلَ السنةِ في الوقتِ، فإذا خرَج الوَقْتُ، لم يَسْتَدْرِكُ ذلك أَ اللَّ تَرَى أَنَّ إعادة الصَّلاةِ في جماعةٍ سُنَّةً لِمَنْ صلَّى وحدَه ؟ فلو أَنَّ رَجُلًا صلَّى وحدَه في الوقتِ، ثم وجد جماعةً يُصَلُّون تلك الصلاة بعد خُروجِ الوقتِ، لم يُؤْمَرُ بالدُّخُولِ معهم. ولو كانُوا يجمعون في وقتِ تلك الصلاةِ، ولا يُؤْمَرُ بالدُّخُولِ معهم؛ ليَسْتَدْرِكَ فضلَ السَّنَةِ في الوقتِ، ولا يُؤْمَرُ بذلك بعد خُروجِ الوقتِ،

وقال الشافعي، وزُفَر، (أوالطبريُ)، وأحمدُ بنُ حَنْبَلٍ: يُعِيدُ في الوقتِ وبعدَه مَن تيمَّم على موضِع نجِسٍ أو صلَّى عليه، أو بثوبٍ نَجِسٍ. وأكثرُ علماءِ التابعين بالمدينةِ وغيرِها لا يَرَوْنَ إعادةً على مَن صلَّى بثوبٍ نَجِسٍ في وقتٍ ولا غيرِه. وقد ذكرناهم في بابٍ هشامِ ("بنِ عروةً").

وقولُ رَبِيعَةَ في ذلك كقولِ مالكِ ؛ يُعِيدُ في الوقتِ . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسفَ ، ومحمدٌ : إِذا يَبِسَت الأرضُ ، وذهَب منها أثرُ النجاسةِ ، جازَت الصلاةُ عليها ، وأما التيممُ ، فلا يُتَيَمَّمُ عليها أَلْبتةَ .

وقال الثوريُّ : إِذَا جَفُّ ، فلا بأسَ بالصلاةِ عليه . وقال الحسنُ بنُ حَيِّ : لا

<sup>(</sup>١) في م: ﴿بِذَلْكُ ،

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ی.

<sup>(</sup>٣ – ٣) ليس في: الأصل، ي. وسيأتي في شرح الحديث (١٣٢) من الموطأ.

التمهيد

يُصَلِّى عليه حتى يَغْسِلُه ، وإن صلَّى قبلَ ذلك ، لم يُجْزِه . وقال الشافعيُّ : إذا بال الرجلُ في موضعٍ مِن الأرضِ ، صُبُّ عليه ذَنُوبٌ مِن الماءِ ، وإن بال اثنان لم يُطَهِّرُه إلا ذَنُوبان . قال : ولو أَشْكَلَ عليه الموضعُ النَّجِسُ مِن الأرضِ ، تَيَمَّمَ ، وليس عليه أن يتَحَرَّى .

قال أبو عمر: اختلافهم فى قَدْرِ النجاسةِ الذى يجبُ غَسْلُه مِن الأَرضِ أو النوبِ، وفى الحُفِّ يُصِيبُه الرَّوْثُ أو البولُ، وفى العادةِ الصلاةِ للرَّضِ أو النوبِ تَجِسٍ، أو على موضع نَجِسٍ، وفى الثوبِ تُصِيبُه النجاسةُ يَخْفَى مكانُها - يطُولُ ذِكْرُه، وسنَذْكُو ذلك فى مواضعَ مِن كتابِنا هذا إن شاء الله.

ومِن حجةِ مَن رأَى أن () الأرضَ تَطْهُرُ إذا يَسِسَتْ، ما حَدَّثَنا عبدُ اللهِ ابنُ محمدٍ، قال: حدَّثَنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثَنا أبو داودَ، قال: حدَّثَنا أحمدُ بنُ صالحٍ، قال: حدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرنى يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، قال: حدَّثنى حمزَةُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قال: قالَ ابنُ عمرَ: كُنْتُ أبِيتُ في المسجدِ في () عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ ابنُ عمرَ: كُنْتُ أبِيتُ في المسجدِ في () عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ،

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ي، م: (على).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ي.

الموطأ

التمهيد

فلم يَكُونُوا يَرُشُّونَ شيقًا مِن ذلك<sup>(١)</sup>.

قال أبو عمرَ: روَى عُبَيْدُ اللهِ بنُ عمرَ وغيرُه، عن نافع، عن ابنِ عمر ' من هذا الحديث مبيته في مَسْجِدِ رسولِ اللهِ ﷺ ( وهو شابُّ ولم يَذْكُرْ إِقبالَ الكلابِ ولا إدبارَها وبولَها في المسجدِ ، ولم يَذْكُرْ إلَّا مَبِيتَه خاصةً (٢٠) ومِن حجةِ مَن قال: إنَّ الأرضَ لا يُطَهِّرُها إلا الماءُ، أنَّ رسولَ اللهِ يَرِينِهِ أَمَر بصَبِّ ذَنُوب مِن ماءٍ على بولِ الأعرابيُّ ، ولو طَهَّرها يُبْسُها لْتَرَكُها - واللهُ أعلمُ - حتى تَيْبَسَ ، ومما يَدُلُّ على أنَّ الثوبَ يَتنجَّسُ (٥) إذا باشَر النجاسةَ الرَّطْبَةَ - أَمْرُ رسولِ اللهِ ﷺ أَسْمَاءَ بغَسْل دَم المَحيضِ مِن تُؤبِها ، وسيأتِي حدِيثُها في مَوْضِعِه مِن كتابِنا هذا ، وذلك في بابِ هِشَام بنِ عُرْوَةً ، ونَذْكُرُ هناك ما للعلماءِ في ذلك مِن المذاهبِ والأقوالِ والآثارِ والاعتلال (٦) إن شاء اللهُ تَعالَى.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٨٢) - ومن طريقه البغوي (٢٩٢) . وأخرجه ابن حبان (٦٥٦) ، والبيهقي ٢٩/٢ من طريق ابن وهب به . وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٠) من طريق يونس به .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٨/٢١٦، ٢١٧ (٤٦٠٧)، والبخاري (٤٤٠)، ومسلم (٢٤٧٩ – عقب الحديث ١٤٠) من طريق عبيد الله بن عمر به.

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (١٤٠).

<sup>(</sup>٥) سقط من: ي، وفي م: (ينجس).

<sup>(</sup>٦) سيأتي في شرح الحديث (١٣٢) من الموطأ .

الموطأ

وحدَّ ثنى عن مالكِ ، أنَّه رأى ربيعة بنَ عبدِ الرحمنِ يَقْلِسُ مرارًا وهو في المسجدِ فلا ينصرِفُ ولا يَتَوَضَّأُ حتى يُصَلِّى. قال يحيى:
 وشئِلَ مالكُ عن رجلٍ قلس طعامًا ، هل عليه وضوة ؟ فقال : ليسَ عليه وضوة ، ولْيَتَمَضْمَضْ مِن ذلكَ ، ولْيغسِلْ فاه .

التمهيد

مالك، أنه رأى ربيعة بنَ أبى (١) عبدِ الرحمنِ يَقْلِسُ (١) مرارًا وهو في المسجدِ، فلا ينصَرِفُ ولا يتوضَّأُ حتى يُصلِّيَ (١).

قال يحيى : سُئِل مالِكٌ عن رجلٍ قَلَس طعامًا ، هل عليه وضوءٌ ؟ قال : ليس عليه وضوءٌ ، ولْيَتمَضْمَضْ مِن ذلك ، ولْيغسِلْ فاه .

قال: وسئل مالِكَ ، هل في القَيْءِ وُضوءٌ؟ قال: لا ، ولْيَتَمضمَضْ ، ولْيغسِلْ فاه .

وقد تقدَّم مِن قولِ مالِكِ أنه لا وُضوءَ إلا مما يخرُجُ مِن ذَكَرٍ أو دُبُرٍ ، أو نوم (٤) . يعنى ثقيلًا .

وقد تقدَّم القولُ في هذا المعنى وما فيه لمالكِ ولسائرِ العلماءِ، إلا القَيْءَ والقَلَسَ، فنذكُرُه هاهنا بما فيه مِن التنازعِ؛ أما مالكُ والشافعيُ وأصحابُهما فلا وضوءَ في القَيْءِ والقَلَسِ عندَ واحدٍ منهم. وقال

<sup>(</sup>١) سقط من: م،

<sup>(</sup>٢) قلَس : خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم ، وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم أو دونه ، فإذا خلب فهو قيء . المصباح المنير (ق ل س ) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية أبي مصعب (٦٠) .

<sup>(</sup>٤) تقدم في الموطأ عقب الحديث (٣٨).

أبو حنيفة ومحمدٌ: في القَيْءِ والقَلَسِ كلّه الوضوءُ إذا ملاً الفمَ إلا البلغم. وقال أبو يوسف: وفي البلغم أيضًا إذا ملاً الفمَ. وقال الثوري، والحسنُ بنُ حيّ ، وزُفَرُ: في قليلِ القَلَسِ والقَيْءِ وكثيرِه الوضوءُ إذا ظهَر على اللسانِ. وقال الأوزاعي: لا وضوءَ فيما يخرُجُ مِن الجوفِ إلى الفمِ مِن الماءِ (والمِرَّةِ) ، إلا الطعامَ ؛ فإن في قليلِه الوضوءَ. وهو قولُ ابنِ شهابِ: في القَيْءِ الوضوءُ.

وحُجَّةُ مَن أُوجَب الوضوءَ في القَيْءِ حديثُ ثوبانَ أَن رسولَ اللهِ ﷺ قاء فتوضًا ، قال : وأنا صبَبتُ له وَضوءَه (٢) .

وهذا حديثٌ لا ينبُتُ عندَ أهلِ العلمِ بالحديثِ ، ولا في معناه ما يوجِبُ حُكمًا ؛ لأنه يَحتمِلُ أن يكونَ وُضووُه هلهنا غَسْلَ فيه ومضمضته ، وهو أصلُ لفظِ الوُضوءِ في اللغةِ ، وهو مأخوذ مِن الوَضاءةِ . والنظرُ يوجِبُ أن الوُضوءَ المجتمعَ عليه لا يَنتقِضُ إلا بسُنَّةِ ثابتةِ لا مَدْفَعَ فيها ، أو إجماع ممن تجِبُ الحُجَّةُ بهم . ولم يأمُرِ اللهُ تعالى بإيجابِ الوُضوءِ مِن القَيْءِ ، ولا ثبت به سنةٌ عن رسولِه عليه ، ولا أتَّفَق الجميعُ عليه .

 <sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، م. والمرة هي المادة التي في المرارة وهي الصفراء، وهي تساعد على هضم
 المواد الدهنية. ينظر اللسان والوسيط (م ر ر ).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۳۱/۳٦ (۲۱۷۰۱)، وأبو داود (۲۳۸۱)، والترمذى (۸۷)، والنسائى فى
 الكيرى (۳۱۲۰).

الموطأ

27 - وحدَّثني عن مالكِ ، عن نافعِ ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ حنَّط ابنًا لسعيدِ بنِ زيدِ وحمَله ، ثم دخل المسجدَ فصلَّى ولم [ ١٠ و ] يَتَوَضَّأ ، قال يحيى : وشئِلَ مالكُ : هل في القَيْءِ وضوءٌ ؟ قال : لا ، ولكِنْ ليتَمَضْمَضْ من ذلكَ وليغسِلْ فاه ، وليس عليه وضوءٌ .

الاستذكار

مالك ، عن نافع ، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ حنَّط ابنًا لسَعيدِ بنِ زيدٍ وحملَه ، ثم دخل المسجدَ ، فصلًى ولم يتوضَّأُ (١) .

وإنما أدخل مالك هذا الحديث إنكارًا لما رُوِى عن النبي عَلَيْتُ أنه قال : ( مَن غسَّل ميتًا فلْيغتسِلْ ، ومَن حمَله فلْيتوضَّا ) . وهو حديث يرويه ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوءمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي عن النبي عن النبي عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْتُهُ . وقد جاء مِن غيرِ هذا الوجهِ أيضًا ( ) أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْتُهُ . وقد جاء مِن غيرِ هذا الوجهِ أيضًا ( )

لقبس ......القبس القبس المسادة المسادة القبس

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣١٥) ، وبرواية أبى مصعب (٥٩) ، وذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٢/٠٠٠ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي (۲۶۳۳)، وابن أبي شيبة ۳/ ۲٦۹، ۳٦۹، وأحمد ۲۰۱۸/۳۹، ۳۵۰، اخرجه الطيالسي (۲۹۳، ۳۲۸)، من طريق ابن أبي ذئب به.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٥٨/٩ من طريق ابن عيينة به، وينظر علل الدارقطني ١٦٢/١٠

<sup>(</sup>٤ - ٤) تأكل في الأصل، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) ينظر علل الدارقطني ٩/ ٣٩٣، ١٠/ ١٦٢، والتلخيص الحبير ١٣٦/١ – ١٣٨.

## تَرْكُ الوضوءِ مَّا مسَّتُه النارُ

٤٧ - حدَّثني يحيّي عن مالكٍ ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن عطاءِ بنِ

الاستذكار

وإعلامًا(١) أن العملَ عندَهم بخلافِه.

ولم يختلِفْ قولُه أنه لا وُضوءَ على مَن حمَل ميتًا ، واختلَف قولُه في الغُسلِ مِن غَسلِ الميتِ ، وسيأتي ذكرُ ذلك في الجنائزِ إن شاء اللهُ .

ومعنى الحديثِ المذكورِ عن أبى هريرة - واللهُ أعلَمُ - أن مَن حمَل ميتًا فلْيكُنْ على وُضوءٍ ؛ لئلا تفوتَه الصلاةُ عليه وقد حمَله وشيَّعه ، لا أنَّ حمْلَه حَدَثٌ يوجِبُ الوضوءَ . فهذا تأويلُه ، واللهُ أعلمُ .

التمهيد

مالك ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ، أن

القبس

وليس مِن جملةِ نواقضِ الوضوءِ أكلُ ما غيَّرت النارُ. وقد ثبت عن النبي عَيَالِيُّ أَنَّه يُتوضَّأُ مِن لُحومِ الإبلِ، ولا يُتوضَّأُ مِن لُحومِ الغَنَم. وقد جاء مالكُ في هذا البابِ بأصلِ بديعٍ ، فقال : تَوْكُ الوُضوءِ ممَّا مَسَّتِ النارُ . ثم أَد َ لا احتلافَ الأحاديثِ ، ثم أَد خل عمَل الخلفاءِ بتَوْكِ الوُضوءِ مما مسَّتِ النارُ ، وهي مسألةٌ مِن أصولِ الفقهِ ؛ إذا احتلفت الأحاديثُ عن النبي عَيَالِيْ قُرِّب إليه حبرُ ولحمٌ عن النبي عَيَالِيْ فَرَّب إليه حبرُ ولحمٌ فأكل منه ثم تَوضًا وصلّى ، فحكاية حالٍ وقضية عَيْنٍ ونقلُ صورةٍ ، ولم يكنِ الوضوءُ مِن سبيه الموجِبِ له لأجلِ الصلاةِ ، وقد أنكر أي ابنُ كعب الأكلِ ، وإنما كان الوضوءُ مِن سبيه الموجِبِ له لأجلِ الصلاةِ ، وقد أنكر أُبيُ ابنُ كعب وأبو طلحة على أنسٍ مسألته التي جاءَ بها مِن سَفْرتِه ؛ وهي الوضوءُ مما مسّتِ النارُ ، فتندَّم وأبو طلحة على أنسٍ مسألته التي جاء بها مِن سَفْرتِه ؛ وهي الوضوءُ مما مسّتِ النارُ ، فتندَّم أنسٌ ورجَع عن قولِه . والمسألة اليومَ ساقطة الاعتبارِ ؛ لإجماع علماءِ الأمصارِ عليها .

<sup>(</sup>١) معطوف على قوله: إنكارا.

<sup>(</sup>٢) في ج، م: (الأعصار).

يسارٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ أَكُل كَتِفَ شاةٍ ، ثمَّ صلَّى ولم يَتَوَضَّأُ .

التمهيد

رسولَ اللهِ ﷺ أَكُلَ كَتِفَ شاةٍ ، ثُم صلَّى ولم يتوضأُ (١).

عندَ عطاءِ بنِ يسارٍ في هذا البابِ أيضًا حديثٌ عن أمٌ سلمةَ ، عن النبي ﷺ ، فَكُرهُ عبدُ الرزاقِ (٢) ، قال : أخبَرنا ابنُ جريجٍ ، قال : حدَّثني محمدُ بنُ يوسفَ ، أن عطاءَ بنَ يسارٍ أخبَره ، أن أمَّ سلمةَ زوجَ النبي ﷺ أخبرتْه ، أنها قرَّبتْ لرسولِ اللهِ ﷺ جَنْبًا مَشوِيًّا ، فأكل منه ، ثم قام إلى الصلاةِ ولم يتَوضَّأ . وليس هذا باختلافِ (على عطاءِ بن يسارٍ في الإسنادِ )، وهما حديثان صحيحان .

قال أبو عمر: رُوى عن النبي عَلَيْ أنه قال: «توضَّنوا مما غيَّرت النارُ». و: « توضَّنوا مما مسَّت النارُ ». وذهب بعضُ مَن تكلَّم في تفسير حديثِ النبي عليه السلامُ إلى أنَّ قولَه عليه السلامُ : « توضئوا مما مسَّتِ النارُ ». أنَّه عنى به غَسلَ اليدِ ؛ لأن الوُضوءَ مأخوذٌ من الوَضاءةِ ، وهي النظافةُ ، فكأنه قال : نَظِّفُوا أيديكم من غَمرِ (أ) ما مسَّت النارُ ، ومن دَسَمِ ما مسَّت النارُ . وهذا لا معنى له عند أهلِ العلمِ ، ولو كان كما ظنَّ هذا القائلُ لكان دَسَمُ ما لم تمسَّه النارُ وودَكُ ما لم تمسَّه النارُ لا يُتنظَّفُ منه ، ولا تُغسَلُ منه اليدُ ، وهذا لا يصِحُ عندَ وودَكُ ما لم تمسَّه النارُ لا يُتنظَّفُ منه ، ولا تُغسَلُ منه اليدُ ، وهذا لا يصِحُ عندَ

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۰) ، وبرواية أبى مصعب (٦٢) . وأخرجه أحمد ٤٤٦/٣ كا (١٩٨٨) ، والبخارى (٢٠٧) ، ومسلم (٣٥٤) ، وأبو داود (١٨٧) ، والنسائى فى الكبرى – كما فى تحفة الأشراف ٥/٦٠١ (٩٧٩) ، وابن خزيمة (٤١) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٦٣٨).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ك .

<sup>(</sup>٤) الغَّمَر: ما يعلق باليد من دسم اللحم. ينظر التاج (غ م ر).

ذِى لُبِّ ، وتأويلُه هذا يدُلُّ على ضَعفِ نظرِه وقِلَّةِ علمِه بما جاء عن السلفِ التمهيد في هذه المسألةِ ، واللهُ أعلمُ .

وقولُه عَلَيْهِ: (توضَّنُوا مما مسَّت النارُ ). أمرٌ منه بالوُضوءِ المعهودِ للصلاةِ لمَن أكل طعامًا مسَّنْه النارُ ، وذلك عندَ أكثرِ العلماءِ (١) منسوخٌ بأكلِه عَلَيْهِ طعامًا مسَّنْه النارُ ، وصلاتِه بعدَ ذلك دونَ أن يُحدِثَ وُضوءًا ، فاستدلَّ العلماءُ بذلك على أن أمرَه بالوُضوءِ مما مسَّت النارُ منسوخٌ .

وأشكُل ذلك على طائفة كثيرة من أهلِ العلمِ بالمدينةِ والبصرةِ ، ولم يَقفوا على الناسخِ في ذلك مِن المنسوخِ ، أو لم يَعرِفوا منه غيرَ الوجهِ الواحدِ ، فكانوا يُوجِبونَ الوُضوءَ مما مسَّت النارُ ، ويتوضَّعُون من ذلك . وممن رُوِي عنه ذلك زيدُ بنُ ثابتِ (٢) ، وأبو موسى ، وأبو هريرةَ ، وعائشةُ وأمُّ حبيبةَ أُمَّا المؤمنين (٣) . واختُلِف فيه عن أبى طلحةَ الأنصاريِّ ، وعن ابنِ عمرَ ، وأنسِ بنِ مالكِ (أ) . وبه قال خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابتٍ ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرحمنِ ، وابنُه عبدُ الملكِ ، ومحمدُ بنُ المُنكدرِ ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، وابنُ شهابِ الزهريُ ، فهؤلاء كلُهم ومحمدُ بنُ المُنكدرِ ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، وابنُ شهابِ الزهريُ ، فهؤلاء كلُهم

<sup>(</sup>١) بعده في م: (وعند جماعة أثمة الفقهاء) .

<sup>(</sup>۲) بعده في م: (وابن عمرو).

<sup>(</sup>۳) ينظر الطيالسي (۲۶۹۸)، وعبد الرزاق (۲۶۰، ۲۹۲، ۲۹۹، ۲۷۶)، وابن أبي شيبة ۱/ ۵۰، ه. ۱۹۰، وأبن أبي شيبة ۱/ ۵۰، وأبن المحمد ۲۵، ۱۷۰، ۲۵، ۱۹۰۹)، ومسلم (۳۵۲)، وابن المنذر (۲۰۱، ۱۰۹، ۱۰۹، ۲۰۳، ۲۳۰.

<sup>(</sup>٤) ينظر عبد الرزاق ( ٦٧٠، ٦٧١، ٦٧٣)، وابن أبي شيبة ١/ ٥١، وابن المنذر ( ١٠٥، ٦٠١.) ١١٠)، والطحاوى ١/ ٦٢.

(۱) التمهيد مدنيون .

وقال به مِن أهلِ العراقِ أبو قِلابةً ، وأبو مِجلَزٍ (٢) ، والحسنُ البصريُّ ، ويحيى ابنُ يعمَرَ ، وهؤلاء كلُّهم بصريُّون (٢) .

وكان ابنُ شهابٍ رحِمه اللهُ قد عرَف الوجهين جميعًا في ذلك ، وروَى الحديثين المتعارضين في هذا البابِ ، وكان يَذهبُ إلى أن قولَه عَلَيْهِ: «تَوضَّئوا مما غيَّرتِ النارُ » . ناسخٌ لفعلِه المذكورِ في حديثِ ابنِ عباسٍ هذا ومثلِه . وهذا مما غَلِط فيه الزهريُّ مع سَعَةِ علْمِه ، وقد ناظره أصحابُه في ذلك ، فقالوا : كيف مما غَلِط فيه الزهريُّ مع سَعَةِ علْمِه ، وقد ناظره أصحابُه في ذلك ، فقالوا : كيف يَذهَبُ الناسِخُ على أبي بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ وعليٌ ، وهم الخلفاءُ الراشدون ؟! يَذهَبُ الناسِخُ على أبي بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ وعليٌ ، وهم الخلفاءُ الراشدون ؟! فأجابهم بأنْ قال : أغيا الفقهاءَ أنْ يَعرِفُوا ناسخَ حديثِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ مِن منسوخِه .

( حد الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حد الناقاسم ، قال : حد النا أحمدُ بنُ أَهيرٍ ، قال : حد الوارثِ بنُ معروفِ ، قال : حد الناضم الناق ، عن الله و أبي معروفِ ، قال : حد الناق الفقهاء وأعجزهم الناق ، عن أبي رَزِينِ ، قال : سمعتُ الزهري يقولُ : أغيا الفقهاء وأعجزهم

قبس ..... قبس

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف عبد الرزاق (٦٧٢)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٥١، والاعتبار للحازمي ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «مخلد». وينظر الأوسط لابن المنذَر ١/ ٢١٥، والاعتبار للحازمي ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٦٦٩)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٥١، ٥٢، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢١٥، والاعتبار للحازمي ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ك .

<sup>(</sup>٥) في مصدر التخريج: (بن). وينظر تهذيب الكمال ٩/ ١٦١.

(أَنْ يَعْرِفُوا نَاسَخَ حَدَيْثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِن مُنسُوخِهُ .

ورَوَى أبو عاصم النَّبيلُ - وهو الضحاكُ بنُ مَخلَدِ - عن ابنِ أبى ذئبٍ ، عن ابنِ أبى ذئبٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عبدِ الملكِ بنِ أبى بكرٍ ، عن خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن أبيه زيدِ بنِ ثابتٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « تَوَضَّئُوا مما غيَّرتِ النارُ " ) .

وجاء عن أبى هريرة فى هذا البابِ نحوُ مذهبِ ابنِ شهابٍ ؟ لأنَّ أبا هريرة ممن رَوَى عن النبيِّ عَيَّا أَنَّهُ قال : « توضَّنوا مما مسَّتِ النارُ » . ورَوى عنه أيضًا أنَّه أكل كَتِفَ شاةٍ ، فمَضمَض ، وغسَل يديه ، وصلَّى ، فكان أبو هريرة يتَوضَّأُ مما مسَّتِ النارُ ، فدلَّ ذلك على أنَّ مذهبَه ومذهبَ ابنِ شهابٍ فى ذلك سواة ، وأنَّه اعتقدَ أنَّ الناسخَ قولُه عَلَيْ : « توضَّنوا مما مسَّتِ النَّارُ » .

فأما حديثُه فى الرخصةِ فى ذلك ، فرواه سُهيلُ بنُ أبى صالحٍ ، عن أبيه ، عن أبى عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ أكل كَتِفَ شاةٍ ، فمَضمضَ ، وغسَل يديه ، وصلَّى . ذكره الأثرمُ ، قال : حدَّثنا عفانُ ، قال : حدَّثنا وُهيبٌ ، قال : حدَّثنا سُهيلٌ ( ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ك .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٢ من طريق هارون بن معروف به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (٤٨٣٣) من طريق أبي عاصم به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٩/١٥، ٢٠ (٩٠٥٠، ٩٠٤٩) عن عفان به.

وذكر عبدُ الرزاقِ (١) ، عن ابنِ مجريجٍ ، عن محمدِ بنِ يوسفَ ، عن سليمانَ ابنِ يسارٍ ، عن أبي هريرةَ ، أنَّه كان يتوضَّأُ مما مسَّتِ النارُ .

وأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ وأحمدُ بنُ سعيدٍ ، قالا : حدَّثنا مَسلَمةُ " بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ العباسُ بنُ محمدِ الجَوهَرِيُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عمّى القاسم بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ سليمانَ ، قال : حدَّثنا فُليحُ بنُ سليمانَ ، قال : سأَلنا الزهريُّ عن الوُضوءِ ممَّا غيَّرتِ النارُ ، فذكر فيه عن أبي هريرةَ ، وخارجةَ بنِ زيدٍ ، ومُحمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، وعبدِ الملكِ بنِ أبي بكرِ بن عبدِ الرحمن ، وغيرهم ، أنَّهم كانوا يتَوَضَّئُون ممَّا غيَّرتِ النارُ ، فقلتُ له : إنَّ هلهنا شيخًا من قريشٍ يقالُ له: عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عَقيلٍ. يُحدِّثُ عنِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، يقولُ : خرَجْنا مع رسولِ اللهِ ﷺ إلى أهلِ سعدِ بنِ الربيع ، فأتينا بخُبزِ ولَحم، فأكُل وأَكُلنا، فصلَّى رسولُ اللهِ ﷺ ولم يتَوضَّأَ. وأنَّه رجَع مع أبي بكرٍ الصديق في خلافتِه بعد المغرب، فأتنى أهلَه فابتَغَى عَشاء، فقيل: ما عندنا عشاءً ، إلا أنَّ هذه الشاة ولَدَتْ . فاحتلبَ لنا من لَبَنِها ثم طَبَخ ، فأكل وأكلنا ، فقال لى : ما قال لك ؟ يعني النبي عَلَيْكُ . قال : قال لى : ﴿ إِذَا جَاءَنَا مَالٌ أَعَطَينَاكُ هكذا وهكذا وهكذا » . فحفنَ لي ثلاثَ حَفَناتٍ ، ثم قُمنا إلى الصلاةِ ، فصلَّينا ولم يَمسَّ أحدٌ منَّا ماءً . وكان عمرُ بنُ الخطابِ ربما صَنع لنا في ولايتِه الخُبزَ واللَّحَمَ ، فأكَلُّ وما يتوضَّأَ أحدٌ منا . فقال الزهريُّ : أهذا تُريدُونَ ؟ حدَّثني

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «مسلم». وينظر سير أعلام النبلاء ١١٠/١٦.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، ولعل صوابها: (فنأكل).

على بنُ عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ، أنَّ أباهُ أخبَره ، أنَّه رأَى رسولَ اللهِ ﷺ أكلَ عُضوًا ، وصلَّى ولم يتَوضَّأ . قال : وحدَّثنى جَعفرُ بنُ عمرِو بنِ أُميَّةَ الضَّمرَى ، عن أبيه ، أنَّه رأَى رسولَ اللهِ ﷺ أكل عُضوًا ، وصلَّى ولم يتوضَّأ . فقلتُ للزهرى : فما بعدَ هذا ؟ قال : إنَّه يكونُ الأمرُ ، ثم يكونُ بعدَه الأمرُ .

قال أبو عمرَ: فهذا يدُلُكَ على أنَّ ابنَ شهابِ كان يذهبُ إلى أنَّ الناسخَ فى هذا البابِ أمرُه عَلَيْ بالوضوءِ ممَّا مسَّتِ النارُ، وأظنَّه "كان يقولُ: إنَّ أُمّهاتِ المؤمنينَ لا يَخفَى عليهنَّ الآخِرُ مِن فِعلِه عَلَيْ . فبهذا استدلَّ – واللهُ أعلمُ – على المؤمنينَ لا يَخفَى عليهنَّ الآخِرُ مِن فِعلِه عَلَيْ . فبهذا استدلَّ – واللهُ أعلمُ – على أنَّه الناسخُ ، وقد كان عنده فى ذلك ما ذكره عبدُ الرزاقِ "، عن معمر وابنِ جُريجٍ ، عن الزهريِّ ، عن أبي سلمة بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبي سفيانَ بنِ المغيرةِ ابنِ الأخنسِ ، أنَّه دخل على أمِّ حبيبةَ فسَقَتْه سَوِيقًا ، ثم قام يُصلِّى ، فقالت : ابنِ الأخنسِ ، أنَّه دخل على أمِّ حبيبةَ فسَقَتْه سَوِيقًا ، ثم قام يُصلِّى ، فقالت : توضَّأُ يابنَ أخى ؛ فإنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ : « توضَّمُوا ممَّا مسَّتِ النارُ » . قال معمرُ : قال الزهريُّ : وبلَغنِي أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ وعائشةَ كانا يتوضَّأَان ممًا مسَّتِ النارُ .

قال أبو عمر : وجاء عن عائشة رضى الله عنها مثلُ مذهبِ ابنِ شهابِ فى أنَّ الناسخَ أمرُه بالوُضوءِ ممَّا مسَّتِ النارُ .

..... القبس

<sup>(</sup>١) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٣٤ من طريق سعيد بن سليمان به ، وأخرجه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه (١٧٥٤) من طريق فليح به .

<sup>(</sup>٢) في ك ١: ولكنه ١.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٦٦٥، ٦٦٦).

قرأتُ على خَلفِ بنِ القاسمِ ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ جَعفرِ بنِ الوَردِ حدَّتُهم ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحيمِ البَرقيُّ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ يعبدِ الرحيمِ البَرقيُّ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ عمرانَ ، عن ابنِ يوسفَ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ عمرانَ ، عن ابنِ لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ ، عن عائشةَ ، قالت : كان آخِرَ الأمرينِ من رسولِ اللهِ عَلَيْهُ لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ ، عن عائشةَ ، قالت : كان آخِرَ الأمرينِ من رسولِ اللهِ عَلَيْهُ المؤسوءُ ممَّا مسّتِ النارُ . فهذا كله يعضُدُ مذهبَ ابنِ شهابٍ في هذا البابِ .

ذَكُر ابنُ وهب ، عن يونسَ بنِ يزيدَ ، وعبدُ الرزاقِ ، عن مَعمرِ ، جميعًا عن ابنِ شهابٍ ، عن سالمِ ، عن أبيه ، أنه كان يتوَضَّأُ ممَّا مسَّتِ النارُ (١) .

وذكر عبدُ الرزاقِ ، عن معمرِ ، عن أيوبَ ، عن نافعِ ، عن ابنِ عمرَ ، مثلَه . وعن ابنِ جريجٍ ، قال : أخبرنى نافعٌ ، عن ابنِ عمرَ ، كان لا يَطعَمُ طعامًا – مسَّته النارُ أو لم تَمسَّه – إلا توضَّأَ ، وإن شربَ سويقًا توضَّأً .

قال أبو عمر: كان ابنُ عمرَ يتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ ، ''وقد رُوِى عن ابنِ عمرَ تركُ الوُضوءِ ممَّا مسَّتِ النارُ ؛ ذكره أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، عن هُشيمٍ ، عن خصينِ ، عن مجاهدِ ، عن ابنِ عمرَ ''. وعن وكيعٍ ، عن مِسعرٍ ، 'عن جَبلة'' ، عن ابنِ عمرَ ''.

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٦٧١)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١٠٥).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ك .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من : م، والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ٤ / ٩٨ ٤، ٢٧/ ٤٦١.

وذكر عبدُ الرزاقِ ، عن معمرِ ، عن الزهريِّ ، عن عروةَ ، عن عائشةَ ، أَنها التمهيد كانتْ تتوضَّأُ ممَّا مستِ النارُ .

وعن معمر، عن الزهرى ، أن عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كان يتوضَّأُ ممَّا مستِ النارُ ، حتى كان يتوضَّأُ من السُّكِرِ . قال عبدُ الرزاقِ (٢) : وكان معمرُ والزهرى يتوضَّأَانِ ممَّا مسَّتِ النارُ . وذكر ابنُ وهبٍ ، عن يونسَ بنِ يزيدَ ، قال : قال لى ابنُ شهابٍ : أَطعنى وتوضَّأُ ممَّا غيَّرتِ النارُ . فقلتُ : لا أُطيعُك وأدَعَ سعيدَ بنَ المسيَّبِ . فسكتَ .

أخبرني أبو القاسم خلفُ بنُ القاسمِ الحافظُ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ ابنُ عمرَ بنِ راشدِ بدِمشقَ ، قال : حدَّثنا أبو زُرعةَ ، قال : حدَّثنى الوليدُ بنُ عمرَ بنِ راشدٍ بدِمشق ، قال : حدَّثنى عن الوليدُ بنُ عُتبة ، عن أبى صالح ، عن الليثِ بنِ سعدٍ ، عن يونسَ ، قال : قال لى ابنُ شهابٍ : أطِعنى وتوضَّأُ ممّا مستِ النارُ . قال قلتُ : لا أُطِيعُكَ وأدَعَ سعيدَ ابنَ المُسيَّبِ .

وأخبَرنى خلفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عمرَ ، قال : حدَّثنا أبو زُرعةَ ، قال : حدَّثنا شُعيبُ بنُ أبى حدَرَةَ ، قال : حدَّثنا شُعيبُ بنُ أبى حمزَةَ ، قال : مَشيتُ بينَ الزهريِّ ومحمدِ بنِ المُنكدِرِ في الوُضوءِ ممَّا مسَّتِ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٦٧٤). وسقط منه أول السند.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٦٧٢) .

<sup>(</sup>٣) بعده في النسخ: وأبو،. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ٣١/٤٦.

<sup>(</sup>٤) أبو زرعة في تاريخه ١/ ٤٣٥، ٦١٥.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: (عباس). والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٨١.

النارُ ، وكان الزهريُّ يراه وابنُ المُنكدِرِ لا يرَاه ، واحتجُّ الزهريُّ بأحاديثَ ، فلم أزلْ أختلِفُ بينهما حتى رجع ابنُ المُنكدرِ إلى قولِ الزهريُّ (١) .

وأخبَرنى أبو محمد عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يحيى ، قال : حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سليمانَ بنِ الحسنِ النَّجَّادُ (٢) الفقيهُ ببغدادَ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدُ بنِ حنبلٍ ، قال : حدَّثنى أبى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : كان معمرٌ يتوضَّأُ ممَّا غيَّرتِ النارُ . فقال له ابنُ جريج : أنتَ شِهَايِ يا أبا عُروةَ .

(الله وقد رَوى عفَّانُ ، عن همَّامٍ ، عن قتادةً ، قال : قال لى سليمانُ بنُ هشامٍ : إنَّ هذا - يعنى الزهريَّ - لا يدَعُنا أَنْ كُلُ شيئًا إلا أَمُرنا أَنْ نتوضًاً - يعنى ممَّا مسَّتِ النارُ - فقلتُ له : سألتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ فقال : إذا أكلتَه فهو طيّبٌ ، مسَّتِ النارُ - فقلتُ له : سألتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ فقال : إذا أكلتَه فهو طيّبٌ ، ليس عليك فيه الوضوءُ (٥٠) .

حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ (٦) ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ سعيدٍ (٢) ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ زَبَّانَ (٢) ، قال : حدَّثنا زكريا بنُ يحيى كاتبُ العُمريِّ ، قال : حدَّثنا المُفضَّلُ (٨) بنُ فَضالةَ ، عن عيَّاشِ بنِ عبَّاسٍ القِتْبانيِّ ، أنَّه كتَب إلى يحيى بنِ المُفضَّلُ (٨) بنُ فَضالةَ ، عن عيَّاشِ بنِ عبَّاسٍ القِتْبانيِّ ، أنَّه كتَب إلى يحيى بنِ

القيس

<sup>(</sup>١) أبو زرعة في تاريخه ١/ ٤٣٤، ٥١٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «النجار». وينظر طبقات الحنابلة ٢/٧، وسير أعلام النبلاء ١٥/٢.٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ك .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: ﴿إِنْ كَانَ شَيءُ . وَالْمُثْبَتُ مِنْ مُصَادِرِ الْتَخْرِيْجِ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٣/ ١٨٦، ١٨٧ (١٤٩٢٠) عن عفان وبهز، عن همام به مطولا.

<sup>(</sup>٦) في م : « معبد ، . وينظر سير أعلام النبلاء ١٠٤/١٦ .

<sup>(</sup>٧) في م: (زيان). وينظر سير أعلام النبلاء ١٤/ ١٩.

<sup>(</sup>٨) في م: «الفضل». وينظر الجرح والتعديل ٨/ ٣١٧.

.....اللوطأ

''سعيدِ يسألُه: هل يُتوضَّأُ ممَّا مسَّتْه النارُ ؟ فكتَب إليه: هذا ممَّا يُختَلَفُ التمهيد فيه، وقد بلَغنا عن أبى بكرٍ وعمرَ أنَّهما أكلا ممَّا مستِ النارُ، ثم صلَّيا ولم يتوَضَّأًا'.

وأمّا عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، فإنّه كان عندَه في هذا البابِ ما رواه معمرٌ وابنُ مُحريحٍ ، عن الزّهريِّ ، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ قارظٍ ، قال : مرَرتُ بأبي هريرةَ وهو يتوضَّأُ ، فقال : أتدرِى ممَّ أتوضَّأُ ؟ أتوضَّأُ مِن أثوارِ أقطٍ أكلتُها ؛ لأنّى سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ : « توضَّمُوا ممّا مستِ النارُ » . ولعلَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ لم يُرَوَّ في هذا البابِ غيرَ هذا الحديثِ فذهبَ النارُ » . ولعلَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ لم يُرَوَّ في هذا البابِ غيرَ هذا الحديثِ من شدَّةِ إليه ، ولعلَّه كان وُضووُه من ذلك ابتغاءَ الفَضلِ ، وهروبًا من الخلافِ ، مع شِدَّةِ احتياطِه في الدِّين .

قال أبو عمر : لقُوَّةِ الاختلافِ في هذه المسألةِ بالمدينةِ بينَ علمائِها ، أَشْبَعَ مالكُ رحِمهُ اللهُ في ( موطَّئِه ) هذا البابَ وشدَّه وقوَّاه ، فذكر فيه عن النبيِّ ﷺ من حديثِ ابنِ عباسٍ وسُويدِ بنِ النَّعمانِ (٢) ، وهما إسنادان صحيحان ، وذكر فيه عن أبي بكرٍ ، وعُمرَ ، وعثمانَ ، وعليٌ ، وعبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ، وعامرِ بنِ فيه عن أبي بكرٍ ، وعُمرَ ، وعثمانَ ، وعليٌ ، وعبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ، وعامرِ بنِ

.....ا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ك .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۷۱/۱۳، ۳۱۸/۱۵ (۹۵۱۹، ۹۵۱۹)، والنسائى (۱۷۱)، وابن حبان (۲۱) من طريق معمر به، وأخرجه عبد الرزاق (٦٦٨)، وأحمد ۱۰۰/۱۳ (٧٦٧٥)، وأبو عوانة (٧٤٧) من طريق ابن جريج به.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٤٨).

. ربيعة ، وأبى طلحة الأنصاري ، وجابر بن عبد الله ، وأُبيّ بن كعبٍ ، أنَّهم كانوا لا يتوضَّئون ممَّا مستِ النارُ .

وما ذكره مالكٌ في ( مُوطَّيه )(1) عن أبي طلحة يدُلُّ على أنَّ المنسوخَ أمرُ النبيِّ عَلَيْةِ بالوُضوءِ من ذلك عن النبيِّ عَلَيْةٍ بالوُضوءِ من ذلك عن النبيِّ عَلَيْةٍ ، وكان لا يتوضَّأ ، فدلَّ ذلك على أنَّه منسوخٌ عندَه ؛ لأنَّه يستجيلُ أنْ يأخذَ بالمنسوخ ويدَع الناسخَ وقد عَلِمَه .

ورواية أبى طلحة فى ذلك ما حدَّثناه أحمدُ بنُ فتح ، قال : حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عمرَ الزَّهرانيُ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عمرَ الزَّهرانيُ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ عمرَ الزَّهرانيُ ، قال : حدَّثنا همّامٌ ، عن مطر الورَّاقِ ، عن الحسنِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن أبى طلحة حدَّثنا همّامٌ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْهُ : « توضَّمُوا ممّا غيرتِ النارُ » .

وحدَّثنى خلفُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ خالدٍ ، قال : حدَّثنا الحوضِيُّ أبو عمرَ حفصُ بنُ عَمَرَ ، قال : حدَّثنا همَّامٌ ، قال : قيل لمَطَرٍ وأنا عندَه : عمَّنْ أخذَ الحسنُ الوضوءَ مما غيرتِ النارُ ؟ فقال : أخذَه الحسنُ عن أنسٍ ، وأخذَه أنسً عن أبي طلحة ، وأخذَه أبو طلحة عن رسولِ اللهِ

القبس .....

<sup>(</sup>١) سيأتى في الموطأ (٥٥).

<sup>(</sup>٢) في ك ١: (الزهري ). وينظر تهذيب الكمال ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الروياني (٩٩٣) ، والشاشي (١٠٦٤) من طريق بشر بن عمر به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشاشي (١٠٦٢)، والطبراني (٤٧١١) عن على بن عبد العزيز به، وأخرجه الطحاوي =

وهذا يحتَمِلُ أَنْ يَكُونَ معناه : عَمَّنْ أَخَذَ الحسنُ الحديثَ الذي كان يُحدِّثُ به عن النبيِّ ﷺ في الوضُّوءِ ممَّا غيَّرتِ النارُ ؟ فقال له: أَخَذَه الحسنُ عن أنس، وأخذه أنسٌ عن أبي طلحةً، وأخذَه أبو طلحةً عن النبيِّ ﷺ . وليس في هذا ما يدُلُّ على أنَّ أبا طلحةَ عمِل به بعدَ النبيِّ ﷺ . هذا على أنَّ مطرًا الورَّاقَ ليس ممَّنْ يُحتجُّ به . ويعضُدُ هذا التأويلَ ما ذكرَه مالكٌ في « مُوطَّئِه » ( ) ، عن موسى بنِ عُقبَةً ، عن عبدِ الرحمنِ بن زيدٍ ( ) الأنصاريِّ ، عن أنسِ ، أنَّ أبا طلحةَ وأبيَّ بنَ كعبِ أنكرا عليه الوُّضُوءَ ممَّا غيرتِ النارُ . فلو أنَّ هذا الحديثَ عندَ أبي طلحةَ غيرُ منسوخ ، لم يُنْكِرُ ذلك على أنس، واللهُ أعلمُ.

وقد رَوى هذه القصةَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدٍ جماعةٌ من أهلِ المدينةِ.

أَحْبَرِنا أَحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عليّ ، قال : أَخبرَني أبي ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ فُطيسِ ، قال : حدَّثنا بحرُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا بشرُ بنُ بكرٍ ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ ، قال: حدَّثني أسامةُ بنُ زيدِ الليثيُّ ، قال: حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ زيدِ الأنصاري ، قال : حدَّثني أنسُ بنُ مالكِ ، قال : بينَا أنا وأبو طلحةَ الأنصاريُّ وأبيُّ بنُ كعبِ أُتينا بطعام سُخنِ ، فأكلتُ ثم قمتُ فتوضَّأتُ ،

القيس

<sup>=</sup> في شرح المعاني ٦٢/١ من طريق أبي عمر الحوضي به.

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٥٥).

<sup>(</sup>٢) في الموطأ: (يزيد)، وقد ورد بالوجهين، وينظر الجرح والتعديل ٢٣٣/٥، ٢٩٩.

م نقال أحدُهما لصاحبه: أعراقية (١) ؟! ثم انتهراني ، فقلت : إنَّهما أفقهُ منَّى (٢) .

وذكر الطحاوى " ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبى داود ، قال : حدَّثنا سعيدُ ابنُ أبى مريمَ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ أيوبَ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ رافع ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ الأنصاري ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : أكلتُ أنا وأبو طلحةَ وأبو أيوبَ الأنصاري طعامًا قد مسَّته النارُ ، فقُمتُ لأتوضَّأ ، فقالا لى : أتتوضَّأ من الطيباتِ ؟ لقد جمْتَ بها عِراقيَّةً .

هكذا ذكر الطحاوئ هذا الخبَرَ بهذا الإسنادِ ، فقال فيه : « وأبو أيوبَ » . والمحفوظُ من روايةِ الثّقاتِ : « وأبئ بنُ كعبٍ » كما قال مالكٌ والأوزاعى . وأظنٌ الوّهمَ فيه من يحيى بنِ أيوبَ ، أو من إسماعيلَ بنِ رافع ، واللهُ أعلمُ .

وقد رُوِى عن أنس أنَّه لم يكُنْ يتوضَّأُ من الطعامِ مِثلَ وُضُوئِه للصلاةِ ، وذكر العقيليُ قال : حدَّثنا الحسينُ بنُ الحسنِ النَّوفليُ ، قال : حدَّثنا الحسينُ بنُ الحسنِ المَروَزِيُّ ، قال : حدَّثنا غالبُ بنُ فَرقدِ ، قال : صلَّيتُ مع أنسِ بنِ مالكِ المغربَ ، فلما انصرفنا دَعَا بمائدةِ فتعشَّى ، ثم دعَا بوضوءِ ، فغسَل يدَيه ، ومَضمَضَ فاه ، وغسَل يدَيهِ وذراعيه ووجهه ، ثم جَلَسنا

<sup>(</sup>١) أى: أبالعراق استفدت هذا العلم، وتركت عمل أهل المدينة المتلقى عن النبى ﷺ. شرح الزرقاني ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٦٩/١ من طريق بشر بن بكر به.

<sup>(</sup>٣) الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٤) في م: وجبل، وينظر تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٦٥.

..... الموطأ

حتى حضَرَت العَتَمةُ ، فصلَّى بذلكِ الوُضُوءِ ولم يغسِلْ رجليه . فهذا يدُلُّ على التمهيد أنَّ ذلك لم يكُنْ عندَه حدَثًا ينقُضُ الوُضوءَ .

ورَوى عن النبى ﷺ تَرْكَ الوُضُوءِ ممّا مسَّتْه النارُ: أُمُّ سلمَة ، وميمونة ، وأبو سعيد الخدرى ، وابنُ مسعود ، وضُباعَةُ ابنَةُ الزَّبير ، وأبو رافع ، وجابر ، وعمرُو بنُ أُميَّة ، وأمُّ عامر بنتُ يزيدَ بنِ السَّكنِ – وكانت من المبايعاتِ – وابنُ عباسٍ ، وسُويدُ بنُ النَّعمانِ ، ( وكثيرٌ – رجلٌ من الصحابة ' – كلَّ هؤلاءِ رَوَوه عن النبي ﷺ ('' ورُوى أيضًا من حديثِ أبي هريرة ، وقد ذكرنَاه .

ومما يستَبينُ به أنَّ الأمرَ بالوُضُوءِ ممَّا غيَّرتِ النارُ منسُوخٌ ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ شهِدَ رسولَ اللهِ ﷺ أكلَ لحمًا ونحبرًا ، وصلَّى ولم يتَوضَّأ . ومعلومٌ أنَّ حِفظَ ابنِ عباسٍ من رسولِ اللهِ ﷺ متَّاخرٌ .

أخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصِبغَ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن أيوبَ ، عن محمدٍ ، عن ابن عباس ، أنَّ النبيَّ يَيَا اللهِ تعرَّقُ (٢) كَتِفًا ، ثم

<sup>(</sup>١ – ١) في م : ٥وكثير من رجال الصحابة) . وينظر معجم الصحابة ٢/ ٣٨٥، والإصابة ٥/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر طبقات ابن سعد ۱/ ۳۲۰، وابن أبي شيبة ۱/ ٤٨، وأحمد ٦/ ٣٤١، ٣٤٦، ٥٥/ ٥١، ٣٤٢ (٢) ينظر طبقات ابن سعد ١/ ٥٦، وابن أبي شيبة ١/ ٤٨، وأحمد ٦/ ٢١٠، ٢٠٥٠)، ومسلم (٣٤١ - ٣٧٩)، وأبو يعلى (٢٧٢٥، ٢٥١٥)، والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٦٦، ومعجم الصحابة ٢/ ٥٨٥، وابن حبان (١١٤٥)، والطبراني ٢٤/ ٥٤٥، ٤٤٦ (١٠٩٠ - ١٠٩٥).

<sup>(</sup>٣) تعرق كتفا: أي أخذ عنه اللحم بأسنانه. ينظر النهاية ٣/ ٢٢٠.

التمهيد قامَ فصلَّى ولم يتوضَّأُ .

وأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ على ، أنَّ أباه أخبَره ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ خالدٍ ، قال : حدَّ ثنا على بنُ عبدِ العزيزِ ، قال : حدَّ ثنا حجَّاجُ ، قال : حدَّ ثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كنا مع رسولِ اللهِ ﷺ في بيتِ ميمونة ، فجاء بلالٌ فآذنه بالصلاةِ ، فخرج وخرَجنا معه ، فاستقبلتنا هديَّةً من خُبزٍ ولحمٍ ، فرَجَعَ ورَجعنا معه ، فاستقبلتنا هديَّةً من خبرٍ ولحمٍ ، فرَجَعَ ورَجعنا معه ، فأكلَ وأكلنا ، ثم خرَجنا إلى الصلاةِ ولم يمسَّ ماءً .

وذكر حمادُ بنُ سلمةَ أيضًا ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن أبي نعيمٍ وهبِ بنِ كيسانَ ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءٍ ، عن ابنِ عباسٍ نحوه .

وذكر عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : سمعتُ محمدَ بنَ إسحاقَ يُحدِّثُ عن خالِه (٥) ، قال : كان ابنُ عباسٍ يومَ الجمعةِ يُبسَطُ له في بيتِ خالتِه ميمونةَ فيُحدِّثُ ، فقال له رجلٌ (١) : أخبرني عمّا مسّتِ النارُ ؟ فقال خالتِه ميمونةَ فيُحدِّثُ ، فقال له رجلٌ (١) :

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۱۲۸۲۵) من طريق سليمان بن حرب به ، وأخرجه أحمد ۲۱۸۸ (۲۱۸۸) ، والبخاري (۶۰۶) من طريق حماد به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني (۱۰۷۹۷) عن على بن عبد العزيز به، وأخرجه أحمد ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸ (۲۳۷۷) من طريق محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوى في شرح المعاني ٦٤/١ من طريق حماد به ، وأخرجه أحمد ٣/ ٥٥٥، ١/ ٣٢٩، ٣٠ ( ٢٠٠٢) ، ومسلم (٢٥٤) من طريق هشام بن عروة به .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٦٤٦).

<sup>(</sup>٥) في م: (خالد).

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

ابنُ عباس : لا أخبرُك إلا بما رأيتُ من رسولِ اللهِ ﷺ ، كانَ هو وأصحابُه في بيته ، فجاءَه المُؤذِّنُ ، فقام (١) إلى الصلاةِ ، حتى إذا كان بالبابِ لُقى بصَحْفَة فيها خُبرٌ ولَحمٌ ، فرَجَعَ بأصحابِه ، فَأكلَ وأكلوا ، ثم رَجَع إلى الصلاةِ ولم يتَوضَّأُ (١).

يقولون: إنَّ خالَ محمدِ بنِ إسحاقَ محمدُ بنُ عمرِو بنِ خلحَلةً الدِّيليُّ . "فإنْ كان كذلك ، فبينَ محمدِ بنِ إسحاقَ وبينَ محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءِ العامِرِيِّ في هذا الحديثِ محمدُ بنُ عمرِو بنِ حَلحَلةَ ، ولمحمدِ بنِ عمرِو ابنِ حَلحلةَ عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءِ أحادِيثُ ".

وذكر عبدُ الرزاقِ أيضًا (٤) عن ابنِ مجريج ، قال : أخبرنى محمدُ بنُ يوسفَ ، أن سليمانَ بنَ يسارٍ أخبَرَه ، أنَّه سمِعَ أبا هريرة وابنَ عباسٍ ورأى أبا هريرة يتوضَّأ ،

<sup>(</sup>١) في ك ١: دفقال، .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال: حدَّثنا بكر بن محمد بن العلاء، قال: حدَّثنا عثمان بن عمر، قال: حدَّثنا مسدد، قال: حدَّثنا يحيى عن حسين، قال: حدَّثنى أبو عون عن عبد الله بن شداد، قال: قال أبو هريرة: الوضوء ثما غيرت النار. قال مروان: كيف نسأل عن هذا وفينا أمهاتنا أزواج النبي عَيْدٌ؟ فأرسلني إلى أم سلمة فقالت: جاءني رسول الله عَيْدُ وقد توضأ وضوءه للصلاة فناولته لحما فأكل ثم خرج إلى الصلاة. حدَّثنا عبد الله، قال. قال: حدَّثنا مسدد عن على بن حسين، عن زينب بنت أم سلمة أن رسول الله عَيْدُ أكل كتفا فجاء بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماءه.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ك ١: (فإن كان كذلك فقد سمعه من ابن عباس وأخشى أن يكون بينه وبين ابن عباس في ذلك محمد بن عمرو بن عطاء أحاديث ٤ . وينظر تهذيب الكمال ٢٦/٤، ٢٠٠٠، ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٦٤٢).

ثم قال أبو هريرة : بُنَى عباسٍ ، أتدرِى بُنى عباسٍ ممَّ أتوضَّأُ ؟ توضَّأتُ من أثوارِ أَقِط أَكَلتُها . فقال ابنُ عباسٍ : ما أُبالى ممَّا توضَّأتَ ، أشهدُ لرَأيتُ رسولَ اللهِ يَعْلِيْهُ أَكَلَ كَتِفَ لحم ، ثم قام إلى الصلاةِ وما توضَّأَ .

وقد رؤى هذا الحديث عن ابن عباس ، عطاء بن يسار ، وسليمان بن يسار ، وسليمان بن يسار ، ومحمد بن عمرو بن عطاء ، وعُمرُ ، بن عطاء بن أبى الخُوار ، وابنه على بن عبد الله بن عباس ، وعكرمة مولاه ، ومحمد بن سيرين ، وغيرهم ، إلا أنَّ عكرمة ذكر في هذا الحديث لفظة زائدة .

حدَّثنا حلَفُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ ابنُ جامع ، ابنُ خالدٍ ، وحدَّثنا ابنُ جامع ، قال : حدَّثنا ابنُ جامع ، قال : حدَّثنا ابنُ الأصبهانِيّ ، قال : حدَّثنا قالا : حدَّثنا ابنُ الأصبهانِيّ ، قال : حدَّثنا شريكٌ ، عن من عبدِ العزيزِ ، قال : عن ابنِ عباس ، أنَّ النبيَّ عَيَالِيَّ أَكَلَ كَتِفًا شريكٌ ، عن نضِجةً - ثم مسح يدَه ، ثم صلّى .

<sup>(</sup>١) في ك ١: (عمرو). وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٢٦)، ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ص ٥٤١ ، ٥٤٥ ، ٥٥٥ - ٥٥٧ . أما طريق عمر بن عطاء بن أبي الخوار فأخرجه عبد الرزاق (٦٣٧) ، وأحمد ٤٥١/٣) ، وأبو يعلي (٢٧٣٤).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ك ١٠.

<sup>(</sup>٤) في ك ١: و قال ٤.

<sup>(</sup>٥) في: ك ١، م: (بن). والمثبت من مصادر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٢٦ ٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني (١١٧٣٨) عن على بن عبد العزيز به.

هكذا جاء في هذا الحديثِ تفسيرُ « مهريَّةً » ، وهو أُولَى ما قيل في ذلك إِن شاءَ اللهُ . وذَكرَ أبو عُبيدٍ (١) « مُؤَرَّبَةً » بالهَمزِ ، وفسَّرها أنَّها مُوفَّرةٌ ، ثم قال : هو مأخوذٌ من الإربِ . يعني العُضوَ .

فهذه طُرقُ حديثِ ابنِ عباسٍ أو بعضُها ، وهو حديثٌ قد رواه معه مَن تقدَّمَ ذِكرُنا له مِن وُجوهِ صحاح كلِّها ، والحمدُ للهِ .

وقد قال جابرٌ: إنَّ الناسخَ في هذا البابِ ترْكُ الوُضُوءِ ممَّا مستِ النارُ. وخالفَته في ذلك عائشةً.

أخبَرنا خلفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى العَقِبِ بدمشقَ ، قال : حدَّثنا أبو زُرعةَ عبدُ الرحمنِ بنُ عمرو الدِّمشقِيّ ، قال : حدَّثنا عليٌ بنُ عيَّاشٍ ، قال : حدَّثنا شُعيبُ بنُ أبى حمزةَ ، عن محمدِ بنِ المُنكدِرِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، قال : كان آخرَ الأمرينِ من رسولِ اللهِ عَلَيَّةٍ ترْكُ الوُضوءِ ممَّا غيَّرتِ النارُ .

وقد ذكرنا حديث محمد بن المُنكدر بما يجبُ القولُ فيه في كتابِنا هذا في بابِ محمد بن المُنكدر بما يجبُ القولُ فيه في كتابِنا هذا في بابِ محمد بن المُنكدر (٢) ؛ لأنَّ مالكًا أرسله عنه ، ووَصَله غيرُه ، وقد ذكرناه على شَرطِنا ، وباللهِ التوفيقُ . فهذا وَجهُ القولِ في هذا البابِ من جهةِ الآثارِ . وأمَّا طريقُ النَّظرِ ، فإنَّ الأصلَ ألَّا يُنْتَقَضَ وُضوعٌ مُجتمعٌ عليه إلا بحديث (٤)

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ١/٢٤/.

<sup>(</sup>٢) في ك ١: (عباس). وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٥٤).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، ولعل الصواب: «بحَدَث»، وينظر تعليق المصنف على أثر أنس المتقدم ص ٤٥٥، ٥٥٥.

مُجتمع عليه ، أو بدليلٍ من كتابٍ أو سُنَّةٍ لا مُعارِضَ له .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرِ ، قال : حدَّثنا هارونُ بنُ معروفِ ، قال : حدَّثنا ضَمْرَةُ ، عن رجاءِ ، قال : سألتُ الوليدَ بنَ هشامٍ عمَّا غيَّرتِ النارُ ، فقال : إنِّى لستُ بالذى أُسألُ . قلتُ : على ذلك . قال : كان مكحولٌ – وكان أعظمَ فِقهًا – يتوضَّأُ منه ، فلقِى مَن أثبتَ له الحديثَ أنَّه ليس فيه وُضُوءٌ ، فتركَ الوُضوءَ .

"أخبَرِفا أحمدُ بنُ قاسم ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى ، قال : حدَّثنا بكرُ ابنُ سهلٍ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ هشامِ البَيرُوتيُ ، قال : سمعتُ الأوزاعيُ يقولُ : سألتُ ابنَ شهابٍ عن الوُضوءِ ممَّا غيَّرتِ النارُ ، فقال لى : توضَّأ . قلتُ : عمّن ؟ قال : عن ابنِ عمرَ ، وأبي سعيدِ الخُدريِّ ، وأبي هريرةَ ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ، وأنسِ بنِ مالكِ ، وعائشةَ ، وأمِّ سلمةَ . قلتُ : فأبو بكرٍ ؟ قال : لم يكُنْ يتوضَّأ . قلتُ : فعمرُ ؟ قال : لم يكُنْ يتوضَّأ . قلتُ : فعنمانُ ؟ قال : لم يكُنْ يتوضَّأ . قلتُ : فابنُ عباسٍ ؟ قال : لم يكُنْ يتوضَّأ . قلتُ : فابنُ عباسٍ ؟ قال : لم يكُنْ يتوضَّأ . قلتُ : فابنُ عباسٍ ؟ قال : لم يكُنْ يتوضَّأ . قلتُ : فابنُ عباسٍ ؟ قال : لم يكُنْ يتوضَّأ . قلتُ : فعليٌ ؟ فقال : إذَا لأَتيتُكَ بهم . قال : فقلتُ المَّدِيْ وَقَالَ : إذَا لأَتيتُكَ بهم .

حدَّثنا أبو الفضلِ أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، وأبو عثمانَ يَعِيشُ بنُ سعيدِ بنِ محمدِ الورَّاقُ الإمامُ ، وأبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ حكمٍ ، قالوا : أخبَرنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ معاويةَ القُرشِيُّ ، قال : حدَّثنا أبو خليفةَ الفضلُ بنُ الحُبابِ ()

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ك ١ .

(الجُمحيُّ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مسلَمةَ القَعنَبيُّ ، قال : حدَّثنا عبدُ العزيزِ ابنُ مسلمِ القَسْمَليُّ ، عن اليزيدِ بنِ أبي زيادٍ ، عن مقسمٍ ، قال : بينَما نحنُ عندَ ابنِ عباسٍ إذْ أُتِيَ بجَفْنَةِ فيها ثَريدٌ ، قال : خُذُوا باسمِ اللهِ ، وكُلُوا من نَواحِيها وذَرُوا الذَّروةَ ؛ فإنَّ في الذِّروةِ البَرَكة . فأكلنا ، ثم دعا بماء فشرِبه ، ثم قام إلى الصلاةِ ، فقلتُ : يابنَ عباسٍ ، إنَّ الناسَ يقولون : إنَّ فيما غيَّرتِ النارُ من الطعامِ الوُضوءَ . فقال : لولا النارُ ما أكلناه ، وما زادتهُ النارُ إلا طِيبًا ، وإنما الوُضوءُ فيما يخرُجُ ، وليس فيما يدخُلُ . وصلَّى بنا على بساطٍ () (١)

وممّن قال بإسقاطِ الوُضوءِ مما مستِ النارُ ؛ أبو بكرِ الصديقُ ، وعمرُ بنُ الخطابِ ، وعثمانُ بنُ عفانَ ، وعلى بنُ أبى طالبٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ عباسٍ ، وعامرُ بنُ ربيعة ، وأُبى بنُ كعبٍ ، وأبو الدَّرداءِ ، وأبو أُمامة . وقال بذلك من فقهاءِ الأمصارِ : مالكٌ ، فيمَن قال بقولِه من أهلِ المدينةِ وغيرِهم ، وسفيانُ الثورى ، وأبو حنيفة وأصحابُه ، والحسنُ بنُ حيّ ، وسائرُ أهلِ الكوفةِ ، والأوزاعى في أهلِ الشامِ ، ((والليثُ بنُ سعد )) والشافعى ومَن اتَبعَه ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ ، وأبو ثورٍ ، وإسحاقُ بنُ راهُويَه ، وأبو عبيدٍ ، وداودُ بنُ علي ، ومحمدُ بنُ حريرِ الطبرى ، وجماعةُ أهلِ الأثرِ ، إلا أن أحمدَ بنَ حنبلٍ وطائفةً من أهلِ الحديثِ يقولون : مَن أكلَ لحمَ الجَزورِ خاصةً فقد وجَب عليه الوُضوءُ ، أهلِ الحديثِ يقولون : مَن أكلَ لحمَ الجَزورِ خاصةً فقد وجَب عليه الوُضوءُ ،

وإنما خَصَّ النبيُّ ﷺ لحومَ الإبلِ بذكرِ الوضوءِ في ذلك الحديثِ ؛ إشارةً إلى غِلَظِها القبس وزُهْمَتِها ، والصلاةُ ينبغِي أن تكونَ على أكمَلِ نظافةٍ ، ولذلك (٢٠) شُرِعت فيها الطهارةُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ك .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٥٥، ٦٥٦) من طريق يزيد به بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في ج ، م : ﴿ لأجل ذلك ﴾ .

بد ولیس ذلك علیه فی شیء مشته النار غیر لحم الجزور.

وقال أحمدُ: فيه حديثان صحيحان ؛ حديثُ البراءِ ، وحديثُ جابرِ بنِ سَمُرةً . يعني عن النبيِّ ﷺ . وكذلك قال إسحاقُ بنُ راهُويه . ذكرَه الأثرمُ عن أحمدَ ، وذكره إسحاقُ بنُ منصورِ (١) الكوسَجُ عن إسحاقَ .

قال أبو عمر : حديث البراءِ حدَّثناه سعيدُ بنُ نَصرِ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبة ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبة ، قال : حدَّثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ الراذِيّ ، عن عبدِ اللهِ الراذِيّ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى ليلى ، عن البَرَاءِ بنِ عازبٍ ، قال : شئِل رسولُ اللهِ ﷺ عن الوضوءِ من لُحومِ الإبلِ ، فقال : « توضَّعُوا منها » (٢)

وحديثُ جابر بنِ سَمُرةً (رواه أبو عوانة ، عن عثمانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَوهبٍ ، عن جعفرِ بنِ أبى ثورٍ ، عن جابرِ بنِ سمُرة ، أن رجلًا سأل رسولَ اللهِ عَلَيْهِ : أَتُوضًا مِن لُحُومِ الغَنمِ ؟ قال : ﴿ إِن شِئتَ فَتُوضًا ، وإِنْ شِئتَ فلا تَتُوضًا ﴾ . قال : أتوضًا من لُحومِ الإبلِ ؟ قال : ﴿ نَعَم ، توضًا من لُحومِ الإبلِ ﴾ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) بعده في النسخ: وو،. والكوسج لقب إسحاق بن منصور، وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲/۱ - ومن طريقه ابن ماجه (٤٩٤) \_ وأخرجه أحمد ٣٠ / ٥٠٩، ١٠٥

<sup>(</sup>۱۸۵۸)، وأبو داود (۱۸٤)، والترمذي (۸۱) من طريق أبي معاوية به .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: (عن النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ك .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٠٠١، ٥١٥، ٥١٦، ٥١٥ (٢٠٩٢٥) ومسلم (٣٦٠)، وابن خزيمة

وحدَّ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ ، قال : حدَّ اللهِ بنُ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ شيبانَ ، قال : حدَّ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ يحيى ، قال : حدَّ الله عبدِ اللهِ بنِ شيبانَ ، قال : حدَّ الله عبدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وممَّن قال بقولِ أحمدَ هذا في لَحمِ الإبلِ خاصَّةً: إسحاقُ بنُ راهُويَه ، وأبو تُورِ ، ويحيى بنُ يحيى النَّيسَابُوريُّ ، وأبو خَيثَمَةُ ، وهو قولُ محمدِ بنِ إسحاقَ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ك ١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي (۸۰۳)، وأحمد ۲۰/۳٤، ۶٤۸ (۲۰۸۷۷) من طريق شعبة به، وأخرجه أحمد ۳۲/ ٤٨٤، ۷۷ه(۲۰۹۵، ۲۰،٤٤)، ومسلم (۳۲۰/ عقب ۹۷) من طريق زائدة به. (۳) في م: « سابق ». وينظر تهذيب الكمال ۲۲/۲۲، وسير أعلام النبلاء ۱۶/ ۶۱.

<sup>(</sup>٤) زهير بن حرب بن شداد أبو خيشمة الحرشى النسائى، مولى بنى الحريش بن كعب بن عامر بن صعصعة، أحد أعلام الحديث، نزل بغداد وجمع وصنف وبرع فى هذا الشأن، ولد سنة ستين ومائة، وتوفى سنة أربع وثلاثين ومائتين. تهذيب الكمال ٩/١٩، وسير أعلام النبلاء ١١/٩٨٩.

وأما قولُ مالكِ ، والشافعيّ ، وأبي حنيفة ، والثوريّ ، والليثِ ، والأوزاعيّ ، فكُلُّهم لا يَرَون في شيء مَسَّتُه النارُ وُضُوءًا على مَن أكلَه ، سواءٌ عندَهم لَحمُ الإبلِ في ذلك وغير الإبلِ ؛ لأن في الأحاديثِ الثابِتَةِ أن رسولَ اللهِ عَلَيْةً أكلَ خُبزًا ولَحمًا وأكل كَتيقًا – ونحوُ هذا كثيرٌ – ولم يَخصُّ لحمَ جَزُورٍ من غيرِه ، وصلّى ولحمًا وأكل كَتيقًا – ونحوُ هذا كثيرٌ – ولم يَخصُّ لحمَ جَزُورٍ من غيرِه ، وصلّى ولم يتوضَّأ ، وهذا ناسخٌ رافعٌ عندَهم لما عارضَه ، على ما تقدَّمَ ذِكرُنا له ، وباللهِ التوفيقُ .

قال أبو عمرَ: قد تأوَّلَ بعضُ الناسِ في هذا الحديثِ في أَوْلِه عَيَلِيَّة: « تَوَضَّفُوا ممَّا مسَّتِ النَّارُ » . أنَّه أُرِيدَ به غَسلُ اليدِ (١) ، فلمَّا سَمِع أبو هريرةَ قولَه هذا ورَآهُ عَلَيْةِ يتَوَضَّأُ لكلِّ صلاةٍ ، ظَنَّ أنَّ ذلك أُرِيدَ به الوُضوءُ للصلاةِ .

قال أبو عمر: هذا ليس بشيء، وقد تقدَّمَ ردُّ هذا القولِ، ودَفعُ هذا التأويلِ ، ودَفعُ هذا التأويلِ ، وقد اجْتَلَبنا (٣) في هذا البابِ ما يَيِينُ (١) به جهلُ هذا المُتكلِّفِ في تأويلِه هذا ، وباللهِ التوفيقُ .

حدَّثنى أبو القاسمِ عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ خالدٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ صالحِ الأَبْهَرِئَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عُميرٍ ، قال : حدَّثنا الأوزاعيُ ، قال : كان عمرٌو ، قال : حدَّثنا الأوزاعيُ ، قال : كان

<sup>(</sup>١) في م: وأنه.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: وقال، .

<sup>(</sup>٣) في م: (اجتنبنا).

<sup>(</sup>٤) في م: (تبين).

مَكَحُولٌ يتَوَضَّأُ مما مسَّتِ النارُ ، حتى لَقِى عطَاءَ بنَ أَبِي رباحٍ فأَخبَرَه عن جابرِ بنِ التمهيد عبدِ اللهِ ، أَنَّ أَبا بكرِ الصديقَ أَكَلَ ذِراعًا أَو كَتِفًا ثم صلَّى ولم يتَوضَّأْ ، فتَركَ مكحُولٌ الوُضُوءَ ، فقِيلَ له : أتَرَكتَ الوُضُوءَ مما مسَّتِ النارُ ؟ فقال : لأَنْ يقَعَ أَبو بكرِ من السماءِ إلى الأرضِ أحبُ إليه من أن يُخالِفَ رسولَ اللهِ ﷺ .

وذكرَ الحسنُ بنُ على الحُلوَانِيُّ ، قال : حدَّثنا عارِمٌ وسليمانُ بنُ حَربٍ ، قالا : حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، قال : سمعتُ أيوبَ يقولُ لعثمانَ البَتِّيِّ : إذا سمعتَ أيوبَ يقولُ لعثمانَ البَتِّيِّ : إذا سمعتَ (أَبَدًا خلافًا) عن النبيِّ عليه السَّلامُ أو بَلَغَكَ ، فانظُرْ ما كان عليه أبو بكرٍ وعُمرُ ، فشدٌ به يدَيكَ .

قال: وحدَّثنا عارِمٌ ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن خالدِ الحَدَّاءِ ، قال: كانوا يَرُونَ الناسخَ من حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ ما كانَ عليه أبو بكرٍ وعُمرُ رضِي اللهُ عنهما . قال حمادٌ : وكان رَأْيُ خالدٍ أحبَّ إلينا من حَدِيثِه .

قال: وحدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، قال: كان أبو بكرٍ وعمرُ أَتبَعَ الناسِ لهَدْي رسولِ اللهِ ﷺ .

رورَوى محمدُ بنُ الحسنِ عن مالكِ بنِ أنسِ أنَّه قال: إذا جاء عن النبيِّ عَلَيْهِ عَلَى المحديثينِ وتركا النبيِّ عَلَيْهِ حديثان مُختلِفان ، وبلَغَنا أنَّ أبا بكرٍ وعُمرَ عمِلًا بأَّحَدِ الحديثينِ وتركا الآخرَ ، كان في ذلك دلالةُ أنَّ الحقَّ فيما عَمِلاً به "،

<sup>(</sup>١ - ١) في ك ١: وأبدا، وفي م: وأمرا، والمثبت من مطبوعة الاستذكار ٢/٤٤١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ك ١ .

٨٤ - وحدَّ ثني عن مالكِ ، عن يحيى بنِ سعيدِ ، عن بُشيرِ بنِ يسارِ مولَى بنى حارثة ، عن سويدِ بنِ النعمانِ ، أنَّه أخبَره أنَّه خرَج مع رسولِ اللهِ ﷺ عام خيبرَ حتَّى إذا كانُوا بالصهباءِ - وهي من أدنَى خيبرَ - نزَل رسولُ اللهِ ﷺ فصلَّى العصرَ ، ثمَّ دعَا بالأَزْوادِ فلم يُؤْتَ إلا بالسّويقِ فأمَر به فثرًى ، فأكل رسولُ اللهِ ﷺ وأكلنا ، ثمَّ قام إلى بالسّويقِ فأمَر به فثرًى ، فأكل رسولُ اللهِ ﷺ وأكلنا ، ثمَّ قام إلى

التمهيد

وقد رَوَى عِكْرَاشُ بنُ ذُوَّيبٍ عن النبيِّ ﷺ صفةَ الوُضوءِ مِمَّا غَيَّرُتِ النارُ (١) ، ولم أَرَ لذِكْرِه مَعنَى ؛ لأنَّ إسنادَه ضعيفٌ لا يُحتجُ بمِثلِه ، وأهلُ العلمِ يُنكِرُونَه .

مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بُشير بن يسار مولى بنى حارثة ، عن سُويدِ ابنِ النعمانِ ، أنه أخبَره أنه خرَج مع رسولِ اللهِ ﷺ عام خيبرَ حتى إذا كانوا بالصَّهباءِ – وهى مِن أدنى خيبرَ – نزَل رسولُ اللهِ ﷺ فصلَّى العصرَ ، ثم دعا بالأزوادِ ، فلم يُؤتَ إلا بالسَّويقِ ، فأمَر به فَثْرِي ، فأكل رسولُ اللهِ ﷺ وأكلنا ، ثم قام إلى المغربِ ، فمضمَض ومَضمَضنا ، ثم صلَّى ولم يتوضَّأُ (٢).

وبُشيرُ بنُ يسارٍ هذا هو بشيرُ بنُ أبي كيسانَ مولى بني حارثةَ مِن الأنصارِ ، مَدَنيٌ تابعيٌ ثقةٌ .

وهذا حديثٌ صحيحٌ إسنادُه ، ثابتٌ معناه " ، أدخَله مالكٌ في بابِ تركِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٨٤٨) ، والطبراني في الأوسط (٦١٢٦) ، وابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ٦٩.

<sup>(</sup>۲) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳٤) ، وبرواية أبى مصعب (٦٣) . وأخرجه البخارى (٢٠٩، ٢٠٩) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٤) ، وابن حبان (١١٥٥) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل.

الوضوء ممّا مسَّتِ النارُ ، وهذا يدُلُّك على أن السَّويقَ مِن الطعامِ الذي قد مسَّته النارُ ، وأنه لا وُضوءَ فيه ، وقد أوضَحنا هذا المعنى وجوَّدناه مِن جهةِ الأثرِ والنظرِ ، ومهَّدناه وبسَطناه ، وجلَبنا فيه الاختلاف ووجوة الاعتلالِ في بابِ زيدِ ابن أسلمَ مِن هذا الكتابِ (۱) ، والحمدُ للهِ .

وأما قولُه : فَتُرِّي . يعني : بُلُّ بالماء ، ومنه قيل للترابِ النَّديِّ : الثَّرَى .

وفى هذا الحديثِ دليلٌ على أن الصالحين والفُضلاءَ لا يستَغنون عن الزادِ في سفرِهم ، وهو يُبطلُ مذهبَ الصُّوفيةِ الذين لا يدَّخرون لغدِ .

وفيه دليلٌ على أن جمع الأزوادِ واجتماع الأيدى عليها أعظمُ بركةً ، ولذلك قال بعضُ العلماءِ: جمعُ الأزوادِ في السفرِ سنةً . وقد أجازِ لنا أبو ذرِّ عبدُ بنُ أحمدَ الهَرويُ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عبدانَ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ ، قال : حدَّثنا أبو هشامِ الرِّفاعيُ محمدُ بنُ يزيدَ ، قال : حدَّثنا حفصُ بنُ غِياثٍ ، عن الأعمشِ ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرةَ قال : شكونا إلى حفصُ بنُ غِياثٍ ، عن الأعمشِ ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرةَ قال : شكونا إلى رسولِ اللهِ عَلَيْكُ الجوعَ ، فقال : «اجمعوا أزوادَكم» . قال : فجعل الرجلُ يجيءُ بالحفنةِ مِن التمرِ والحَفنةِ مِن السّويقِ ، وطرَحوا الأنطاع – أو قال : يجيءُ بالحَفنةِ مِن التمرِ والحَفنةِ مِن السّويقِ ، وطرَحوا الأنطاع – أو قال : الأكسيةَ – فوضَع النبيُ عَلَيْكُ يدَه عليها ، ثم قال : «كُلُوا» . فأكلنا وشبِعنا ، وأخذنا في مَزاودِنا ، ثم قال : «أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وأني رسولُ اللهِ ، مَن

<sup>(</sup>۱) تقدم ص٤٣٥ ، وما بعدها .

التمهيد قالها غيرَ شاكٌّ فقد دخَل الجنةً (١).

وقد استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث؛ لما فيه مِن أمرِ رسولِ اللهِ ﷺ بإخراجِ أزوادِهم للمُساواةِ فيها ، على أنه جائز للإمامِ عندَ قلةِ الطعامِ وارتفاعِ السِّعرِ وغلاءِ الأقواتِ أن يأمُرَ مَن عندَه طعامٌ فوق قُوتِه بإخراجِه للبيعِ ، ويُجيِره على ذلك ؛ لما فيه مِن تَرميقِ مُهجِ الناسِ وإحيائِهم والإبقاءِ عليهم ، وقد رُوِّينا مِن طريقٍ مُنقطِع عن النبي ﷺ أنه قال : « مِن السُّنةِ أن يُخرِجَ القومُ إذا خرَجوا في سفرِ نفقتهم جميعًا ؛ فإن ذلك أطيبُ لأنفسِهم وأحسنُ لأخلاقِهم» . ورُوِّينا عن ابنِ عمرَ مِن وجوهِ أنه قال : مِن كرمِ الرجلِ طيبُ زادِه في سفرِه " . ورُوِّينا أن محمد بنَ إسحاقَ لمَّا أراد الخروجَ إلى العراقِ ، قال له رجلٌ مِن أصحابِه : إنى محمد بنَ إسحاقَ لمَّا أراد الخروجَ إلى العراقِ ، قال له رجلٌ مِن أصحابِه : إنى أحسبُ الشفرةَ عندَك حَسيسةً يا أبا عبدِ اللهِ . وكان ابنُ إسحاقَ ذلك الوقتَ قد رقَّت حالتُه ، فقال : إن كانت السفرةُ خَسيسةً ، فما أخلاقُنا بخسيسةٍ ، ولربما قصَّر الدهرُ باعَ الكريم .

أخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يوسفَ، حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيلَ الضَّرَّابُ، حدَّثنا على بنُ جعفرِ الفِريابيُ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأقطعُ ، قال : حدَّثنا سُويدُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا سُويدُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا أبو فِراسٍ عبدُ الرَّحيمِ بنُ عُبيدٍ ، قال : سمِعتُ ربيعةَ بنَ أبي عبدِ الرحمنِ يقولُ : للسَّفرِ مروءةٌ ، وللحضرِ مروءةٌ ، فأما المروءةُ في السفرِ ؛ فبذلُ الزادِ ، وقلةُ يقولُ : للسَّفرِ مروءةٌ ، وللحضرِ مروءةٌ ، فأما المروءةُ في السفرِ ؛ فبذلُ الزادِ ، وقلةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الآجرى في الشريعة (١٠٥٤) عن يحيى بن محمد بن صاعد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه وكيع في تفسيره – كما في تفسير ابن كثير ١/٣٤٨.

الخلاف على الأصحاب، وكثرةُ المِزاحِ في غيرِ مَساخطِ اللهِ ، وأما المروءةُ في الته المحضرِ ؛ فالإدمانُ إلى المساجدِ ، وتلاوةُ القرآنِ ، وكثرةُ الإخوانِ في اللهِ عزَّ وجلٌ .

وأتى رجلان إلى ابن عون يُودِّعانه ويسألانه أن يُوصِيَهما، فقال لهما: عليكما بكظمِ الغيظِ، وبذلِ الزادِ. فرأَى أحدُهما في المنامِ أن ابنَ عونِ أهدَى إليهما حُلَّتين.

ولبعضِ بنى أسدٍ ، وقيل : إنها لحاتم الطائئ (١)

إذا ما رَفِيقى لم يَكن خلفَ ناقتى ولم يكن خلفَ ناقتى ولم يكُ مِن زادى له شَطرُ مِزودِى شريكانِ فيما نحنُ فيه وقد أَرَى وقال آخرُ (٢):

وإنى لأَستحيى رفيقى أن يَرى أَيتُ هضِيمَ الكَشحِ مُضْطَمِرَ (٣) الحشا وإنَّك إن أعطيتَ بطنَك سُؤلَه

له مَركبٌ فضلًا فلا حمَلَت رجلی فلا كنتُ ذا زاد ولا كنتُ ذا فَضلِ علىً له فضلًا بما نال مِن فضلی

مكانَ يدى مِن جانبِ الزادِ أقرَعا مِنَ الجُوعِ أحشَى الذَّمَّ أن أتضلَّعا وفَرجَك نالا مُنتَهى الذمِّ أجمَعا

<sup>(</sup>۱) الأبيات نسبها ابن عبد البر في بهجة المجالس ٢٩٣١، ٢٩٤ للمغيرة ابن حبناء. ثم قال : ويروى لحاتم الطائي. وليس شيء منها في ديوان الطائي.

<sup>(</sup>٢) الأبيات لحاتم الطائي، ديوانه ص ١٨٢، ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) في م : مضطرم . والاضطمار الافتعال من الصُّمْرِ ، وهو الهزال ولحَاق البطن . ينظر اللسان (ض م ر) .

93 - وحدّثنى عن مالك، عن محمد بن المُنكدِر وعن صفوانَ بنِ سُلَيم، أنهما أخبرَاه عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميعيّ، عن ربيعةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الهُدَيْر، أنه تَعَشَّى مع عمرَ بنِ الخطابِ، ثم صلَّى ولم يَتوضَّأُ (١٠).

• ٥- وحدّثنى عن مالك ، عن ضَمْرة بنِ سعيدِ المازنيِّ ، عن أَبَانِ ابنِ عثمانَ ، أَن عثمانَ [٩ ظ] بنَ عفانَ أكل خبزًا ولحمًا ، ثم مضمَض ، وغسَل يدَيْه ، ومسَح بهما وجهه ، ثم صلَّى ولم يَتوضَّأُ (٢).

١ ٥ - وحدّثنى عن مالك ، أنه بلَغه أن على بنَ أبى طالبٍ وعبدَ اللهِ
 ابنَ عباس كانا لا يَتوضَّأَانِ مما مَسَّت النارُ (٣) .

٢٥ - وحد ثنى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سأل عبد الله ابن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضَّأُ للصلاة ، ثم يُصِيبُ طعامًا قد مسَّتُه النارُ : أيتوضَّأُ ؟ قال : رأيتُ أَبِي يَفْعَلُ ذلك ولا يَتوضَّأُ أَنَّ .

| م وهبِ بنِ كَيْسانَ ،<br>بتُ أبا بكرٍ الصدِّيقَ | ن مالكِ ، عن أبي نُعي<br>رئير ، عن أبي أُعير              | - وحدّثنی یحیی ، ع   | ۰٥٣           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| بتُ ابا بكرٍ الصديق                             | لانصاری یقول: رایـ<br>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | جابر بن عبدِ اللهِ ا | انه شمِع      |
|                                                 |                                                           |                      | • • • • • • • |

القبس

الاستذكار

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۱) ، وبرواية أبى مصعب (٦٤) . وأخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ١٨/١ من طريق مالك به.

 <sup>(</sup>۲) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۲) ، وبرواية أبى مصعب (۲۵) ، وأخرجه ابن المنذر (۱۱٤) ،
 والطحاوى فى شرح المعانى ۱۸/۱، والبيهقى ۱۵۷/۱ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب (٦٦) .

 <sup>(</sup>٤) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٣) ، وبرواية أبى مصعب (٦٧) . وأخرجه البيهقى ١٥٨/١ من طريق مالك به .

أكل لحمًا ، ثم صلَّى ولم يَتوضَّأُ (١) .

الموطأ

٤٥ - وحد ثنى عن مالك ، عن محمد بن المُنكدر ، أن رسول الله عَيْكَ دُعِى لطعام ، فقُرِّب إليه خبرٌ ولحمٌ ، فأكل منه ، ثم تَوضَّأ وصلَّى ، ثم أُتِى بفَضل ذلك الطعام ، فأكل منه ، ثم صلَّى ولم يَتوضَّأ .

التمهيد

مالك، عن محمدِ بنِ المنكدرِ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ دُعِي (الله طعامِ الله فَعَلِيَةِ دُعِي (الله طعامِ الله فَعُرِّب إليه خبرٌ ولحمٌ ، فأكل منه ، ثمَّ توضَّأَ ، ثمَّ أُتِي بفضلِ ذلك الطعامِ ، فأكل منه ، ثم صلَّى ولم يَتوضَّأُ (الله علم الله علم ال

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في « الموطّأ » عند جميع الرواة - فيما علِمتُ - مُرسلًا ، ورواه عمرُ بنُ إبراهيمَ الكُرْدِيُ ، وخالدُ بنُ يزيدَ العُمَرِيُ ، والقُداميُ ، كلَّهم عن مالكِ ، عن محمدِ بنِ المنكدرِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ مُسندًا ، وكلَّهم ضعيفٌ لا يُحتَجُّ بروايتِه عن مالكِ ولا عن غيرِه ؛ لضعفِهم ، والصوابُ فيه عن مالكِ ما في « الموطّأ » مُرسلًا ، وقد رواه يُقاتُ عن محمدِ بنِ المنكدرِ ، عن جابرٍ مُسندًا ، وسنذكُرُ ما حضرنا ذِكرُه من ذلك في هذا الكتاب ، إن شاء اللهُ .

وفيه من الفقهِ أنْ لا وُضوءَ على مَن أكل ممًّا مسَّتْه النارُ . وأمَّا قولُه في هذا

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٢٩) ، وبرواية أبى مصعب (٦٩) . وأخرجه البيهقى ١٥٧/١ من طريق مالك به .

۲) سقط من: ی، وفی م: (لطعام).

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية أبي مصعب (٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدى ١٥٧٠/٤ من طريق القدامي به.

الحديثِ: فأكل منه ثمَّ توضَّاً. فذلك - واللهُ أعلمُ - إنَّما كان لحدَثِ عندَه أو للفضلِ؛ فقد كان ﷺ يتوضَّاً في الأغلبِ من أمرِه لكلِّ صلاةٍ ، ويَدُلَّكَ على ما ذكرتُ لك ما ذُكرَ في هذا الحديثِ ، أنَّه أُتى بفضلِ ذلك الطعامِ فأكل منه ، ثم صلَّى ولم يتوضَّاً ، فلو كان وُضووُه من أجلِ الطعامِ أوَّلًا لكان قد توضَّاً آخرًا مِن بقيَّةِ ذلك الطعامِ ؛ إذِ الحكمُ فيه واحدٌ ، هذا ما لا يشكُّ فيه ذُو لُبٌ . وفيه أيضًا أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لم يكنْ يتوضَّا أحيَانًا لكلِّ صلاةٍ .

وفيه أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يَأْكُلُ في اليومِ مرتين ، وربَّما أكثرَ ، وقد مضَى القولُ والآثارُ وما للعلماءِ في هذا البابِ من التَّنازعِ ، وما رُوى فيه عن السلفِ مُستَوْعَبًا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا ، فأغنى ذلك عن إعادتِه هنهنا .

وأمَّا روايةُ من روَى هذا الحديثَ عن محمدِ بنِ المنكدرِ مُسندًا مُتَّصلًا، فحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ بنِ يحتى ، قال : حدَّثنا عبدُ الحميدِ ابنُ أحمدَ بنِ عيسى بنِ الحسنِ الورَّاقُ ، قال : حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داودَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ يونسَ ، قال : حدّثنا أحمدُ بنُ المنكدرِ ، يونسَ ، قال : حدّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبى سلَمةَ ، قال : أخبرنا محمدُ بنُ المنكدرِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، قال : أُتى النبى عَلَيْ بشيءٍ ممّا مسَّتِ النارُ ، فأكل وتوضّاً وصلّى ، ثم أكل بعدَ ذلك مثلَ ذلك ، فصلّى ولم يتوضّاً (١).

وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه محمد بن عبد الواحد الأصبهاني في مجلس إملاء في رؤية الله تبارك وتعالى ٤٠٣/١ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة به.

التمهيد

داسَةُ (١) ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحسنِ الخَثْعَمِيُّ ، قال : حدَّثنا حجَّاجٌ ، قال ابنُ جُريج : أخبَرني ابنُ المنكدرِ ، قال : سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ : قُرِّبَ لرسولِ اللهِ ﷺ خُبرٌ ولحمٌ ، فأكل منه ثم دعًا بوَضوءِ فتوضًّا ، ثم صلَّى الظهرَ ، ثم دعًا بفضل طعامِه فأكل ، ثم قام إلى الصلاةِ ولم يَتوضَّأُ ٢٠٠٠ .

وحدَّثنا عبدُ اللهِ ، قال : حدَّثنا محمدٌ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا موسى أبو (٢) عمرانَ الرَّمْلِيمُ ، قال : حدَّثنا على بنُ عيَّاشِ ، قال : حدَّثنا شُعيبُ بنُ أبى حمزة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كان آخر الأمرين من رسول الله عَيَالِيَّةِ تَوْكُ الوُضوءِ ممَّا غَيَّرَتِ النارُ (٢٠٠٠.

قال أبو داود : وهذا اختصارٌ من الحديثِ الأوَّلِ .

وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبِ ، قال : أخبَرني عمرُو بنُ منصورِ ، قال : حدَّثنا على بن عيَّاشِ ،

<sup>(</sup>١) في: الأصل، ى: (عبد الرزاق). وهو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة. ينظر سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٩١)، وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٩)، وأحمد ٣٤٥/٢٢ (١٤٤٥٣)، وابن حبان (١١٣٠)، والبيهقي ١٥٦/١ من طريق ابن جريج به.

<sup>(</sup>٣) في: الأصل، ى: وابن، وهو موسى بن سهل بن قادم، أبو عمران الرملي. ينظر تهذيب الكمال ٢٩/٥٧.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (۱۹۲)، وأخرجه ابن خزيمة (٤٣) – وعنه ابن حبان (۱۱۳٤) – من طريق أبي عمران الرملي به.

قال: حدَّثنا شُعيبٌ - وهو ابنُ أبى حمزة - عن محمدِ بنِ المنكدرِ ، قال: سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ قال: كان آخرَ الأُمرينِ من رسولِ اللهِ ﷺ تَرْكُ الوُضوءِ ممَّا مسَّتِ النارُ (١) .

وحدَّ ثنا أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّ ثنا العباسُ بنُ الفضلِ ، وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ محمدِ البِرْتِيُ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ الوارثِ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ المنكدرِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، قال : دخلتُ مع النبي على محمدُ بنُ المنكدرِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، قال : دخلتُ مع النبي على المرأةِ من الأنصارِ فذبحتْ له شاةً ، فأكل ثم صلّى ولم يتوضَّأْ ، ودخلتُ على أبى بكرِ بعدَ مؤتِ النبي عَيَالِيَّ فقال : أينَ شاتُكم الوالِدُ تُطبَخُ لنا ؟ فأكل ثم صلّى ولم يتوضَّأْ ، ودخلتُ على عمرَ بعدَ موتِ أبى بكرٍ ، فأكل خُبرًا ولحمًا ، ثم صلّى ولم يتوضَّأْ ، ودخلتُ على عمرَ بعدَ موتِ أبى بكرٍ ، فأكل خُبرًا ولحمًا ، ثم صلّى ولم يتوضَّأْ .

قال أبو عمرَ: قد روَى هذا الحديث عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، عنِ النبيِّ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عقيلٍ، وعطاءُ بنُ أبى رباحِ

<sup>(</sup>۱) النسائى (۱۸۵) ، وفى الكبرى (۱۸۸) – ومن طريقه الحازمى فى الاعتبار ص ٣٢. وأخرجه ابن الجارود (٢٤) ، والطحاوى ٢/ ٦٦، ٣١، وابن المنذر فى الأوسط (٢٢٩) من طريق على بن عياش به .

 <sup>(</sup>۲) الحارث بن أبى أسامة (۹۶ - بغية ) ، وأخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ٦٥/١ من طريق
 ابن المنكدر به .

وغيرُهما (١) ، وإنَّما ذكَرنا في هذا البابِ حديثَ ابنِ المنكدرِ خاصَّةً مُسندًا ؟ التمهيا توصيلًا لمرسلاتِ مالكِ وتبيانًا لصحَّتِها ، وباللهِ التوفيقُ .

وأخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يحيى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ ، قال : حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ ، عن عمرَ ، قال : حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ ، عن محمدِ بنِ المنكدرِ ، عن جابرِ ، أنَّ النبيَ عَلَيْ أكل لحمًا فصلًى ولم يَتوضَّأ ، وأنَّ محمدِ بنِ المنكدرِ ، عن جابرِ ، أنَّ النبيَ عَلَيْ أكل لحمًا فصلًى ولم يَتوضَّأ ، وأنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أكل لحمًا فصلًى ولم يَتوضَّأ ، وأنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أكل لحمًا فصلًى ولم يَتوضَّأ ، وأنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أكل لحمًا فصلًى ولم يَتوضًا .

قال أبو عمرَ: فهذه السُّنَّةُ الثابتةُ، وعملُ الخلفاءِ الراشدين؛ فلا وجُهَ عندى لِمَا خالفَ ذلك من الآثارِ والأقوالِ، واللهُ المستعانُ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ ويَعيشُ بنُ سعيدٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ ابنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الهيثمِ أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عثمانَ بنِ كثيرِ بنِ دينارِ الجِمْصِى، قال: حدَّثنا عُقبةُ بنُ علمُو بنُ عثمانَ بنِ كثيرِ عن الأوزاعيّ، قال: كان مكحولٌ يَتوضَّأُ ممَّا علقمةَ البَيْرُوتِيُّ ؟ مَعافِرِيٌّ ، عن الأوزاعيّ ، قال: كان مكحولٌ يَتوضَّأُ ممَّا

..... القبس

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسى (۱۷۷۰) ، وأحمد ۲٦٤/۲۳ (۱٥٠٢٠) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ، وأخرجه تمام فى فوائده (٢٠٢) من طريق عطاء بن أبى رباح ، وأخرجه البخارى (٥٤٥٧) من طريق سعيد بن الحارث .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۰۳/۲۲ (۱٤۲۹۹)، وابن ماجه (٤٨٩)، والترمذي (٨٠) من طريق ابن عيينة

مسَّتِ النارُ حتى لقِى عطاءَ بنَ أبى رباحٍ ، فأخبرَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، أنَّ أبا بكرٍ أكل ذراعًا أو كَتِفًا ، ثم صلَّى ولم يَتوضَّأْ ، فقيل له : أتركْتَ الوُضوءَ ؟ فقال : لأنْ يَقعَ أبو بكرٍ منَ السماءِ فيتقطَّعَ أحبُّ إليه من أنْ يُخالفَ رسولَ اللهِ ﷺ .

قال أبو عمر: بعملِ الخلفاءِ بعدَ رسولِ اللهِ عَلَيْ في هذا البابِ يُوقفُ على الناسخِ والمنسوخِ ، فافْهَمْ . وقد ذكر مالكُ في «الموطَّأ » (۱) ، عن أبي نعيم وهبِ ابنِ كيسانَ ، عن جابرٍ ، عن أبي بكرِ الصديقِ ، وعن ابنِ المنكدرِ وصفوانَ بنِ سُلَيمٍ ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ ، عن ربيعةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الهُديرِ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ ، وعن ضمرةَ بنِ سعيدِ ، عن أبانِ بنِ عثمانَ ، عن عثمانَ ، عن عثمانَ ، وعن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ ، عن أبيه ، أنهم كانوا لا يتوضئون مما مستَّتِ النارُ ، وبلغه عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ ، وعبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ، مثلُ ذلك . وقد ذكرنا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا ما يشفى الناظرَ ويكفى (۱) ، والحمدُ للهِ .

<sup>(</sup>١) تقدم في الموطأ (٤٩- ٥٣) .

<sup>(</sup>٢) تقدم ص٤٢ه، وما بعدها .

٥٥ - وحدّثنى عن مالكِ ، عن موسى بنِ عُقبةَ ، عن عبدِ الرحمنِ الموطأ ابنِ يزيدَ الأنصارِيِّ ، أن أنسَ بنَ مالكِ قدِم من العراقِ ، فدخَل عليه أبو طلحة وأُبَيُّ بنُ كعبٍ ، فقرَّب لهما طعامًا قد مسَّته النارُ ، فأكلوا منه ، فقام أنسُ فتَوضَّأ ، فقال أبو طلحة وأُبيُّ بنُ كعبٍ : ما هذا يا أنسُ ؟ أعراقيَّةٌ ؟ فقال أنسُ : لَيْتنى لم أفعَلْ . وقام [ ١٠ و ] أبو طلحةَ وأُبيُ بنُ كعبٍ ، فَصليًا ولم يَتوضَّأً اللهُ .

الاستذكار

## تم بحمد الله ومنّه الجزء الثانى ويتلوه الجزء الثالث، وأوله: جامع الوضوء

..... القبس

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية أبى مصعب (۷۰) ، وأخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ٦٩/١، والبيهقى ١٥٨/١ من طريق مالك به .

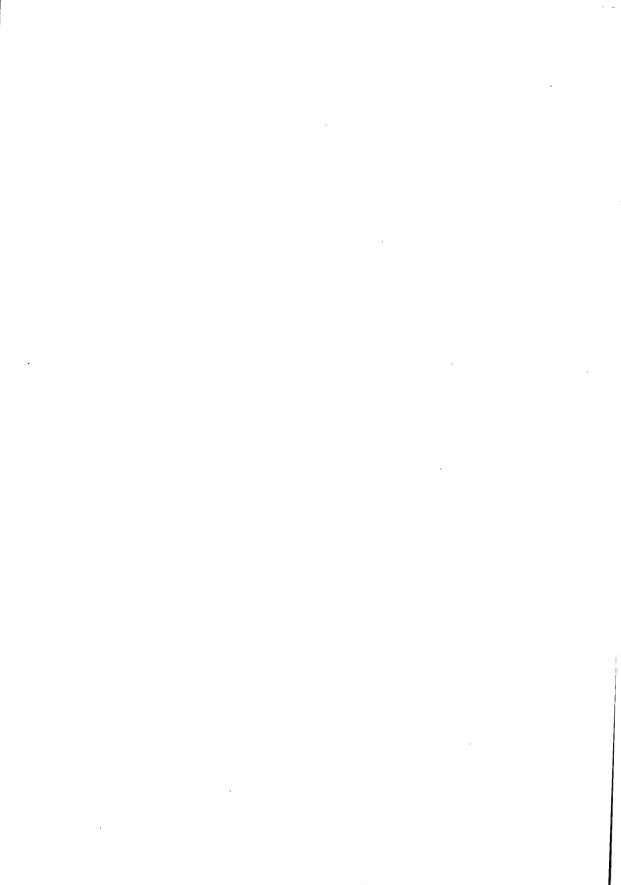

## فهرس الجزء الثاني

| كتابُ وقوتِ الصلاةِ                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| وقوت الصلاة                                                                       |
| – د در ابتداریه                                                                   |
| ١- أثر ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخَّر الصلاة يومًا                           |
| - تنبيه : قال مالك : وقوت الصلاة - تنبيه : قال مالك : وقوت الصلاة -               |
| - الإسناد: ذكر مالك حديث صلاة جبريل معدّدا على خمس                                |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                           |
| - الحاقي: كما بيَّنه جبريل للنبيِّ صلى الله عليه وسلم كذلك يبنه رسول              |
| الله ﷺ للسائل في حديث أبي موسى                                                    |
| - كشفّ وإيضاخ : نزول جبريل إلى النبي مأمورا مكلفا لا لتعليم                       |
| النبي ﷺ                                                                           |
| ٢- حديث عطاء بن يسار أن رجلاً سأل رسول الله - ﷺ - عن                              |
| وقت صلاة الصبح                                                                    |
| ٣- حدث عائدة أنها قالت مان كان الله الله على ١٠٠٠                                 |
| ٣- حديث عائشة أنها قالت: إن كان رسول الله ليصلى الصبح                             |
| فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس                                   |
| ٤ - حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « من أدرك ركعة                            |
| من الصبح قبل أن تطلع الشمس »                                                      |
| - تفصيل : قوله : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس »                      |
| استوى هلهنا وقت الضرورة ووقت الاختيار                                             |
| <ul> <li>استِلحاق: لما جعل النبي وقت العذر في العصر متصلاً بغروب الشمس</li> </ul> |
| وقت الصلاة التي بعدها ، ركّب عليه علماؤنا وقت ضرورة العتمة . ١١٥                  |
| - غائلةٌ وإيضاحٌ : جعل النبي أواخر الأوقات الخمس في الصلوات                       |
| محددا بمشاهد معاین                                                                |
| 1 1 -0101100000000000000000000000000000                                           |

| ٥- أثر نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عمَّاله : إن أهم أموركم عندي الصلاة                                                                                                     |
| - تأصيلٌ: نبه مالك بحديث عمر على أصل كبير من أصول الفقه ؟                                                                               |
| وهو سكوت باقى القوم على قول بعضهم فإنه يكون إجماعا١٤٥                                                                                   |
| <ul> <li>توصيل : التنبيه به أيضًا على أصل آخر من أصول الفقه ؛ وهو اتصال</li> </ul>                                                      |
| عمل الخلفاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فتقوى النفس به ٢٤٦                                                                           |
| - تقديرٌ: قول عمر بن الخطاب: صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعًا١٤٦                                                                         |
| - كتابة إلى أبي موسى: أن صلِّ الظهر إذا زاغت الشمس١٥٠، ١٥١، ١٥١                                                                         |
| ا - تنابه إلى الى الى الى الله الله عمر بن الخطاب إلى عمَّاله في إقامة - مزيدُ إيضاحِ للفرق في كتابة عمر بن الخطاب إلى عمَّاله في إقامة |
| الصلاة وكتابته إلى أبي موسى                                                                                                             |
| الصلاه و تتابته إلى أبي موسى                                                                                                            |
| - تنبية: لما رأى مالك في حديث جبريل في تقدير الأوقات بالظل لم مديث أب مسعود المجمل                                                      |
|                                                                                                                                         |
| ٧- أثر عروة أن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعرى: أن                                                                           |
| صلى العصر والشمس بيطناء نفية                                                                                                            |
| <ul> <li>٨- قول أبى هريرة لعبد الله بن رافع: صل الظهر إذا أظلك مثلك ،</li> </ul>                                                        |
| والعصر إذا كان ظلك مثليك                                                                                                                |
| <ul> <li>٩- أثر أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلى العصر ثم يخرج الإنسان إلى</li> </ul>                                                      |
| بنی عمرو بن عوف                                                                                                                         |
| - الجواب : من إذا ترك الصلاة عن أول الوقت بعد علمه بها هل                                                                               |
| يتركها إلى بدل أو يتركها تركا مطلقا؟٧٥١                                                                                                 |
| . ١ - أثر أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلى العصر ثم يذهب الذاهب                                                                            |
| الى قباء فيأتم والشمس مرتفعة الى قباء فيأتم والشمس مرتفعة                                                                               |
| ١١- أثر القاسم بن محمد أنه قال : ما أدركت الناس إلا وهم يصلون                                                                           |
| الظهر بعشيّ                                                                                                                             |
| وقتُ الجمعة                                                                                                                             |
|                                                                                                                                         |

| المجلسُ الثاني                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢- أثر خروج عمر للجمعة إذا غشى الظلُّ طنفَسة عقيل المطروحة                                          |
| إلى جدار المسجد الغربي                                                                               |
| <ul> <li>تبيين : ثبت في الصحيح أن النبي كان يصلى الجمعة فينصرف</li> </ul>                            |
| وليس للحيطان ظل وهذا يدل على تبكيره بها                                                              |
| ١٣٨ - أثر عثمان بن عفان أنه صلى الجمعة بالمدينة والعصر بملل ١٧٧. ، ١٧٨                               |
| مَن أدرَك ركعةً من الصلاة                                                                            |
| ١٤ - حديث أبي هريرة: «من أدرك ركعةً من الصلاة»                                                       |
| ١٥ - قول ابن عمر : إذا فاتتك الركعةُ فقد فاتتك السجدة٢٠٣٠                                            |
| ١٦- قول عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت من أدرك الركعة فقد                                              |
| أدرك السجدة                                                                                          |
| ١٧ - قول أبا هريرة : من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة                                                  |
| ما جاء في دُلُوكِ الشِّمسِ وغَسَقِ اللَّيلِ٢٠٧                                                       |
| ١٨- قول ابن عمر: دلوك الشمس مَيْلُها أَلَّهُ عَمْرَ: دلوك الشمس مَيْلُها أَلَّهُ عَمْرَ عَمْرَ السَّ |
| ١٩ - قول عبد الله بن عباس: دلوك الشمس إذا فاء الفيء                                                  |
| <ul> <li>- تأصيل : بَيَّن مالك رحِمه الله في هذا الباب أصلاً من أصول الفقه ؟</li> </ul>              |
| وهو أن الحكم إذا تعلَّق باسم له أول وآخر تعلق بأوله                                                  |
| جامعُ الوُقرتِ                                                                                       |
| · ٢- حديث ابن عمر: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» ٢١                                   |
| ٢١- قول عمر بن الخطاب في رجل لم يشهد صلاة العصر مع                                                   |
| الجماعة وله عذر                                                                                      |
| ٢٢- أثر مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول ؛ إنَّ المُصَلِّي لَيْصلِّي                                |
| الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته مِن وقتها أعظم من أهله وماله٢٢٦                                      |
| ٢٣- أثر نافع أن عبد الله بن عمر أُغْمِيَ عليه فذهب عقله فلم                                          |
| يقض الصلاة                                                                                           |

| النومُ عن الصلاةِ ٢٣٤                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٤ - مرسل ابن المسيبُ في نوم النبي ﷺ وأصحابه عن صلاة                              |
| الصبح حين قفل من خيبر                                                             |
| - حقيقة : خلق الله العبد حيًّا درَّاكًا مفكرا قادرا                               |
| <ul> <li>فِقة : أُخَّر النبى ﷺ الصلاة عند الهبوبِ من النوم حتى اقتادوا</li> </ul> |
| لأحد خمسة أو لمجموعها                                                             |
| <ul> <li>- تَفْريعٌ: لم يختلف أحد من رواة الحديث في نوم النبي ﷺ</li> </ul>        |
| فى «الصحيح»                                                                       |
| ٥٧- أثر مالك عن زيد بن أسلم أنه قال : عرَّس رسول الله ﷺ                           |
| ليلةً بطريق مكة                                                                   |
| - تكمِلَةً: قول النبي ﷺ: « إن هذا وادٍ به شيطانٌ »                                |
| - تنبية على مَقْصِد : قد بيَّنا أن مالكًا رحِمه الله قصد في هذا                   |
| الكتاب التبيينَ لأصول الفقه الكتاب التبيينَ لأصول الفقه                           |
| – استدراكً وتبينُّ باحتجاج النبي ﷺ بها                                            |
| المجلسُ الثالثُ                                                                   |
| - فائدةٌ : قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ الله قَبَض أَرُواحَنا ﴾٢٦٣                    |
| - مسألة : النفسُ والروحُ ليس للشريعة فيها تصريحٌ٢٦٣                               |
| - تلفيقٌ : قال الأستاذُ أَبُو المُظفَّرِ الإسفرائينيُ٢٦٥                          |
| النهئ عن الصلاةِ بالهاجرةِ                                                        |
| ٢٦ - حديث عطاء بن يسارٍ أن رسول اللهِ ﷺ قال : ﴿ إِن شُدَّةَ الحرِّ                |
| من فیح جهنم »                                                                     |
| بابُ النَّهي عن الصلاةِ بالهاجِرَةِ                                               |
| - فائدةً لُغويةً : قوله : « أَبْرِدُوا عَن الصلاة » قَلِقٌ في الظاهرِ٣١٠          |
| - نكتةً أصوليةٌ : قال : « اشتكت النارُ إلى ربِّها » . اختلفَ الناسُ               |
| على هذه الشكوى                                                                    |

| - تَتَمِيمٌ : قوله : « فأذن لها في كل عام بنفسين » . إشارة إلى أنها مطبقة                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محاط عليها بجسم                                                                                          |
| ٢٧ - حديث أبي هريرةً أن رسول الله ﷺ قال : « إذا اشتدَّ الحرُّ                                            |
| فأبردوا عن الصلاة»فريد المسلاة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة ا |
| ٢٨ - حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « إذا اشتدَّ الحرُّ                                             |
| فَأَبْرِدُوا عن الصلاة »                                                                                 |
| النهى عن دُخولِ المسجدِ بريح الثُّومِ وتغطيةِ الفم في الصلاة ٣٣٥                                         |
| ٢٩ - حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله عليه                                                   |
| قال : « من أكل من هذه الشجرة »                                                                           |
| بابُ النَّهي عن دخُول المسجد بريح النُّه م                                                               |
| - ترجمة: فائدة إدخال مالك هذا الباب في هذا الموضع                                                        |
| - إلحاق: قوله: « يُؤْذِينا بريح الثَّوم »                                                                |
| - محقيق لغوي شُرْعي : قوله : « من أكل من هذه الشجرة الحسية » ٣٤١                                         |
| ٠٠- اتر عبد الرحمن بن المجبَّر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى                                      |
| الإنسان يغطى فاه وهو يصلى جبذ الثوب عن فيه٣٥١                                                            |
| كتابُ الطهارةِ                                                                                           |
| العمل في الوضوءِ                                                                                         |
| ٣١- اثر عمرو بن يحيي المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن                                         |
| عاصم : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ                                                            |
| يتوضَّاً ؟                                                                                               |
| المجلش الرابع                                                                                            |
| العمل في الوُضوءِ                                                                                        |
| – وهمَّ وتنبيهُ وقع في « الموطأ »                                                                        |
| - تكملة : إذا ثبت هذا فكل من وصف وضوء رسول الله عليه                                                     |
| اختلفوا في نقله                                                                                          |

| - تتميم : اختلف الناس في تكرار مسح الرأس                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - مزيدُ بيانٍ : كل من روى وضوء رسول الله من الصحابة قد ذكر                                              |
| مسح الرأس وسكتوا عن الأذنين                                                                             |
| ٣٢- حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « إذا توضأ أحدكم                                                |
|                                                                                                         |
| فليجعل في الك "                                                                                         |
| ٣٣- حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « من توضًا فليستنثر » ٣٩٠.                                      |
| ٣٤ حديث عائشة عن الرسول عَلَيْة ويل للأعقاب من النار ٤٠١                                                |
| ٣٥- أثر عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدَّثه أنه سمع عمر بن الخطاب                                        |
| يتوضَّأ بالماء وضوء لما تحت إزاره ٢١٦٠                                                                  |
| وضوءُ النائم إذا قام إلى الصلاةِ                                                                        |
| ٣٦- حديث رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا استقيظ أحدكم من نومه                                                      |
| فليغسل يده » « الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله ع |
| - تفسير : النجاسة التي تؤثر في الماء                                                                    |
| ٣٧- أثر عمر بن الخطاب أنه قال: إذا نام أحدكم مضطحعًا فليتوضَّأ ٢٦٢.٠٠                                   |
| - تتمِيمٌ: ذكر مالك وضوء النائم ؛ لأن النوم يُوجبُ الوضوء٢٦                                             |
| ٣٨- أثر زيد بن أسلم في تفسير الآية : ﴿ يَأْيِهَا الَّذِينِ آمنوا إذا قمتم                               |
| إلى الصلاة ﴾                                                                                            |
| - إكمال : قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ﴾ ٢٥٥.                                   |
|                                                                                                         |
| ٢٠١١ الر ١٠٠٥ ابن حمر ٥٠ يهم على الماني و ١٠٠٠                                                          |
|                                                                                                         |
| 33,0 8, 31, 4                                                                                           |
| تنبيه على حديث طهورية ماء البحر                                                                         |
| ٤١ - حديث أبي قتادة في الهرة أنها ليست بنجس ٩٤، ٤٩٤                                                     |
| تفسير استحباب صيانة قليل من الماء عن النجاسات١٢٠٠                                                       |
| ٢٤ - حديث عمر: إنا نرد على السباع وترد علينا٢٥٠ ٢٤٥                                                     |

| ٤٣ - حديث ابن عمر : إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله ﷺ      |
|--------------------------------------------------------------------|
| ليتوضئون جميعًا                                                    |
| ما لا يجب منه الوضوء٨٢٥                                            |
| ٤٤ - حديث أم سلمة في إطالة الذيل أنه يطهره ما بعده٢٥، ٢٩ه، ٢٥      |
| ٥٥ – حديث مالك في القلس                                            |
| ٤٦ - حديث ابن عمر في تحنيط ابن لسعيد بن زيد ٤٠                     |
| ترك الوضّوء مما مست النار                                          |
| ٤٧ - حديث ابن عباس في أكل رسول الله ﷺ كتف شاة ثم صلى               |
| ولم يتوضأ                                                          |
| ٤٨ – حديث سويد بن النعمان في صلاة النبي ﷺ بغير وضوء بعد            |
| أكل السويق                                                         |
| ٤٩ - حديث عمر في صلاته بغير وضوء بعد عشائه                         |
| . ٥- حديث عثمان في صلاته بغير وضوء بعد أكله خبرًا ولحمًا ٧٠        |
| ١٥- حديث على وابن عباس في عدم الوضوء مما مست النار ٧٠٥             |
| ٥٧٠ حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة في عدم الوضوء مما مست النار ٥٧٠ |
| ٥٧١ ،٥٧٠ أبي بكر الصديق في عدم وضوئه بعد أكله لحمًا ٥٧١،٥٧٠ ا٥٥    |
| ٤٥- حديث تقريب الخبز واللحم للنبي ﷺ فأكل وتوضأ وصلى ، ثم           |
| أتني بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ٧١                   |
| ٥٥- حديث أبي طلحة وأبي بن كعب في صلاتهما بغير وضوء بعد أكل         |
| طعام قد مسته النار                                                 |

رقم الإيداع ١٩٠١٧ / ٢٠٠٤

I.S.B.N.977 - 256 - 270 - 7